# الكري الفريد المعربية المعربية

تألیف محستدبور أیدم رانمشت تعظیمی ۱۳۹ - ۷۰۰

> ئىيى ئۇرخىق ئايلىق كىلىكى ئىلىلىلىكى ئارتىكى ئارتىكى ئارتىكىيىلىكى ئارتىكى ئارتىكى ئارتىكى ئارتىكى ئارتىكى ئارتىكى ئارتىكى

تقــُّديم أَ.د.نوري يَــَحمّودي كالقَيْسي فِـُ

المجتّرالأقرل

القسمالأول من الجزء الأول مقدمة المؤلف





الاَبُكُ الْفَرْسَيْكَ الْفَرْسَيْكَ الْفَرْسَيْكَ الْفَرْسَيْكَ الْفَرْسَيْكَ الْفَرْسَيْكَ الْفَرْسَيْكَ الْفُرْسَيْكَ الْفَرْسَيْكَ الْفُرْسَيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفَرْسَيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفَرْسَيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفَرْسَيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفَرْسَيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفَرْسِيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفَرْسِيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ المُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفَرْسِيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفُرْسِيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفُرْسِيْكِ الْفُرْسِينِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفُرْسِيْكِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ الْفُرْسِينِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُرْبِينِهِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهُ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِينِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَاللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ اللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِينِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمُؤْمِنِيلِي الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمُؤْمِنِينِ الللّهِ وَمُؤْمِنِيلِي الللّهِ وَاللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمُؤْمِلِيلِي الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَاللّه





Exclusive rights by © **Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah** Beirut-Lebanon No part of this publication may be translated,reproduced,distributed in any form or by any means,or stored in a data base or retrieval system,without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © **Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah** Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لـدار الـكتب العلمية بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطباً.

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, el-Quebbah, Der Al-Korob Al-Hreigah Eidg Tel: +951 1 BO4 K10/17/12 Faz: +951 5 BO4813 Ro Bes: 11-9426 Betrot-waaron, Egad al-Solub Geirut 1107 2290

عرمون القبة، ميني واز الكتب الطبية ملكن ( ۱۹۸۱-۱۹۶۹ - ۱۹۹۹ هاكس: ( ۱۹۸۱-۱۹۹۱ - ۱۹۹۹-۱۹۹۹ ميني (۱۹۹۹-۱۹۹۱ - بيروت ليتان داد ( ۱۹۸۱-۱۹۹۹ - ۱۹۹۹-۱۹۹۹)



# مقدمة التحقيق



# الدر الفريد وبيت القصيد(١)

الأستاذ الدكتور نوري حمودي القيسي عضو المجمع العلمي العراقي سابقاً

الشعر ديوان علم العرب ، ومنتهى حكمهم ، وإليه يصيرون ، فهو علم قوم لم يكن لهم أصح منه ، وجدوا فيه حياتهم فعبروا عنها ، واستذكروا أيامهم فرجعوا إليه ، وضاقت بهم الحياة فسربوا همومها في أبيات وسعت مجالات المعرفة فسجلوا ملاحظاتهم وتجربتهم ، ودونوا معارفهم وعلومهم ، وحين جاء الإسلام تشاغل العرب عن الشعر بالجهاد ، ولما اطمأنوا بالأمصار راجعوا رواية الشعراء ، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب فحفظوا أقل وذهب عليهم منه كثير ، حتى قيل ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير ، ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما يبقى بأيدي الرواة المصححين .

وبقيت هذه الحالة ملازمة في كل عصر حتى أصبحنا نفقد في كل مرحلة عدداً من دواوين الشعر أو أقداراً من الشعر الذي تناثرت أجزاؤه ، وتبددت أغراضه ، وتاهت بعض مقطوعاته ، لأنها لم تقع في إطار استشهاد نافع أو استدلال بلاغي أو استذكار قاعدة . وظلت دواوين الشعراء تخضع لأذواق أصحاب الاختيار الذين تميل بهم إلى التقاط ما يجدونه مناسباً . وجمع ما يوافق أغراضهم في التأليف واقتطاع ما يرونه منسجماً مع الحالة التي يريدون الوقوف عليها فجاءت اختيارات المفضل وهي على قلتها تدل على المجاميع الكبيرة التي انتقى منها اختياراته وتؤكد تحكم ذوقه الذي

<sup>(</sup>۱) عن : المستدرك على صناع الدواوين ، ط عالم الكتب ـ بيروت ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م ١/ ٢٧٥- ٢٧٢ .

حمله على هذا الاختيار فجاءت موزعة على سبعة وستين شاعراً ، منهم ستة شعراء إسلاميون وأربعة عشر مخضرمون والباقون جاهليون لم يدركوا الإسلام وعلى الرغم من اختلاف عددها الذي وصل إلينا وهو يتراوح بين مائة وست وعشرين قصيدة وما أضيف إليها وهو أربع قصائد وجدت في بعض النسخ فان ثمانين قصيدة منها هي أصل الكتاب ولا بد أن تظل قصائد الشعراء الذين اختيرت لهم هذه القصائد بعيدة عن الاستشهاد ، وإذا عمدنا إلى النص الذي رواه صاحب الأمالي بشأن طريقة الاختيار لأدركنا أنها كانت من أشعار المقلين وأنها اختيرت لتأديب الفتيان وأنها تمثل أجود ما عند الشاعر في ذوق المفضل ، وقد روعيت فيها خصال الأدب وطبائع الكرم ومآثر الشجاعة ومناقب الاباء وبهذا خسرنا مجاميع من الشعراء لم نظفر فيها إلا بما أورده المفضل وما يقال عن المفضليات يقال عن الأصمعيات والحماسات والنوادر والأمالي والجمهرة والاختيارين ويأتي صاحب منتهى الطلب لينص على ذلك فيقول : ولم أخل بذكر أحد من شعراء الجاهلية والإسلاميين الذين يستشهد بشعرهم إلا من لم أقف على مجموع شعره ولم أره في خزانة وقف ولا غيرها وإنما كتبت لكل واحد ممن ذكرت أفصح ما قال وأجوده حتى لو سبر ذلك على منتقد بعلم عرف صدق ما قلت واخترت هذه القصائد ، وقد جاوزت ستين سنة بعد أن كنت قد نشأت ويفعت مبتلي بهذا الفن . وقد أكدت دواوين الشعراء التي صدرت كمية الشعر التي أغنى بها هذا السفر الخالد الشعر العربي وما أضافت تلك القصائد إلى الأغراض الشعرية وما يمكن أن تقدمه إلى دراسة الأدب وتاريخه وما ترفد به حركة النقد وتضيفه إلى الخصائص الفنية.

وفي كل مرحلة من هذه المراحل تختزل مجاميع من الشعراء وتفقد أعداد من قصائدهم ليضيع في ثناياها جهد عقلي وحس وجداني وعاطفة إنسانية وتعبير إبداعي تمخض عن معاناة صعبة استخلص من تجربة قاسية . وقد أجهد العلماء الأوائل عقولهم في استنباط العلوم وحفلت المكتبة العربية بتلك الجهود التي ظلت موضع عناية ومنار هداية دهراً طويلاً يستمد منها الباحثون علومهم وينهلون من مواردها العذبة ما يروي ظمأهم ويغني معرفتهم ، ولا تزال أنوار تلك العقول تشع على العالم

وتملأ زواياه بما أفاضت به على الحضارات عطاء خيراً وعلوماً نافعة أنارت دروب البشرية وأنقذتها من مهاوي الضلال وكرمت الإنسان بما أنعم الله عليه من نِعَم الوفاء وفضيلة التسامح وعزة النفس ولما اتصفت به من تواضع وتميزت به من دقة وعرفت به من أمانة .

وبقيت بعض هذه الكنوز حبيسة المكتبات ورهينة النسيان الذي طوى أفكارها وأخفى علومها ففقدت الأمة من وسائل المعرفة أكداساً ضخمة وتوزعت أعداداً كبيرة من هذه الأسفار في أماكن بعيدة فعانت التآليف من غربة المكان واغتراب الصُّحبة وما أوشك أن يطفئ نورها ويضعف قوتها ويفقدها رونقها الذي ظل زاهياً على امتداد العصور والأزمان. وإذا كانت هناك أعمال جليلة يضطلع بها الرجال المؤمنون بتراث الأمة فإن معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية يقف على رأس المؤسسات الكبيرة التي تقدم في كل يوم مجموعة من النوادر الفريدة والمصادر التراثية المحمودة وبجهود مديره ( الدكتور فؤاد سزكين ) والعاملين الذين يواصلون العلم ليل نهار من أجل تصوير تلك المخطوطات في سلسلة عيون التراث ليضعوا بين يدى القارئ تلك الفرائد. . ويمثل كتاب ( الدر الفريد وبيت القصيد ) لمحمد بن أيدمر واحداً من تلك الكتب التي نهجت نهجاً جديداً في التأليف وسلكت مسلكاً في الاختيار إذ قال مؤلفه : لم أجهل قول القائل لا يزال الرجل في أمان من عقله وسلامة في عرضه حتى يقول شعراً أو يؤلف كتاباً فحينئذ عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان وما عدوت أن ألفت فاستهدفت وها أنا أعتذر إلى المطلع فيما جمعته والواقف على ما استحسنته فسطرته ، من خلل فيه إن وجده أو زلل لم أقصد تعمده .

ثم يقول: ومما لا ريب فيه أن جماعة من الفضلاء وأعيان الكتاب والأدباء سبقوا إلى ترصيع ما وضعوه وتزيين ما ألفوه وجمعوه بلمع من جواهر الأبيات الأفراد المتداولة في التمثيل والاستشهاد إلّا أنهم لما رأوا مرامها بعيداً وتحصيلها صعباً شديداً أحجموا عن الإيغال في الإكثار من إثبات أبياتها وقصرت عزائمهم عن الانتهاء إلى غاياتها لأنها قليلة جداً معدودة عداً ولا تكاد تضاد إلّا في النادر من ألفاظ الرجال أجاد الأمثال فأما أنا فإنني أنفقت على ابتغائها بضعة من أعوام العمر وأنفذت في

إحصائها ومن جرّائها معظم الصبر ، ورجوت بذلك جزيل الأجر وجميل الذكر واستخرت الله جلّ اسمه وألّفت هذا الكتاب ووسمته بكتاب « الدر الفريد وبيت القصيد » وأرسلت فيه عشرين ألف بيت فرد قائم في ذاته شرود فذّ محكم محرّر مضبوط منقح محكّك محتو على شروط فصيح اللفظ صحيح المعنى وافر التشبيه جيد الكتابة مستول على أساليب الحسن والجمال مشتمل على أوصاف التمام والكمال منتخب معد لمبتغيه قابل لكل معنى يصاغ فيه وقفيته على حروف المعجم اقتداء بمن سبق من المؤلفين وتقدم في كتب اللغة والأحاديث والطب والتواريخ وهو أن نراعى حروف أول الكلمة من البيت المفرد فنورده في بابه على ترتيب حروف أب ت ث في أوائلها ليسهل طريق الطلب على متناولها ثم نراعي ما يترتب من حروف بعد ذلك حرفاً حرفاً فيقدّم ما هو مقدّم ما أمكن حذراً من التكرار وليؤمن حتى نأتى على الأبواب الثمانية والعشرين على هذا النسق المبين . لأن البيت قلما يقع إلينا أبداً إلا عازباً شروداً مفرداً ولا بد من إثباته من ضابط يمنع من التكرير فرتبناه على هذا النظام والتقرير سوى ثلاثة أحرف هن من باب الألف أحدها ما أوله الحمد لله فإنا نبدأ به في صدور الأبيات ونستفتح به أوائل كتاب الأفراد السائرات وذلك لما وقع الإجماع عليه من تقديم الحمد في النطق وكما ندب إليه . وثانيهما ما أوله الله جلّ جلاله فإنه قد جاء تلوه إذا كان الحمد والشكر كله له وثالثهما ما أوله أستغفر الله فإنا سنورده في آخر الأبواب وسنأتي به خاتماً لأبيات هذا الكتاب إن شاء الله .

وفي خاتمة كل حرف ينتهي منه يقول مثلاً. . . كملت عدة أبيات حرف الخاء المعجمة من فوق نقطة واحدة مائتان وثمانون بيتاً في كراسين وأربع قوائم ووجهة هي هذه .

أو تكملت عدة أبيات حرف الحاء المهملة مائتان وستة وستون بيتاً عدا الحاشية وذلك في كراس واحد ووجهة هي هذه والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين .

ويمكن اعتبار هذا النوع من التأليف متميزاً في بابه لأن كتب الاختيار الأولى

كانت لها مناهج أوضحتها في صدر تأليفها. . فالمفضل له منهجه والأصمعي سار على طريقته وصاحب الاختيارين سايرهما في الجمع . والحماسة لها أسلوبها الذي أوضحه أبو تمام ومن جاء بعده وتبقى ظاهرة جمع أشعار الشعراء أفراداً وقبائل نهجاً آخر . أما جمع الأبيات المفردة التي اعتمدت أبياتاً للاستشهاد اللغوي فقد أخذت طريقاً آخر لأنها جاءت لتأكيد قاعدة ، وقد امتد هذا التأليف إلى عصور متأخرة أعقبتها شروح تجاوزت أبيات الشواهد إلى بيان سابق الشاهد ولاحقه إن وجد أو إيراد القصيدة التي منها الشاهد وتفسير المفردات والكشف عن معنى الأبيات اعتماداً على من سبق من العلماء ناقلين عنهم بدقة وأمانة ناسبين الفضل إلى أهله . وقد قدمت هذه الكتب مادة أدبية وبلاغية ونقدية غزيرة وتراجم ثرة فكانت أقرب إلى كتب الموسوعات منها إلى كتب الشواهد وفي شرح شواهد المغني للسيوطي وشرح أبيات مغني اللبيب والخزانة للبغدادي صورة لهذا التوسع في المعرفة والاستيفاء لما قدمته من معلومات لم ترد إلا فيها وقد اعتمدت هذه الكتب على مكتبات ضخمة نادرة قلما توفرت لغيرهم من العلماء . . .

وكتاب (الدر الفريد وبيت القصيد) يمثل تقدماً على تلك الكتب لأن صاحبه اختار الأبيات المختارة والمنقحة التي تحتوي على فصيح اللفظ وصحيح المعنى والمستولي على أساليب الحسن والجمال والمشتمل على أوصاف التمام والكمال..

يقدم المؤلف لكتابه بمقدمة تصل إلى مائة وأربع وثمانين صفحة من الكتاب يتحدث عن البيان وفصاحة لسان العرب والحكم التي بأطراف ألسنتهم معقودة وأشار إلى أن رسول الله على سمع الشعر وأنشد في مسجده واستشهد به ، ثم انتقل إلى الحديث عن طبقات الشعراء وتقسيم الشعر إلى أربعة أضرب ، ووقف عند أسباب الشعر حتى إذا خلا من واحد منها كان كالحيوان الذي عابه نقص في خلقته وشانه فقد شيء من أعضاء صورته أولها فصاحة اللفظ وإبداع المعنى ويستطرد في ذكر النماذج للتدليل على فصاحة اللفظ . أما إبداع المعنى فهو أن يأتي الشاعر بمعنى غريب لم يسبق إليه قد اخترعته فطنته وابتدعته قريحته ثم يذكر أصناف البديع كصدق التشبيه ومشاكلة التجنيس ومباينة التطبيق ووقوع التضمين ونصوع الترصين وصحة التقسيم

وموافقة التوجيه وحلاوة الاستعارة ولطف المخلص ونظافة الحشو والترديد والتصدير وتأكيد الاستثناء وكمال التتميم والإغراق في الغلو وموازاة المقابلة ووقوع الحافر على الحافر وسهولة التسهيم ودلالة التتبيع والوحي والإشارة وتكريرها وبراعة الابتداء وتمكين القوافي والملاءمة بين صدر البيت وعجزه ثم يباشر بشرح الأصناف مستدلاً عليها بنماذج شعرية ، وقد حفلت الهوامش بفوائد جليلة وشواهد مضافة وتعليلات غنية وتفسيرات متممة تغني المتن بمنافعها وترفد المصطلحات باستشهادات لشعراء من عصور مختلفة وآراء جديدة حديثة عن هذه المصطلحات وهو يذكر كتباً وينقل عن علماء ويستشهد بآراء المبرد وصاحب كتاب محك الفهم ومعيار النظم وأبي العيناء والحاتمي والأصمعي وثعلب وقدامة بن جعفر أما أدوات الشاعر فيفرد لها جانباً من المقدمة لاعتقاده بأن الشاعر لا غنى له عنها ومتى أعوزه شيء منها نقض شعره انحط قدره. وطبقات الشعراء متفاوتة بحسب مراتبهم من الأدوات والآلات . ويعقب عليها بأقسام الأدب ليكون النحو أولها لأنه قوام اللسان وميزان البيان ورونق الإشارة وزينة النطق والعبارة ولغة العرب التي لا يستقيم الشعر إلاّ بها فهي مادة الشاعر والعروض ليعرف به موزون الشعر من مخرومه وخارجه من مطبوعه ثم الإكثار من حفظ الأشعار ليكون حجة ويقف عند صحة الانتقاد لأنَّها صناعة غير صنعة نظم الشعر وهي أصعب منه فقد قيل إن نقد الشعر أشدّ من قوله وعمله ، وقد يستسهله جاهل بعلمه مغرور بمطاوعة طبعه في نظمه .

وقد أجمع العلماء البلغاء والفضلاء والأدباء على استصعابه حتى لقد كان الفحول من الشعراء ينظم أحدهم القصيدة في سنة كاملة ويفتخر بذلك ويمُنُّ به على الممدوح فيقول جئتك ببنت حولها وهذه من الحوليّ المنقح وصنعة نقد الشعر غير صنعة نظمه . . . ويأتي على نماذج من انتقد عليه الشعر . . . وفي كل باب من هذه الأبواب يحاول المؤلف اختتامها بعبارات توحي بأنه اختصر مخافة الإطالة والإسهاب ويؤكد أن الشرط في هذه المقدمة الاختصار ويفصل بين المدح والشكر فالمدح وصف الخلال والشكر وصف الفعال ثم يستشهد بنماذج شعرية للمدح والشكر ثم يفصل بين المختلق ثم يذكر الفروق بين الولع والهمز والترجيح بين اللوم والعتب والفرق بين المختلق ثم يذكر الفروق بين الولع والهمز والترجيح بين اللوم والعتب والفرق بين

الهز والاستزادة والتصارف بين الفصل والاعتذار والحدّ بين التقاضي والإذكار ثم يذكر السرقات والتفاوت بين أنواعها ويعلل ذلك بأن كلام العرب ملتبس بعضه ببعض وآخذ أواخره من أوائله والمبتدع منه والمخترع قليل يقسمها إلى ثلاثة ضروب . ضرب أجمع الأدباء من علماء الشعر ونُقّاد الكلام على استحسانه وتسويغه وتجويزه ومسامحة الشاعر فيه ويفصل في هذا وضرب قد استعملته العرب مجازاً وتوسعاً وعزفت عنه أنفس الشعراء الفضلاء والمفلقين الأدباء فلا يوجد في أشعارهم إلا نادراً ولا يستحسن منهم الإتيان بمثله .

وضرب يستحق معتمده عليه الضرب بل القطع لافتضاحه بشنعة السرق وقبيح الأخذ والإفساد فيه . . .

ويعدد فضائل الشعر لأنه أولى ما تحلّى به الكريم وأحلى ما تمثل به العليم يدل على غزارة المروءة ويزيد في الوداد والأخوة والبسطة والقوة وصناعة بارعة من أدوات الفتوة كما قال عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف في أول مقدمه إلى العراق أجز الشعراء فإنهم يحيُّون مكارم الأخلاق ويحضّون على البرّ والسخاء .

ويغني المؤلف بعض حواشي الكتاب بفوائد جليلة لغوية وأدبية وتاريخية . فيذكر أخباراً عن أبي منصور موهوب بن الخضر الجواليقي اللغوي البغدادي عن تسمية الشهر والهلال وأسماء الشهور وتسميتها وإذا استهواه بيت من شعر أورد ذكر القصيدة كاملة كما صنع في قصيدة ابن الفارض (١) .

شربنا على ذكر الحبيب مدامةً سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم وفي قصيدة أبي الحسن علي بن محمد التهامي التي يرثي بها ولده (٢).

وينقل أقوال الحكماء إذا وجد فيها توضيحاً لمفردة أو شرحاً لمعني أو تفصيلاً في

<sup>(</sup>۱) مخطوط الدر الفريد ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) مخطوط الدر الفريد ٤٦/٤.

شرح بيت (١١) وإذا استشهد ببيت هُدْبة بن الخشرم:

عسى الكربُ الذي أمسيتُ فيه يكونُ وراءهُ فرجٌ قريبُ

قال : قال أبو بكر الأنباري : قرأت على أبي لهُدْبة بن الخشرم قالها وهو في سجن وفي هامش آخر يقول شبه عسى بكاد يريد كاد الكرب الذي . . .

ويأتي على ذكر القصص والأخبار والأيام ليفسر بعض ما ورد في الأبيات من معاني . ويستطرد في ذكر الأخبار التاريخية . .

وإذا جاء على بيت من قصيدة من المفضليات ذكر أخباراً عن صاحبها ومناسبة ذكر القصيدة ورواية خبرها ثم يذكر القصيدة وهو يقدم لها بقوله: وهي اختيار المفضل<sup>(۲)</sup>.

وإذا ورد بيت لحاتم الطائي ذكر حاشية وقال: قصيدة حاتم إنشاد هشام بن محمد بن السائب الكلبي ذكرها كاملة وفي نهايتها يذكر تمت القصيدة وعدتها سبعة وثلاثون بيتاً (٣).

وحين يذكر بيتاً لعبد الله بن الدمينة يذكر القصيدة وفي آخرها يذكر عدة الأبيات وهي ثلاثة وأربعون بيتاً (٤)

ويكثر المؤلف من الحديث عن الأمثال الواردة مع شروحها وما يذكر من قصص . والكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء يضم الجزء الأول القسم الأول والثاني ويقع في أربعين كراساً ، وقد نجز الجزء الأول في غرة ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين وستمائة . . . أما الأجزاء الأخرى فقد تمت بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) الدر الفريد ٤/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الدر الفريد ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الدر الفريد ٤/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) الدر الفريد ٤/ ٢٦٩ .

إن هذا السفر الخالد يقدم لنا مجموعة شعرية تغني عدداً من الدواوين وتستدرك عليها بما لم يتوفر في المصادر التي اعتمد جامعوها عليها. . . .

وهي إضافة تترك الباب مفتوحاً أمام المحققين الذين يأخذون أنفسهم بهذا العلم ويرصدون المصادر ليجدوا فيها ما يكمل بعض ما وقفوا عليه. . . والله نسأل الرحمة والمغفرة .

\* \* \*

# فَرادةُ الدر الفريد<sup>(١)</sup>

الاستاذ الدكتور محمد حسين الأعرجي

واسم الكتاب كاملاً هو : « الدرّ الفريد ، وبيتُ القصيد » وهو من تأليف محمّد بن أيْدَمر .

وهو كتابٌ فريدٌ في التمثّل الشعريّ ، ولكن لا أستطيع أن أقول : إنّه كتاب مختاراتٍ ، على الرغم من أنّه ضمَّ طائفةً من عيون الشعر العربيّ .

وقلتُ : إنّني لا أستطيع أن أصنّفه ضمن كتب المختارات ؛ لأنّ مؤلّفه سلك منهجاً في الاختيار لم يُسبَق إليه . ذلك أنّه صنّف كتابه على حروف الهجاء ، فألزم نفسَه أن يذكر البيت على وفق الحرف الذي يبدأ به ، من الألف إلى الياء خاتماً كتابه بالأبيات التي تبدأ به (أستغفر الله . . . » وكأنّه يستغفر لما تقدَّم من ذنبه أن أضاع شيئاً من عمره في تأليف مثل هذا الكتاب ، وليس في العبادة .

وإذا كانت فكرة أبيات الاستشهاد غير جديدة: إذ أنّنا نعرف من قبلِه كتاب «أبيات الاستشهاد» لأحمد بن فارس الذي حقّقه المرحوم الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد هارون ضمن ما حقّق من « نوادر المخطوطات » فإن منهج ابن أيدمر يختلف عن منهج ابن فارس صاحب « المجمل في اللغة » من وجوه مما يجعله منهجاً جديداً هي :

أنّه كان يهم ابن فارس أن يُدوّن ما رآه في عصره مما يستشهد به الناسُ من شعرٍ ، فاكتفى بتدوين رسالةٍ صغيرةٍ ربّما يستعينُ بها محقُقو كتب الأمثال على ما يرد في تلك الكتب من شعرِ يتمثّل به الناس .

<sup>(</sup>١) عن : في الأدب وما إليه ، ط دار المدى ـ دمشق ٢٠٠٣م ، ص ٢٧٣ ـ ٢٨٩ .

ورسالةُ ابن فارس بهذا المعنى لا تعدو أن تكون فصلاً صغيراً جداً من فصول كتب الأمثال من مثل: كتاب « الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة » لحمزة بن الحسن الأصفهاني ، و « الأمثال المولدة » لأبي بكر الخوارزمي ، و « جمهرة الأمثال » لأبي هلال العسكري ، و « مجمع الأمثال » للميداني ، وسواها من الكتب التي تأخّرت عنها .

أمّا كتابُ ابن أيدمر فهو يكاد يكون موسوعةً شعريّة في بابه . مما سأفيض في الحديث عنه .

وإذا كان أقصى همُ ابن فارس أن يُثبت البيت كما روي دون أن يهمه تقصّي نسبته ، فإنَّ ابن أيدمر على خلاف هذا تُهمّه نسبة البيت فإن ذُكر أنه يُنسب لأكثر من واحد ذكر ذلك ، وفصّله .

ووجه اخر هو أنّ ابن فارس كان يذكر البيت مُفرداً ، أمّا ابن أيدمر فقد كان يهمّه أن يُثبت \_ حيثما تسنّى له ذلك \_ أكبر عددٍ من أبيات القصيدة التي ورد فيها البيت المستشهد به .

وبجملة واحدة فإن كتاب « الدر الفريد » لا يشبِه لا « أبيات الاستشهاد » لابن فارس ، ولا « أعجاز الأبيات » للمبرِّد .

وأجيء الآن إلى الكتاب فأقول:

إنّه يقع في خمسة أجزاء ما تزال مخطوطة كتبت بخطِّ المؤِّلف نفسه . وهو خطُّ نسخيٌّ على درجة عالية من الجمال والضبط ، وتستغرق هذه الأجزاء الخمسة أكثر من ألف ورقةٍ قليلاً ، أي أكثر من ألفي صفحة . وقد أصدره \_ كما هو \_ الأستاذ العلاّمة الدكتور فؤاد سزكين سنة : ١٩٨٨ عن « معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت » بألمانيا .

وعقد المؤلِّف أغلب الجزء الأول من كتابه على مصطلحات البلاغة العربية من حيث هي مصطلحات جوفاء ميتة كما آلت إليه عند المتأخِّرين من أمثال السكّاكي ، والتفتازاني ، وعلي بن حمزة العلويّ ، وسواهم ، وليس كما كانت عند الجاحظ ،

وابن المعتز ، وعبد القاهر الجرجاني ، وسواهم .

وإذاً فهذا الجانب البلاغي في الكتاب ليست له قيمةٌ إلاّ بمقدار ما يُمثّل ما صارت إليه الثقافة النقدية من حال في القرن السابع الهجري .

وإذ انتهى من هذا الجانب البلاغيِّ العقيم شرع في سرد موسوعته الشعرية التي امتدّت من العصر الجاهليّ حتى القرن السابع الهجري ، فكانت طريقتُه أن يسرد أبيات الشعر على الحروف الهجائية معتمداً بدايات هذه الأبيات ، وليس نهاياتها مراعياً في سرد حرف الهجاء الذي يبدأ فيه ما يليه من حروف كأن يسرد حرف الألف فيدأ بد : أأ ، أب ، أت ، أث ، أج ، . . . ولكنّه خرج عن طريقته هذه في حرف الألف فبدأ بالأبيات التي أولها :

« الحمد لله » ، ثم الأبيات التي تبدأ بـ : « الله » ، وكأنّه لا يريد أن يُقدِّم على السم الجلالة وما يتّصل به من المعانى الدينية شيئاً آخر .

ولم يكن المؤلِّف غافلاً عن هذا ، أو مبتدعاً له ، وإنّما كان يتبع ما درج عليه المؤلّفون في عصره ، وقبله ، وبعدَه من بدئهم \_ إذا ألّفوا في التراجم مثلاً على حروف الهجاء \_ بمن اسمُه محمد خروجاً على الترتيب الهجائي تيمَّناً باسم الرسول الأعظم ، وإكراماً له أن يتقدَّم على اسمه اسمٌ آخر لا لشيء ؛ إلاَّ لأنّه يبدأ بالألف ، وقد سار على هذا النهج الحُميدي في « جذوة المقتبس » ، والصفدي في « الوافي بالوفيات » وعشراتٌ غيرهما إن لم يكن مئات .

وإذاً فقد كنّا ننتظر من المؤلّف أن يبدأ في حرف الألف \_ على سبيل المثال \_ بقول الشاعر الذي ذكره هو (١) بيتاً ثانياً من الأبيات التي اختارها :

أَآخِر شيءٍ أنتِ في كلِّ هجعةٍ وأوِّلُ شيءٍ أنتِ عندَ هبوبي ؟

فلم يفعل إلا بعد أن انتهى من الأبيات التي زانها اسمُ الجلالة كما سبق أن ذكرت . ثم تدرج في ذكر الأبيات على حروف المعجم جميعها إلى أن انتهى منها ،

<sup>(</sup>١) الدر الفريد ـ المخطوط ١/ ١٩٥.

فرجع إلى الألف يختم تأليفه بقول القائلين \_ كما أسلفت \_ « أستغفر الله . . . » .

وعلى أن الكتاب قائم على سرد الأبيات التي تبدأ بهذا الحرف أو ذاك ، وهو يكتفي بأن يسرد في المتن عادة بيتاً واحداً للشاعر لا أكثر ، إلا أن قيمته لا تتأتى من هذا السرد وحده في المتن ، وإنّما من حواشي هذه المتون ؛ فقد اعتاد المؤلّف أن يذكر البيت في المتن ثم يضع إلى جنب قافيته كلمة «حاشية» فيتفنّن في رسمها بحيث يُحيلك إلى موضع الحاشية من كتابه وتكون مكتوبة عادة بخطِّ رقيق ، دقيق ليضيف في الحاشية بقيَّة أبيات القصيدة ، فإن لم يفعل أضاف إليه أبياتاً ؛ فإن لم يعرف كتب في نهاية قافية البيت كلمة : « بعدَه » ليضيف الأبيات التي بعدَه ، أو كلمة « قبلَه » ليضيف في أحيانٍ بيتاً واحداً .

ولئلاً يلتبس الأمر على القاريء الكريم أجدني مطالباً أن أضرب له مثلاً على ذلك فأقول:

قال المؤلف ابنُ أَيْدَمِر (١): « خُليد مولى العباس بن محمد:

مُرِيهِم في أحبَّتهم بذاك »

ومن صلَّى بنعمان الأراكِ

وما أضمرتُ من حبِّ سواكِ

أطعتِ الآمريكِ بصرمِ حبلي أطعتِ الآمريكِ بصرمِ حبلي ثم قال : حاشية ، أبيات خليد أولها :

أما والراقصات بــذات عِــرقٍ لقــد أضمـرتُ حبَّـكِ فــي فــؤادي

أطعت الآمريك : البيت ، وبعدَه :

فَإِنْ هُمُ طَاوِعُـوكِ فَطَاوِعِيهُمْ عُـرضَـتُ بِحَـاجِتَـى فَنَبَـوْتِ عَنهـا

وإن عاصوكِ فاعصيْ من عصاكِ وما أَنْهُو لحاجتكم كذاكِ »

وبهذه الطريقة أورد المؤلِّف في المتن وحدَه ما يقرب من عشرين ألف بيتٍ كانت في طائفةٍ منها من نفائس الشعر العربيِّ .

فإذا قدَّرتَ أنَّ ما أورده في حواشيه مُعدَّلُه عشرون بيتاً \_ وهو تقديرٌ اعتباطيٌّ \_

<sup>(</sup>١) الدر الفريد ـ المخطوط ٢/ ١٥٦.

استقام لك أن تقول: إنَّ الكتاب احتوى على أربعمائة ألف بيت، وتهيَّأ لك أن تدرك مقدار الثروةِ التي ضمَّها هذا الكتاب.

وبهذا كان من شان قاريء الكتاب أن يستدرك على كثيرٍ من صُنّاع الدواوين ما فاتهم من أشعار أولئك الشعراء الذين صنعوا دواوينهم ، من مثل : ديك الجنّ ، وأبي عليَّ البصير ، وأبي هفّان ، وابن أبي طاهر ، ويحيى بن عليّ المنجم ، وعلي بن محمد الحمّاني ، وسابق البربري ، وأبي دُلف العجليّ ، ومحمد بن بشير الخارجي ، ومحمد بن حازم الباهلي ، وابن لنكك البصري ، وعشرات غيرهم (١) :

على أن قيمة الكتاب لا تتأتّى من هذه الثروة وحدها ففي كتب الاختيارات ابتداءً بحماسة أبي تمام وانتهاءً بجمهرة الجواهريّ ما هو من نفائس الشعر العربي ، ومن عيونِه ، وإنّما تأتي قيمتُه من أنَّ كلَّ كتب الاختيارات لا تُغني عنه . بل إنّه إذ يعتمد «الحماسة » لأبي تمام يدلك في اعتماده أنّ الذي بين أيدينا منها ليس هو ما تركه أبو تمام تماماً : فقد كان بين يدي المؤلّف من كتاب أبي تمام شيءٌ أوفى مما هو بين أيدينا اليوم .

وإذا شئت أن أضرب لك مثلاً على ذلك أحلتُك تمثيلاً لا حصراً على ما أورده أبو تمام في « الحماسة » : برواية الجواليقي ، طبعة وزارة الإعلام العراقية (٢) ، وعلى قول كتابنا (٣) ، لتجد أن الذي نقله مؤلفنا عن « الحماسة » يزيد على ما في المطبوع .

قال أبو تمام في حماسته : « وقال آخر :

وأَعرضُ عن مطاعمَ قد أراها فأترُكُها وفي بطني انطواءُ فلا وأبيك ما في العيش خيرٌ ولا اللَّذيا إذا ذهب الحياءُ

<sup>(</sup>۱) ينظر لكاتب هذه السطور مقالته « مما أُخلَّت به الدواوين » في مجلة « العرب » ج٣ ، ٤س : ٣٤ . كانون الثاني شباط : ١٩٩٩ ، وما بعده .

<sup>(</sup>٢) حماسة أبي تمام ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الدر الفريد \_ المخطوط ٥/ ٢٣١ .

ويبقى العود ما بقيَ اللحاءُ »

يعيشُ المرءُ \_ ما استحيا \_ بخيرٍ

فزاد ابنُ أيدمر على ما قال بيتين هما :

« إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي وكُــلُّ شــديــدة نــزلــت بقَــومِ

ولم تَستَحيِ فافعلْ ما تشاءُ سيأتي بعد شدّتِها رخاءُ »

ويمكنني أن أحيلك على الصفحة : ٣١ من « الحماسة » وعلى الصفحة : ٣٤٢ من الجزء الخامس من كتابنا لتجد أن المطبوع من « الحماسة » قد نسب مقطعة الرثاء الرائية الرائعة التي مطلعها :

أقول لنفسي في الخلاء ألومها لكِ الويلُ، ما هذا التجلُّدُ والصبرُ؟!

والحقُ أنَّ نسبة الأبيات الرائية إلى يحيى بن زياد ليست بغريبة ؛ فقد روى أبو تمام نفسه على الصفحة : ٢٤١ مُقطعة عينيَّة لا تقل عن أختها الرائية روعةً ليحيى في رثاء أخيه عمرو ؛ ورواها أيضاً ابن الأعرابيِّ معاصر أبي تَمام على الصفحة : ٥٣ من كتابه : « مقطعات مراث » له .

وليس من همِّي أن أُفاضل بين النِّسبتين ، وإنَّما أردتُ أن أنبِّه .

وكما نقل عن « الحماسة » نقل عن كتب أخرى لا نعرف منها اليوم شيئاً ، ولم تعرفها المصادر التي سبقته من مثل : « شُعلة القابس » لابن دُريد (١) ، و « الرسالة الباهرة » لأبي عليّ الحاتمي (٢) ، ومن مثل : « زهرة الرياض وأُنس القلوب المراض » للوشّاء (٣) ، و « ديوان الإمام علي بن أبي طالب » برواية محمد بن عمران

 <sup>(</sup>۱) الدر ٣/ ٣٦٥ ، وتنظر مؤلفات ابن دريد في مقدّمة كتابه جمهرة اللغة ١٩٠٨/١ ،
 الطبعة الهندية ، وفي مقدمة كتابه الاشتقاق : ١٥\_٢١ .

<sup>(</sup>٢) تنظر مؤلفات الحاتمي في حلية المحاضرة ١/٧٧ـ ٧٨، بتحقيق الدكتور جعفر الكتاني، وينظر ذكر الكتاب في الدر ٥/ ١٠٥.

 <sup>(</sup>٣) تنظر مؤلفاته في معجم الأدباء ١٣٣/١٧ طبعة دار المأمون ، وقد ذكر ابن أيدمر
 الكتاب في السابق ٢٠٧/٢ .

المرزباني ؛ إذ لم يذكر أحدٌ هذا الديوان في مؤلّفات المرزباني (١) ونقل أيضاً عن كتب قريبة من عهده لا أظنُّ أنّنا نعرف عنها شيئاً من مثل : « تحفة الكبراء في تراجم الشعراء »(٢) لابن الشعّار الموصلي . وقد يكون نقل عن كتب أخرى لم أتنبّه إليها أثناء القراءة .

وكما كان ينقل من هذه الكتب كان ينقل من خطوط علماء معروفين مشهورين من مثل العالم اللغوي صاحب كتاب «إصلاح المنطق» ابن السكّيت، والمترسّل الكبير أبي إسحاق الصابي، والخطيب الأجلّ الإمام علي بن أبي طالب، وابن شمس الخلافة صاحب كتاب «الآداب» المطبوع، وكتاب «الشعر» الذي ما يزال مخطوطاً، والمرزباني صاحب «الموشح» و«معجم الشعراء» و«المقتبس»، ونقل عن خطوط غير أولئك العلماء.

وتأتي قيمة الكتاب أيضاً من أنّه عرّفنا بشعراء ما كنتُ أنا و V أزعم أن اV ومثلي - V مثلي - V مثلي : شمس الدين الواعظ الكوفي ، وخيار بن نجاح ، والظفري البغدادي - وهو حمّال أميٌّ - وأبي الجاه البطائحي ، وابن الفُريْريجة ، والصراف اليزدي ، وابن لقمان النسفي ، وابن البياضي ، ومحمد بن شبل ، وهو شاعرٌ بغداديٌّ تلفت شاعريته النظر ، والبيذق الشيباني ، والكادوشي ، واليعقوبي وهو من أحفاد الوزير يعقوب بن داود ، والصارم ، وناصر بن منصور الغزالي ، وسواهم .

<sup>(</sup>۱) تنظر جريدة مؤلفاته في معجم الأدباء ٢٧٢/١٨ ؛ وفي مقدمة الأستاذ فرّاج محقق كتابه معجم الشعراء : ب . د .

<sup>(</sup>٢) ينظر الدر ٥/ ٥٣٥ ، ومن مؤلفات ابن الشعار التي وصلت إلينا مخطوطة كتابه: « عقود الجمان في شعراء هذا الزمان » . وقد وصل إلينا مفقوداً منه جزآن هما ، الثاني والثامن . ينظر الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد : ٩ ، عبد الكريم توفيق العبود . وزارة الإعلام ، بغداد ١٩٧٦ [قام بتحقيقه مؤخراً كامل سلمان الجبوري وصدر عن دار الكتب العلمية في ٢٠٠٥م/ ٢٤٢٦هـ] .

ومن فوائد هذا الكتاب أن يروي لك من المعلومات ما هو مختلف عمّا تتداوله المصادر ، وسأكتفي بمثلين اثنين منها ، أوّلهما ما قاله السيوطي في « بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة »(١) عمّن أسماه : « مكي بن ريان بن شبّة . . . الماكسينيّ الضرير . . أبو الحرم » إذ هو في كتابنا : « أبو الحزم مكي بن زبّان بن شبّه الماكسُ الضرير » وشتّان بين من مهنتُه المكسُ ( أي : استيفاء الضرائب ) وبين من هو من قرية بني تغلب : « ماكسين » .

وبعيدٌ جداً \_ لولا التصحيف \_ الذي بين « الحرم » و « الحزم » . فالمظنون في أب يُكنّي ابنَه ، وفي رجلٍ يُكنّي نفسه أن يكون أبا الحزم ، لا أبا الحرم ؛ لأنّه إن كُنّي بأبي الحرم \_ بفتح الحاء والراء \_ استكبر المسلمون ذلك واستنكروه ؛ لأنّ الحرم هو الكعبة المشرّفة ، وإن كنّاها بأبي الحُرم \_ بضم الحاء وفتح الراء \_ كان أوّل من يتمنّى في العرب أن تكون ذريته من النساء ، وذلك مما لم يقل به أحدٌ من العرب من يوم وأد البنات إلى يومنا هذا . هذا وليس في التكنّي بالحرم مهما قلبت من حركات الحاء والراء منها \_ لولا أشياء غريبة يسيرة \_ من يرضى أن يتكنّى بها من العرب .

وإذ جعل السيوطي وفاته سنة : ٦٠٣ جعلها صاحبنا سنة : ٥٦٣ . ولا أعرف حتى هذا اليوم الذي أكتب فيه إن كان السيوطيّ قد قال ما قال أم أنَّ المحقِّق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم قد قوَّله .

أقول هذا لأنَّ السيوطي نقل عن ابن المستوفي الأربلي في تأريخ أربل (وتسمّى: أربيل اليوم)، وابنُ المستوفي ثقةٌ من الثقات، فهل صحّف؟ هذا وقد حقَّق تأريخه السيد سامي الصفّار، وطبع في بغداد.

أما المثل الثاني فهو أنه تكاد تُجمع المصادر على تلقيب أبي بكر الخوارزمي بالطَّبَرْخَزي نحتاً من طبرستان التي تزعم المصادر أنّ أصله منها ، ومن خوارزم التي نشأ فيها(٢) ، ونجد في هذا الكتاب أنّه الطَّبَرْخَزْمي ، وليس الطبرخزي ،

<sup>(</sup>١) بغبة الوعاة ٢/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما قدمتَ به تحقيقي لكتابه: « الأمثال » ط١ ، الجزائر: د.

والطبرخزمي أقرب إلى قواعد النحت في العربية من سواه .

على أنّ كلّ هذه الفوائد لم تعصم المؤلّف أن يقع في تصحيفات وتحريفات يعجب المرءُ معها أن كيف يقعُ مؤلّفٌ بمثلِ مكانته فيها ؟ حتى لكأنّه يريد أن يُقنع من لا يريد أن يقتنع بأنّ النقص من طبيعة البشر . وإذا كان لا بد من أمثلةٍ فهي من قبيل أن يُسمي أبا دلف العجلي : القاسم بن عدي (١) ، ويعرف الناس جميعاً أنّه القاسم بن عيسى ، ومن مثل أن يُسمّي المثقب العبدي في 770 ، وكرر ذلك في : ٤ : 770 « المنقب » ، ومن مثل أن يتحرف على قلمه العلويّ الحِمّاني في في : ٤ : 770 « المنقب » ، والحكم بن قنبر في ٤ / 770 على الحكيم ، ويزيد بن خذاق في 770 ، و770 من الجزء نفسه على : يزيد بن حذاق ، وهكذا مما قد يكون فات عليّ .

والكتاب بعد كلِّ هذا ليس كتاب شعر وحده ففيه من الفوائد التأريخية ، واللغوية ، والعروضية ، شيءٌ كثيرٌ ، وفيه من أمثال البغداديّين ، ولغتهم المولّدة أشياء نافعةٌ طريفة .

وقلتُ : إنَّ في الكتاب فوائد تأريخية ، وآن لي أن أخصَّ فائدةً من هذه الفوائد بحيث فأقول :

دأبَ كثيرٌ من الباحثين على اتهام الوزير مؤيِّد الدين بن العلقمي بالتواطؤ مع المغول على سقوط بغداد بأيديهم سنة : ٦٥٦هـ حتى أدى ذلك إلى مطارحات دارت على صفحات مجلة « العربي » الكويتية \_ في أواخر الخمسينيات إذا صدقت الذاكرة \_ بين العلاّمتين الجليلين الراحلين : الدكتور مصطفى جواد ، والشيخ محمد رضا الشبيبي ، وحتى ألف الشيخ محمد الشيخ حسين الساعدي كتابه : « مؤيِّد الدين بن العلقمى » .

وإذاً فمسألة ابنُ العلقمي مسألةٌ شائكةٌ ، وقد تكون أسطورية إلى الدرجة التي يُراد فيها منّا أن نصدِّق بأنّه حلق رأس غلامٍ له وكتب عليه رسالةً ، ثم انتظر أن يطول

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر الفريد ٣/ ٢٦٣.

شَعرُ رأسه ليبعث بالغلام إلى هولاكو ، فيحلق رأسه ليقرأ الرسالة التي تدل على فجوات بغداد التي يسهل عليه أن يحتلها من خلالها(١) .

ومع كلِّ هذه الأساطير التي يكفي أن يُكذِّبها إن لم يكن يضحك منها شيءٌ واحدٌ هو أنَّه لم يزعم أحدٌ حتّى اليوم أن هولاكوكان يعرف العربية ، تجد أنَّ كثيراً من المؤرخين العرب ، وأشباههم يقرِّرون خيانة ابن العلقمي على أنها شيءٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وأقول: إنّه لم يكن يعرف العربية وأترك لك تقدير نوع الحبر العبقري الذي كتب به ابنُ العلقمي رسالته بحيث لم تؤثّر فيه الموسى التي حلق بها الحلاّق البارع هولاكو، أو أحدُ أعوانه من الحلاّقين الماهرين رأس هذا الغلام المسكين، فاستطاع أن يقرأ الرسالة!!! وأترك لك أشياء أخرى من قبيل ما يستوعبه قحف الرأس من رسالة مكتوبة بخطً واضح مقروء، ومن قبيل أمثاله.

ومع كلِّ هذا فالمؤرخون مُصدِّقون بحسِّهم التأريخي أو بحسِّ آخر أنَّ بغداد سقطت بخيانة ابن العلقمي لخليفته المستعصم بالله ، ولكنّنا نجد عند صاحبنا ابن أيْدَمر ما يُناقض هذا التصديق .

\* \* \*

# محمد بن أيدمر (٢):

هو فلك الدين ، أبو نصر ، محمد بن سيف الدين أيدمر بن عبد الله المستعصي . الأمير ، الكاتب ، الأديب من أبناء الأمراء ، الأعيان العظماء (٣) .

 <sup>(</sup>١) ينظر مؤيد الدين بن العلقمي : ١٠٤ طبعة النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٢) من هنا إضافة من قبل محقق الدر الفريد .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن القطقطي في عرض حكاية نقلها عنه يذكر فيها أنه كان في جيش مجاهد
 الدين إيبك الدويدار الصغير في وقعة نهر بشير من دجيل سنة « ٢٥٦هـ » ص٥٧ وكتابه الذي سيأتي ذكره \_ أعني الجوهر الفريد وبيت القصيد \_ جمع فيه على حروف =

## قال مترجماً نفسه :

« مَوْلِدِي بِبَغْدَادَ بِالمَحَلَّةِ الَّتِي تُسَمَّى دَرْبَ حَبِيْبٍ فِي سُحْرَةِ صَبْيَحَةِ يَوْمِ الجُّمْعَةِ رَابِعَةَ شَهْرِ اللهِ الأَصَمِّ رَجَبَ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمِائَةَ لِتَارِيْخِ الهجْرَةِ الشَّرِيْفَةِ ، وَبِبَغْدَادَ نَشَأَتُ وَأُخْرِجْتُ مِنْهَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهَا بَعْدَ سِنِيْنَ .

وَوَالِدِي أَحَدُ خَوَاصِّ الإِمَامِ الشَّهِيْدِ أَبِي أَحْمَد عَبْدِ اللهِ المُسْتَعْصِمِ بِاللهِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَهُو أَبُو مَنْصُوْر أَيْدَمِرَ بنُ سَّكِزَبِرُ كَوَنْجَكَ أَحَدُ أَمَرَاءِ طَوَائِفَ القُبْجَاقَ ، وَكَانُوا ذَوِي ثَرَاءٍ وَأَنْعَامٍ كَثِيْرَةٍ وَمُلُوْكاً ، لاَ يَدِيْنُوْنَ بِطَاعَةٍ لاَّحَدٍ طَوَائِفَ القُبْجَاقَ ، وَكَانُوا ذَوِي ثَرَاءٍ وَأَنْعَامٍ كَثِيْرَةٍ وَمُلُوْكاً ، لاَ يَدِيْنُوْنَ بِطَاعَةٍ لاَّحَدٍ وبلادهم. . . باب الأَبْوَابِ الَّذِي صَنَعَهُ كِسْرَى حَتَىٰ ظَهَرَ جَنْكِيْزُ خَانُ وَسَبَاهُمْ لَمَّا لَمْ

المعجم البيوت الشعرية المشهورة الجارية مجرى الأمثال السائرة ، منه مجلد كبير في خزانة كتب الإمام علي الرضا بطوس وقد سقط شيء من أوله في قطع من الورق كبير جداً وخط فائق ، وعدة أوراقه « 777 » ورقة على شكل سفينة رآه محسن الأمين العاملي وذكره في كشكوله الموسوم بأعيان الشيعة ووصفه ولم يعرف اسمه ولا مؤلفه فتأمل ذلك ، ومما نقل عنه : « قال كاتبه - عفا الله عنه - : كان لي على المرحوم علاء الدين عطا ملك بن محمد الجويني إطلاق فاشتغل عنه فكتب إليه والشعر لي :

ما لي ظمئت وبحر جودك مُترع وعلام أطوي والقِرى مبذول؟ في كل عام لي ببابك منهل عذب وأنت القصد والمأمول

فأنعم باطلاق ما سألته وزاد تغمده الله » .

وظنّ العاملي لبعض الشبه أن اسمه سعيد ثم قال: « ولكن في بعض الحواشي (قال كاتبه محمد بن أيدمر) وقال في موضع آخر: إقبال الشرابي النبوي المستنصري هو الذي رباني صغيراً وجعلني في جملة من يدخل عليه كل يوم وكان ذلك ممنوعاً ممن عن غيرنا ». ومع أنّ العاملي ذكر في مراجع كتابه هذا الكتاب أعني مجمع الألقاب وادّعى الاطلاع عليه لم يستطع معرفة مألفه لما أومأنا إليه .

« أعيان الشيعة ج٢ ص٠١٤ من الطبعة الثانية سنة ١٩٤٤هـ » .

يَطِيْعُوْهُ فَاتَّفَقَ مَجِيْءُ وَالِدِي مِنْ بِلاَدِهِ صِحْبَةَ التَّجَّارِ صَغِيْرًا يَرْضَعُ اللَّبَنَ إِلَىٰ مِصْرَ ، وَأَهْدَاهُ عَزِيْزُ مِصْرَ إِلَى الإِمَامِ أَبِي جَعْفَر المُسْتَنْصِرِ باللهِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ وَالِدِ المُسْتَعْصِمِ رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ »(١).

وحول وفاة والده يقول:

« وَلَمَّا وَصَلَ هُوْلاَكُو خَان مَجْمُوعُ النَّتَارُ وَغَيْرهُمْ إِلَىٰ بَغْدَادَ اسْتَشْهَدَ وَالِدِي رَحَمَهُ اللهُ بِبزوْغَي في صَبِيْحَةِ يَوْمِ الخَمِيْسِ وَهُوَ عَاشِرُ المُحَرَّمِ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ هِجْرِيَّةَ بَيْنَ الصَّفَينِ . حَكَى لِي مَنْ شَاهَدَهُ أَنَّهُ لَمَّا انْكَسَرَ عَسْكَرُ بَغْدَادَ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى قُتِلَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . مَا أَحِسَنَ قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ :

فَتَىً مَاتَ بَيْنَ الضَّرْبِ وَالطَّعْنِ مِيْتَةً تَقُومُ مَقَامَ النَّصْرِ إِذْ فَاتَهُ النَّصْرُ وَقَدْ كَانَ فَوْتُ المَوْتِ سَهْلاً فَرَدَّهُ إلَيْهِ الحِفَاظُ المرُّ وَالخلقُ الوَعْرُ وَقَدْ كَانَ فَوْتُ المَوْتِ سَهْلاً فَرَدَّهُ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَخْمَصَكِ الحَشْرُ فَأَثْبُتَ فِي مُسْتَنْقَعِ المَوْتِ رِجْلَهُ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَخْمَصَكِ الحَشْرُ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَخْمَصَكِ الحَشْرُ تَرَدَّىٰ ثِيَابَ المَوْتِ حُمْرًا فَمَا أَتَى لَهَا اللَّيْلُ إِلَّا وَهِيَ مِنْ سُنْدِسٍ خُضْرُ (٢) تَرَدَّىٰ ثِيَابَ المَوْتِ حُمْرًا فَمَا أَتَى

وقال عن ولد له أسماه علياً توفي في بداية صباه :

« وُلِدَ فِي الثُّلْثِ الأَوَّلِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ صَفَرَ سَنَة ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وسميته الهِلاَلِيّةَ وَلَدٌّ سَمَّيْتهُ عَلِيًّا وَكَانَ فِي الخَلقِ والخُلقِ كَامِلاً مَرْضِيًّا فَعَاشَ حَتَّى بَرَعَ وَحَدَقَ فِي كِتَابَةِ الدُّسْتُوْرِ وَروايَةِ الأَشْعَارِ وَحُسْنِ الأَدَبِ فَلَمَّا بَلَغَتْ سنّهُ اثْنَتِي عَشْرَةَ سَنَةً وَسِتّةَ شُهُوْرٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمَا تَوَفَّى لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ فِي الثُّلْثِ الأَوَّلِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلِ وَقْتِ وِلاَدَتِهِ سَوَاءً فَكَانَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ لاَ يُجَرِّبُ قَلَمَا لَمَّا يبْرِيْهِ إِلاَّ وَيَكْتُبُ :

إِنَّ الزَّمَانَ الَّذِي مَا زَالَ يُضْحِكُنَا أُنساً بقربِكُم قَدْ عَادَ يُبكينَا وَلاَ التَّرْنِيْمِ إِلاَّ أَنْشَدَهُ وَلاَ بَدَأَ بِكَلاَمٍ إِلاَّ بِهِ حَتَّى اعْتُبطَ

<sup>(</sup>١) الدر الفريد ١/٩ (خ).

<sup>(</sup>۲) م . ن ، ديوان أبي تمام ٨٠ ـ ٨١ .

رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَدَفْنتهُ فِي مَقَابِرِ الشُّوْنِيزِيّةِ إِلَى جَانِبِ أُخْوَتِهِ رَحَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى »(١):

ولكي نعرف قيمة شهادة ابن أيدمر ينبغي لنا أن نعرف من هو ؟ فقد حان أن نعرف ، وأن نعرف قيمة شهادته ؟ فأقول :

هو \_ كما وردت ترجمتُه في « تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب  $^{(7)}$  الذي حقَّقه العلاّمة المرحوم الدكتور مصطفى جواد : والذي بُديء بطبعه في دمشق سنة : ١٩٦٢ \_ أقول هو كما يقول [كمال الدين ، أبو الفضل ، عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن] الفوطي [الشيباني المتوفى عام  $^{(7)}$  على كتابه المذكور :

« فلك الدين ، أبو نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن عبد الله المستعصمي الأمير الكاتب ، . . . الأديب .

من أبناء الأمراء ، الأعيان العظماء ، ذكر لي أنّه ولد ببغداد في رابع رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة ، ولما ترعرع اشتغل بالخطّ ، ثم بالفروسية ، وكان من أحسن الناس شكلاً ، وألطفهم أخلاقاً ، ولمّا أخذت بغداد حصل مع ملك الكرج ، واتصل بحضرة السلطان هولاكو ، وقرّبه ، وجعله شحنة على الحكماء الذين يلوذون بحضرته لعمل الكيمياء .

ولما تُوفي السلطانُ رجع إلى بغداد ، ورُتِّب خازناً في الديوان ، واشتغل في عمل كتاب ( الجوهر الفريد وبيت القصيد ) ، وهو كتابٌ نفيسٌ لم يُؤلف مثله ، واهتمَّ في ترتيبه وعمله ، ثمَّ ترك العمل ، وحلق رأسه ، وتزهّد ، وخلع القباء ولبس الفرجية ، واشتغل بتنقيح كتابه إلى أن تمَّ ، ونقله إلى البياض .

وكان قد علاه دَيْنٌ فخدم خزانة الوزير بالكتاب ، وقضى ديْنَه واستراح خاطرُه ، فجاءه ما لم يكن في حسابه ، وتُوفِّي في رجب سنة عشرٍ وسبعمائة ، وله شعر

<sup>(</sup>۱) الدر الفريد ۲/ ۳۲۹ ، وإلى هنا تنتهي إضافة محقق الكتاب ويعود الحديث للدكتور الأعرجي .

<sup>(</sup>٢) مجمع الآداب ٣/ ٢٨١\_ ٢٨٢.

حسن ، ورسائل وأخبار ، ذكرت في التأريخ أكثرها ، وكان بيني وبينه معرفةُ وصداقة واتحادٌ منذ سنة خمسين ، ولمّا قدمتُ بغداد كنتُ أتردّد إلى خدمتِه ، ويُشرّفني أيضاً بحضوره ، ورثيته بأبيات أولها :

رَبع المعالي أضحى دارس الدِّمن والفضل بعدك أمسى ذاوي الغصنِ منها:

يا أيُّها الفلك الدوار جرت ولم تعدل على فلك الدين الفتى الفطن الفاضل الكامل المحمود سيرته العالم العامل المشكور ذي المنن "(١)

والنصُّ الذي نقلتُه \_ على طولِه \_ فيه أشياء مُهمةً عن مؤلّفنا منها أنّه لم يلتحق بخدمة هولاكو على نية الخيانة ، ولكن على نية العلم كما التحق بهولاكو الفلكيُّ الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي ، ولو كان التحق به على نية الخيانة لاستوفى ثمنها منه ، ولم يلحقه دَينٌ بعدَ وفاة هولاكو .

ومنها أنّ الرجل تزهّد بعد مفارقة هولاكو ، وزهدُه ينسجم مع شيئين هما أن يُضطر إلى خدمة هولاكو طلباً للرزق ، وكتابُه ينضحُ بالوفاء للخليفة المستعصم ، وأن يفقد ولديه الإثنين على غير انتظار (٢) ، ولعلّ هذا هو الذي أشار إليه صديقه ابن الفوطيّ في قوله : « فجاءه ما لم يكن في حسابه » .

هذا ولم يكن ابنُ أيدمر ليخدم هولاكو بعد استيلائه على بغداد إلا على مضضٍ إن لم يكن يُشبه الموت فهو \_ دونما شكً \_ من صنفِه ، وإلا فكيف يخدم رجلٌ قاتلَ أبه ؟

يقول المؤلف: « قال كاتبه محمد بن أيدمر عفا الله عنهما: خدمتُ المستعصم رحمه الله ، واستُشهد والدي رحمه الله بين الصفّين بِبَزوغُي وهو الموضعُ الذي قامت

<sup>(</sup>١) ٤. ق٣: ٥١٢هـ ٥١٤ ، نقلا عن الدر ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الدر الفريد ٥ : ٢٧٢ ، وفيه : « . . . كنتُ بجامع القصر ببغداد يوم الجمعة ، وإلى جانبي ولدين (كذا) لي رحمهما الله : فاتفق أن صلّى إلى جنبنا شيخٌ غريبٌ فلما سلم من الصلاة نظر في وجوهنا ملياً ثم قال : وجوهُ عليها للقبول علامةُ . . . .

الحربُ فيه ، وشهدتُ ذلك اليومَ وهو عاشر المحرم من سنة ستٌّ وخمسين وستمئة هلالية (1).

وإذاً فلم يكن مؤلّفنا من أنصار المغول ، وإنّما التقى بهولاكو من بابين : الباب الأول منهما هو اهتمام هولاكو بجمع العلماء العراقيين من حوله ، والباب الثاني هو ما يمكن أن خطر على ذهن ابن أيدمر وهو يلتقي به من أمر المثل العربيّ القائل : " أضرعتنى إليك الحُمّى » .

ومن هنا كان من شأن شهادة رجلٍ بمثل حاله على حال ابن العلقميّ أن تكون صادقةً مُصدَّقةً ، فإذا آمنا بهذا وجدناه يقول : إن الوزير ابن العلقمي كان يُحرِّض المدافعين عن بغداد ـ والخائن لا يُحرِّض ـ أن يستميتوا في الدفاع عنها : فقد روى من متن كتابه (٢) قول الصَّليحي قائم اليمن :

« إِنَّ العُلَى لا يُستطاعُ خطابُها حتَّى تُطلَّق دونها الأعمارُ »

ثم عقَّب على ذلك بقوله كعادته: «حاشية: حكى لي من حضر أنّه لمّا ركب فتح الدين بن كُرّ رحمه الله في واقعة بغداد حضر بين يدي الوزير مؤيد الدين بن محمد العلقمى فقال له مُحرِّضاً:

# إنَّ العلى لا يُستطاعُ خطابُها ( البيت )

أمّا كيف رضي هولاكو عن ابن العلقمي فسلّمه بغداد فيقول ابنُ أيدَمر على الصفحة : ١٨٣ من الجزء الخامس « لما أخذ المغول بغداد وقتلوا الخليفة أبا أحمد عبد الله المستعصم بالله رحمة الله عليه كان وزيرَه مؤيدُ الدين أبو طالب محمد بن العلقمي ، وتوصَّل بحسن تدبيره ، وصائب رأيه حتى سلم من القتل هو وأتباعه ، فلما رحل المغول من بغداد سُلِّمت الأعمال وبغداد إليه ، ثم مات عن قرب . واتَّفق أن ولده عز الدين كتب إلى والده الوزير يقول : ما أحسن قول القائل :

<sup>(</sup>١) الدر: ٣/ ٢٢ صد: مُرنزا، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الدر الفريد \_ المخطوط ٥/ ٣٣٥ .

شبت أنا والتحى حبيب فبنت عنه وبان عنّي واسود والتحى منه وابيض ذاك السواد منّي

فكتب إليه والدُه الوزير في الجواب : أحسن منه قولُ الآخر : وأشبَهُ بحالي وحال الخليفة رحمة الله عليه :

نَـمَّ في خـدِّه العـذار ولاح الشَّـ يبُ في مفرقي بغيرِ أوانِ كسدتْ سوقُنا جميعاً على الحُـ بِّ وولَّى زمانُـهُ وزماني »

ورجلٌ يحزن مثل هذا الحزن على مخدومه الخليفة المستعصم ـ حتّى بعد قتله وزوال مُلكه ـ لا يمكن أن يخونه .

ويزيد من قيمة شهادة صاحبنا أنه نشأ في حجر إقبال الشرابي كما يقول هو في ٥/ ٩٩ ، ممّا يجعله عليماً بما يدور في قصر الخلافة ، وممّا يُبعدهُ أن يشعر بشيء لابن العلقميّ في عنقه يقتضيه أن يُجامله . فإذا علمنا أنّه ألّف الكتاب بعد وفاته أدركنا قيمة شهادته .

ولستُ من المدافعين عن ابن العلقمي ، وإنّما أريد من كلّ ما ذكرتُ أن أنبّه المؤرخين العرب ، وأشباههم من المتطفلين على التأريخ والتأرخة أن يتنبَّهوا إلى هذا الكتاب المعاصر له .

صحيحٌ أن ابن شاكر الكتبي ألف جزءاً من كتابه «عيون التواريخ » عن سقوط بغداد حقَّقه الراحل الكبير الدكتور فيصل السامر ، وشريكة له ، ولكن صحيحٌ أيضاً أن ابن شاكر قد توفِّي سنة : ٧٦٤ ، أي بعد مُضي ما هو أكثر من قرن على سقوطها .

وعتبٌ يسيرٌ على العلاّمة الجليل الدكتور فؤاد سزكين مدير « معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت » أن لم يتنبَّه لا إلى مثل هذه الأشياء فحسب ، وإنمّا لم يتنبَّه حتّى إلى ترجمة المؤلّف لولا أن نبَّهه زميلُه الدكتور رودلف زلهايم .

ولهذا العتب أوجه كثيرة منها أنَّه كان على سزكين ، وقد دلَّه زلهايم على موضع ترجمته ، أن يستقريء \_ كما هي أصول البحث العلمي \_ « الدر الفريد » استقراءً مُتمعِّناً فيزيد على الترجمة ما ذكره المؤلف نفسه عن حياته .

ولو كان فعل لكان عرف أنّه \_ على سبيل المثال \_ من تلاميذ الصغاني صاحب معجم « العباب » الذي حققه الشيخ محمد حسن آل ياسين ، ولعرف أنّه من أصدقاء ياقوت الحموي ، وشمس الدين الكوفي ، وسواهم . ولعرف أنّه فقد ولديه وقد بلغا مبلغ الرجال ، وأنّه تربّى \_ كما سلف \_ في كنف إقبال الشرابي وهكذا .

ويبقى من همي أن أُنبِّه إلى ضرورة تحقيق هذا الكتاب الجليل ؛ لأنّه من دون أدنى شكِّ يضيفُ إلى ثقافتنا الشعرية أشياء ثمينة ، ولأنّ العلامة سزكين لم يطبع منه إلا مئتي نسخة خطية جمعها من مكتبات تركيا وإيران ، فكان من حُسن حظي أن اقتنيتُ واحدة منها على الرغم من غلاء ثمنها غلاءً لا يكاد يحتمله من هو مثلي .

هذا ولو كنتُ إلى جوار مكتبتي التي تركتها في العراق بحيث أستطيع أن أخرِّج أقواله من مصادرها لما تركتُ أحداً يسبقني إلى تحقيقه ، وتعميم فائدته ، ولكن : ما كلُّ ما يتمنَى المرءُ يدركُه تجري الرياحُ بما لا تشتهي السُّفنُ بوزنان ـ بولندة في : ٢٠١/٥/٢٠٠

# ثقافته وأدىه :

صحب جماعة من علماء زمانه ، وقد أشار بين ثنايا كتابه إلى ذلك ، فهو يقول عن الشيخ العلامة الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني رحمه الله : « أدركت زمانه ، ورويت عنه ، وكان فريد عصره ، وأوحد وقته ، من كبار العلماء ، ونبلاء الفضلاء ، بحر زاخر ، ونور ساطع باهر » ٣/ ١٩٥ - خ .

# شاعريته وشعره :

بين ثنايا أجزاء هذا السفر أبيات ومقطوعات شعرية نسبها المؤلف إلى نفسه ،

تمكنت من تتبعها واستخراجها ، وهناك أبيات ومقطوعات أوردها المؤلف دون عزوها إلى صاحبها ، ولست أدري هل هي له أم لغيره ؟

وقد أشرت إلى موقعها في الكتاب المخطوط:

### الأشعار:

\_ 1 \_

كَاتبه (عفا الله عنه): [من الكامل]

جُـودٌ بِـلا جِـدَةٍ وَنفس مُمُّهَا فَوقَ السِّمَاكِ وَحَظُّهَا تَحتَ الثَرَى جُـودٌ بِـلا جِـدَةٍ وَنفس هُمُّهَا فَوقَ السِّمَاكِ وَحَظُّهَا تَحتَ الثَرَى

\_ Y \_

كَاتِبُهُ (عفا الله عنه): [من الطويل]

عَرَفْتُ سَجَايَا الدَّهِ لَمَّا صَحِبْتُهُ وَمَن يَصحَبِ الأَيَّامَ يَقَنِ التَّجارِبَا ( ٧٤/٤ )

\_ ٣\_

كَاتِبُهُ ( عَفَا الله عنه ) : [من الوافر]

فَخيرُ القَولِ مَا يتلُوهُ صِدقٌ وَشَرُّ القَولِ مَا يتلُو الكِذَابَا (١٨٤/٤)

\_ ٤\_

قَالَ كَاتِبُهُ ( عفا الله عنه ) :

صَاحِبُ المَالِ فِي القُلُوْبِ مَهِيْبٌ حَسَنُ السَّمْتِ مِنْ ذَوِي الأَلْبَابِ

وَأَخُو الفَقْرِ لَوْ أَتَى بِصُنُوْفِ العِلْ مَا يَفِيْ العِلْ مَا يَفِيْ الْعَلْ مَا يَفِيْ الْفَتَى إِلَّا إِذَا كَانَ فَ إِنَّا إِذَا كَانَ فَ إِنَّا إِذَا كَانَ فَ إِنَّا الشَّالُ فِيْسِي. . . . كُلَّمَا الشَّالُ فَا الشَّالُ فَا اللَّهُ اللَّهِ الْفَالِيَّةِ فَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

كَاتِنُهُ ( عَفَا اللهُ عَنهُ ) :

كَاتُّهُ ( عفا الله عنه ) :

كَاتِبُهُ ( عفا الله عنه ) :

ثِق بِمَن يَغفِرُ الذُنوبَ جَميعَاً

ثِقَتِسي خَالقِسي إلهسي وَرَبّسي

ثِقُوا وَاطْمَئِنُّوا وَاسْتَريحُوا إِلَى الْوَفَا

وَأَنْتُمْ عَلَى بُعْدِ المَسَافَة حُضَّہ

( 77 / 177 )

\_ 0 \_

[من الخفيف]

وَيُجِيبُ الدُّعاءَ في كُلِّ كَربِ

( 11 / 7 )

وَمُعيني وَنَــاصِــري وَهُــوَ حَسبِــي ( ٣/ ١٨٣ )

\_ 7 \_

[من الطويل]

فَإِنِّي عَلَى مَا تَعهَدُونَ منَ الحُبِّ خَيَالكُمْ عِنْدِي وَعِنْدَكُمْ قَلْبِي

( 1/4 /4 )

\_ ٧ \_

[من الوافر]

( 47 8 /8 )

عَلَى أَجْرٍ سِوَاكَ وَأَنْتَ حَسْبِي وَتُوْمِنُ رَوْعَتِي وتنزيلُ كَرْبِي

قَصَدْتُكَ لاَ أُعَوِّلُ فِي رَجَائِي تَصَرْفِي غُلَّتِي وترم حالِي

\_ ^ \_

كَاتِبُهُ ( عفا الله عنه ) :

وإِنَّ امرءاً يَرجُو مِنَ الكَلْبِ لُقْمَةً وَهَيْهَات ما يَرْجُو أَخَسٌ من الكَلْبِ وَإِنَّ امرءاً يَرجُو أَخَسٌ من الكَلْب

\_ 9 \_

كَاتِبُهُ ( عفا الله عنه ) :

مَالٌ يُخلِّفُ لُ لِضِدِّ صَاحِبُ لُهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَالٌ يُخلِّفُ لُ لِضِدِّ صَاحِبُ لُهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَالٌ يُخلِّفُ لُهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَالًا لَهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَالًا لَهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَالًا لَهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَاللَّهُ مَا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لِمَاللَّهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَا لَا يَعْمِلُوا لَمْ اللَّهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَا لَا يَعْمِلُوا لَهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَا لَا يَعْمِلُوا لِمَا لَا يَعْمِلُوا لِمَا يَعْمِلُوا لِمِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَاللَّهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مَا لَا يَعْمِلُوا لَهُ اللَّهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ اللَّهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ اللَّهُ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ وَالطَّلَبِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَقِ مِنْ اللْمُعِلَّةِ مِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللْمِنْ اللَّالِ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللْمُعْمِلِي اللَّهُ اللْمِيْلِقِلْمِلْ اللْمِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللْمُولِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ اللْمُعْلِي اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللِمُعِلَّ مِنْ ا

\_ 1 . \_

كَاتِبُهُ ( عفا الله عنه ) :

يَا صَدَيْقِي وَصَاحِبِي وَنَسِيْبِي خُنَّيْنِي إِذْ تَبَدَّدُلْتَ بِي وَضَيَّعْ مَا ظَنَنْتُ الصَّدِيْقَ يَفْعَلُ هَذَا كُنْتُ الصَّدِيْقَ يَفْعَلُ هَذَا كُنْتُ الْحَا الوُشَاةَ وَأَسْتَ فَبَعَينِي رَأَيتُ مَا كُنتُ منه لا وَعِزِ الوَفَاءِ لا غَرَّنِي بَعْ لا وَعِزِ الوَفَاءِ لا غَرَّنِي بَعْ

[من الخفيف]

لِمْ تَمَنَّيتَ لِي الرَّدَى بِالمَغِيْبِ

حَتَ مِثْلِي وَتَلَقَّيْتَنِي بِوَجْهِ قَطُوْبِ
بِمُحِبِّ صَدِيْقُهُ كَالحَبِيْبِ
بِمُحِبِّ صَدِيْقُهُ كَالحَبِيْبِ
بِعِدُ هَذَا وَكَيْفَ لِي بِالمُرِيْبِ
في شُكُوكِ التصديقِ وَالتكذيبِ
مَدَكَ وُدُّ مِنْ صَاحِبٍ أَوْ نَسِيْبِ
مَدَكَ وُدُّ مِنْ صَاحِبٍ أَوْ نَسِيْبِ

-11-

كَاتبهُما (عفا الله عنه ) :

أيُّ يَــدٍ عنـدي لمـن زَارَنـي

 وَكِيفَ أَقْضِي حَقّ مَنْ خَصَّني مُبتَدئاً بِالودِّ مِن ذاتِهِ

#### \_ 17 \_

كاتبه ( عفا الله عنه ) :

رُبَّ يَــومٍ مَــا بَعــدَهُ مِــن مَســاءٍ وَمَسَــاءٍ مَــا بَعــدَهُ مِــن صَبَــاحِ

#### \_ 14\_

كاتبه (عفا الله عنه):

يرُهُ وَأَنَّ رَسوُلَ اللهِ حَقِّاً مُحَمَّدُ اللهِ حَقِّاً مُحَمَّدُ اللهِ حَقِّاً مُحَمَّدُ اللهِ حَقِّا مُحَمَّدُ اللهِ حَقِّا مُحَمَّدُ اللهِ وَرَى يَتَجَدَّدُ اللهِ وَرَى يَتَجَدِدُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

شَهِدْتُ بِأَنَّ اللهَ لا شَيءَ غَيرُهُ عَلَيْهِ مَاللهِ فِي كُلِّ شَارِقِ عَلَيْهِ سَلاَمُ اللهِ فِي كُلِّ شَارِقِ

-18-

كَاتِبِهِ أَيْضًا ﴿ عَفَا اللهِ عَنَّهِ ﴾ :

ألاً يَا قَلْبُ مَا هَا الصَّدُودُ تُصَابُ وَلاَ تَلِيْنُ فَلَيْتَ شِعْرِي تُصَابُ وَلاَ تَلِيْنُ فَلَيْتَ شِعْرِي وَكَيْفَ الصَّبْرُ مِنْكَ عَلَى أُمُوْرٍ وَكَيْفَ الصَّبْرُ مِنْكَ عَلَى أُمُوْرٍ مَضَى الأَحْبَابُ وَانْقَرَضُوا وَبانُوا وَضَاعَ العُمْرُ فَالمَاضِي تَولَّى وَضَاعَ العُمْرُ فَالمَاضِي تَولَّى وَلَي المَا المَنايَا وَرَبَالمَنَايَا وَمَا جَزَعٌ بِمُغْنِ عَنْكُ شَيْبًا وَمَا جَزَعٌ بِمُغْنِ عَنْكُ شَيْبًا

وَمَا هَا التَّاالَّ التَّالَدُ وَالشُّرُودُ وَالشُّرُودُ وَسَاوْتَ أَأَنْتَ صَخْرٌ أَمْ حَدِيْدُ تَكَادُ الرَّاسِيَاتُ لَهَا تَمِيْدُ تَكَادُ الرَّاسِيَاتُ لَهَا تَمِيْدُ وَضَمَّهُم الصَّفَائِحُ وَالصَّعِيْدُ وَضَمَّهُم الصَّفَائِحُ وَالصَّعِيْدُ وَبَاقِيْدِهِ فَمَا أُنْتَ فِيْهِ يَا سَعِيْدُ سِوى مَا أَنْتَ فِيْهِ يَا سَعِيْدُ وَهَا لَكُلُهُ صَعْبُ شَدِيْدُ وَهَا مَاتَ مَيْتٌ هَلْ يَعُودُ إِذَا مَا مَاتَ مَيْتٌ هَلْ يَعُودُ وَلَا يَعُودُ وَلَا اللّهُ وَدُودُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَدُودُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

وله:

فَما يُرْجَى البَقَاءُ وَلاَ الخُلُهُ دُ خُشُ وْعٌ أَو نُ نُ زُوعٌ أَو وُرُوْدُ

تَصَبَّرُ إِنَّ هَلْذَا المَلْوْتَ حَتْمٌ أَمَا قَدْ آنَ لِلْقَلْبِ المُعَنَّى وَإِصْغَاءٌ إِلَى الدَّاعِي بِوَعْظٍ بَلِيْعِ تَقْشَعِ لُ لَهُ الجُّلُودُ

قَالَ كَاتِبُهُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: مَا كُنْتُ سَمِعْتُ بِقَوْلِ مُحَمَّد بن عِيْسَى بن طَلْحَة بن عَبْدِ اللهِ حَيْثُ يَقُوْلُ:

وَمَا جَزْعِ بِمُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا وَلا ما فَاتَ ترْجِعُهُ الهُمُومُ فَعَلِمْتُ أَنْ الخَوَاطِرَ تَتَقَارَبُ فِي استِعْمَالِ الأَلْفَاظِ وَالمَعَانِي مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ بَلْ يَقَعُ الحَافِرُ عَلَى الحَافِر إِتْقَاناً.

( 478 , 117 /0 )

\_10\_

[من الخفيف]

وَبِفَقْ رِ الأَجْ وادِ فَخْرُ الجَوَادِ ( 11/ / 7)

-17-

[من الكامل]

وَجَلِالَةٌ وَسَكِيْنَةٌ وَوَقَارُ وَتَجَارِبٌ أَثْمَانُهَا الأَعْمَارُ قَدْ كَانَ فِيْهِ الإِثْمُ وَالأَوْزَارُ إِنَّ الــزَّمَــانَ بِــأَهْلِــهِ غَــدَّارُ عُقْبَاهُ إِمَّا جَنَّةٌ أَو نَارُ

إِنَّ المَشيْبَ لَزِيْنَةٌ وَلَهَيْبَةٌ فِيْهِ كَمَالُ العَقْلِ إِنْ عَقَلَ الفَتَى فَاسْتَدْرِكِ المَاضِي مِنَ العُمْرِ الَّذِي وَانْهَضْ إِلَى الخَيْرَاتِ وَابْتَدِرِ التُّقَى هَذَا المَشِيْبُ وَبَعْدَهُ المَوْتُ الَّذِي

كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بِنِ أَيدُمِرَ :

ثُـرْوَةُ البَـاخِلِيـنَ عَـارٌ عَلَيْهـمْ

#### \_ 17\_

كاتبهُ (عفا الله عنه):

هَابَكَ أَبطَالُ الرَّجالِ خُشَّعاً وَذلَّ من صَولَتكَ الجَبَابِرُ (٥/٥٥٥)

#### \_ 1 ^ \_

كاتبهُ (عفا الله عنه):

فَتُصْبِحُ الأرضُ فِيْها الماءُ والخَضِرُ كساه أخضر قد حلّى به الزهرُ لو بال في شوكة خضراء تستعرُ لِيستظللَ فلل ظللُ ولا ثمرُ يَمْشِي الكَّريْمَ عَلَى أَرْضٍ معُطَلَّةٍ مثل الربيع إذا ما حل في بلد إن البخيل وهذا عندهم مثل كأنه شجر يأتيه قاصده

#### \_19\_

[من البسيط]

( EAV /0 )

كَاتِبُه :

أَشْكُو إِلَيْكَ وَلاَ أَشْكُو إِلَى أَحَدٍ مَا حَلَّ بِي مِنْ أُمُوْرٍ لَسْتُ أَذْكُرُهَا (١٤٠/٢)

## \_ Y · \_

كاتبهُ ( عفا الله عنه ) :

يَـروقُكَ مِـن بَنِـي الـدُنيـا جُسـومٌ وتَقبــحُ حِيــنَ تَقْتُلُهـا اختِبَــارا وتَجســبُ أَنَّ وُدَّهُـــمُ صَحيــحٌ وَنَــارُ البغـضِ تَستَعــرُ استِعــارا

وله:

#### \_ 11\_

[من الطويل]

كَاتِبُهُ : إذَا مَا شَكَوْتُ الحُبَّ لَمْ أَرَ مُسْعِداً

( YY /Y )

\_ 77\_

[من السريع]

الحمد لله وشكراً لَه هذا أَوَانُ الحمد والشُّكُ رِ

وفَكَ فك العُسْرِ بِاليُسْرِ

فَأَوْلِي مِنَ الشَّكْوَى سُكُوْتِي معَ الصَّبْرِ

\_ 77\_

وله: [من السريع]

كاتبه:

الحمدُ للهِ وَشكراً لَهُ وَاللهُ أهدلُ الحَمدِ والشُكرِ السُكرِ والشُكرِ والشُكرِ والشُكرِ الطافُهُ مَخفيّةٌ دائماً كامِنَةٌ في العُسْرِ واليُسْرِ

 $(1 \Lambda \Lambda / 1)$ 

\_ Y & \_

[من الوافر]

نِ قَلْبِي كَأَنَّكَ حَاضِرٌ وَسْطَ الضَّمِيْرِ وَسُطَ الضَّمِيْرِ وَمُنْ أَبُشَّرَ بِالبَشِيْرِ وَمَنْ لِي أَنْ أُبَشَّرَ بِالبَشِيْرِ

 $(1\cdot1/Y)$ 

أَرَاكَ وَإِنْ نَــأَيْــتَ بِعَيْــنِ قَلْبِــي وَأَسْــأَلُ عَــنْ إِيَــابِـكَ كُــلّ يَــوْمٍ

#### \_ 40\_

وله:

وَيُعْرَفُ مِقْدَارُ الفَتَى بِاخْتِيَارِهِ وَكُلُّ امْرِىءٍ يُهْدِي بِحَسْبِ اقْتِدَارِهِ (1/7/1)

تَخَيَّرْتُ مِنْ نَوْعِ العُلُوْمِ لَطِيْفَهُ وَأَهْدَيْتُ مَا يَبْقَى عَلَى الدَّهْرِ ذِكْرهُ

#### \_ 77\_

[من الكامل]

وله :

ما ليس يبلغه امرؤٌ في دَهرهِ أبداً ولا نطق اللسان (بندِكْره) حـقّ القيام ولا يُقَامُ ( بشكـره ) في حمدِه والشكر ( في شكره ) فلتشكرنّك أعظم ( . . . )  $(19\cdot/1)$ 

اللهُ أكبرُ قد بلغتُ بساعةٍ ما دار في خلدي الذي قد نلته هـــذا عطـاء لا يُقَــامُ بحمــده لكنما وُسْعُ المقلِّ بحمده فليشكرنَّكَ في الحياة فإن يمت

\_ YY\_

قال كاتبه (عفا الله عنه ) متبعاً لقول ابن جهوة (١):

سَأَبْكِي عَلَى نَفْسِي بِعَيْنِ قَرِيْحَةٍ عَسَى عَاذِرٌ لِي إِنْ بَكِيْتُ عَلَى نَفْسِي سَلاَمٌ عَلَى الدُّنْيَا سَلامُ مُودِّع يَمُرُ عَدُوًّا أو رَوَاحًا إلَى رَمْس

( 7/1/7)

سَــلاَمَ غُــدوٍّ أو رَوَاحِ إلَــى رَمـسِ سَلاَمٌ عَلَى الدُّنيَا وَلذَّةِ عَيشِهَا

<sup>(</sup>١) قول داوود بن جهوة :

#### \_ ۲۸\_

[من الخفيف]

( TV /E)

وَكَـذَا الشَيـبُ إِن غَفلـتُ يَضِيعُ وَاغْتَنِـمْ وَقْتَــهُ بِمَـا تَسْتَطِيْعُ

كَاتِبهُ عَفَا اللهُ عنهُ:

ضَاعَ واللهِ فِي الشَبيبَةِ عُمرِي إِنَّ ما قَدْ بَقِي عَزِيْـزٌ فَبَادِرْ

\_ 79\_

كَاتبهُ (عفا الله عنه):

مَا لِي أَرَى حَادِثاَتِ الدَّهْرِ قَدْ جَمَعَتْ الْسِي تُروِّعُ قَدْ جَاءَتْ بِمُعْظَمِهَا كَأَنَّنِي مَا حَلَبْتُ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ عِنْدِي لِرَيْبِ زَمَانِي خَمْسَةٌ عَجَبٌ عَنْدِي لِرَيْبِ زَمَانِي خَمْسَةٌ عَجَبٌ حَرْمٌ وَعَرْمٌ وَصَبِرٌ ثُمَّ تَجرِبَةٌ حَاشَايَ أَشْكُو إِلَى خَلْقٍ فَأُشْمِتُهُ خُلَقُ الصَّدِيْقِ لِخُلْقِ الدَّهْرِ مُتَّبعٌ خُلَقُ السَّدِيْقِ لِخُلْقِ الدَّهْرِ مُتَّبعٌ هَلْ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا مِثْلُ مَا وُصِفَتْ هَلْ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا مِثْلُ مَا وُصِفَتْ أَو كَالغَمَامِ يُرجِّي النَّاسُ رِيقة أَو كَالغَمَامِ يُرجِّي النَّاسُ رِيقة خَسْبُ الفَتَى ذكرُهُ للمَوتِ مَوْعِظَة حَسْبُ الفَتَى ذكرُهُ للمَوتِ مَوْعِظَة حَسْبُ الفَتَى ذكرُهُ للمَوتِ مَوْعِظَة

عَلَيَّ عِبْنَيِن سُوءَ الكَيْلِ وَالحشَفَا كَمْ حَادِثٍ جَلَّ لَمَّا حَلَّ وَانْصَرَفَا وَلا وَقَفْتُ عَلَى آشَارِ مَنْ سَلَفَا فَلا أَخَافُ إِذَا مَا حَافَ أُو جَنَفَا فَلا أَخَافُ إِذَا مَا حَافَ أُو جَنَفَا وَهِمَّةٌ تَعَشَّقُ العَليَاءَ وَالشَّرِفَا مَا فِي الأَنَامِ صَدِيْقٌ إِنْ وَفَيْتَ وَفَىٰ مَا فِي الأَنَامِ صَدِيْقٌ إِنْ وَفَيْتَ وَفَىٰ إِذَا صَفَا لَكَ صَافَى أُو جَفَاكَ جَفَا هَشِيْمُ نَبْتٍ ذَرَاهُ عَاصِفٌ عَصَفَا لَكَ صَافَى أُو جَفَاكَ جَفَا لَمَّا تَمَكَّنَ أَجْلا الغَيْمُ وَانْكَشَفَا لَكَ النَّيْمُ وَانْكَشَفَا إِذَا أَرَادَ اعْتِبَارًا حَسْبُهُ وَكَفَىٰ إِذَا أَرَادَ اعْتِبَارًا حَسْبُهُ وَكَفَىٰ

( 771/ )

## - 4. -

قِيلَ : لَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ المُدَبِّرِ الإِصْعَادَ إِلَى بَغْدَادَ وَقَفَ بِهِ بَعْضُ عُقَلاَءِ المَجَانِينِ فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا الرَّئِيْسُ قَدْ حَضَرَنِي شَيْءٌ مِنَ الشِّعْرِ . فَقَالَ : هَاتِ . فَأَنْشَأَ يَقُوْلُ :

يَا أَبَا إِسْحَاقَ سِرْ فِي دَعَةٍ لَيْتَ شِعْرِي أَيُّ أَرْضٍ أَجْدَبَتْ نَظُرَ الرَّحْمَنُ بِالوُدِّ لَهَا

وَامْضِ مَحْمُوْدَاً فَمَا مِنْكَ خَلَفْ فَأُغِيثَتْ بِكَ مِن بَعْدِ العَجَفْ وَحَرَمْنَاكَ بِذَنْبٍ قَدْ سَلَفْ

فَقَال إبراهيم يا غُلامُ ما مَعَك : فقال خَمسَمائةِ دينارٍ . قالَ : ادفَعْها إليهِ فَفَعَلَ .

قال كاتبه (عفا الله عنه): كتبت بهذه الأبيات في سنة ست وسبع مائة إلى مولانا الإمام العالم الكامل المحقق نور الحق والملة والدين عبد الرحمن الحكيم أدام الله سعادته وتوفيقه لما توجه من بغداد إلى تبريز وغيرت بعض لفظها وأجزتها بأربعة أبيات في آخرها فقلت :

يا فريد العصر في دعة . البيت وبعده البيتان وبعدهما :

فَهُ وَ بِالخَيْرِ إِذَا شَاءَ عَطَف غَانِمَا بِالنَّجْحِ أَنْ وَاعَ اللَّطَفْ وَتُواعِ اللَّطَفْ وَتُوافِيْهِمْ بِأَصْنَافِ التَّحَفْ وَتُوافِيْهِمْ بِأَصْنَافِ التَّحَفْ دَأَبُ أَرْبَابِ المَعَالِي وَالشَّرَفْ دَأَبُ أَرْبَابِ المَعَالِي وَالشَّرَفْ

نَسْاًلُ اللهَ وَنَسِرْجُو عَطْفَهُ
رَدَّكَ اللهُ عَلَيْنَا سَالِمَا مُرَدَّكَ اللهُ عَلَيْنَا سَالِمَا مُثَا رُدَّكَ اللهُ عَلَيْنَا سَامِلاً مُثَامِلاً مُثَامِلاً مِثْل عَاداتِكَ فِيْهِم هَكَذا

(18/0)

\_ 41\_

لِكَاتِبهِ ( عفا الله عنه ) :

إِنْ كُنْتُ قَدْ قَصَّرْتُ عَنْ واجِبٍ

أُو عَاقَنِي عَنْ قَصْدِكُمْ عَائِقُ يقومُ عنْدري عِنْدَكُمْ وَاثِقُ

( 2/ 174 )

\_ 44\_

لِكَاتِبِهِ ( عفا الله عنه ) :

يَقُوْلُوْنَ لاَ تَحْزَنْ وَقَدْ أَحْرَقَ النَّوَى فُوَادِي وَلَكِنْ مَا يُفِيْدُ التَّحَرُّقُ

عَلَى حَالَةٍ فَالصَّبْرُ أَوْلَى وَأَوْفَقُ ( ٢٧/٢ ، ٥١٧/٥ )

إِذَا كَانَ حُزْنُ المَرْءِ لَيْسَ بِنَافِعٍ

\_ 44\_

كَاتبُه ( عفا الله عنه ) :

يُعَاتَبُ الْمَرُءُ فَيُمَا جَاءَ مُعتمِداً وَلاَ يُعَاتَبُ إِنْ أَخطَا وَإِن زَهَقا وَعَالَبُ الْمَرُءُ فَيُمَا جَاءَ مُعتمِداً

- 48 -

كَاتبُهُ ( عفا الله عنه ) :

صَحَوتُ وَلَم أَسْلُ الحَبيْبَ وَإِنَّمَا وَأَيُّ بَقَاءٍ يُرْتَجَى أَوْ مَسَرَّةٍ

\_ 40\_

كَاتِبُه (عفا الله عنه):

قَدْ شَابَ مُذْ فَارَقْتُكُمْ مَفْرقِي مَضَى زَمَانِي بِالمُنَى وَالرَّجَا مَضَى زَمَانِي بِالمُنَى وَالرَّجَا فَلَيْتَنِي إِذْ لَهِ أَكُونُ دَانِياً أَكْثَرُ عُمْرِي قَدْ مَضَى بِالجَفَا وَاللهِ لَو أَعْطِيْتُ مُلْكَ الورَى بِسَاعَةٍ مِنْكَ لَمَا اخْتَرْته بِسَاعَةٍ مِنْكَ لَمَا اخْتَرْته أَمْدَا اخْتَرْته

[من الطويل]

أُودّعُ أَحْبَابِي وَدَاعَ المُفَارِقِ يَنَالُ الفَتَى مِنْ بَعْدِ شَيْبِ المَفَارِقِ

[من السريع]

وَابْيَضَ فُودِي فَمَتَى نَلْتَقِي وَمَا حَظَى بِالوَصْلِ قَلْبِي الشَّقِي مِنْ قُرْبِكِ المَامُولِ لَمْ أُخْلَقِ مِنْ قُرْبِكِ المَامُولِ لَمْ أُخْلَقِ فَاسْمَحْ بِوَصْلٍ مِنْك فِيْمَا بَقِي مِنْ مَغْرِب الشَّمْسِ إلى المَشرقِ فَارحَم وَصِلْ وَاستَوْصِ بِي وَارْفقِ فَارحَم وَصِلْ وَاستَوْصِ بِي وَارْفقِ

#### \_ 47\_

كَاتِبُه ( عفا الله عنه ) :

مَضَى زَمَانِي بِالمُنى والرَّجَا وَمَا حَظِي بالوَصلِ قَلبِي الشَقِي قَدْ كُتِبَ بِبَابِ : ( مَضَى شَبَابِي وَمَضَى رَوْنَقِي )

وَابْيَضَّ نُـوْرُ الشَّيْبِ فِي مَفْرِقِي وَمَا حَظِي بِالحَظِّ قَلْبِي الشَّقِي وَمَا حَظِي بِالحَظِّ قَلْبِي الشَّقِي فَلَسْتُ أَرْجُو مِنْهُ أَنْ نَلْتَقِي فَلَسْتُ أَرْجُو مِنْهُ أَنْ نَلْتَقِي فَلَسْتِي وَأَنْ أَتَقِي فَرَطْتُ فِي نَفْسِي وَأَنْ أَتَقِي وَأَنْ أَتَقِي وَأَسْأَلُ العِصْمَةَ فِيْمَا بَقِي

مَضَى شَبَابِي وَمَضَى رَوْنَقِي وَضَاعَ عُمْرِي بِالهَوى وَالمُنَى وَضَاعَ عُمْرِي بِالهَوى وَالمُنَى وَضَاقَ وَقْتِي عَنْ بُلُوغِ المُنَى وَآنَ أَنْ يَخْشَعَ قَلْبِي لِمَا قُلْبِي لِمَا أَشْتَغْفِي رُاللهُ لِمَا قُلْبِي لِمَا أَشْتَغْفِي رُاللهُ لِمَا قُلْبِي لِمَا أَشْتَغْفِي رُاللهُ لِمَا قُلْبِي لِمَا قُلْبِي لِمَا اللهَ لِمَا اللهَ لِمَا قُلْبِي لِمَا اللهَ لِمَا اللهَ لِمَا اللهَ لِمَا اللهَ لَمَا اللهَ لَهُ اللهَ لَمَا اللهَ لَمَا اللهَ لَهُ اللهَ لَمَا اللهُ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهُ لَهُ اللهَ لَهُ اللهُ لَهُ اللهَ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(0/711,770)

#### \_ 44\_

كَاتبه ( عفا الله عنه ) :

شَرَهُ النُفُوسِ عَلَى النُفُوسِ بَلِيّةٌ مَا الْغُوسِ بَلِيّةٌ مَا الْعَقْلُ الْغَمَةُ مَوْفُورَةٌ مَنْ كَانَ ذَا مَالٍ فَذَلِكَ عَاقِلٌ مَنْ كَانَ ذَا مَالٍ فَذَلِكَ عَاقِلٌ وَالفَقْرُ صَاحِبُهُ ذَلِيْلٌ جَاهِلٌ لَو كَانَ شَيْءٌ فَوْقَ مَا زَانَ الفَتَى أُو كَانَ شَيْءٌ فَوْقَ مَا زَانَ الفَتَى أُو كَانَ شَيْءٌ فَوْقَ كُفْرٍ شَائِنٍ أَو كَانَ شَيْءٌ فَوْقَ كُفْرٍ شَائِنٍ

[من الكامل]

والحروصُ شُوْمٌ وَاللَّجاجُ وَبَالُ يَاتِي بِهَا التَّوْفِيْ وَالإِقْبَالُ المَالُ تَتْبَعُ إِنْ رَهُ الآمَالُ عَسِرُ الحُوائِجِ مُتْعَبُ مُحْتَالُ مِنْ دِيْنِهِ كَانَ الغِنَى وَالمَالُ كَانَ افْتِقَارُ المَرْءِ وَالإِقْلَالُ (٩/٤)

#### \_ 44\_

وَقَالَ كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بن أَيْدمَرَ عَفَا اللهُ عَنْهُمَا :

مَا كُلُّ مَنْ طَلَب المَعَالِي نَالَهَا كَلاًّ وَلاَ كُللُّ الرِّجَالِ رِجَالُ

أَلْفٌ يَسُرُّكُ فِي مَقَالٍ فَارِغٍ لاَ فِعْلَ فِيْهِ وَوَاحِدٌ فَعَالُ اللهِ اللهُ عَالُ (٧٤/٥)

#### \_ 49\_

قَالَ كَاتِبُهُ ( عفا الله عنه ) :

قَالُوا مِنَ الأَمْشَالِ بَيْتٌ سَائِرٌ مَن عَفَّ خَفَّ عَن الأَنامِ لِقَاؤُهُ مَن عَفَّ خَفَّ عَن الأَنامِ لِقَاؤُهُ فَا أَجْبُتُهُم وَاللهِ مَا مِنْ لِنَةً فَا أَجْبُتُهُم وَاللهِ مَا مِنْ لِنَةً هَلَاً إِذَا كَانَ الكريمُ مُقَطِّباً وَجُهُ النَّوَالِ وَوَجْهُ طُلاَّبِ النَّدَى وَجُهُ النَّوَالِ وَوَجْهُ طُلاَّبِ النَّدَى لَكِنْ جَوَادٌ لَيْسَ يَمْلِكُ دِرْهَمَا فَلَا لَكُ دِرْهَمَا فَلَا لَكُ فَا السُّوَالُ وَقَلَّما فَلَا السُّوَالُ وَقَلَّما فَلَا السُّوَالُ وَقَلَّما

قَد أَحْكَمَتْ لَهُ تَجَارِبٌ وَعُقُولُ وَأَخُو الْحَوائِحِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ وَأَخُو الْحَوائِحِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ مِثَلُ الْعَطَاءِ وَإِنَّنِسِي لأَقُولُ فَالْمَلالُ يَسزُولُ فَالمَلالُ يَسزُولُ مَا مِنْهُمَا إِلَّا أَغَرُ وَبَحِيْلُ فَالمَدُو وَبَحِيْلُ فَالمَدُو وَبَحِيْلُ فَالمَدُو وَبَحِيْلُ فَالمَدُو وَبَحِيْلُ فَالْمَدُو وَبَحِيْلُ فَالْمَدُو وَبَحِيْلُ فَالْمَدُو وَبَحِيْلُ فَالْمَدُو وَبَحِيْلُ فَالْمَالُ يَسْرُدُا وَآخَو لُو الْمَالُ وَالْمِدُونُ وَبَحِيْلُ لَيُعْلِدُ وَبَحِيْلُ لَا أَمْ الْمَالُ وَاجِدِيْنَ قَلِيْلُ وَالْمَالُ وَاجِدِيْنَ قَلِيْلُ وَالْمَالُ وَاجِدِيْنَ قَلِيْلُ وَالْمَالُ وَاجِدِيْنَ قَلِيْلُ

(140/0)

[من الخفيف]

\_ ٤ + \_

كَاتِبُهُ ( عفا الله عنه ) :

أَطْنَبَ النَّاسُ فِي الإِخَاءِ وَقَالُوا فَالأَقَاوِيلُ فِي الإِخَاءِ كَثِيرٌ

فِي شُـرُوْطِ الإخَـاءِ قـولاً يَطُـولُ وَإِخــاءُ الصَّفــاءِ منهَــا قَلِيـــلُ ( ١٦٥/٤ )

#### \_ ٤١\_

قَالَ كَاتِبُهُ عَفَا اللهُ عَنْهُ كَانَ عَلَى الْمَرْحُوْمِ عَلاَءِ الدِّيْنِ عَطَا مِلكُ مُحَمَّدِ الجُوَيني إِطْلاَقٌ فَاشْتَغَلَ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ والشِّعْرُ لِي :

مَالِي ظَمئتُ وبَحرُ جُودِكَ مُترَعٌ وعَلاَمَ أَطوِي وَالقِرَى مبَذُولُ

وَأَحُومُ حَوْلَ الوَرْدِ أَطْلُبُ خَلْوَةً حَاشَاكَ يَخْلُو رَبْعُكَ المَأهِوْلُ فِي كُلِّ عَام لي بِبَابِكَ مَنْهَلٌ عَذَبٌ وَأَنْتَ القَصْدُ وَالمَامُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَصْدُ وَالمَامُولُ وَالعَامُ جَدْبٌ وَالعَطَاءُ مُيسَّرٌ وَالإِذْنُ فِي إِطْلاَقِهِ مَسْؤُولُ

فَأَنْعُمَ بِإِطْلاَقِ مَا سَأَلْتُهُ وَزَادَ فَوْقَ مَا كُنْتُ طَلَبْتُهُ تَغَمَّدَهُ اللهُ برَحْمَتِهِ .

( AY /o )

\_ 27\_

وله:

تُسرَاءٌ وَلاَ جُسودٌ وَكِبْسِرٌ وَلا عُسلاً وَضَـرٌ وَلاَ نَفْعٌ وَجَهْـلٌ وَلا عَقْـلُ (11/7)

\_ 24\_

كاتبه (عفا الله عنه):

كَانَّ وُجوهَ الرَّأي فِيه تُقابلُه يَرَى فَاتِناتِ الرَّأيِ والرَّأيُ مُقبلُ ( EA9/0)

\_ ٤٤\_

يقول كاتبه: أجزت بيت لبيد بهذين الستن (١): [من السبط]

الحمدُ للهِ آبَ الحظُّ وَانْفَرَجَتْ مَفَاتِحُ النُّجْحِ بِالخيراتِ إِقْبَالا الحمل لله أتانى الهداية وال إيمان والدين إحسانا وإجمالا

(1/0/1)

(۱) بیت لبید:

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا

\_ 20\_

كاتبُهُ ( عفا الله عنه ) :

رَجَعَ اليَقينُ مِن نَجاحِ الآمِلِ مَن السرَّجاءِ تَظن مناً فَاليَأْسُ أَقرَبُ مِن نَجاحِ الآمِلِ (٣١٤/٣)

\_ 27\_

كاتبه (عفا الله عنه):

كَالْبَدْرِ يَحْسَبُهَا المُحِبُّ قَرِيْبَةً وَمَنَالُهَا فِي البُعْدِ مِثْلُ مَنَالِهِ

\_ ٤٧\_

كاتبهُ (عفا الله عنه):

وَزَيّنَ البَاطِلَ طُولُ الأَمَلُ عُرَانٌ لَمْ يَنزَلُ حُلْمٌ وَمَا حَلَّ كَأَنْ لَمْ يَنزَلُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ الأَجَلُ يُخِزَى بِمَا قَدَّمَهُ مِنْ عَمَلُ يُجْزَى بِمَا قَدَّمَهُ مِنْ عَمَلْ

صَدَّ عَن الحَقِّ اتَبَاعُ الهَوى كَانَ مَا انْقَضَى كَانَ مَا كَانَ إِذَا مَا انْقَضَى بَادِرْ فقد أَصْبَحْتَ فِي مُهْلَةٍ وَكُنْ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ الفَتَى

\_ { \ \_

[من الكامل]

 $(YV/\xi)$ 

قُضِي القَضَاءُ وَجَفَّتِ الأَقلامُ أَعْشَى العُيُونَ وَطَاشَتِ الأَحْلامُ (٣٧ ٣٧٠) سَيَكُونُ مَا هُـوَ كَائِـنٌ فِي وَقتِـهِ وَإِذَا القَضَـاءُ أَتَــى بِــأَمْــرٍ لازِمٍ

كَاتِنُهُ ( عِفا الله عنه ) :

### \_ ٤ 9 \_

كاتبه (عفا الله عنه): [من الوافر] كَاتبه (عفا الله عنه): كَبِيْ لَهُ اللَّهِ الكَلاَمُ كَبِيْ لَا الكَلاَمُ الكَلاَمُ الكَلاَمُ الكَلاَمُ (٣٧٣/٤)

#### \_ 0 • \_

وله: [من الوافر] أَبَاء الكرام فَنُوا فَقَلُوا أَمِ الأبناءُ كُلُّهُ مُ لِئَامُ الْأَبناءُ كُلُّهُ مُ لِئَامً الْمَامُ (١٩٥/١)

#### \_01\_

وله: [من الطويل] جيادٌ مَلأَنَ الأَرْضَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَلَيْهَا رجالٌ يَطْلُبُونَ الغَنَائِمَا جِيادٌ مَلأَنَ الأَرْضَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَلَيْهَا رجالٌ يَطْلُبُونَ الغَنَائِمَا (٢١٠/٣)

#### \_0Y\_

كاتبه (عفا الله عنه): [من الوافر] عَطَايَاهُ الرَّغَائِبُ وَالصَفَايَا فَدَع عَنكَ الأَنَامَ وَسَل كَرِيما عَطَايَاهُ الرَّغَائِبُ وَالصَفَايَا فَدَع عَنكَ الأَنَامَ وَسَل كَرِيما ( ١٨١/٤ )

## \_04\_

كاتبه (عفا الله عنه): يُعَانِكُ السَّهِ الكَرِيَمَ وَيرْفَسِعُ النَدْلَ اللَّبِيمَا يُعَانِكُ النَّرِيمَا وَيرْفَسِعُ النَّذُلَ اللَّبِيمَا يُعَانِكُ السَّرِيمَا وَيرْفَا اللَّبِيمَا اللَّبِيمَا اللَّبِيمَا اللَّبِيمَا اللَّهِ اللهُ اللَّبِيمَا اللهُ عنه ) ( ٥٠٣/٥ )

#### \_0 & \_

# [يقول كاتبه] :

كُنْتُ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَى بَلْدَةِ النِّيْلِ فِي أَوَاخِرِ شَعْبَانَ مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ صُحبَةُ قَاضِيْهَا جَمَالُ الدِّيْنِ يُوْسُفِ بِن أَبِي الجَّيْشِ فَأَرَادَ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى قَاضِي وَسِتِّمِائَةٍ صُحبَةُ قَاضِيْهَا جَمَالُ الدِّيْنِ يُوْسُفِ بِن أَبِي الجَّيْشِ فَأَرَادَ أَنْ يَكُتُبُهَا فِي صَدْرِ القُضَاةِ عَزِّ الدِّيْنِ ابن الرِّكَابِيِّ كِتَابًا يُهَنِيْهِ بِشَهْرِ الصِّيَامِ وسألني أَبْيَاتًا يَكْتَبُهَا فِي صَدْرِ الكِتَابِ فَقُلْتُ مُرْتَجِلاً :

أَعَاد اللهُ أَيَّام الصِّيَامِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى قَاضِي القُضَاةِ وَمَنْ عَلاَهُ وَأَنْفَذَ حَكْمَهُ شَرْقَا وَغَرْبَا وَأَنْفَذَ حَكْمَهُ شَرْقَا وَغَرْبَا أَمَالِكنا وَسَيِّدنَا جَمِيْعَا أَمَالِكنا وَسَيِّدنَا جَمِيْعَا وَمَنْ دَانَت بِطَاعَتِهِ البرايا وَأَوْضَحَ نَهْج هَذَا الحَقِّ رُشُداً وَأَوْضَحَ نَهْج هَذَا الحَقِّ رُشُداً تَهَنَى بِصَوْمِكَ المَيْمُونِ وَاسْلَمْ تَهَنَّى بِصَوْمِكَ المَيْمُونِ وَاسْلَمْ

قُطْبِ الشَّرِيْعَةِ أَلْفَ عَامِ يَحِلُّ عَنِ الضَّرِيْبِ أَو المسَامِي وَبَلَّغَهُ بِهَا كُلَّ المَرامِ وَمَوْلاَنَا الإِمَامُ ابسنُ الإِمَامِ فَبَثَ العَدْلَ فِي كُلِّ الأَمَامِ وَعَلَّمَنَا الحَلالَ مِنَ الحَرامِ لأَهْلِ العِلْمِ وَابْقَ عَلَى الدَّوَامِ لأَهْلِ العِلْمِ وَابْقَ عَلَى الدَّوَامِ

\_00\_

# كاتبه (عفا الله عنه):

أستغفي رُ الله آخر الكلام وفاحشات كتبتها بيدي ومن زمان أضعته سفها ومروبقات ركبت أخطرها أتروب مما جنيت معتذراً يا رب عفواً فأنت مع ال

مِن عَشَراتِ اللِّسانِ والقَلَمِ وخطوات زللن بالقدم في ترهات القريض والحكم أما بقلبي وهاجرات فمي بفيض الدمسوع والندم عقدرة ذو رحمة وذو كرم

من البلايا وسائر النقم ـــرضــوان عنــی وخیــر مختتــم (040/0)

هب لي ذنوبي وعافني أبداً أسألك اللطف والسلامة وال

\_07\_

[من الطويل]

كاتبه (عفا الله عنه): فَتَىَّ يُنصِفُ المظلومَ مِنْ ذاتِ نَفْسِهِ حياءً لـوَجـهِ اللهِ لا خَـوف حـاكِـم  $(1A \cdot / \xi)$ 

\_ 0 \ \_

كَاتبهُ ( عفا الله عنه ) :

وَقَدْ تُوقَدُ النيرَانُ للكَيِّ لاَ القرَيْ وَتَبْسَمُ لا لِلبِشْرِ بِيْضُ الصَّوَارِم ( ۲97 /0 )

\_ 0 \ \_

[من الكامل]

يَبْقَكِ فعالُ الخَيْرِ وَالإِحْسَانُ مــن قبــل أن يتعــنَّرَ الإمكـانُ ( 459/7 )

كاتبهما (عفا الله عنه ) : إنَّ الـــولاَيَـــةَ لاَ تَـــدُوْمُ وَإِنَّمَـــا فـاصنـع جميـلاً وانتهـزهــا فـرصــةً

\_09\_

كَاتَبُه ( عفا الله عنه ) :

لَــهُ وَجْــهُ كَــأنَّ الشَّمــسَ فِيْــهِ فَما تَسْطيعُ تَنْظرُهُ العُيونُ تُحَجّب بِالمَهَابَةِ وَهُوَ طَلْقٌ لِــرَاجِيْــهِ وَوَقَّــرَهُ السُّكُـــوْنُ

(1./0)

( 449/4)

#### \_ 7 - \_

وله: [من المتقارب] جيادٌ مسوَّمَةٌ عندنا لحربِ العدوِّ وفرسانُها جيادٌ مسوَّمَةٌ عندنا لحربِ العدوِّ وفرسانُها (۲۱۰/۳)

#### \_ 11\_

كَاتبهُ (عفا الله عنه ): [من البسيط] تَرَى اللِّمَامَ يَعافُوني وَأَهجُرُهُم كَما الكِرامُ أَخِلَّائِي وَإِحوانِي وَأَهجُرُهُم ( ١٢٨/٢ )

#### \_ 77\_

كَاتبهُ (عفا الله عنه):

رَأَيتُ العِزَّ أَجمَلُ مَا تَرَدَّى بِهِ حُرِّ وَأَقبِح بِالهَوانِ وَأَقْدِمْ إِنْ أَرَدْتَ عَلَى المَعَالِي وَإِلَّا فَاطَّرِحْ عَنْكَ الأَمَانِي وَإِلَّا فَاطَّرِحْ عَنْكَ الأَمَانِي وَعِشْ فَرْدَاً وَطِبْ بِالفَقْرِ نَفْسَاً وَلاَ تَحْفَلْ بِابْنَاءِ الزَّمَانِ

\_ 77\_

وله أيضاً: رَأَيتُ العِزَّ في ضَربٍ وَطَعْنِ وَتَلْتَصِقُ المَذَّلَةُ بِالجَبَانِ ( ٢٩٩ /٣ )

#### \_78\_

كاتبه: [من البسيط]

اسْتَوْزِقِ اللهَ وَاطْلُب مِنْ خَزَائِنِهِ فَفَوْجَةُ الله بَيْنَ الكافِ والنُّونِ (1/1/7)

\_ 70\_

وله: [من الوافر]

صديقك من عدِّوك ليس يخفي ا وعنوان الدعاوي في العيونِ تخبِّــرُك العيــونُ بمــا أَجَنَّــتْ ضمائِـرُهَا من السِّرِّ المصون (79/8)

كَاتِبهِ أَيْضًا ( عفا الله عنه ) :

إِذَا مَا المَاءُ شَابَ وَلَمْ تَعِظْهُ يَسُرُ المَرْءَ طُولُ العمر جَهِ لا وَطُولُ العُمْر يَفْعَلُ مَا تَراهُ وَمَنْ عرفَ الزَّمَانَ أَطَاعَ قَسْرَاً فَطِبْ نَفْسَاً بِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ

تَجَارِبُهُ فَلَيْسِ لَهُ انْتِبَاهُ أُوَامِ رَهُ وَتَابِعَ مَا قَضَاهُ وَدَافِعْ مَا اسْتَطَعْتَ بِمَا سواهُ

( 298 , 117 /0 )

\_ 77\_

[يقول كاتبه:]

كُنْ مِنْكَ لِمَا لا تَرجُو أَرجَا مِنْكَ لِمَا تَرجُو ، فَإِنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ ذَهَبَ لِيُقْبِسَ نَارَاً فَكَلَّمَهُ اللهُ كَلِيْمَاً تكليماً . قَالَ المُؤَلِّفُ لِهَذَا الكِتَابِ وكَاتِبِهُ (عَفَا الله عنه): قَدْ نَظَمْتُ هَذَا المَعْنَى فِي بَيْتَيْنِ وَزِدتُ عَلَى المَعْنَى ذِكْرَ التَّوَكُّلِ فَقُلْتُ :

لاَ تُطِيْلُ ولَدَيَّ التَّوَكُّ لَ قَوْلاً وَاسْمَعُ وْهُ فِيْمَا أَقُولُ وَعُوهُ كُلُ مَا أُرجُوهُ كُلُّ مَا أُرجُوهُ كُلُّ مَا أُرجُوهُ كُلُّ مَا أُرجُوهُ كُلُّ مَا أُرجُوهُ

فَجَاءَ كَمَا تَرَاه وَأَنَا اسْتَحْسَنْتُهُ وَهَذا مِنْ بَابِ نَظْمِ المشهور وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي التَّرْجَمَة .

( 70. / " , 119/1 )

#### \_ 7/\_

كَاتبهُما رحمَهُ اللهُ : [من الوافر]

أَلاَ يَا مُوقداً للحربِ نَاراً أَتُنشِبُهَا وَتهربُ من لَظَاهَا

يُـوَجُّهُا هَلُـمَّ لِنَصطلِيهَا رُويداً سَـوفَ تَصلَـى مَا يَليهَا (٤٠/٣)

\_79\_

[من الوافر]

أَلا يَا نَفْسُ أَنْ تَرْضَيْ بِقُوتٍ فَأَنْتِ عَزِيزَةٌ أَبِداً غَنِيَّهُ دَعِي عَنْكِ المَطَامِعَ والأَمَانِي فَكَهُ أَمنيَّةٍ جَلَبَتْ مَنِيَّهُ دَعِي عَنْكِ المَطَامِعَ والأَمَانِي

# مؤلفاته:

- الدر الفريد وبيت القصيد: وهو هذا الكتاب.

وقد حصلنا على صورته المطبوعة من قبل الدكتور فؤاد سزكين ( معهد تأريخ العلوم العربية والإسلامية ) في إطار جامعة فرانكفورت ، وقد طبع عن مخطوطة مجموعة فاتح ، مكتبة السليمانية ـ استانبول ، المرقمة ٣٧٦١ .

- مختارات من مقالات شيخه محي الدين ، محمد بن أحمد بن أبي الكرم البقلي : وهي بخط ابن ايدمر نفسه ، وتأريخ نسخها ٦٦٩هـ ، وهي محفوظة في مكتبة ملا جلبي - فرع من مكتبة السليمانية في استانبول برقم ٣٣ ، وتقع في ٢١٥ ورقة (١) .

# مصادر ترجمته:

- مجمع الآداب في معجم الألقاب: لكمال الدين ، عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني المتوفى عام ٧٢٣هـ ، تحقيق: محمد الكاظم ، ٣/ ٢٨١\_ ٢٨٢ .
  - معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة ٩/ ٨٢ .
  - ـ أعيان الشيعة : للسيد محسن الأمين العاملي ( الطبعة الكبيرة ) ٣٦٨/١٣ .

# النسخة المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه بهذا الشكل على النسخة المصورة من قبل الدكتور فؤاد سزكين وقد أشرت إليها عند ذكر مؤلفات ابن أيدمر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقدمة ناشر مخطوطة الدر الفريد ٦/١ .





الصَّفحة الأولى من المخطوطة ( المقدمة )

مِنْ فَنَكُمْ النَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كأليتوصع



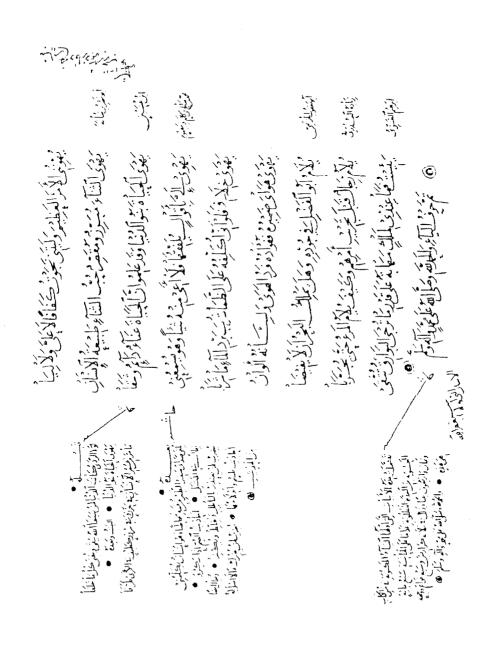

الصفحة الأخيرة لحرف الياء



الصفحة الأخيرة لكامل المخطوطة

# منهجي في التحقيق:

- اتبعت في تحقيق « الدر الفريد » الذي أنشره اليوم ، المنهج نفسه الذي اتبعته فيما نشرت من نصوص قبل ذلك ، وهو تقديم نصّ سليم للكتاب مع ضبطه والتعليق عليه وشرح مصطلحاته ، ومقابلة نصوصه على مصادرها أو على ما نقله عنه المتأخرون ، مع الإحالة إلى الأعمال العلمية الحديثة قدر الإمكان .

ولا بدلي من الإشارة إلى أن مقدمة الكتاب الواسعة التي أوردها المؤلف يظهر منها أنه أفاد كثيراً من كتاب البديع لعلي بن أفلح ، وقد نشرت مؤخراً بتحقيق الأستاذ إبراهيم صالح في دمشق .

- في النسخة سقط كثير بعضه من الأصل والآخر من التصوير وقد عالجت بعضه من المصادر المتوفرة ، وما لم أتمكن من معالجته وضعت نقاطاً بمحله .
- \_ صححت الأخطاء التي وقفت عليها مهما كان منشؤها ، وأشرت إلى ذلك في الهامش .
- لغرض إيضاح أبيات الشعر « أبيات القصيد » وتمييزها جعلتها بحرف أسود كبير ، ووضعت أمامها ارقاماً متسلسلة تبدأ من أول بيت في أول حرف إلى آخر بيت في آخر حرف .
- لما كانت حواشي المؤلف التي وضعها في يمين المخطوطة ويسارها أكبر حجماً وأكثر مادة من أصل الكتاب ، متممة للأبيات ، فقد جعلت كل حاشية تحت بيت القصيد ، وقد ميزتها بحرف أصغر من البيت المرقم المميز بالأسود .
- قمت بتخريج الآيات القرآنية ، والأحاديث الشريفة ، والأمثال ، وأشرت إلى مصادرها وأماكن وجودها .
- أما الهوامش التي تعود لي وهي مصادر الأشعار التي أوردها المؤلف، كالدواوين والمجاميع الشعرية والكتب الأخرى وبعض التعليقات فقد جعلتها في نهاية كل صفحة.

\_ قمت في بداية العمل بتفسير كل لفظة يفتقر إلى معرفتها المبتدئون ، ثم عدلت عن ذلك واقتصرت على تفسير الألفاظ التي ربما وقف عندها الكثير من القرّاء .

\_ كما أني اطلعت على المقدمة التي حققها الأستاذ الدكتور وليد محمود خالص وصدرت عن المجمع الثقافي في أبي ظبي .

ثم اطلعت بعدها على المقدمة التي حققها الدكتور مصطفى حسين عناية والصادرة عن عالم الكتب الحديث في اربد ـ الأردن .

- ترجمت في بداية الأمر كل علم من أعلام الكتاب ، خصوصاً أصحاب الأشعار التي أوردها المؤلف ولم يترجمها أو لم يترجمها بصورة كاملة ، ولما رأيت ذلك قد أثقل الهوامش وطغى عليها بحيث أفقدته مزيّته ، فقد جعلت ما استطعت من توفيره في مجلد خاص بنهاية الموسوعة .

- جعلت في نهاية الموسوعة فهرساً فنياً عاماً بمواضيعها ، الآيات الكريمة ، الأحاديث النبوية الشريفة ، الشعر وقائليه ، الأعلام ، فهرس القوافي ، الأماكن والبلدان وقد أوردت أرقام حسب صفحات المخطوط وليس حسب صفحات المطبوع .

\_ أرجو أن أكون قد قمت بما يتوجب عليَّ في إخراج هذا السفر .

## شكر وتقدير:

لا يسعني إلا أن أسجل شكري وامتناني لجميع من ساهم وأعان على تصحيح أصل الكتاب وتصوير مخطوطته ، وتقديم مراجع تحقيقه ، ومقابلة تجاربه الطباعية ، وأخص منهم بالذكر :

- \_ العلامة الفاضل المغفور له الأستاذ علي محي الدين.
  - \_ الأستاذ المحقق أحمد زكي الأنباري .
  - \_ المحقق الثبت الدكتور عباس هاني الجراخ .

ـ العلامة المحقق المغفور له الأستاذ هلال ناجي لتفضله بإعارتي عدداً كبيراً من المصادر والدواوين .

وأخيراً ، جزيل شكري وامتناني للحاج محمد علي بيضون صاحب دار الكتب العلمية ببيروت الذي وفّر كافة المستلزمات وذلل المصاعب من أجل ظهور هذه الموسوعة بشكل محقق علمياً وعلى هذه الصورة الرائعة .

جزاه الله ولكل العاملين في هذه المؤسسة خير جزاء المخلصين .

وإلى الجميع خالص شكري وامتناني .

جمهورية العراق ـ الكوفة ١ محرم الحرام ١٤٣٤هـ

د . كامل سلمان الجبوري

# الكرن (لفريد)

تألیف محسمتد برند آید حمر المست تعضِمی بی ۱۳۹ - ۷۱۰ م

> تحقث ق الذكمة وكامِثْ أَسْلِكاتْ الحِبُورِي فِ

تقديم أ.د. نوري حجمتودي القَيَّسي في

المجترلأقرل

القسمالأول من الجزء الأول مقدمة المؤلف



# / ١/ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيمِ وبه ثقتي

الحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَة وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَآلِهِ خَيْرٍ خَلْقِ اللهِ .

وَبعْدُ فَهَذَا كِتَابُ الدُّرِّ الفَّرِيْدِ وَبَيْتِ القَصِيْدِ بِخطٍّ مُّؤلِّفِهِ العَالِمِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدُ بنُ أَيْدَمِرَ رَحِمَهُ اللهُ .

قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ بَعْدَ خُطْبَةٍ بَلِيْغَةٍ وَتَرْجَمَةٍ لَطِيْفَةٍ بَدِيْعَةٍ وَمُقَدِّمَةٍ مُتَضَمِّنَةٍ شَطْرًا مِنَ البَيَانِ :

18/

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيمِ والحمد لله رب العالمين

الحَمْدُ للهِ الفَرْدِ الأَحَدِ الوِتْرِ الصَّمَدِ المُبَرَّا مِنَ الثَّنِيَةِ وَالعَدَدِ ، المُنَزَّهِ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالوَلَدِ ، المُبَجَّلِ عَنِ الكُفْوِ وَالعَضُدِ (١) ، المُمَجَّدِ عَلَى الدَّوَامِ وَالأَبَدِ ، المُسَبَّحِ وَالوَلَدِ ، المُسَبَّحِ باخْتِلاَفِ اللَّغَاتِ ، المُقَدَّسِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ، المَعْبُودِ في كُلِّ الأَوْقَاتِ (٢) بِجَمِيْعِ

(۱) قولكُ : ظنَنْتُ زَيْداً . . . ، وَإِذَا ثُنِّيَ ابن أَوْ جُمِعَ . . . آخِرِهِ أَوْ كَانَ ابْتِدَاءً لَيْسَ قَبْلَهُ اسْمٌ . . . . فِي الاتِّصَال مِنْ أَوَّلِهِ بِابْنَكَ وَلابْنَكَ . . . . ابنه وَابْنِي وَابْنَنَا ، وَالتَّشْنِيَةُ زَيْدٌ وَعَمْرُو . . . . وَالأَصْلِ أَنْ تُثَيَّتَ الأَلِفَ في ابْنِ علي كُلِّ حَالٍ ولكن . . . اصْطَلَحُوا عَلَى مَا أَخْبَرْتَكَ . وَتُكْتَبُ هَذِهِ هِنْدُ ابْنَةُ زَيْدٍ بإثبات الأَلِفِ ، وَالهِنْدَانِ ابْنَتَا عَمْرُو ، وَكَذَلِكَ اثْنَتَانِ بِإِثْبَاتِ الأَلِفِ وَهِي لُغَةٌ قُرَيْشٍ . وَلُغَةٌ أُخْرَى يَطْرَحُونَ مِن ابْنَةَ الأَلِفَ مِنْ ابْنَةَ الأَلِفَ مِنْ ابْنَةَ الأَلِفَ مِنْ ابْنَةُ اللّهُ تَعَالَى . ابْنَتَيْنِ فَيَقُولُونَ هِنْدُ ابْتُ زَيْدٍ ، لَهُ جَارِيَتَانِ ثِنْتَانِ . يُقَاسُ عَلَى هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الرُّسْتُمِيُّ فِي إِسْقَاطِ الأَلِفِ مِنْ بِسْمِ اللهِ (۱) :

أَفِي الْحَقِّ أَنْ يُعْطَى ثَلَاثُوْنَ شَاعِراً وَيُحْرَمُ مَا دُوْنَ الرَّضِيّ شَاعِرٌ مِثْلِي وَأَلْحَقْتُ وَفُويقَ بِسْمِ اللهِ فِي أَلِفِ الوَصْلِ وَأَلْحَقْتُ وَضُويقَ بِسْمِ اللهِ فِي أَلِفِ الوَصْلِ

وَإِذَا رَجُلٌ يَضْرِبُ عَلَى \_\_ فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْر \_\_ مِنْهَا . قُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_\_ لِسَانَهُ وَقَلْبَهُ دَخَلَ مِنْ أَيِّ مِنْ أَبْوَابِ الجَّنَّةِ الثَّمَانِيَةَ شَاءَ . \_\_

<sup>(</sup>١) البيتان في خاص الخاص ص ٦٧ ، ١٧٤ .

أَنَّهُ لَقَيَ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ وَاجِمَاً ؟ قال : كلمة...

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْجِبَةً لَمْ أَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَا أَعْلَمُ مَا هِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ .

الحَمِيْدِيُّ فِي ( الجَّمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ ) فِي مَسْنَدِ أَبِي ذَرِّ فِي الحَدِيْثِ الثَّالِثِ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ غدهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِن أُمَّتِكَ لاَ يشْرِكُ بِاللهِ ، دَخَلِ الجَّنَّةَ . وَفِي رُوَايَةٍ : لَمْ يَدْخلِ النَّارَ .

وَرَوَى الْحَمِيْدِيُّ فِي الجَّمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ أَيْضَاً فِي مَسْنِدِ غَسَّان بن مَالِكِ حَدِيْثَاً وَاحِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ النار علىٰ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَهُ .

وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا احتضر الميت فَلَقُّنُوهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فانه ما مِنْ عَبْدٍ غيم لَهُ بِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ كَانَتْ زَادَهِ إِلَى الجَّنَّةِ .

وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كَلُّ أُمَمِ الاحياء بَعْضهُمْ فِي النَّارِ وَبَعْضهُمْ فِي الجَّنَّةِ إِلاَّ أُمَّتِي لاَ أَسْتَقِرُّ حَتَّى يدخل كُلُّهَمْ الجَّنَّةَ .

رَوَى العَلاَءُ بِن زَيْدَ . قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابنِ سِيْرِيْنَ وَعِنْدَهُ شهر بن حَوْشَبَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ لِشَهْرٍ : زَوِّدْنِي زَوَّدَكَ اللهُ زَوِّدْنِي يَرْحَمْكَ اللهُ . قَالَ : نَعَمْ . أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَبْرِيْلَ عَنِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَالَ : يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبْدِي إِمَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَلَمْ تَشُرك بِي شَيْئاً ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا فِيْكَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلَ الأَرْضِ خَطَايَا وَذُنُوْبَاً ، اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلَ الْأَرْضِ خَطَايَا وَذُنُوْبَاً ، اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلَ مَلْؤُهَا رَحْمَةً فَأَغْفِرُ لَكَ ولا أَبَالِي .

وَحَدَّثَ محمد بنِ القَاسَمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ العَلاَءِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ

العِبَادَاتِ ، المَقْصُوْدِ مِنْ كُلِّ الجِّهَاتِ بِأَنْوَاعِ الإِشَارَاتِ وَصُنُوفِ العِبَارَاتِ ، الَّذِي أَقَرَّتْ شَاهِدَةً بِثُبُوْتِ رُبُوبِيَّتِهِ الضَّمَائِرُ وَالأَفْوَاهُ ، وَخَرَّتْ سَاجِدَةً لِجَلاَلِ هَيْبَتِهِ الأَذْقَانُ وَالجَبَاهُ ، وَقَرَّتْ مُشَاهِدَةً لِهَوْلِ قُدْرَتِهِ العُيُونُ بِمَا تَرَاهُ ، وَاسْتَقَرَّتْ جَاهِدَةً في الدَّلاَلَةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ ، وَأَنْ لاَ إِلَهَ سِواهُ دَقَائِقُ لَطَائِفِ حِكْمَتِهِ ، وَبَدَائِعُ طَرَائِفِ صَنْعَتِهِ فِيْمَا عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ ، وَأَنْ لاَ إِلَهَ سِواهُ دَقَائِقُ لَطَائِفِ حِكْمَتِهِ ، وَبَدَائِعُ طَرَائِفِ صَنْعَتِهِ فِيْمَا خَلَقَهُ وَسَوَّاهُ ، وَذَرَاهُ وَبَرَاهُ ، وَأَعَادَهُ ثُمَّ أَبْدَاهُ ، فَتَبَارَكَ الَّذِي هُوَ في كُلِّ شَيْءٍ (١) مَوْجُودٌ وَبِكُلِّ مَعْنَى إِلَهٌ .

/ ٥/ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَكُهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لَنَكُهُ مَ عَلَى كِثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠] .

أَحْمَدُهُ وَالحَمْدُ غَايَةُ مَنْ شَكَرَ ، وَأَذْكُرُهُ ذِكْرَاً كَثِيراً كَمَا أَمَرَ ، وَأَسْتَغْفِرُهُ وَهُوَ أَوْلَى مَنْ غَفَرَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ ، أَوْلَى مَنْ غَفَرَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ ، وَحَدَهُ فَلاَ شَرِيْكَ لَهُ ، شَهَادَةً مُوطَّداً بِالإِيْمَانِ أَرْكَانُهَا (٢) ، مُشَيَّداً بِالإِيْقَانِ وَحْدَهُ فَلاَ شَرِيْكَ لَهُ ، شَهَادَةً مُوطَّداً بِالإِيْمَانِ أَرْكَانُهَا (٢) ، مُشَيَّداً بِالإِيْقَانِ

ألف التأنيث ، فهي لا...

أَلِفَاً كَحَمْرَاءَ وَصَفْرَاءَ . . .

لأَنَّهَا جَمْعٌ تَعَدَّى..

(٢) يُرْوَى أَنَّ المُنْذِرَ بِنِ الجاوْرِدِ العَبْدِيُّ سَأَلَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيُّ بِن أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السلام وَهُو يَخْطِبُ يَوْمَ فَتْحِ البَصْرَةَ فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ مَا الجَّمَاعَةُ وَمَا الفَرْقَةُ وَمَا الفَرْقَةُ وَمَا السُّنَّةُ وَمَا السُّنَّةُ وَمَا السُّنَةُ وَمَا السُّنَةُ وَمَا السُّنَةُ فَمَا سَنَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا الفَرْقَةُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ وَلِمَنْ اتَّبَعَنِي وَإِنْ كَثُرُوا ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا سَنَّهُ الله ورَسُولُهُ ، وَأَمَّا البَدْعَةُ فَكُلَّمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَةَ رَسُولِهِ .

قَالَ المُنْذِرُ : يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فَصِفْ لَنَا أَحْوَالَ الإِيْمَانِ . فَقَالَ : نَعَمْ إِنَّ اللهَ شَرَعَ =

غَيْرِي فَهُوَ لَهُ كُلَّهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ وَأَنَا أَغْنَى الشُّركَاءِ عن الشّرْكِ .

<sup>(</sup>۱) شَيْءٌ جَمْعُهُ أَشْيَاءَ قَالَ الخُليل بن أَحْمَدَ وَزْنُ أَشْيَاءَ لَفْعَاءَ مُتَقَدِّمَةً اللاَّم عَلَى الفَاءِ . وَقَالَ غَيْرُهُ جَمْعُهَا أَفْعَالُ فَكَأَنَّ الهَمْزُ فِي شَيْءٍ مَذْهَبُ الخَلِيْلِ نُقِلَتْ إِلَى أُول . . . بقي آخِرَهَا .

الإسلامَ لِخَلْقِهِ وَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ عَلَى مَنْ وَرَدَهُ ، وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ عَانَدَهُ ، جَعَلَهُ سُلَّمًا لِمَنْ دَخَلَهُ ، وَدِيْنَا لِمَنْ انْتَحَلَهُ ، وَشَرَفَا لِمَنْ عَرِفَهُ ، وَعِزَّا لِمَنْ وَصَفَهُ ، وَبُرْهَاناً لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَحُجَّةً لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ ، وَعِلْمَا لِمَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَحَكْمَةً لِمَنْ نَطَقَ بِهِ ، وَحَبُلاً وَثِيْقاً لِمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ ، وَنَجَاةً لِمَنْ آمَنَ بِه . فَالإِيْمَانُ مَنْهَجُ الحَقِّ ، وَالحَقُّ سَبِيْلُ الهَدَى ، وَالهُدَى سَبْقَةُ الحَلْبَةِ ، فَهُو أَبْلَجُ مِنْهَاجٍ وَأَنُورُ سِرَاجٍ وَأَرْفَعُ غَايَةٍ وَاضِحُ البَيَانِ عَظِيْمُ البُرْهَانِ الأَمْنُ وَالصَّالِحِاتُ مِنْهَا وَبِالأَمِنْ يُسْتَدَلُ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَبِالصَّالِحَاتِ يَعِمَ الفَقْهُ وَبَالفَقْهِ يُرْهِبُ المَوْتُ وَبِالمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا تُحَازُ الآخِرَةُ وَفِي الآخِرَةِ حَسْرَةُ أَهْلِ النَّارِ وَذِكْرُ النَّارِ مَوْعِظَةِ أَهْلِ التَّقُوى

الإيْمَانُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرِ وَاليَقِيْنِ وَالعَدْلِ وَالحَقِيْقَةِ فَالصَّبْرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَالإِشْفَاقِ إِلَى الجَّنَةِ سَلاَ عَنْ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مَنَ النَّادِ ارْتَدَعَ عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَمَنْ زَهِدَ هَانَتْ عَلَيْهِ المُصِيْبَاتُ وَمَنْ ارْتَقَبَ المَوْتَ أَسَرَعَ فِي دَفْع الخَيْرَاتِ .

وَاليَقِيْنُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى تَبْصِرَةِ الفَطِيْنَةِ وَتَأَوُّلِ الحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ العِبْرَةِ وَمَعْرِفَةِ الشَّنَّةِ أَبْصَرَ الفِطْنَةَ تَأُوَّلَ الحِكْمَةَ وَمَنْ تَأُوَّلَ الحِكْمَةَ عَرفَ العِبْرَةَ وَمَنْ عَرفَ العِبْرَةَ أَدْرَكَ السُّنَّةَ وَمَنْ الهُدَاةِ الأَوَّلِيْنَ .

وَالْعَدْلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى غَائِصِ الفَهْمِ وَرَوْضَةِ الْعِلْمِ وَشَرَائِعِ الْحِكْمِ وَزَهْرَةِ الْحِلْمِ مَنْ فَهِمَ فَشَرَ جُمَلَ الْعِلْمِ وَمَنْ فَسَّرَ جُمَلَ الْعِلْمِ شَرَعَ الْحُكْمَ وَمَنْ شَرَعَ الحُكْمَ عَرِفَ الْحِلْمَ وَمَنْ حَلِمَ لَمْ يَفُوطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيْدَاً.

وَالجهَادُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ عَلَى الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِي المَوَاطِنِ وَشَنَآنِ الفَاسِقِيْنَ وَمِنْ أَمَرَ بِالمَعْرُوْفِ شَدَّ ظُهُوْرَ المُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ نَهَى عَنِ المُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوْفُ المُنافِقِيْنَ صَدَقَ فِي المَوَاطِنِ وَمَنْ شَنِيءَ الفَاسِقِيْنَ عَضَبَ للهِ فَغَضِبَ اللهُ لَهُ.

فَقَامَ إِلَيْهِ عَمَّارُ بنُ يَاسِرَ وَقَالَ يا أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ وَصَفْتَ أَحْوَالُ الإِيْمَانِ فَصِفْ لَنَا أَحْوَالَ الكُفْرِ . بُنْيَانُهَا ('') ، مُهذَّباً مَذْهَبُهَا ، صَافِيَاً مَشْرَبُهَا ، مُوَافِقَةً لِلإِخْلاَصِ مُطَهَّرَةً مِنَ النَّفَاقِ ، مُدَّخَرَةً لِيَوْمِ النَّلاَقِ (٢) .

قَالَ : نَعَمْ يَا أَبَا اليَقْظَانِ بُنِيَّ الرَّدُّ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الجَّفَاءِ وَالعَمَى وَالغَفْلَةِ وَالشَّكِ . فَمَنْ جَفَا الحَقَّ جَهَرَ بِالبَاطِلِ وَمضنْ جَهَرَ بِالبَاطِلِ مَقَتَ العُلَمَاءَ وَمَنْ مَقَتَ العُلَمَاءَ عَمِي عَنْ الدُّكْرِ غَفِلَ عَنْ الرُّشْدِ وَمَنْ غَفِلَ عَنْ الرُّشْدِ شَكَّ العُلَمَاءَ عَمِي عَنْ الذَّكْرِ غَفِلَ عَنْ الرُّشْدِ وَمَنْ غَفِلَ عَنْ الرُّشْدِ شَكَّ فِي النَّقِيْنِ وَمَنْ شَكَّ فِي اليَقِيْنِ حَادَ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ حَادَ عَنِ السَّبِيْلِ كَفَرَ بِرَبِّهِ فاحتقّتِ الحَسْرَةَ وَالنَّدَامَةَ يَوْمِ القيّامَةِ . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَال : يَا أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ أَخْبِرْنَا عَنْ . وَمَنْ صَدَقهم مُصَدَّقُونَ وَكَذَّبَهُمْ مُكَذَّبُونَ قَالَ : يَا مُعْرَقُونَ وَكَذَّبَهُمْ مُكَذَّبُونَ قَالَ : يَعَمْ إِنَّ اللهَ بَعَثِ النَّبِيِيْنَ مَبشرين ومنذرين ، فصدقهم مُصَدَّقُونَ وَكَذَّبَهُمْ مُكَذَّبُونَ قَالَ : يَكُمْ إِنَّ اللهَ بَعَثِ النَّبِيئِينَ مَبشرين ومنذرين ، فصدقهم مُصَدَّقُونَ وَكَذَّبَهُمْ مُكَذَّبُونَ كَذَبُهُمْ مِنْ صَدَقَهُم فَأَظْهَرَهُمُ الله أَ . فَمِنْهُمْ اللهُ أَنْ كُرُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ بِذَلِكَ خِصَالٌ لَهُمْ وَمِنْهُمْ الله أَنْ المَنْكِرُ قَلْبُهُ وَلِسَانِهِ بِذَلِكَ خِصَالٌ لَهُمْ لَوْ اللهَ عَلَى المَنْكِرُ قَلْبُهُ وَلِسَانِهِ بِذَلِكَ خِصَالٌ لَهُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ خِصَالَ الخَيْرِ المُنْكِرُ قَلْبُهُ تَارِكٌ له بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ خِصَالَ الخَيْرِ وَمِنْهُمْ له لِسَانِهِ .

(۱) رَوَى ابو الصَّلْتِ الهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُوْسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيْهِ عن مُحَمَّد بن عَلِيّ عَنْ أَبِيْهِ عَلْيٌ بن الحُسَيْن عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الحُسَيْن بن عَلِيّ عَنْ أَبِيْهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الإِيْمَانُ قَوْلٌ عَلِيّ بن أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الإِيْمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَقْلٌ بِالقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ. فَأَوَّلُ دَرَجَاتِ الإِيْمَانِ دَرَجَةُ الإِسْلاَمِ الَّتِي هِي بِاللِّسَانِ وَعَقْلٌ بِاللَّسَانِ وَيَتْبَعُهُا التَّصْدِيْقُ وَهُوَ عَقْدٌ بِالقَلْبِ وعمل بالجَّوَارِحِ الَّذِي إِظْهَارُ الشَّهَادَتَيْنِ بِاللِّسَانِ وَيَتْبَعُهُا التَّصْدِيْقُ وَهُوَ عَقْدٌ بِالقَلْبِ وعمل بالجَّوَارِحِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَرَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمّتهِ .

الشقشقة : ما يخرج مِنْ فَمِ البَعِيْرِ .

وسئل أبو عبد الله جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الإِيْمَانِ أَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلٌ الْعَمَلِ .

وَلاَ يُقَال القَلْبُ فِيْمَا يَعْتَوِرُهُ مِنَ التَّصْدِيْقِ دُوْنَ العَمَلِ بِالجَّوَارِحِ كَمَا لاَ يُغْنِي العَمَلُ بِالجَّوَارِحِ كَمَا لاَ يُغْنِي العَمَلُ بِالجَّوَارِحِ دُوْنَ العَقْدِ بِالقَلْبِ ذلك بِحِمْلَتِهِ هُوَ الإِيْمَانُ الَّذِي بِمَعْرِفَتِهِ . . . نكون أبناء .

(٢) عَلِيُّ بنُ الْفَضْلِ الكَاتِبِ المَعْرُوف بِابِنِ صُرَّ دُرَّ (١):

<sup>(</sup>۱) ديوان صردر ص ۸۸ .

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَنَبِيُّهُ وَأَمِيْنُهُ ، وَوَلِيُّهُ وَنَجِيّهُ ، وَحَبِيْبُهُ وَصَفِيَّهُ ، المُقَاشِقُ المُوَيَّدِ بِاللَّسَنِ وَالبَرَاعَةِ ، المُدَّخَرُ فِي المَعَادِ لِشَرَفِ الشَّفَاعَةِ ، أَرْسَلَهُ وَشَقَاشِقُ الفُجُوْرِ هَادِرَةٌ ، وَصَوَاعِقُ الشُّرُورِ هَامِرةٌ ، وَحَنَادِسُ الضَّلاَلِ دَاجِرةٌ ، وَدَوائَرُ الشَّقاءِ الفُجُورِ هَادِرةٌ ، وَصَوَاعِقُ الشُّرُورِ هَامِرةٌ ، وَحَنَادِسُ الضَّلاَلِ دَاجِرةٌ ، وَدَوائَرُ الشَّقاءِ دائرَةٌ ، وَبِحَارُ الإِفْكِ زَاخِرَةٌ ، / 7/ وَأَعْوَانُ الشَّرْكِ مُتَظَاهِرَةٌ ، حِيْنَ اشْمَخَرَّ مِنَ الكُفْرِ طُغْيَانُهُ ، وَاسْتَمَرَّ عُدُوانُهُ ، وَأَجْلَبَ شَيْطَانُهُ ، وَالْتَهَبَتْ فِي الخَافِقَيْنِ نِيْرَانُهُ ، وَسَتَرَ طُغْيَانُهُ ، وَاسْتَمَرَّ عُدُوانُهُ ، وَأَجْلَبَ شَيْطَانُهُ ، وَالْتَهَبَتْ فِي الخَافِقَيْنِ نِيْرَانُهُ ، وَسَتَر شَمْسَ اليَقِيْنِ دُخَانُهُ ، وَعُبِدَتْ مِنْ دُونِ الحَقِّ المُبِيْنِ أَوْثَانُهُ ، فَاقْتَحَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَر وَسَلَّمَ نَيْرَانَهُ ، وَدَحَر شَيْطَانَهُ وَأَخْرَسَ شَقَاشِقَهُ ، وَأَخْنَسَ مُنَافِقَهُ ، وَلَمْ يَزَلْ يُطْفِى وَسَلَّمَ نَيْرَانَهُ ، وَدَحَر شَيْطَانَهُ وَأَخْرَسَ شَقَاشِقَهُ ، وَأَخْنَسَ مُنَافِقَهُ ، وَلَمْ يَزَلْ يُطْفِى وَسَلَّمَ نَيْرَانَهُ ، وَدَحَر شَيْطَانَهُ وَأَخْرَسَ شَقَاشِقَهُ ، وَأَخْنَسَ مُنَافِقَهُ ، وَلَمْ يَزَلْ يُطْفِى وَلَا إِيكِيْدُ وَلَوْلُو وَالفَعَالِ ، مُدِيلاً بِسَيْفِهِ لِلحَقِّ المُدَالِ وَالإِكْرَامِ أَصْنَامَهُ ، مُشَمِّراً فِي وَلَوْ وَالفَعَالِ ، مُبَشِّرَةً بِالفَلاحِ أَسَارِيْرُهُ ، مُبَشَّرةً بِالفَلاحِ أَسَارِيْرُهُ ، مُنَشَرَةً بِالفَلاحِ أَسَارِيْرُهُ ، مُنَشَرّةً بِالفَلاحِ أَسَارِيْرُهُ ، مُنَشَرّةً بِالفَلاحِ أَسَارِيْرُهُ ،

لَكَ المَثَلُ الأَعْلَى بِكُلِّ فَضِيْلَةٍ لآلِيءُ مِنْ بَحْرِ الفَضَائِلِ إِنْ بَدَتْ (۱) يتيْهُ رِمْحٌ أَبَادَ المُعْتَدِيْنَ بِهِ طَعْنَاً بَكْرُ بِنُ النَّطَّاحُ(۱):

لَهُ قَلْبَانِ فِي بَدَنٍ فَمَنْ ذَا لَهُ فَقَلْبٌ مِنْ حَرِيْرِ حِيْنَ يَرْضَى

إِذَا مَلاَ الرَّاوِي بِهَا الغَوْرَ أَتْهَمَا لِغَارِصِهَا صَلَّى عَلَيْهَا وَسَلَّمَا وَسَلَّمَا وَيَفْخَرُ صَمْصَامٌ بِهِ ضَرًا

قَالَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابن أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُنَّا إِذَا اشتدَّ البَأْسُ اتَّقَيْنا برسُوْلِ اللهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ \_ \_ أَقْرَبُ إِلَى العَمَلِ منه .

وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا \_\_ مِنَ العَدُوِّ وَاشْتَدَّ عضاضُ الحَرْبِ فَزِعَ المُسْلِمُوْنَ الى \_ عَلِيْهِ بِنَفْسِهِ فَسَأَلَ اللهُ النَّهُ النَّصْرَ عَلَيْهُمُ \_ \_ يَخَافُوْنَهُ بِمَكَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَوَاحِدُهُمْ كَالأَلْفِ بَأَسَاً وَنَجْدَةً وَأَلْفُهُ \_ \_ مَ لِلعَ \_ ربِ فَوَاحِدُهُمْ كَالأَلْفِ بَأَسَاً وَنَجْدَةً وَأَلْفُهُ \_ مَ لِلعَ \_ ربِ المَوْسَوِيُّ (٢) :

<sup>(</sup>١) لم يردا في مجموع شعره .

<sup>(</sup>٢) انظر : ديوان الشريف الرضي ( صادر ) ١/ ٣٢٩ . ٣٣١ .

مُيسَّرةً بِهِ مِنْ فَلَقِ الصِّدْقِ تَبَاشِيرُهُ حَتَّى أَخْمَدَ لَهَبَ البُهْتَانِ المُضْطَرِمِ ، وَشَفَى الأَسْمَاعَ مِنَ الصَّمَمِ ، وَنَفَى بِأَنْوَارِهِ حَنَادِسَ الظُّلَمِ ، وَوَفَى بِالعُهُوْدِ وَالذِّمَمِ ، فَرَفَلَ الَّذِيْنُ فِي مِنَ الصَّمَمِ ، وَنَفَى بِأَنْوَارِهِ حَنَادِسَ الظُّلَمِ ، وَوَفَى بِالعُهُوْدِ وَالذِّمَمِ ، فَرَفَلَ الَّذِيْنُ فِي أَذْيَالِهِ ، وَاعْتَدَلَ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ ، وَأَقْبَلَ ، / ٧/ عَنْدَ نَظْمِهِ وَنَثْرِهِ (١) .

لقُس عُكَاظٍ أَوْ لَقِيْطِ بْن مَعْبَدٍ وَأَذْرَبُ مِنْ حَدِّ السِّنَانِ لِسَانَهُ

يُشَتُّ الرَّوْعُ عَنْ ضَاحِي بُدورِ

تريهم فيه مرآة المنايا

وَعُذْرَةَ وَالمِنْطِيْقِ زَيْدِ بن جُنْدُبِ وَعُذْرَةً وَالمِنْطِيْقِ زَيْدِ بن جُنْدُبِ وَأَمْضَى مِنَ السَّيْفِ الحُسَامِ المُشَطَّبِ (٢)

بَــرَزْنَ مِــنَ العَجَــاجَــةِ فِــي دَادِ بصـــدق يقينهــم ، وجــه المعــادِ

.....

وَسُمِّيَتْ \_ لِطُّلُوْع \_ \_ وَالذَّرَعِ الأَسْوَد \_ \_ وَمَأْخُوْذٌ مِنَ \_ \_ \_ \_ وَالمُحَاق لأن السهر بحق \_ \_ أَوْ لأَنَّ مَاضِي القَمَر \_ \_ \_ مِنَ البَانَةَ وَالسَّرْدِ \_ \_ لأَنَّ \_ \_ .

- (١) أبو داود بن جرير الأيادي<sup>(١)</sup> .
  - (7)  $m_{\tilde{g}}$   $\tilde{g}$   $\tilde{g}$

سَامِ لِحُسَامِ السَّيْفِ مَا مَسَّ قَطْعُ

وَإِذَا تَأَلَّقَ فِي النَّدِيَّ كَلاَّمُهُ المَ صَفُّولُ خِلْتَ لِسَانُهُ مِنْ عَضْبِهِ

وَلِسَانَاً صَرْفِيًّا صَارِمَاً كَحُسَامِ البُحْتُرِيُّ (٣):

(١) كذا ورد في هامش الأصل ، والصواب : أبو دؤاد بن حريز الإيادي ، والبيتان لشاعر من إياد في رثاء أبي دؤاد . انظر : البيان والتبيين ١/ ٤٣\_ ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٤ ، المفضليات رقم ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦٤/١ .

وَجَمْهُورُ الأَدَبِ<sup>(۱)</sup> مَأْخُوْذٌ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ ، وَمَا تَنَاقَلَتُهُ مِنَ الأَمْثَالِ وَالنُّخَبِ فِي أَشْعَارِهَا وَالخُطَبِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ [اختار من عباده] صَيَّرَهَا عَرَبَاً عَارِبَةً ، وَشَعَارِهَا في صَحَاصِحِ<sup>(۱)</sup> [البادية] وَأَسْكَنَهَا حُزُوْنَ الجِّبَالِ وَسُهُولَ الفَلَوَاتِ شَارِقَةً

## المُتَنبِّيِّ (١)

كَأَنَّ أَلْسِنُهُمْ فِي النُّطْقِ قَدْ جُعِلَتْ هَارُوْنُ الرَّازِيُّ :

لِسَانَاً إِذَا أَدْلَى إِلَى الفِكْرِ دَلْوَهُ وَتَنْطِقُ عَنْهُ صَامِتَاتٌ بِحِكْمَةٍ

أَبُو نُوَّاسٍ (٢):

لِسَانًا إِذَا امْتَاحَ الضَّمِيْرُ جَرَتْ لَهُ

النَّابِغَةِ الجَّعْدِيُّ (٣):

جَدِيْدُ السِّنَانِ سَلِيْ طُ اللِّسَانِ جَدِيْدُ السِّنَانِ جَدِيْءٌ عَلَى مَا غَيْرِ المُنْكَرَاتِ

(١) جَمْهُرةُ الشَّيْءِ وَجُمْهُورُهُ أَكْثَرَهُ وَغَالِبُهُ .

(٢) الصَّحَاصِحُ جَمْعُ صِحْصَاحِ وَهُوَ الطَّرِيْقُ الوَاسِعُ وَأَنْشَدَ:

وَقَدْ أَجُوبُ البَلَدُ القَراحَا المرمريسَ الصَّفْصَفَ الصِّحْصَاحَا بِالقَوْمِ لاَ مَرْضَى وَلاَ صِحَاحَا

وَقَدْ وَرَدَ شَارِقَةٌ وَغَارِبَةٌ . قَالَ ابنُ نُبَاتَةَ السَّعْدِيّ يَمْدَحُ الإِمَامُ القَادِرِ بِاللهِ (٤) :

عَلَى رِمَاحِهِمِ فِي الطَّعْنِ خِرْصَاناً

جَرَى مِنْهُ فَيْضُ العِلْمِ وَهُوَ مَعِيْنُ ظهـور قَـرَاطِيْـسِ لَهَـا وَبُطُـوْنُ

مِنَ الحِكَمِ الثَّرِّ الغِرَادِ مَنَابِعُ

غَيْ رُعَ عَيِّ وَلاَ مُسْهِ بِ عَلَى مَالُهُ مِنْ مَالُهُ عَلَى المُ رُوْءَةِ وَالمَنْصِ بِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٢٨ /٤ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ( سهب ) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٨٤ .

غَارِبَةً ، وَخَصَّهُم بِطِيْبِ الأَعْرَاقِ ، وَكَرَمِ الأَخْلَقِ ، وَالعِلَمِ وَالحِلْمِ ، وَالعَزْمِ وَالحَزْم ، وَاللَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَّةِ وَالنَّمَارَ ، وَالمَحْدُونَ الذِّمَارَ ، المَطَاعِيْنُ المَطَاعِيْمُ الأَجْوَادُ ، يَرْعَوْنَ الجَّارَ ، وَيَحْمُونَ الذِّمَارَ ، وَيُدْرِكُونَ الثَّارَ ولا يَدَّرِعُونَ العَارَ ، مُلْكُهُمُ لَقَاحٌ ، وَنَيْلُهُمُ مُبَاحٌ ، / ٨ / وَجِدُّهُمُ صُرَاحٌ ، وَخُصُونُهُمُ أُسِنَةٌ وصِفَاحٌ .

هُمْ أَصْدَقُ الْأَنَامِ أَنْسَابَاً ، وَأَعْرَقُهُمْ أَحْسَابَاً . مَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ يُسَمِّي أَبَاهُ أَبَا فَأَبَا عَلَى مُرْوْرِ الأَيَّامِ ، وَكُرُوْرِ الأَعْوَامِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ نَسَبُهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَفَضَائِلُ العَرَبِ أَكْثَرُ [من] أَنْ تُحْصَى ، وَمَآثِرُهُم لاَ تُسْتَقْصَىٰ . فَأَمَّا قُرَيْشُ (١) ،

خُـوْدٌ إِذَا أَخْفُـوا مَحَـاسِنَهَـا كَـالشَّمْـسِ شَـارِقَـةً وَغَـارِبَـةً وَقَالَ الآخَرُ:

نَمَّتْ بِهَا الأَسْتَارُ وَالْكِلَلُ لاَ الشَّمْسُ تَكْتِمُها وَلاَ الطَّفَلُ

وَرُبَّ وَادٍ سَقَاهُ كَوْكَبٌ أَمِرٌ فِيْهِ الأَوَابِدُ وَالأُدْمُ اليَعَافِيْرُ فَيْهِ اللَّوَابِدُ وَالأَدْمُ اليَعَالَ فَيْرُ هَبَطْتُهُ غَادِياً وَالشَّمْسُ شَارِقَةٌ كَأَنَّ حَوْذَانُهُ فِيْهِ الدَّنَانِيْرُ

(۱) قِيْلَ سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشٌ لَأَنَّهَا تَقَرَّشَتْ أَيْ اجْتَمَعَتْ . يُقَالُ قَرَشْتُ المَالَ إِذَا جَمَعْتُهُ ، وَبِهِ سُمِّيَتْ قَرَيْشٌ لِلتِّجَارَةِ وَجَمْعِ المَالِ وَكَانُوا مُتَبَدِّدِيْنَ فِي الأَرْضِ حَتَّى جَمَعَهُمْ قُصَيٍّ فَسُمِّيَ مُجَمِّعاً .

وَقَالَ مَعْرُوْفُ بِن خُرَّبُوذَ : إِنَّمَا سُمِّيَتْ قُرَيْشَاً لأَنَّهُمْ كَانُوا يُفَتِّشُوْنَ الحَاجَّ عَنْ خَلَّتِهِمْ فَيُطْعِمُوْنَ الجَائِعَ وَيَكْسُوْنَ العَارِيَ وَيَحْمِلُوْنَ المُنْقَطِعَ . وَالتَّقْرِيْشُ : التَّفْتِيْشُ . ثُمَّ أَنْشَدَ قَوْلَ الحَارِثِ بِن حِلْزَةَ (٢) :

أَيُّهَا الشَّامِتُ المُقَرِّشُ عَنَّا عِنْدَ عَمْرٍو فَهَلْ لَـهُ إِبْقَاءُ؟ وَرَوَى إِبْرَاهِيْمُ بِنِ المُنْذِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَبْدُ مَنَافٍ عِزُّ

<sup>(</sup>١) انظر: خزانة الأدب للبغدادي ٢/٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٤.

·····

قُرَيْشٍ ، وَأَسَدُ بن عَبْدِ العُزَّىٰ عَضَدُهَا ، وَعَبْدُ الدَّارِ رَكْنَهَا وَزَهْرَةُ الكَبِدِ ، وَتَيْمٌ وَعَدِيُّ زَيْنَهَا ، وَمَخْزُوْمٌ فِيْهَا كَالأَرَاكِبَةِ فِي نَصْرَتِهَا ، وَجُمْحٌ وَسَهْمٌ جَنَاحَاهَا ، وَعَامِرٌ ليُوْثِهَا وَفُرْسَانِهَا ، وَكُلُّ تَبْعٌ لِوَلَدِ قُصَيِّ وَالنَّاسُ تَبْعٌ لِقُرَيْشٍ .

وَأَمَّا قَبَائِلُ قُرَيْشٍ فَمِنْهَا : بَنُو هَاشِمٍ بن عَبْدِ مَنَافٍ بن قَصَيِّ وَمِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُمْ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

وَمِنْهَا بَنُو أُمَيَّةَ بنُ عَبْدِ شَمْسٍ بنُ عَبْدُ مَنَافٍ بن قُصَيِّ ، وَمِنْهُمْ عُثْمَانَ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَمُعَاوِيَةَ بنُ أَبِي سُفْيَانَ .

وَمِنْهَا بَنُو عَبْدِ الدَّارِ بن قُصَيِّ وهم الَّذِينَ دَخَلُوا الشَّعْبَ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ حِيْنَ حُصِرُوا فِيْهِ .

وَمِنْهَا بَنُو عَبْدِ العُزِّى بن قُصَيِّ مِنْهُمْ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْهُمْ الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامُ .

وَمِنْهَا بَنُو زَهْرَةَ بِن كِلاَبِ أَخِي قُصَيّ بِن كِلاَبٍ ، وَمِنْهُمْ آمِنَةَ أُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِن عَوْفٍ وَسَعِيْدُ بِن أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ، وَمِنْهُمْ بَنُو بَكُر الصِّدِيقِ عَنْهُمَا ، وَمِنْهَا بَنُو بَكُر الصِّدِيقِ بِن لُوَّي بِن غَالِبٍ مِنْهُمْ أَبُو بَكُر الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَطَلْحَةُ بِن عَبْدِ اللهِ ، وَمِنْهَا بَنُو عَلِيٍّ بِن كَعْبٍ .

وَمِنْهُمْ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَعْدُ بن زَيْدٍ .

وَمِنْهَا بَنُو يَقْظَةَ بِن مَرَّةَ بِن كَعْبِ بِن لُؤَيِّ بِن غَالِبٍ مِنْهُمْ خَالِدُ بِنُ الوَلِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

وَمِنْهُمْ اللَّعِيْنُ أَبُو جَهْلٍ ، وَمِنْهَا بَنُو سَهْمٍ وَبَنُو عَمْرُو بن العَاصِ .

وَمِنْهَا بَنُو أَسَدِ بن عَامِرِ بن غَالِب مِنْهُمْ سَهْلُ بن عَمْرُو ، وَمِنْهُمْ بَنُو ضَبَّةَ بن الحَارِثِ بن - ،

وَمِنْهَا بَنُو . . . . .

. . . . . . أَنْ يَطِيْعَهُ وَخَافَتْ أَنْ . . . .

وَصَنَعَ الثَّرِيْدَ وَأَوْسَعَ الحَجِيْجَ طَعَامَاً وَسَقيَاً وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَطْعَمَ الحَاجُّ وَسَقَاهُمْ . وَمِنْ قُرَيْشٍ أَيْضًا قُرَيْشُ الظَّوَاهِرُ ، وَهَؤْلاَءِ قُرَيْشُ الظَّوَهِرَ وَكَلَّهُمْ مَكَّةَ فهرِ بنِ مَالِكٍ سِوَى بني هِلاَلِ بن أَهِيْب بن الحِارَثِ الذينَ ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ دَخَلُوا البَطْحَاءَ .

### \* \* \*

وَمِنْ قُرَيْشٍ قَبَائِلَ لَيْسُوا بِأَبِطَحِيَّةٍ وَلاَ ظَاهِرِيَّةٍ . فَمِنْهُم بَنُو سَامَةً بِن لُؤَيّ بِن غَالِبٍ لَحَقُوا بِعَمَانَ . وَمِنْهُمْ بَنُو خُزَيْمَةً بِن لُؤَيّ بِن غَالِبٍ لَحَقُوا بِبَنِي شَيْبَانَ . وَمِنْهُمْ بَنُو عَوْفٍ بِن غَالِبٍ لَحَقُوا سَعِيْدٍ بِن لُؤَيّ بِن غَالِبٍ لَحَقُوا بِشَيْبَانَ أَيْضًا . وَمِنْهُمْ بَنُو عَوْفٍ بِن غَالِبٍ لَحَقُوا بِغَطْفَانَ . وَأَمّا المَطَيْبُونَ مِنْ قُرَيْشٍ فَهُمْ بَنُو عَبْدِ مُنَافٍ وَبَنُو أَسَدِ بِنِ عَبْدِ العُزَيُّ وَبَنُو بَعْمُ وَبَنُو زَهْرَةَ بِنِ كِلاب وَبَنُو عَبْدِ قُصَيّ وَبَنُو الحَرِثَ بِنِ فَهْرٍ . وَكَانَتُ البَيْضَاءَ أُمُّ الحَكَمِ قَدْ جَعَلَتْ لَهُمْ خُلُوقاً فِي جَفْنَةٍ فَلَمَّا تَحَالَفُوا جَعَلُوا يَدَيْهِمْ فِيْهِ . وَأَمَّا الفُضُولُ المَحْكَمِ قَدْ جَعَلَتْ لَهُمْ خُلُوقاً فِي جَفْنَةٍ فَلَمَّا تَحَالَفُوا جَعَلُوا يَدَيْهِمْ فِيْهِ . وَأَمَّا الفُضُولُ اللهَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حِلْفَهُمْ قَبْلَ أَنُوا الْحَكِمِ قَدْ بَعُولَا يَدَيْهِمْ وَبَنُو بَيْمُ كَانُوا عَلَى نَصْرِ المَظْلُوم بِمَكَّةً وَشَهَدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِلْفَهُمْ قَبْلَ أَنُوا يَعْفُولُ يَوْ عَلْمَ النَّهُ مَا لَهُمْ بَنِي مَخْزُومٍ وَبَنُو عَدَيًّ وَبَنُو وَلَهُمْ وَبَنُو عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِلْفَهُمْ قَبْلَ أَنُوا يَعْفُوا أَصَابِعَهُمْ قَبْلُ أَنُوا النَّوْ وَكَانُوا نَحَرُوا جَزُوزًا وَأَخَذُوا وَمَهَا فِي جَفْنَةٍ فَلَمًا تَحَالَفُوا وَضَعُوا أَصَابِعَهُمْ فَيْ فَي جَفْنَةٍ فَلَمَّا تَحَالُفُوا وَضَعُوا أَصَابِعَهُمْ فَيْكُ اللَّهُ مِنَالَةً وَكَانَ تَحَالُفُوا وَضَعُوا أَصَابِعَهُمْ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّذَارِ وَكَانُوا نَحَرُوا جَزُوزًا وَأَخَذُوا وَمَهَا فِي جَفْنَةٍ فَلَمَّا لَمُ اللَّهُ مِن اللَّذَي وَلَالْمُولِيَتِيْنَ . وَلُكَ الدَّمِ وَلَعَقُوا مِنْهُ ، وَلُفُضُولُ اللَّهُ وَكَانَ تَحَالُفُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَكَانَ تَحَالُفُوا وَلَعُقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

وَسُمِّيَتِ الحمِيْسُ لالْتِزَامَهَا أَحْكَامَا شَدِيْدَةً يَعْبُدُوْنَ اللهَ سُبْحَانَهُ بِهَا لِظَنِّهِمْ أَنَّهَا تُزْلِفَهُمْ لَدَيْهِ . وَالحَّمَاسَةُ الشِدَّةُ .

وَهَٰذِهِ جُمْلَةٌ لَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهَا .

## \* \* \*

وَلَهُمْ جِذْمَانِ عَدْنَانُ وَقَحْطَانُ فَعَدْنَانُ مِنْ وُلدِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَهُمْ يُدْعَوْنَ بَنِي عِرْقِ الثَّرَى وَعِرْقُ الثَّرَى ، إِسْمَاعِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَفِي بَنِي تَارِحَ بنِ نَاحُوْرَا الصَّرَاحَةُ مِنْ وُلدِ فَالِغَ بن عَابرَ بن شَالِخَ بن أَرْفَخْشَدَ بنِ =

سَامِ بِن نُوْحٍ وَهُوَ صَرِيْحُ وَلَدِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالْمَدْعُوُّ قَاسِمَ الأَرْضِ.

وَأَمَّا قَحْطَانُ فَهُوَ ابنُ عَابِرَ بن شَالِخَ ، واسْمُهُ يَقْطُنُ وَحَكَى أَحْمَدُ بنُ الحَبَابِ الحِمْيَرِيّ عَنْ ابن أَبِي أُوَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْمُ قَحْطَانَ مُهَرَّمٌ .

وَقَالَ مُحَمَّد بن السَّائِ الكَلْبِيّ لَمْ يَزَل أَهْلُ اليَمَنِ وَأَهْلُ العِلْمِ بِالنَّسَبِ يُنْسِبُونَ قَحْطَانَ إِلَى إِسْمَاعِيْلَ بن إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهُمَا السَّلاَمُ فَيَقُوْلُوْنَ قَحْطَانَ بن الهُمَيْسَع بن تَيْمَن بن بِنْتِ إِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى كَانَ آخِرُ سُلْطَانِ بَنِي أُمَيَّةَ فَنَسَبَهُ قَوْمٌ مِنَ اليَمَنِ إِلَى غَيْرِ إِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَالُوا هُوَ قَحْطَان بن عَابِرَ .

وَسُئِلَ وَهَبُ بِنُ مُنَبِّهِ بِنِ كَامِلِ اليَمَانِيّ عَنْ هُوْد بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ رِيَاحِ بِنِ الخَلُوْدِ بِنِ عَادِ بِنِ عَوْص بِنِ أَرَمَ بِنِ سَامٍ بِن نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَهُو كَانَ أَبَا اليَمَنِ الَّذِي وَلَدَهُمْ ؟ عَادِ بِن عَوَص بِن أَرَمَ بِن سَامٍ بِن نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَهُو كَانَ أَبَا اليَمَنِ الْغَصَبِيَّةُ بَيْنَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ أَخو اليَمَنِ التَّوْرِاةِ يُنْسَبُ إِلَى نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَتِ العَصَبِيَّةُ بَيْنَ العَرَبِ وَفَخَرَتْ مُضَرُ بِأَبِيْهَا إِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ادَّعَتِ اليَمَنُ هُوْدَاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَبَا لِيَكُونَ لَهُمْ وَالِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ . .

وَقَالَ أَبُو عَلِيّ بِن رَسْتَةَ فِي أَعْلاَقِهِ النَّفْسِيّةِ : كَانَ يَعْرَبُ بِنُ قَحْطَانَ صَارَ إِلَى اليَمَنِ فِي ولِدِهِ فَأَقَامَ بِهَا ويقال أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِالعَرَبِيَّةِ وَأُوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ وُلِدهُ تَحِيَّةَ المُلُوْكِ فِي ولِدِهِ وَلِللَّ لِيَعْرُبِ يَشْجَبُ بِن يَعْرُبَ وَوُلِلاَ أَيْتُ اللَّعْنَ وَأَنْعِم صَبَاحًا وَاليَمَنُ كُلّهَا مِنْ وُلِدِهِ ويقال أَنَّهُ شُمِّي سَباً لأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَبَا لِيَشْجُبَ سَبَأ بِن يَشْجُبَ وَكَانَتِ المُلُوْكُ مِنْ وَلِدِهِ ويقال أَنَّهُ شُمِّي سَباً لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَبَا السَّبْيَ مِنْ وُلْدِ قَحْطَانَ فَأُولُ المُلُوْكِ مِنْ وُلْدِهِ حُمْيَرُ بِن سَباً مَلِكَ حَتَّى مَاتَ هَرَمَا وَلَمْ السَّبْيَ مِنْ وُلْدِ حِمْيَرَ لاَ يَعْدُو وَمَلْكُهُمُ اليَمَن ، ولا يَغْزُو أَحَدٌ مِنْهُمُ حَتَّى مَضَتْ قُرُوْنٍ وَصَار الملكُ إِلَى الحَارَثِ الرَّائشُ وَإِنَّمَا شُمِّي رَائِشاً لأَنَّهُ أَدْخلَ إِلَى اليَمَنِ الغَنَائِمَ وَالأَمْولُ وَالسَّبْيَ فَرَاغَى النَّاسَ وَهُو أَوَّلُ مَنْ غَزَا مِنْ مُلُوكِ اليَمَنِ وَفَتَحَ وَسَبَى وَغَنِمَ وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الحَارَثُ الرَّائشُ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِعْرٍ لَهُ وَذَكَر فِيْهِ مَنْ وَقَلْ أَنْ مُؤْلُولُ المَلْكُ فِي شِعْرٍ لَهُ وَذَكَر فِيْهِ مَنْ يَمُلِكُ مِنْهُمْ وَمِنْ غِيْرِهِمْ فَقَالَ (١) :

<sup>(</sup>١) البيتان للرائش في المعارف لابن قتيبة ص ٦٢٧.

وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ رَجُلٌ عَظِيْمٌ نَبِيٌ لا يُرَخِّصُ فِي الحَرَامِ يُسَمَّى أَحْمَداً يَا لَيْتَ أَنِّي أَعَمِّرُ بَعْدَ مَخْرَجِهِ بِعَامَ

وَكَانَ مُلْكُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابنُ رَسْتَةَ فِي كِتَابِهِ المُقَدَّمِ ذِكْرُهُ مِائَةَ سَنَةً وَخَمْسَاً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَاللهُ أَعْلَمُ .

## \* \* \*

الفَخْرُ: المُبَاهَاةُ فِي الأَشْيَاءِ الخَارِجَةِ عَنِ الإِنْسَانِ كَالْمَالِ وَالجَّاهِ. يُقَالُ رَجُلٌ فَاخِرٌ وَفَخُورٌ وَأَفْخِيرُ وَيُقَالُ فَخَرْنُ فُلاَناً عَلَى صَاحِبِهِ أَفْخَرُهُ فَخْراً أَيْ حَكَمْتُ لَهُ بِفَضْلِهِ عَلَيْهِ . وَيُعَبَّرُ عَنْ كُلِّ نَفِيْسٍ بِالفَاخِرِ ، يُقَالُ ثَوْبٌ فَاخِرٌ .

## \* \* \*

وَلَمَّا وَصَلَ هُوْلاَكُو خَان مَجْمُوعُ التَّتَارُ وَغَيْرِهُمْ إِلَى بَغْدَادَ اسْتَشْهَدَ وَالِدِي رَحَمَهُ اللهُ ببزوْغَي في صَبِيْحَةِ يَوْمِ الْخَمِيْسِ وَهُوَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتِّ وَخَمْسِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ هِجْرِيَّةَ بَيْنَ الصَّفَيْن . حَكَى لِي مَنْ شَاهَدَهُ أَنَّهُ لَمَّا انْكَسَرَ عَسْكُرُ بَغْدَادَ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى قُتِلَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . مَا أَحِسَنَ قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ (١) :

فَتَى مَاتَ بَيْنَ الضَّرْبِ وَالطَّعْنِ مِيْتَةً تَقُوْمُ مَقَامَ النَّصْرِ إِذْ فَاتَهُ النَّصْرُ وَقَدْ كَانَ فَوْتُ المَوْتِ سَهْلاً فَرَدَّهُ إلَيْهِ الحِفَاظ المرّ وَالخلقُ الوَعْرُ فَوَتُ المَوْتِ رِجْلُهُ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَخْمَصِكِ الحَشْرُ وَلَائِلُ إِلاَّ وَهِيَ مِنْ سُنْدِسٍ خُضْرُ تَرَدِّي ثِيَابَ المَوْتِ حُمْراً فَمَا أَتَى لَهَا اللَّيْلُ إِلاَّ وَهِيَ مِنْ سُنْدِسٍ خُضْرُ تَرَدِّي ثِيَابَ المَوْتِ حُمْراً فَمَا أَتَى

## \* \* \*

\_ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُكْرِمُ مَوَالِيْهَا وَإِنَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَّى الجَّيْشَ يَوْمَ مُؤْنَةَ زَيْدَاً مَوْلاَهُ وَقَالَ إِنْ قُتِلَ فَأَمِيْرُكُمْ جَعْفَرٌ وَأَمَرَ أُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_\_\_\_\_ مُؤْنَةَ زَيْداً مَوْلاَهُ وَقَالَ إِنْ قُتِلَ فَأَمْرَهُ عَلَى جَيْشٍ جُلَّهُ المُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ فَقَالَ عَلَيْهِ \_\_\_\_\_ طعنوا في إمارته وكَانَ أَمْرَهُ عَلَى جَيْشٍ جُلَّهُ المُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ فَقَالَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤/ ٨٠ ـ ٨١ .

السَّلاَمُ إِنْ طَعَيْتُمْ فِي إِمَارَتِهِ لَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيْهِ قَبْلَهُ وَلَقَدْ كَانَ لَهَا أَهْلاً وَإِنْ \_\_\_

وقالت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : لَوْ كَانَ زَيْدٌ حَيَّاً مَا اسْتَخْلَفَ رَسُوْلِ اللهِ غَيْرَهُ وَقَالَ عَبْد اللهِ بن عُمَرَ لأَبِيْهِ لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ وَأَنَا وَهُوَ ــــ فقال عمر : ـــــ كَانَ أَبُوْهُ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مِنْ أَبِيْكَ وَكَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مِنْكَ .

وَأَوْمَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ لَتَمِيْطَ ــ ــ ــ ــ ـــــ فَكَأَنَّهَا تَكَرَّهَتْهُ فَتَوَلَّى ذَلِكَ ــ بِيكِهِ ، وَقَالَ لَهُ يَوْمَا أُسَامَةُ منْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ .

### \* \* \*

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُم غَبَيّةَ الجَّاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، مُؤْمِنٌ تَقِيِّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ .

وَيُرْوَى أَنَّ المَأْمُوْنَ قَالَ يَوْمَا لِيَحْيَى بن أَكْثَم : يَا يَحْيَى مَا أَجَلَّ فَضِيْلَتَنَا وَأَعْظَمَ شَرَفَنَا بِنَسَبِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! فَقَالَ : يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ آيَةٌ فِي كَتَابِ اللهِ تَعَالَى لَمْ تَدَع لِلشَّرَفِ مَوْضِعًا : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريَةِ).

قَالَ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مُحَمَّد بن أَيَدمرَ عَفَا اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّمَا جُعِلَتْ هَذِهِ السَّاسِيةِ لِيحْصَلُ مِنْهَا بِبَسْطِ الشَّرْحِ فَائِدَة مَا وَأَنَا أُحِبُ هَاهُنَا أَنْ أُبِيِّنَ مَوْلِدِي وَنَسَبِي وَبِدَايَةٍ إِسْلاَمٍ وَالِدِي رَحَمَهُ اللهُ وَكِيْفَ اسْتَشْهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَقُولُ : مَوْلِدِي بِبَغْدَادَ بِالْمَحَلَّةِ النَّتِي تُسَمَّى دَرْبَ حَبِيْبِ فِي سُحْرَةِ صَبِيْحَةِ يَوْمِ الجُمْعَةَ رَابِعَةَ شَهْرِ اللهِ الأَصَمِّ بِالْمَحَلَّةِ النَّتِي تُسَمَّى دَرْبَ حَبِيْبِ فِي سُحْرَةِ صَبِيْحَةِ يَوْمِ الجُمْعَةَ رَابِعَةَ شَهْرِ اللهِ الأَصَمِّ بِاللهِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمِائَةً لِتَارِيْخِ الهِجْرَةِ الشَّرِيْفَةِ وَبِبَغْدَادَ نَشَأْتُ وَأُخْرِجْتُ مِنْهَا رَجَبَ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمِائَةً لِتَارِيْخِ الهِجْرَةِ الشَّرِيْفَةِ وَبِبَغْدَادَ نَشَأْتُ وَأُخْرِجْتُ مِنْهَا مُرْجَبَ سَنَة تِسْعِ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةً لِتَارِيْخِ الهِجْرَةِ الشَّوِيْفَةِ وَبِبَغْدَادَ نَشَأْتُ وَأُخْرِجْتُ مِنْهَا اللهُ عَنْهُمَا وَهُو اللهِ مَامِ الشَّهِيْدِ أَبِي أَحْمَد عَبْدِ اللهِ المُسْتَعْصِم بِاللهِ أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَهُو أَبُو مَنْصُور أَيْدَمِرَ بنُ سَكِزَبِرُ المُسْتَعْصِم بِاللهِ أُمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَهُو أَبُو مَنْعُوم وَيُونَ الْمُهُومِ أَيْدَوْلَ لَا لَكُونَا اللهَالِمُ لِللهِ اللهِ اللهِ وَالِدِي صَنَعَهُ كِسْرَى حَتَّى ظَهَرَ جَنْكِيْزُ خَانُ اللهِ بِعْدِ اللهِ بِطَاعَةٍ لأَحَدٍ وبلادهم . . . باب الأَبْوَابِ الَّذِي صَنَعَهُ كِسْرَى حَتَّى ظَهَرَ جَنْكِيْزُ خَانُ اللهِ بطَاعَةٍ لأَحَدٍ وبلادهم . . . باب الأَبْوَابِ الَّذِي صَنَعَهُ كِسْرَى حَتَّى ظَهَرَ جَنْكِيْزُ خَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُوم وَالْمَامِ وَالْمُولِ اللهِ ال

وَسَبَاهُمْ لَمَّا لَمْ يَطِيْعُوْهُ فَاتَّفَقَ مَجِيْءُ وَالِدِي مِنْ بِلاَدِهِ صِحْبَةَ التُّجَّارِ صَغِيْرًا يَرْضَعُ اللَّبَنَ إِلَى مِصْرَ وَأَهْدَاهُ عَزِيْزُ مِصْرَ إِلَى الإمَامِ أَبِي جَعْفَر المُسْتَنْصِرُ بِاللهِ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ وَالِدِ المُسْتَعْصِم رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ .

## \* \* \*

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّى عَلَى \_ \_ \_ \_ \_ \_ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي فِيْهِ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَبَا عَبْد اللهِ إِنَّمَا يَجِلُّ لَكَ مِنْ هَذَا مَا يَجِلُ لَنَا . وَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالمَولَى مِنْ وَفِي الحَدِيْثِ أَنَّ المُعَتَّقَ مِنْ فَضْلِ طِيْنَةِ المُعَتِّقِ \_ وَقِيْلَ الرَّجُلُ لأَبُويْهِ وَالمَولَى مِنْ مَوَالِيْهِ وَطُوْبَى لِمَنْ كَانَ مِنْ طِيْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْلَى مِنْ مَوَالِيْهِ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَمَوْلَى مِنْ مَوَالِيْهِ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَمَوْلَى مِنْ مَوَالِيْهِ وَاللهُ وَلِيْهِ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَمَوْلَى مَا عَلَيْهِمْ وَعَلَيْ مَا عَلَيْهِمْ وَاللهُ وَلِي مَا لَهُمْ وَعَلَيَّ مَا عَلَيْهِمْ وَاللهُ وَلِي قُلْ اللهُ وَلِي قُلْ وَلَيْ وَلِي قَلْ اللهُ عَلْمَ أَنْفِي لا أَنْفَكُ عَنْ قُرَيْشٍ وَإِنَّ لِي مَا لَهُمْ وَعَلَيَّ مَا عَلَيْهِمْ وَاللهُ وَلِي قُلْ قُلْ وَلِي قُلْ اللهُ وَلِي قُلْ وَيْق

## \* \* \*

يُرْوَى أَنَّ أُسَامَةً بِن زَيْدٍ مَوْلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاوَلَ عَمْرُو بِن عُمْمَا الخُصُوْمَةُ . فَقَالَ مَمْمُو : يَا أُسَامَةً اَتَأَنَفَ أَنْ تَكُوْنَ مَوْلاَيَ ؟ فَقَالَ أُسَامَةً : وَاللهِ مَا يَسُرُنِي بِوَلاَئِي مِنْ عَمْرُو : يَا أُسَامَةً اَتَأَنَفَ أَنْ تَكُوْنَ مَوْلاَيَ ؟ فَقَالَ أُسَامَةً : وَاللهِ مَا يَسُرُنِي بِولاَئِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَبُكَ ثُمَّ ارْتَفَعَا إِلَى مُعَاوِيَةً فَلَجَّا بَيْنَ يَكَيْهِ فِي الخُصُوْمَةِ فَتَقَدَّمَ سَعِيْدٌ بنُ العَاصِي إلَى جَانِبٍ عَمْرِو فَجَعَلَ يُلَقِّنُهُ الحُجَّةَ فَتَقَدَّمَ إلَى جَانِبٍ عَمْرِو فَجَعَلَ يُلَقِّنُهُ الحُجَّةَ فَتَقَدَّمَ إِلَى جَانِبٍ عَمْرِو فَقَامَ وَوَثَبَ الحُسَيْنُ فَصَارَ مَعَ أُسَامَةً فَقَامَ الوَيْدُ عَبْدُ اللهِ بن العَبَّاسِ فَجَلَسَ مَعَ عَمْرِو فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بن العَبَّاسِ فَجَلَسَ مَعَ أَسَامَةً فَقَامَ الوَلِيْدُ عَبْدُ اللهِ بن العَبَّاسِ فَجَلَسَ مَعَ عَمْرِو فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بن العَبَّاسِ فَجَلَسَ مَع مَمْ أُسَامَةً فَقَامَ الوَلِيْدُ بنُ عَقْبَةً فَجَلَسَ مَع عَمْرِو فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بن جَعْفَر فَجَلَسَ مَع أَسَامَةً فَقَامَ الوَلِيْدُ بن مُعْلَقِي وَسَلَّمَ وَقَدْ قَضَى لَهُمْ فَقَالَ الأُمُويُونَ لِمُعَوِيةَ : الجَلِيَةُ عَنْدِي حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَضَى لَهُمْ فَقَالَ الأُمُويُونَ لِمُعَاوِيَةَ : الجَلِيَةُ عَنْدُو بَهَا عَنْ هَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأُمُويُونَ لِمُعَالِيَةٍ أَنَّ المَوْلَى مِنْ هَذِهِ الضَّعَةُ فَقَالَ المَّوْلِيَةِ أَنَّ المَوْلَى مِنْ هَذِهِ العَمْرُونَ لَمُعَاوِيَةً أَنَّ المَوْلَى مِنْ هَوْلِيهِ الْعَلَى اللهُ عَلْهُ فَعَمُ النَّاسِ . وَكَانَ الغَرَصُ مِنْ هَذِهِ الحِكَايَةِ أَنَّ المَوْلَى مِنْ مَوَالِيْهِ الْعَلَى المَوْلَى مِنْ مَوَالِيْهِ الْعَلَيْمَ أَنَّ المَوْلَى مِنْ مَوْلِيْهِ الْمَعْمُ النَّاسِ . وَكَانَ الغَرْضُ مِنْ هَذِهِ الحِكَايَةِ أَنَّ المَوْلُى مِنْ مَوْلِيْهِ الْمُعْلِي اللهُ مَعْمُ النَّاسِ . وَكَانَ الغَرَصُ مِنْ هَذِهِ الحِكَايَةِ أَنَّ المَوْلُولُ مَا مَا المَعْمُ اللهُ عَلَا المَعْلَى اللهُ مَعْمُ المَاسِولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا

وَأَنَّهُمْ لاَ يَنْفَكُّونَ عَنْهُ إِذَا جَدَّتْ بِهُم الحَقَائِقَ.

وقيل : سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قَرِيْبَاً لِتَجَمُّعِهِمْ وَذَلِكَ أَنَّهَا شُبِّهَتْ بِسَمَكَةٍ فِي البَحْرِ.... الجَّنَاحِ عَظِيْمَةُ الشَّأْنِ تَبْلَعُ الدَّوَابَ فِي البَحْرِ فَشُبِّهَتْ قُرَيْشٌ بِهَا مَكَانَهَا وَغَلَبْتُهَا سَائِرُ الناس . وَقِيْلَ سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ لاكْتِسَابِهَا الأَمْوَالَ وَالتِّجَارَةَ القَرْشِ فِي كَلاَم العَرَبِ وَقَرِشَ الرَّجُلُ يَقْرُشُ قَرْشًا إِذَا أَتْجَرَ وَأَخَذَ وَأَعْطَى . وَيُقَالُ أَنَّهُمْ تَقَارَشُوا بِالرِّمَاحِ فَسُمِّيَتْ قُرَيْشٌ بِذَلِكَ وَالإِقْرَاشُ هو وُقُوْعُ الرِّمَاحِ بَعْضَهَا على بَعْضٍ . وَأَنْشَدَ القَطَامِيُّ: قَوَارِشُ بِالرِّمَاحِ كَانَ فِيْهَا شُواطِنَ يَنْتُزِعْنَ بِهَا انْتِزَاعَا وَأَنْشَدَ لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ :

وَطَارَتْ مِنَ القَوْمِ القُلُوْبُ الرَّوَاجِفُ وَلَمَّا دَنَا الـرَّايَـاتُ وَاقْتَـرَشَ القَنَـا

وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ : اسْتَأْذَنَ عَبْدُ اللهِ بن عَبَّاس عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو سُرَاقَةَ فَقَالَ : يَا بِن عَبَّاسِ لِمَ سُمِّيَتْ قُرَيْشُ قُرَيْشًا ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ بِحُوْتٍ فِي البَحْرِ تَسَمَّى قُرَيْشاً تَأْكُلُ الحِيْتَانَ وَلاَ تُؤْكَلُ وَتَعْلُو وَلاَ تُعْلاَ . قَالَ : فَهَلْ تَرْوِي فِي ذَلِكَ شَيْئاً ؟ فَأَنْشَدَهُ شِعْرُ الجمْحِيِّ حَيْثُ يَقُوْلُ (١):

> سُلِّطَتْ بِالعُلُـوِّ فِي لُجَـج البَ تَــأكــلُ الغــثّ وَالسَّمِيْــنَ وَلاَ تُتــ هَكَـٰذَى فِي البلادِ حَـٰيُّ قُـرَيْسْ وَلَهُــم آخِـرَ الــزَّمَــانِ بَنِــيٌّ يَمْ لِأُوْنَ البَ لِلاَدَ خَيْ لِلَّ وَرِجْ لِلَّا

وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكِنُ البَحْ رَبِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشُ قُرَيْشًا حْرِ عَلَى سَاكِنِ البِحَارِ جِيُوْشَا رِكُ فِيْهِ لِنِي جِنَاحَيْنِ رِيْشَا يَـأْكلُـوْنَ البِـلاَدَ أَكْـلاً قَشِيْشَـا يَكْشِرَ القَتْلِ فِيْهِم وَالخُمُوْشَا يَحْشُرُوْنَ البِلاَدَ حَشْرَاً كَمِيْشَا

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوان أبي دهبل الجمحي.

قَالَ الحَسَنُ بن وَاقِدٍ قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالَكَ يَا رَسُوْلِ اللهِ أَفْصَحَنَا وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِسَانَ العَرَبِ كَانَ قَدْ دَرَسَ وَإِنَّ جِبْرَائِيْلَ يَجِيْئَنِي بِهِ طَرِيًّا كَمَا شُقَّ عَنْهُ لِسَانَ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِسَانَ العَرَبِ كَانَ قَدْ دَرَسَ وَإِنَّ جِبْرَائِيْلَ يَجِيْئِنِي بِهِ طَرِيًّا كَمَا شُقَّ عَنْهُ لِسَانَ إِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبُ بن هَاشِمٍ : إِذَا سَمِعَ كَلاَمُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَبِيٌ مُلِيءَ سُرُوْرَاً . وَقَالَ فَصَاحَةُ سَعْد بن بَكْرٍ وَجَلاَلَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَبِيٌ مُلِيءَ سُرُوْرَاً . وَقَالَ فَصَاحَةُ سَعْد بن بَكْرٍ وَجَلاَلَةً

## \* \* \*

وَمِمَّا رُوِيَ فِي مُوَالاَةٍ قُرَيْشٍ وَأَنَّهُمْ أَهْلُ اللهِ . رَوَاهُ عطاءُ بنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ ابن — قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا آنَ لِأُمَّتِي مِنَ الاخْتِلاَفِ فِي المُوَالاَةِ لِقُرَيْشٍ قُرَيْشٌ أَهْلُ اللهِ قَرَيْشٌ أَهْلُ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ حَرْبُ إِبْلِيْسَ . وَرَوَى أَنَسُ بن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ قُرَيْشُ إِيْمَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفُرٌ (١) .

وَرَوَى سَهْلُ بن سَعْد أَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِبُّوا قُرَيْشَاً فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(٢)</sup> .

وَرَوَى سَعِيْدُ بن الحَسِيْبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرِمُوا قُرَيْشَاً فَإِنَّهُمْ أَهْلُ اللهِ وَمَلاَحِمُ الحُرُوْبِ وَسَدَادُ الثُّغُوْرِ وَجَاهُ الدِّيْنِ وَأَئِمَّةُ السُّلِمِيْنَ وَشَرْطُ اللهِ فِى أَرْضهِ وَخَيْرُ عِبَادِ اللهِ .

وَرَوَى أَنَسُ بن مَالِكٍ أَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشَاً أَذَلَهُ اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشَاً أَذَلَهُ اللهُ ْقَبْلَ مَوْتِهِ (٣) .

قُرَيْش وَحَلاَوَةُ يَثْرِبَ .

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير ١/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير ١/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير ٢/ ٥٨٤ .

فَهُمْ أَفْصَحُ العَرَبِ ، وَأَصْبَحُهُم وَأَنْجَبُهُم [وأنفسهم وأنصحهم] وَأَسْجَحُهُمْ ، لَهَمُ المَمَدُرُ وَالوَبَرُ ، وَاللَّمْوَدُ وَالأَحْمَرُ ، وَالقُبَّةُ وَالمَفْخَرُ ، وَالمَرْوَةُ وَالمَنْحَرُ ، وَالصَّفَا وَالمَشْعَرُ ، وَالسَّفَا وَالمَشْعَرُ ، وَالسَّوِيْرُ وَالمِنْبَرُ ، وَالحَوْضُ وَالكَوْثَرُ ، هُمُ الأَصْلُ وَالهَامُ ، وَالذَّرْوَةُ

وَرَوَى عُمَرُ عَنِ المُطَّلِبِ بن عَبْدِ اللهِ بن حَنْطَبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمْعَةٍ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقْدِمُوْهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَدِّمُوهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَدِّمُوهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْ عَيْرِهِمْ (١) ، قُوَّةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ تَعْدِلُ قُوَّة رَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ (١) وَأَمَانَة رَجُلٌ مِنْ قَيْرِهِمْ .

وَرَوَى جُبَيْرُ بِن مُطْعِم أَنْ رَسُوْلِ اللهِ قَالَ لاَ تَتَقَدَّمُوا قُرَيْشاً فَتَهْلَكُوا وَلاَ تَتَخَلَّفُوا عَنْهَا فَتَضِلُّوا وَلاَ تُعَلِّمُوْهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَعْلَمُ مِنْكُمْ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٍ لأَخْبَرْتُهَا بِمَاذَا لِهَا عِنْدَ اللهِ (٣) .

وَرَوَى عبد الله بن السائب قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ فِي الأَمْرِ تَبْعٌ لِقُرُيْشِ خَيَارُهُمْ تَبْعٌ لِخيَارِهِمِ وَشْرَارُهُمْ تِبْعًا لِشرَارِهِمْ (٤٠).

وَرَوَى عُثْمَانُ بن الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ عبد الله عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ يَدَي اللهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ أَدَمَ .

وَكَانَ ذَلِكَ النُّوْرُ يُسَبِّحُ اللهَ تَعَالَى وَيُقَدِّسُهُ وتسبِّح له بِتَسْبِيْحِهِ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ أَلْقَى ذَلكَ النُّوْرَ . .

وَرَوَى إِسْمَاعِيْلَ بِن مُسْلِمٍ عَنْ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ أَهْدِ قُرَيْشَاً فَإِنْ عِلْمُ العَالِمِ مِنْهُمْ بِسَبْعِ طَبَاقِ الأَرْضِ \_\_\_ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَسَبُّوا قُرَيْشَا [فإن علم عالمها] ويَمْلأُ الأرْضَ عِلْمَا ، اللَّهُمَّ \_\_\_\_ نكَالاً \_\_ .

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير ٢/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٢٦/١٠ .

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير ٢/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الجامع الصغير ٢/ ٢٥٥ .

وَالسَّنَامُ ، وَالقَمَاقِمُ الحُكَّامُ ، وَالمُلُوْكُ الكِرَامُ . هُم الشِّهَابُ اللَّامِعُ ، وَالنُّوْرُ السَّاطِعُ ، وَالسَّيْفُ القَاطِعُ ، وَالخَيْرُ النَّافِعُ . هُم الصَّمِيْمُ ، وَلَهُمْ التَّقْدِيْمُ وَالتَّعْظِيْمُ ، وَفِيْهِم النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ ، وَعَلَيْهِم المَهَابَةُ وَالجَّلاَلَةُ ، وَإِلَيْهِم الرِّئَاسَةُ وَالإِيَالَةُ ، وَالشَّهَامَةُ وَالبَّسَالَةُ ، وَالفُتُوَّةُ وَالإِمَامَةُ (١) ، وَالنَّخْوَةُ وَالزَّعَامَةُ ، /٩/ وَالقُوَّةُ وَالبَأْسُ ، وَالنَّاسُ الذَّنبُ وَهُمْ الرَّأْسُ . تَقْصُرُ بِسِيُوْفِهِم الأعْمَارُ ، وَتَطُوْلُ أَلْسِنْتُهُم حِيْنَ يُبْتَدرُ الفخَارُ ، كَمَا قَالَ المَرَّارُ (٢): [من البسيط]

> هُـم العَرَانِيْـنُ وَالأَّذْنَـابُ غَيْـرهُـمُ لنَا المَسَاجِدُ نَبْنِيْهَا وَنَعْمُـرُهَا

فَكُلُّ قَوْم لِقَوْمِي تَابِعٌ خَوَلُ وَفِي المنَا ُ [بر قعدانٌ لنا ذللُ] (٣) لَمَّا تَخَيَّرَ رَبِّي فَاصْطَفَى رَجُلاً مِنْ خَلْقِهِ [كان منّا ذلك الرَّجلُ] ثم الخَلاَئِفُ مِنَّا لَسْتَ وِاجِدَهَا فِي غَيْرِنَا [معشرِ ماحنَّت الإبلُ]

وَلِوَلْدِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ شَرَفٌ لاَ يُبْلَغُ بُعْدُ غَايَاتِهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاَتِهِ . وَحَسْبُ العَرَبِ وَقَارَاً ، وَشَرَفَاً وَفِخَارَاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيٌّ ، وَأَنَّ القُرْآنَ عَرَبِيٌّ (٤) .

وَأَنْ كَلاَمَ أَهْلِ الجَّنَّةِ عَرَبِيٌّ . وَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالعَرَبِيَّةِ بَعْدَ الطُّوْفَانِ العَرَبُ العَارِبَةُ مِنْ بَنِي إِرِمِ بن سَامٍ بن نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (٥) / ١٠ حِيْنَ تَبَلبَلَتِ الأَلْسُنُ بِبَابِلَ .

أصل الإمام : خيط البناء ثم أطلق بعد ذلك على كل من اقدتى به .

- هُوَ أَبُو مُحَلِم المرَارُ بن سَعْيد الفَقْعسِيّ . **(Y)** 
  - انظر : شعراء امويون ٢/ ٤٧٤ . (٣)
- رَوَاهُ جَابِرُ بن عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صِفْوَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِةِ (٤)

## (٥) قَالَ الشَّاعِرُ :

وَصَفْوَةُ الخَلْقِ بَنُو هَاشِم للهِ فِيْمَا قَدْ بَرَا صَفْوَةٌ وَصفْوةُ الصَّفْوةِ مِنْ هَاشِم

مُحَمَّــدُ الطُّهْــرُ أَبُــو القَــاسِــمَ

حاشية على البيت الأخير:

وَقَالَ ابنُ الكَلْبِيِّ : أُوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا وَبِالسُّرْيَانِيَّةِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَأُوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا وَبِالسُّرْيَانِيَّةِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالعَربِيَّةِ تَكَلَّمَ بِالعِبْرَانِيَّةِ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالعَربِيَّةِ الْعَبْرَانِيَّةِ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالعَربِيَّةِ المُبْنِنَةِ التَّذِرَانِيَّةِ الْعَذْبَةَ عَلَى لِسَانِ بَنِي المُبِيْنَةِ التَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا القُرْآنَ ، وَسَفَحَ هَذِهِ اللَّغَةَ العَذْبَةَ عَلَى لِسَانِ بَنِي عَدْنَانَ (١) .

وَالعَرَبُ أَشَدُّ \_ \_ \_ القريض وَتَسْيِيْرِ المَثَلِ الشَّارِدِ المُسْتَفِيْضِ ، وَلَهُمْ فَضِيْلَةُ اللَّسَانِ ، وَالحِكَمُ بِأَطْرَافِ أَلسِنَتِهِمْ مَعْقُوْدَةٌ ، وَمِرَرُ مَعَالِيْهِم اللَّبَيَانِ ، وَفَصَاحَةُ اللِّسَانِ . وَالحِكَمُ بِأَطْرَافِ أَلسِنَتِهِمْ مَعْقُوْدَةٌ ، وَمِرَرُ مَعَالِيْهِم اللَّهِم وَفَصَاحَةُ اللِّسَانِ . وَالحِكَمُ بِأَطْرَافِ أَلسِنَتِهِمْ مَعْقُوْدَةٌ :

بِسَاتِيْنُ فِيْهَا ثِمَارُ العُقُولِ وَرَيْحَانُ أَهْلِ النَّهَى وَالأَدَبْ إِسَاتِيْنُ فِيْهَا ثَاضِرَاتٌ قُشُبْ إِذَا مَا تَقَضَّى زَمَانُ الرَّبِيْعِ فَأَنْوَارُهُا نَاضِرَاتٌ قُشُبْ

وَقَدْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرَ وَأُنْشِدَ فِي مَسْجِدِهِ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ (۲) .

/١١/ لَهُ مُسْعِفَةً ، وَالقَدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ فيه عَاضِدَةً ، وَالطَّبْعُ الَّذِي هُوَ دِعَامَةُ النُّطْقِ بِهِ مُتَدَفِّقاً ، وَالفُصُوْلُ مُنْقَسِمَةً ، وَالفُصُوْلُ مُنْقَسِمَةً ، وَالفُصُوْلُ مُنْقَسِمَةً ، وَالفُصُوْلُ مُنْقَسِمَةً ، وَالفُصُوْلُ مُنْتَحِمَةً ، وَمَوَارِدُ الكَلاَمِ عَذبَةً ، وَمَصادِرُهُ رَحْبَةً رَطْبَةً . وَكُنْتَ بِأُوائِلِهِ وَالوُصُوْلُ مُلْتَحِمَةً ، وَمَوَارِدُ الكَلاَمِ عَذبَةً ، وَمَصادِرُهُ رَحْبَةً رَطْبَةً . وَكُنْتَ بِأُوائِلِهِ مُسْتَخْنِيًا ، وَبِآخِرِهِ مُسْتَكْفِياً ، كَمَا قَالَ حَبِيْبُ بِنِ أَوْسٍ الطَّائِيُّ " : [من الطويل]

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَا كَثِيْرًا .

<sup>(</sup>١) قَالَ مُقَاتِلُ بنُ حَيَّانَ : كَلاَمُ أَهْلِ السَّمَاءِ العَرَبِيَّةُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ حَمَ ۞ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ ﴾ [الزخرف : ١-٤] .

<sup>(</sup>٢) \_\_\_\_\_ لَكْنَةَ أَعْجَمِيَّةً \_\_ إِلَى مَقْصَدِ قَوْم \_\_\_ المُهَلَّبَ بن أَبِي صُفْرَةَ فِي مَدْحِهِ إِيَّاهُ \_\_\_ . مَدْحِهِ إِيَّاهُ \_\_\_ .

<sup>(</sup>٣) نَسَبُهُ وَمَوَلَدُهُ وَوَفَاتُهُ:

هُوَ أَبُو تَمَّامٍ حَبِيْبُ بن أَوْس بن الحَارَثِ بن قَيْس بن فاقِرَ بن مُرّ بن سَعْد ابن =

عَمْرو بن عَدِيّ بن عَمْرو بن الغَوْثِ بن طَيْءٍ .

مَوْلِدُهُ سَنَةَ اثْنَتَي وَتِسْعِيْنَ وَمِائَةَ وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَمِائَتَيْنِ وَتَعَلَّمَ الشِّعْرَ بِمِصْرَ ثُمُّ طَرَا إِلَى المُوْصِلِ وَقَدِمَ العِرَاقَ فَأَقَامَ بِهَا مُقَامَاً طَوِيْلاً ثُمَّ رَحَلَ إِلَى خُرَاسَانَ وَكَانَ رَجُلاً طُوَالاً خَلْوَ الكَلاَمِ فَصِيْحًا وَكَانَ تَمْتَامَاً إِذَا تَكَلَّمَ فَإِنْ أَنْشَدَ اسْتَوَى لِسَانَهُ وَكَانَ لَفْظُهُ لَفْظُ الْأَعْرَابِ .

قَالَ المُبَرَّدُ : التَّمْتَمَةُ التَّرْدِيْدُ فِي التَّاءِ .

وَالفَأْفَأَةُ : التَّرْدِيْدُ فِي الفَاءِ .

وَالعَقلَةُ : الْتِوَاءُ اللِّسَانِ عِنْدَ إِدَارَةِ الكَلاَم .

وَالحَبْسَةُ : تَعَذُّرُ الكَلاَم عِنْدَ إِرَادَتِهِ .

وَاللَّفَفُ : إِدْخَالُ حَرْفٍ فِي حَرْفٍ

وَالرَّتَّةُ : كَالرِّيْح تَمْنَعُ أَوَّلُ الكَلاَمِ فَإِذَا جَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ اتَّصَلَ .

وَالغَمْغَمَةُ : أَنْ تَسْمَعَ الصَّوْتَ وَلاَ يَتَبَيَّن لَكَ تَقْطِيْعُ الحُرُوْفِ.

قَالَ : وَالطَّمْطَمَةُ أَنْ يَكُوْنَ الكَلاَمُ مُشَبَّهَا بِكَلاَم العَجَمِ .

وَاللَّكْنَةُ : أَنْ تَعْتَرِضَ الكَلاَمِ اللُّعَةِ الأَعْجَمِيَّةُ .

وَاللُّثْعَةُ : أَنْ يُعْدَلَ محرَفٍ بِحَرْفٍ .

وَالغِنَّةُ : أَنْ تُشرِبَ الحَرْفَ صَوتَ الخَيْشُوْمِ .

وَالخِنَّةُ : أَشَدُّ منها .

وَالنَّرْخِيْمُ : حَذْفُ الكِلاَمِ .

قال الأَصْمَعِيُّ : حَدَّثَنِي شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ يوماً : مَنْ أَفْصَحُ النَّاسِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ السِّمَاطِ فَقَالَ : \_ تباعدوا عَنْ فراتيَّة العراق ، وَتَيَامَنُوا عَنْ كَشْكَشَةِ تَمِيْمٍ ، وَتَيَاسَرُوا كسكسة بَكْر لَيْسَ فيهم غمغمة قضَاعَةَ ، ولا طَمْطَمَانِيَّةُ حِمْيَرَ ،

فقال مُعَاوِيَةً : مَنْ أُولئك ، قال قَوْمكَ يَا أُمير المؤمنين .

وَسَيَّارَةٍ فِي الأَرْضِ لَيْسَ بِنَازِحٍ عَلَى وَخْدِهَا حَزْنُ سَحِيْقٌ وَلاَ سَهْبُ تَلَدُّ ذُرُوْرَ الشَّمْسِ فِي كُلِّ بَلْدَةً وَتَمْضِي جُمُوْحاً مَا يُرَادُ لها غَرْبُ إِذَا أُنْشِدَتْ فِي القَوْمِ مَرَّتْ كَأَنَّهَا مُسِرَّةُ كِبْرٍ أَوْ تَدَاخَلَهَا عُجْبُ مُفَصَّلَةٌ بِاللَّوْلُو المُنْتَقَى لَهَا مِنَ الشَّعْرِ إِلاَّ أَنَّهُ لُؤْلُو رَطْبُ (١) مُفَصَّلَةٌ بِاللَّوْلُو المُنْتَقَى لَهَا مِنَ الشَّعْرِ إِلاَّ أَنَّهُ لُؤُلُو رَطْبُ (١)

وَهَذَا الشَّعْرُ المُشَارُ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَالَّتِي الَّتِي أَنْشَدْتُهَا وَحِكْمَتِي الَّتِي أَحْفَظُهَا وَهَذَا الشَّعْرُ المُشَارُ إِلَيْهِ فَهُو صَالَّتِي الَّتِي أَشْدُهَا ؛ لأَنْنِي أَتْبِعُ المَثَلَ المَشْهُوْرَ السَّائِرَ ، وَأَطْلُبُ اللَّفْظَ الظَّاهِرَ الجَزَالَةِ ، وَأَظْلُبُ اللَّفْظُ الظَّاهِرَ الجَزَالَةِ ، /١٢/ الفَاخِرِ الَّذِي قَدْ هَذَبَهُ العَقْلُ ، وَصَقَلَهُ العِلْمُ وَالفَضْلُ ، فَجَمَعَ بَيْنَ فَصَاحَةِ العَرَبِ وَمَتَانَةِ الأَدَبِ . قَدْ أُحْكِمَتْ مَبَانِيْهِ ، وَتَكَافَأَتْ أَلْفَاظُهُ وَمَعَانِيْهِ . إذَا سُمِعَ طُمِعَ المَيْهِ ، وَتَكَافَأَتْ أَلْفَاظُهُ وَمَعَانِيْهِ . إذَا سُمِع طُمِعَ فَيْهِ ، وَإِذَا طُلِبَ صَعُبَ عَلَى مُبْتَغِيْهِ :

كَ أَنَّ هُ مُ زِنَ لَهُ مُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ مُ تَرْتَفِعُ (٢)

= فقال له مُعَاوِيَةَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قال : رَجُلٌ مِنْ جرم . قال الأصمعي : وجرم من فضحاء الناس .

قَوْلُهُ : كَشْكَشَةُ تَمِيْمٍ فان بني عَمْرو بن تَمِيْمٍ إِذَا ذَكَرْتَ كَافَ المُؤَنَّثِ فَوَقَفْتَ عليها أَبْدَلْتُ شَيْئاً لِقُرْبِ الشِّيْنِ مِنَ الكَافِ فِي المَخْرَجِ ، وَأَنَّهَا مَهْمُوْسَةٌ مِثْلُهَا فأرادوا البيتان فِي الوَقْفِ لأنَّ في الشِّيْنِ تَفَشِيًّا فَيَقُوْلُوْنَ لِلْمَرْأَةِ : جَعَلَ اللهُ البَرَكَةَ فِي دَارِش فَالتي يدرجونها يُقْتِرُوْنَهَا كَافَاً وَالَّتِي يَقِفُوْنَ عَلَيْهَا يُبْدِلُوْنَهَا شِيْناً .

وَأَمَّا بَكُرَ فَتَخَلَفْت في الكَسْكَسَةِ وَقَوْمٌ مِنْهُمْ يُبْدِلُوْنَ مِنَ الكَافِ شِيْناً كما فَعَل التَّمِيْمِيُّوْنَ في البَيْنَيْنِ وَهُمْ أَقَلَهُمْ ، وقوم يبينون حَرَكَةً كاف لِمُؤَنَّثِ في الوقف بالسين في يدون بَعْدَهَا فَيَقُوْلُوْنَ أَعْطَيْتِكُسْ .

(۱) دیوانه ۱/۱۷۷ .

\* \* \*

عبد الله بن المعتز ، يصف شعره (١) :

وَسَارِت مَسِيرَ الشمسِ لم تَلقَ بلدةً من الأرض إلى نحو أخرى يُرِيدُها (٢) المَزْنَةُ: السَّحَابَةُ البَيْضَاءُ خَاصَّةً ، وَجَمْعُهَا مُزَنٌ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَنْتُمْ ) .

دیوانه ص ۱۹۲ ـ ۱۹۷ .

فأمّا ـــــ النَّظْمِ ، وَلاَ مُلْتَحِمِ السَّبْكِ ، ولا مُتَلاَئِمِ الأَوْصَافِ ، ولا مُتَنَاسِبِ الأَطْرَافِ ، ولا مُقَبُوْلِ العبَارَةِ ، ولا وَاضِحِ الإِشَارَةِ (١) ، كما قال فيه بَعْضُ

# (١) ابنُ الأَعْرَابِيُّ :

وبات يدرسُ شِعْراً لا قران لَهُ وبات يدرسُ القَسوْلَ كُلُّسهُ إِذَا

# فِي مِثْلِهِ :

فَلَمْ تُصِبْ وَسَطاً مِنْهُ وَلاَ طَرَفَا... يَجْفُو عَلَى القَرِيْضِ وَيَقسُو بِغِنَاءٍ مِنْ الجَّهَالَةِ يَفْسُو

قَـدْ كَانَ ثَقْفَـةُ حَـوْلاً فَمَا زَادَا

قَالَ أَقْوَى مَا يَقُولُ وَأَسْنَدَا

## \* \* \*

# قيل(١):

إنّ الوضيع قد قال شِعْراً فَهُ السَّوْرِيَّ فَهُ وَكَالَ شِعْراً فَهُ وَهُ وَكَالُهِ وَكَالُهِ وَكَالُهِ وَكَالُهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَيُسَوِيَ الْمَالُمُ وَهُ وَهُ وَيُسَاوِيَ المَّهُم (٢) :

الله أكبـــر والنبـــي محمـــد مَرْوَانُ بنُ أَبِي الجَنوب :

أراد ابن جهم أن يقول قَصِيْدَةً فَلَسْتُ عَلَى عُلُهُ مَا لَهُ مُلْفَالِمِ فَلَاسِمِ فَلَاسِمِ فَلَاسِمِ

يَجْمَعُ الجَهْلُ شَمْلَهُ وَيَعُمُّهُ في زواياالبُيُوْتِ ثُمَّ يَطُمُّه فَأْفسُو فِي رَاحَتِي وَأَشِمُّه

وَالحَــقُّ أَبْلَـجُ وَالخَلِيْفَــةُ جَعْفَــرُ

بِمَـدْحِ أَمِيْرِ المُـؤْمِنِيْنَ فَأَذَّنَا

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) لابن الحجاج في يتيمة الدهر ٣/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٣٧.

[من الطويل]

الأَعْرَابِ ، هو أَبُو الوَلِيْدُ الرُّبَاعِيُّ (١) :

وَشِعْــرٍ كَبَعْــرِ الكَبْـشِ فَــرَّقَ بَيْنَــهُ

فيا ضيعة الأشعار إذ يقرضونها

لِسَانُ دَعِيٍّ فِي القَرِيْضِ دَخِيْلِ (٢)

وَأَضِيْعُ مِنْهُا مَنْ يرى أنها شِعْرُ عَنِ الجَهْلِ لَمْ فَانْكَشَفَ السِّتْرُ(١)

إذا لم يكن للمرء عقل يكفُّهُ الموشح ٥٥٢ ، العمدة ٢٥٧/١ ، البيان والتبيين ٢٦/١ وفيه : لأبي البيداء

(٢) يَرِيْدُ بِبَعْرَ الْكَبْشِ أَنَّه شَعْرٌ مُتَفَرِّقٌ مُتَبَايِنٌ بَعْضُهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِبَعْضٍ ، وَمِنْهُ قَوْلُ بِنْت الحُطَيْئَةِ لأَبِيْهَا حِيْنَ نَزَلَ فِي بَنِي كُلَيْبٍ بن يَرْبُوْعٍ : تَرَكْتَ الثروة وَالعَدَدَ وَنَزَلْتَ فِي بَنِي كُلَيْبٍ بَعْرِ الكَبْشِ ، تَعْنِي بذلك تَبَايْنَهُمْ وَتَفَرُّقَهُمْ لِلخلفِ بَيْنَهُمْ .

قَالَ الوَائِلِيُّ (٢):

وَحَاطِبِ لَيْلٍ فِي القَرِيْضِ زَجَرْتُهُ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَقْدر عَلَى دَرّ جلةٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ الشِّعْرَ يَصْبِحُ خَامِلاً وَ قَالَ آخِر (٣):

لاَ تَعْرضَنَّ لِلشِّعْرِ مَا لَـمْ يَكُنْ فَلَـنْ يَـزَالَ المَـرْءُ فِـي فُسْحَـةٍ وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ بنُ مَعْمَرٍ :

أَيُّهَا الشَّاعِرُ المُبَرَّزُ فِيْنَا أَنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ شِعْراً فَإِنِّي

قَــائِــلٌ منــه أَلْــفَ جهــلِ وَزَفــرِ

\_\_\_ قُلْتَهُ فَقَرَأْنَا بَعْدَ شَوْقِ إِلَيْهِ أَسْخَف شعر

وَقُلْتُ لَـهُ قَـوْلُ \_ المَجَاسِل فَدَعْهُ وَلاَ تَعْرِضْ لِحَصْنَاءِ سَاحِلِ إِذَا لَمْ يَفِقْ فِي الحُسْنِ زَهْرَ الخَمَائِلِ

عِلْمُلِكَ فِي أَبْحُرِهِ بَحْرا

مِنْ عَقْلِهِ مَا لَمْ يَقُلْ شِعْرَا

أَبِنَظْمٍ خَاطَبْتَنِي أَم بِنَثْرِ

<sup>(</sup>١) لإسحاق الموصلي في الموشح ص ٥٧١ .

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ١/ ٨٤ .

وَقَالَ الْآخَرُ ، هُوَ ــ : [من الطويل]

وَبَعْضُ قَرِيْضِ القَوْمِ أَوْلاَدُ عَلَّةٍ يَكُدُّ لِسَانَ النَّاطِقِ المُتَحَفِّظِ (١)

/١٣/ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِيهُمَا ظَاهِرَاً سَافِرَاً . وَقَدْ يَتَّفِقُ فِي الفَدِّ النَّادِرِ الَّذِي لاَ يَقَعُ بِمِثْلِهِ حُكْمٌ التَّبْلِيْعُ فِي صِيَاغَةِ النَّشْرِ ، بِمَعْنَى انْتَظَمَهُ الشِّعْرُ ، فَيَكُونُ لِمَنْثُورِهِ لَوْطَةٌ بِالقَلْبِ، وَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ لَيْسَ لِمَنْظُومِهِ مِثْلُهُ، كَمَا قَالَ بَعْضُ المُتَقَدِّمِيْنَ (٢) : [من الكامل]

كَادَ الغَارَالُ يَكُونُهَا لَولاً الشَّوَى وَنشوزُ قَوْنهِ

وَنَثَرَ هَذَا بَعْضُ البُلَغَاءِ فَقَالَ : كَادَ الغَزَالُ [يكونها لولا حاتم منها ونقص منه] ، وَلَعَمْرِي إِنَّ الإِحْسَانَ فِي هَذَا مُتَكَافِيءُ لَكِنْ [القضية تقع على ما يوجبه] الأَكْثَرُ ؛ لأنَّ العَرْبَ سَبَقَتْ بِالمَنْظُومُ إِلَى وَصْفِ الطُّلُولِ وَالآثَارِ ، وَالبُّكَاءِ فِي مَعَالِمِ الدِّيَارِ ، كَقَوْلِ أَبِي صَحْرٍ (٣) الهُذَلِيِّ (٤) :

= \_\_\_\_ وَقُبْحُ لَفْظٍ \_ وَخُرُوْجٌ عَنْ \_ وَزْنٍ وَبَحْرِ

----

\_\_\_\_

نظم القصيدة .

(١) السَّرِيُّ الرَّفَاء<sup>(١)</sup>:

وَشَـــرُ الشُّعْـــرِ مَــا أَدَّاهُ فِكْــرٌ تَعَثَّـرَ بَيْــنَ كَــدً وَاعْتِسَـافِ

(٢) حلية المحاضرة ١/ ٢٦ .

(٣) شعراء أمويون ٣/ ٩٣.

(٤) وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بن سَلَمَةً .

(١) ديوانه ٢/ ٢٣٠ .

لِلَيْلَى بِذَاتِ الحَيْشِ دَارٌ عَرَفْتُها

كَأَنَّهُمَا مِل آنَ لَـمْ يَتَغَيَّـرَا

(١) هَذَا مِثْلُ قَوْلِ عُمَرُ بِنِ أَبِي رَبِيْعَةَ:

فَلَمَّا تَوَاقَفْنَا عَرِفْتُ الَّذِي بِهَا كَمِثْلِ الَّذِي بِي حَذْوَكَ النَّعْلِ بِالنَّعْلُ

فَمَا أَنْسَ مِل أَشْيَاءِ لاَ أَنْسَ مَوْقِفِي وَمَـوْقِفُهَـا وَهْنَـاً بِقَـارِعَـة النَّخْـلِ

وَأُخْرَى بِذَاتِ البَينِ آيَاتُهَا سَطْرُ (١)

وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارَيْنِ مِنْ بَعْدِنَا عَصْرُ<sup>(٢)</sup>

يُرِيْدُ فَمَا أَنْسَ مِنَ الأَشْيَاءِ وَلَكِنْ حَذَفَ النُّوْنُ لِقُرْبِ مَخْرَجِهَا مِنَ اللَّام فَكَانتًا كَالحَرْفَيْنِ يَلْتَقِيَانِ عَلَى لَفْظٍ فَيُحْذَفُ أَحَدُهُمَا .

وَمِنْ كَلاَم العَرَبِ أَنْ تَحْذِفَ النُّونُ يُرِيْدُ فَمَا إِذَا لَقِيَتْ لاَمَ المَعْرِفَةِ ظَاهِرَةً فَيَقُولُونَ فِي بَنِي الحَارِثِ وَيَنِي العَنْبَرِ وَمَا أَشْبَهَ .

ذَلِكَ بلحَرثِ وَبلعَنْبرَ كَمَا يَقُولُونَ عَلْمَاءِ بَنُو فُلاَنَ أَيْ عَلَى المَاء فَيَحْذِفُونَ.

(٢) وهذه القصيدة من محاسن الشعر ، ولا يكاد يخلو من بعضها ما يستحسنه الأدباء وفي جمعهم فأحببت إيرادها كلها تماماً وهي $^{(1)}$ :

لِلَيْلَى بِذِاتِ الْجَيْشِ دارٌ عَرَفْتُها وَأُخرى بذاتِ الْبَيْنِ آياتَها سَطْسرُ كأنَهما م الآنَ لَـمْ يَتَغَيَّـرا وَقَفْتُ بِرَسْيَهُا فَلَمَّا تَنَكَّرَتْ

وَيُروْىَ : وَقَفْتُ بِرَبْعَيْها .

أَلاَ أَيُّهَا الرَّكْبُ المخبون هَلْ لَكُمْ فَقَالُوا طَوَيْنا ذَاكَ لَيلاً فإن يكنْ بهِ وَفِي الدَّمْعِ إِنْ كَذَّبْتُ بِالْحُبِ شَاهِدٌ صَبَرْتَ فَلَمَا عَالَ نَفْسِي وَشَفَّها إِذَا لَـمْ يَكُن بَيْنَ الْحَبِيبَيْن رِدَّة إِذَا قُلْتُ هذا حِينَ أَسْلُو يُهيجُنِي

وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارَيْنِ مِنْ بَعْدِنَا عَصْرُ صَدَفْتُ وَعَيْنِي دَمْعُها سَرِبٌ هَمْرُ

بساكِنِ أَجْزاع الحِمَى بَعْدَنَا خُبْرُ بَعْضُ مَنْ تَهْوَى فَمَا شَعَر السَّفْرُ يُبيِّنُ ما أُخْفِى كَمَا بَيَّنَ الْبَدْرُ عَجاريفُ وَمَا تَأْتِي بِهِ غُلِبَ الصَّبْرُ سِوى ذِكْرِ شِيْءٍ قَدْ مَضَى دَرَسَ الذِّكْرُ نَسيُم الصَّبا مِنْ حَيْثُ يَطَّلعُ الْفَجْرُ

<sup>(</sup>١) بعضها في أشعار الهذليين ٢/ ٩٥٦ .

كمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ الْقَطْرُ إِذَا ذُكِرتْ يرتاحُ قَلْبِي لِذِكْرِهَا وَطَلْحُ الكُدى مِنْ بَطْن مُرّان والسِّدْرُ خَلِيلَيَّ : هَلْ يُسْتَخْبَرُ الرِّمْثُ وَالغَضا أَمَاتَ وَأَحْيَا والَّـذي أَمْـرُهُ الأَمْـرُ أَمَا والَّذِي أَبْكَى وَأَضْحكَ والَّذي بَتَاتًا لِأُخْرَى الدَّهْرِ مَالأَلاَّ العُصْرُ لَقَدْ كُنْتُ آتيها وَفِي النَّفْسِ هَجْرُهَا أُو أردفها بالصّوم مَا طَلعَ القَمْرُ وَإِنِّي لآتِيهَا لِكَيْما تُثيبنُي فَأُبْهَتُ لا عُرْثٌ لَدَيَّ وَلاَ نُكُرُ فَمَا هُـوَ إِلاَّ أَنْ أَراهَا بِخَلْـوَةٍ وَأَنْسَ الَّذِي قَدْ كُنْتُ فِيهِ هَجَرْتُها كَمَا تَتَناسى لُبَّ شَارِبِها الْخَمْرُ مِنَ الأَمر حَتَى تَحْضُرَ الأَعْينُ الخُزْرُ وَلاَ أَتِلافَى عَثْرَتِي بِعزيمَةٍ فَأَرْجِعُ مثِلي حينَ كُنْتُ مُفكّراً أَقُولُ مَتَى يَوْمٌ يَكُونُ لَـهُ يُسْرُ ولا لَـذّة بِالَيْـل يُنْـزلُهَـا الْقَسْـرُ فَلا خَيْرَ فِي وَصْلِ الظَّنونِ إِذَا وَنَى وَمَا لِلَّيالِي فِي الَّذِي بَيْنَنا عُـذْرُ أَذُّم لِكِ الأَيَامَ فِيَما وَلَتْ لَنَا وَلا ضِلْعَ إلا وفِي عَظْمِها وَقُرُ وَمَا تَرَكَتْ لِي مِنْ شَذَىً أَهْتدي بِهِ أَليفين مِنْها لا يَـرُوعُهما نَفْـرُ لَقد تَرَكَتْنِي أَغْيظُ الوْحشَ أَنْ أَرى هَجرتكِ حَتّى قِيلَ لاَ يَعْرف الْهَوى وَزُرْتَكِ حَتَى قيلَ لَيْسَ لَهُ صَبْرُ تَباريحُ حُبِّ خامرَ القَلْبَ أَوْ سِحْرُ صَدَقْتِ أَنا الصَّبُّ المُصَابُ الَّذي بهِ فيَا حَبَّذَا الأَحْياءُ مَا دُمْتِ حَيّةً ويا حَبَّذا الأُمْواتُ مَا ضَمَّكِ القَبْرُ إذا ظَلَمَتْ يَوماً وإنْ كانَ لِي عُذْرُ ويَمنَعُني مِنْ بَعْدُ إِنْكَارُ ظُلْمِها لِيَ الهَجْرُ مِنْها مَا عَلى هَجْرها صَبْرُ مَخَافَةً أُنِّي قَدْ عَلِمْتُ لِئِنْ بَدا عَلَى هَجْرِهَا مَا يَبْلُغُنَّ بِيَ الْهَجْرُ وَأُنِّيَ لاَ أَدْرِى إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ لَهَا كُنْيَةُ عَمْرُو وَلَيْسَ لَها عَمْرُو أَبَى الْقَلْبُ إِلاّ حُبّها عامِريّة وَتَنْبُتُ فِي أَطْرافِها الوَرَقُ الخُصْرُ تَكَادُ يَدِي تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتُها عَلَى رَمَثٍ فِي الْبَحْرِ لَيْسَ لَنَا وَفْرُ تَمَنَّيتُ مِنْ حُبِّي عُلَيَّةً أَننًا وَمِنْ دُونِنا الأَهَوالُ وَاللُّجَجُ الخُضْرُ عَلَى دَائم لا يَعْبُرُ الفُلْكُ مَوْجَهُ وَيَعْدُوَ مَنْ نَخْشَى نَميَمتُهُ الْبَحْرُ لِنَقْضِيَ هَمّ النَّفْسِ مِنْ غير رقْبَةٍ

عَجِبْتُ لِسَعْيِ الدَّهْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مُقَيماً كَأَنْ لَمْ يُحْدِثِ الْيَوْمَ صَرْفُهُ عَلَى رِسْلِه لَمْ يَكْتَرِثْ أَنْ تُصِيبنا (هَلِ الْمَوْجُدُ إِلاّ أَنَّ قَلْبِي لَوْدَنَا وَيَا حُبَّها زِدْنِي جَوى كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَا حُبَّها زِدْنِي جَوى كُلَّ لَيْلَةٍ أَلَيْسَ عَشِيّاتُ الِحْمَى بِرَوَاجِعِ وَلاً عَائِذٍ ذَاكَ الزّمانُ الّذي مَضَى وَلاَ عَائِذٍ ذَاكَ الزّمانُ الّذي مَضَى وَلاَ عَائِذٍ ذَاكَ الزّمانُ الّذي مَضَى

فَلَمّا انْقضَى مَا بَيْنَنا سَكَنَ الدَّهْرُ لَنَا خُطّة عَوْصَاءَ مِرَّتُهَا شَرْرُ نَوائِبُ يَرْمِينا بِهَا مَعَهُ الْقَدْرُ مِنَ الْجَمْر قِيدَ الرُّمْحِ لاْحَتَرَقَ الْجَمْرُ) وَيَا سَلْوَةَ الأَيّامِ مَوْعِدُكِ الْحشْرُ لَنَا أَبِداً مِا أَوْرَقَ السَّلَمُ النَّضْرُ تَبَارَكْتَ مَا تَقْدِرْ يَقَعْ وَلَكَ الشُّكُرُ

\* \* \*

يُرْوَى أَنَّ هِشَامَ بن عَبْدِ المَلِكِ حَجَّ فِي أَيَّامِ خِلاَفَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَأَرَادَ اسْتِلاَمَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ لازْدِحَامِ النَّاسِ عَلَيْهِ فَنُصِبَ لَهُ مَنْبَرٌ حِيَالَ الكَعْبَةِ وَجَلَسَ مُنْتَظِرًا تَصَرُّمَ النَّاسِ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌ بنُ الحُسَيْنِ زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَلَيْهُمَا السَّلاَمُ فِي وَجَلَسَ مُنْتَظِرًا تَصَرُّمَ النَّاسِ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ بنُ الحُسَيْنِ زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَلَيْهُمَا السَّلاَمُ فِي وَجَلَسَ مُنْتَظِرًا تَصَرُّمَ النَّاسِ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ بنُ الحَجَازِ تَنَكُوا عَنْهُ حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ .

فَقَالَ هِشَامٌ : مَنْ هَذَا الَّذِي قَدْ هَابَهُ النَّاسُ هَذِهِ الهَيْبَةَ ؟

فَقَالَ الفَرَزْدَقُ وَكَانَ قَائِماً عَلَى رَأْسِهِ: أَنَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ.

فَقَالَ : مَنْ هُوَ ؟

فَقَالَ :

هَذَا الّذي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ هَـذَا ابْسَنَ خَيْسِ عِبادِ الله كلّهِم هَـذَا ابْنُ فَاطِمة إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ إِذَا رَأَتْهُ قُـرَيْتُ شُ قَـالَ قَـائِلُهَا يَكُاهُ يُكُسُكُهُ عِـرْفَالَ وَائِلُهَا يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِـرْفَالُ رَاحَتِـهِ أِي القَبائِل لَيْسَتْ في رِقَابِهُم أي القبائِل لَيْسَتْ في رِقَابِهُم يَنْمِي إلى ذِرْوَةِ العِزِّ الّتِي قَصَرَتْ يَنْمِي إلى ذِرْوَةِ العِزِّ الّتِي قَصَرَتْ يَنْمِي إلى ذِرْوَةِ العِزِّ الّتِي قَصَرَتْ

وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ الْعَلَمُ هَذَا التَّقِيُّ النَّهِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ بِجَدِهِ أَنْبِياءُ اللهِ قَدْ خُتْمُوا بِجَدِهِ أَنْبِياءُ اللهِ قَدْ خُتْمُوا الْحَلَمِ هَذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ لِكُنُ الْحَطيمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ لُولِيّةِ هَذَا أَوْلَدُ وَنَعْمَ لُولِيّةِ هَذَا أَوْلَدُ وَنَعْمَ لُولِيّةٍ هَذَا أَوْلَدُ وَنَعْمَمُ وَالْعَجَمُ عَن نَيْلِهَا عَرَبُ الإسلام والْعَجَمُ عَن نَيْلِهَا عَرَبُ الإسلام والْعَجَمُ

/١٤/ إِلَى مَا تَصَرَّفَتْ فِيْهِ مِنْ مَثَلٍ سَائِرٍ ، وَتَشْبِيْهٍ رَائِعٍ ، وَاسْتِعَارَةٍ رَائِقَةٍ ، وَتَشْبِيْهِ رَائِعٍ ، وَاسْتِعَارَةٍ رَائِقَةٍ ، وَتَضْمِيْنٍ وَاقِعِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ .

وَمِمَّا قِيْلَ : الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ : جَيِّدٌ وَوَسَطٌ وَرَدِيْءٌ ، فَالوَسَطُ مِنْ كُلِّ

فِي كَفُّهِ خَيْزران. . . البيتان .

واللَّيْثُ أَهْ وَنُ مِنْهُ حِينَ يُغْضِبُهُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَبْعَتُهُ سَهْلُ ٱلْخَلِيقَةِ لاَ تُخْشَى بَوَادِرُهُ

لا يُخْلِفُ الْوَعْدَ مَيْمُونٌ نَقِيبَتُهُ إِنْ عُدَّ أَهْلُ التَّقى كَانُوا أَنْمَّتَهُمْ لا ينقصُ العدمُ بَسْطاً من أكفّهم لا ينقصُ العدمُ بَسْطاً من أكفّهم عمم البرية بالإحسانِ فانْقشَعَتْ مِنْ معشر حُبهم دِينٌ وبُغْضهُمُ لا يَسْتَطيعُ جوادٌ بَعْدَ غايتِهمْ مَنْ يعرفِ الله يعرف أوَّلية ذا مَانُ يعرفِ الله يعرف أوَّلية ذا حَمّالُ أَنْقُ الْ قَوْمِ إِذَا فُدِحُوا مُكَرَمٌ بَعْد ذِكْرِ الله ذكرهُم مُكرمً النُعُيُوثُ إِذَا مَا أَزْمَةٌ أَزْمَتْ أَرْمَتْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْتَعْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمَا أَرْمَا اللهُ الْمُعْرَامُ اللهُ الْمُعْرَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وإذا ابتْــدَا أُوِ ٱجْتَبَــى بــالسَّيْــفِ

وَالْمَوْتُ أَيْسَرُ مِنْهُ حِينَ يَبْتَسِمُ طَابَتْ عَناصِرُها والخِيمُ والشِّيمُ يزيُنهُ اثْنَتانِ حُسْنُ الحِلْمِ والْكَرَمُ

رَحْبُ الفناءِ أريبٌ حينَ يَعْتَزِمُ أُو قِيلَ: هُمُ الْوَرْضِ؟ قِيلَ: هُمُ سيّانَ ذَلكَ إِنْ أَشْرَوْا وإِن عدمُوا عَنْهَا الغوايةُ والإملاقُ والظُّلَمُ كُفْرٌ وقربهُمُ مَنْجي ومعتصمُ كُفْرٌ وقربهُمُ مَنْجي ومعتصمُ وَلا يدانيهم قَوْمٌ وإِن كَرمُوا فالدِّينُ مِنْ بَيْتِ هَذَا نَالَهُ الأُمَمُ وَلا يَحْلُو عِنْدَه نَعَمُ فالدِّينُ مِنْ بَيْتِ هَذَا نَالَهُ الأُمَمُ وَلاَ يَحْلُو عِنْدَه نَعَمُ في كُلِّ حُكْمٍ وَمَخْتُومٌ بِهِ الْكَلِمُ فِي كُلِّ حُكْمٍ وَمَخْتُومٌ بِهِ الْكَلِمُ وَالأَسْدُ أُسْدُ الشَّرَى والْيَأْسُ مُحْتَدمُ والأَسْدُ أُسْدُ الشَّرَى والْيَأْسُ مُحْتَدمُ والأَسْدُ أُسْدُ الشَّرَى والْيَأْسُ مُحْتَدمُ

قالَ : فَانْتَهِى ذَلِكَ إلى عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهِمًا ـ فَوَصَل الفَرْزدقَ بِعَشَرةِ آلافِ دِرْهَم ، وَشَكَرَ لَهَ مَقامُهُ (١) .

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى ١/ ٦٧ .

شَيْءٍ عِنْدَ النَّاسِ أَجْوَدُ مِنَ الرَّدِيْءِ إِلاَّ الشِّعْرَ ؛ فَإِنَّ وَسَطَهُ كَرَدِيْئِهِ وَمَتَى قِيْلَ : شِعْرٌ وَسَطٌ ، فَعِبَارَةٌ عَنِ الرَّدِيْءِ .

وَقِيْلَ :

ضرُوْبِ الشُّعْرِ

أَرْبَعَةٌ : ضرْبٌ حَسُنَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ ، وَإِذَا نُثِرَ لَمْ يُفْقَد حُسْنُهُ ، كَمَا قَالَ الفَرَزْدَقُ (١) :

فِي كَفِّهِ خَيْـزُرَانٌ رِيْحُـهُ عَبِـتٌ بِكَفِّ أَرْوَعَ فِي عَـرْنِيْنِهِ شَمَم (٢)

## (١) نَسَبَهُ:

هو الفَرَزْدَقُ بن غَالِبِ بن صَعْصَعَةَ بن نَاجِيَةَ بن عَقَالِ بن مُحَمَّد بن سُفْيَانَ بن مُجَاشِع بن دارم ، وَاسْمُ دَارِمَ بَحْرِ بن مَالِك بن عَوْف بن حَنْظَلَةَ بن تَمِيْم . وَكَانَ أَبُوْهُ شَرِيْفَةً يَطُولُ الكِتَابُ بِلِدُرْهِ . شَرِيْفَا شُرِيْفَا شُرِيْفَا يُطُولُ الكِتَابُ بِلِدُرْهِ .

ويروىٰ : فِي كَفِّهِ جِنْهِيُّ رِيْحُهُ عَبَقُ . وَالجَنَّةُ الخَيْزَرَانُ وَكَاتِبُ المُلُوْكِ مِنَ العَرَبِ يَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ المَخَاصِر قَالَ مَرْوَانُ :

فَطُوْرًا يَهُ رُّوْنَ الصَّوَارِمَ وَالقَنَا وَطُوْرًا بِأَيْدِهِمْ تُهَرُّ المَخَاصِرُ () وَطُوْرًا بِأَيْدِهِمْ تُهَرُّ المَخَاصِرُ (٢) قَوْلُ الفَرَزْدَقُ: فِي كَفِّهِ خَيْزَرَانٌ رِيْحُهُ عَبِقُ

قَالَ أَبُو العَبَّاس ، يقال : يَدِي مِنَ اللَّحْمِ غَمِزَةٌ ، وَمِنَ السَّمَكِ صمرةٌ وَصَنِرَةٌ بِالنُّوْنِ ، وَمِنَ البَيض زَفِرَةٌ ومدرةٌ ، وَمِنَ اللبَنِ وَالزُّبْدِ وَضِرَّةٌ وَقِثْمَةٌ وَمِنَ العَسَلِ وَمَا أَشْبَهَهُ سفرة ، وَمن لحم الطَّيْر زَهْمَةٌ ، وَمِنَ القَدِيْدِ زَنِخَةٌ ، وَمِنَ الزَّيْتِ وَسَائِرِ الأَدْهَانِ نَمِسَةٌ وَتهمةٌ ، وَمِنَ السَّمْنِ سِنْحُةٌ وَمِنَ الزَّعْفَرَانِ عَتِكَةٌ وَعَطِرَةٌ

وَمَنْ أَرَادَ اللَّوْنَ قَالَ عاتِة ، وَمِنَ الحَدِيْدِ سَهِكَةٌ ، وَكَذَلِكَ مِنَ الصُّفْرِ ، ومِنَ الشَّهْدِ شَبِرَةٌ ويقال شَهِدَةٌ ، ومن الحَناءِ قَنِيْئَةٌ ، وَمِنْهُ قَنَاتْ أناحله ، وَمِنَ القَنْدِ قَنِدَةٌ ، وَمِنَ المَّنْدِ اللَّمَاءِ بَلَلَهُ ، ويقال لمخة ، لَممةٌ وَمِنَ الطِّيْنِ لَثِقَةٌ ، وَمِنَ الدَّسَمِ عطلة ، وَمِنَ البَرْدِ وَالنَّفْطِ نَسِلَةٌ ، وَمِنَ القدرِ وَحِرَةٌ وَمِنَ النَّجْوِ قَذِرَةٌ ، وَمِنَ المَدْرِ وَسِخَةٌ ، وَمِنَ الدَّمِ سَلِطَةٌ ، وَمِنَ الخَبِيْصِ دَرِكَةٌ ، بِالدَّالِ غَيْرُ المُعْجَمَةِ وَمِنَ الفَاكِهَةِ خَنِثَةٌ ، وَمِنَ الوَرْدِ = سَلِطَةٌ ، وَمِنَ الخَبِيْصِ دَرِكَةٌ ، بِالدَّالِ غَيْرُ المُعْجَمَةِ وَمِنَ الفَاكِهَةِ خَنِثَةٌ ، وَمِنَ الوَرْدِ =

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَنِهِ وَلاَ يُكَلَّمُ إِلاَّ حِيْنَ يَبْسَمُ (۱) وَضَرْبٌ حَسُنَ لَفْظُهُ ، وَخَلاَ مَعْنَاهُ ، كَقَوْلِ الآخِرِ (۲): [من الطويل] وَلَمَّا قَضَيْنَا مِنْ مِنْ يَ كُلَّ حَاجَةٍ وَمَسَّحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ لَلْمَا قَضَيْنَا مِنْ مِنْ يَكُلَّ حَاجَةٍ وَمَسَّحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ هُو مَاسِحُ لاَمَاطِحُ لاَمَاطِحُ الأَبَاطِحُ وَضَرْبٌ جَادَ مَعْنَاهُ ، وَقَصُرَ لَفْظُهُ كَقَوْلِ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ (۳): [من الطويل] وَضَرْبٌ جَادَ مَعْنَاهُ ، وَقَصُرَ لَفْظُهُ كَقَوْلِ النَّابِغَةِ الذُّبِيَانِيِّ (۳): [من الطويل] خَطَاطِيْفُ حُجْنٍ فِي حِبَالٍ مَتِيْنَةٍ تَمُدُّ بِهَا أَيْدٍ إِلَيْكَ نَـوَازِعُ (٤) وَضَرْبٌ قَصُرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ ، كَقَوْلِ الأَعْشَى (أَعْشَى بَكُرٍ ) (٥): [من المنسرح] وَضَرْبٌ قَصُرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ ، كَقَوْلِ الأَعْشَى (أَعْشَى بَكْرٍ ) (٥): [من المنسرح] إنَّ مَحَــلًا وَإِنَّ لِلسَّفِرِ مَا [مضى مهلا] (٢)

- (۱) ديوانه ۲/ ۱۷۹ .
- (٢) تعليق على البيت قبل الأخير.

ـ هو ابن الدمينة ورأيته في ديوان كعب .

- (٣) ديوانه ص ٣٨.
- (٤) إِنَّ لَنَا مَحَلاً ، والمحل : الآخرة ، والمرتَحل : الدُّنيا .

وإنَّ في السّفر مَقْدَماً : مِنْ قَدم شَيْئاً مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَصَابَهُ كَمَا تَقُولُ : خُذْ لِهِذَا الأمرِ مُهْلَةُ ، ومَهُلْتَهُ : تَقَدّم فيهِ .

ومما لا معنى فيه ، ولا فائدة قول القائل :

الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار

- (٥) ديوانه ٢٨٣.
- (٦) بياض في الأصل وأكملناه من ديوانه .

وَأَشْبَاهِهِ خَمْرَةٌ ، وَمِنَ الطّيبِ رَدِعَةٌ ، وَمِنَ المِسْكِ ذَفْرة ، وَمِنَ سَائِرِ الطّيْبِ عَبِقَةٌ
 قَالَ : يُقَالُ \_\_\_\_زَهِمَتْ إِلاَّ مِنَ القَذَرِ والطيب .

وَقَالَ يُوْنُسُ النَّحَوِيُّ لاَ يَقُوْلُ العَرَبُ اختضب الرَّجُل الا لِلحَنَاءِ ، فَأَمَّا \_ \_ فَيَقُوْلُوْنَ \_ \_ \_ .

# وَالشِّعْرُ لَهُ أَسْبَابٌ :

مَتَى خَلاَ مِنْ وَاحِدٍ منها كان كَالحَيَوَانِ الَّذِي عَابَهُ نَقْصٌ فِي خِلْقَتِهِ ، وَشَانَهُ فَقْدُ شَيْءٍ مِنْ أَعْضَاءِ صُوْرَتِهِ . أُوَّلُهَا فَصَاحَةُ اللَّفْظِ ، وَإِبْدَاعُ المَعْنَى ؛ لأَنَّ الشِّعْرَ لَفْظٌ وَمَعْنَى ، فَاللَّفْظُ جِسْمُ الحَيَوَانِ ، وَالمَعْنَى رُوْحُهُ وَنَفْسُهُ ، وَفَصَاحَةُ اللَّفظِ نَعُوْمَةُ ذَلِكَ الجِسْم ، وَحُسْنُ بَشَرَتِهِ ، وَصَفَاءُ لَوْنِهِ .

/١٦/ وَإِبْدَاعُ المَعْنَى شَرَفُ تِلْكَ النَّفْسُ ، وَكَمَالُهُا وَزَهْوُهَا . وَكَمَا أَنَّ الْجِسْمَ بِعَيْرِ رَوْحِ لاَ يُوْجَدُ بِهِ حَرَكَةٌ وَلاَ عَقْلٌ ، وَالرُّوْحَ بِغَيْرِ جِسْمٍ لاَ يُدْرَكُ لَهَا مَلَكَةً وَلاَ فِعْلٌ ، فَكَذَلِكَ الشَّعْرُ ، لاَ يَصِحُّ إلاَّ بِاجْتِمَاعِ اللَّفْظِ وَالمَعْنَى فِيْهِ مِنْ غَيْرِ انْفِرَادِ فَعْلٌ ، فَكَذَلِكَ الشَّعْرُ ، وَإِذَا كَانَتْ الفَصَاحَةُ مُسَلَّمَةً إلَى العَرَبِ \_ \_ \_ \_ مِنْ إِبْدَاعِ المَعْنَى ، وَجَزَالَةِ اللَّفْظِ ، وَالحِنْقِ بِصَنَاعَةِ الشَّعْرِ \_ \_ \_ حَقُّهُمْ ، وَلاَ يُنْكَرُ سَبْقُهُمْ . المَعْنَى ، وَجَزَالَةِ اللَّفْظِ ، وَالحِنْقِ بِصَنَاعَةِ الشَّعْرِ وَ لِتَقَدُّمِهِ ، وَلاَ أَبْخَسُ المُتَأْخِرَ حَقَّ الْمَعْنِي لِللَّهُ إِلَى المُتَقَدِّمِ إِلَى المُتَقَدِّمِ إِلَى المُتَقَدِّمِ السَّائِرِ ، المُعْرِهِ لِتَقَدُّمِهِ ، وَلاَ أَبْخَسُ المُتَأْخِرَ حَقَّ الفَضِيلَةِ لِتَأْخُرِهِ اقْتِدَاءً بِالمَثَلِ السَّائِرِ ، المُنْجِدِ الغَائِرِ ، المُحْكَمِ الأَوْصَافِ ، الكَامِلِ العَلْمُ وَلِي أَلْي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لاَ تَنْظُرُ اللَّهُ مِنْ قَالَ ، وَانْظُرْ ما قال .

/ ١٧/ فَالْفَصَاحَةُ فِي اللَّفْظِ كَالْأَبْيَاتِ الَّتِي يَرْوِيْهَا النَّاسُ لِلْفَرَزْدَقِ (١): [من الطويل]

وَمِنْ فَصِيْحِ الشِّعْرِ مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ الصَّمَّةِ بِن عَبْدُ اللهِ بِن طُفَيْلِ القُشَيْرِيُّ ('): وَبِالأَجْرَعِ الأَقْصَى الَّذِي أَنْبَتَ الغَضَا جَاءَ ذِرُ أَعِيَا صَيْدُهَا كُلُّ صَائِدِ وَمَاءٌ نَمِيْرٌ غَيْرُ سَهْلِ المَوارِدِ وَمَاءٌ نَمِيْرٌ غَيْرُ سَهْلِ المَوارِدِ أَلْا بِأَبِي العَيْشُ الَّذِي كَانَ لِي زَمَانَ الصِّبَى لَكِنَّهُ غَيْرُ عَايِدِ

<sup>(</sup>١) قَدْ قِيْلَ : إِنَّ هَذِهِ الأَبْيَاتَ لِلأَخْطَلِ بِنِ غَالِبِ المُجَاشِعِيُّ أَخِي الفَرَزْدَقَ وَهُوَ الأَصَحُّ لأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ وَكَانَ الأَخْطَلُ هَذَا شَاعِرًا فَخْلاً طَوِيْلَ اللِّسَانِ كَثِيْرَ المَحَاسِنِ فَكَسَفَهُ الفَرَزْدَقُ فَانْطَوَى فَضْلهُ :

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه .

وَرَكْبٍ كَأَنَّ الرِّيْحَ تَطْلُبُ عِنْدَهُمْ

سَرَوا يَخْبطُوْنَ اللَّيْلَ وَهْيَ تَلُفُّهُمْ

مَلاَعِبُ أَخْدَانَ الصِّبَى وَلدَاتِهِ لَيَالِيَ أُمْسِي وَالغَوَانِي ضَجَائِعِي وَمَا لِي مِنْ رَبَّا إِذَا مَا ذَكَرْتَهَا وَدَمْعٌ تَكَادُ العَيْنُ مِنْ حَرٍّ مَائِهِ

وَكَقَوْلِ أَبِي عُبَادَةَ البُحْتُرِيِّ (١):

أَطَاعَ الهَوَى وَاسْتَعْبَدَتْهُ المَطَامعُ وَكَانَ تَمَادِي البُعْدِ أَنْسَاهُ وَجْدَهُ نَوَائِح يُبْكِي شَجْوهَا كُلَّ سَامِع كَتَمْتُ الهَوَى مَا اسْطَعْت فَازْدَادَ كَثْرَةً فَوَاكَبدَى مَالِي أُحِنُّ إِلَى الصِّبَى وَ وَإِنْ أَكُ نَاهَـزَ سَبْعِيْـنَ حِجَّـةٍ يُطَيِّرُ مَرَّ الدَّهْرِ أَجْسَام أَهْلِهِ

وَمِنْ مَحَاسِن شِعْرِ أَبِي الطَّيِّبِ فِي النَّسَبِ بِالأَعْرَابِيَّاتِ قَوْلهُ مِنْ قَصِيْدَةٍ (٢): دِيَارُ اللَّوَاتِي دَارِهِنَّ عَزِيْزَةً حسَانُ يَنْقِشُ الوشَے مثلهُ وَيَنْسِمْنَ عَنْ دُرٍّ تَقَلَّدْنَ مِثْلَهُ

(١) أَلَمَّ بِهِ عَبْدُ اللهِ بِنِ المُعْتَزِّ فَقَالَ:

وَالرِّيْحُ تَجْذِبُ أطراف الرداءِ كَمَا

وَيُرْوَى : سَرَوا وَسَرَتْ نَكْبَاءُ وَهِيَ تَلُقُّهُمْ .

لَهَا تِرَةً مِنْ جذْبِهَا بِالعَصَايِبِ(١)

إِلَى شُعَبِ الأَكْوَارِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ(٢)

نَعِمْنَا بِهَا دَهْرَاً وَمَلْهَى لَوْ لاَيدِ وَأَعْضَادُهُ نَ النَّاعِمَاتُ وَسَائِدِي سِوَى نَفْسِ مِنْ شِدَّةِ الشَّوْقِ صَاعِدِ تَـذُوْبُ فَيَخْبُـو نُـوْرُهَـا غَيْـر بَـارِدِ

وَمَالَتْ بِهِ نَحْوَ الحَبيْبِ النَّوَازِعُ فَهَيَّجَ ذِكْرَاهُ الحَمَامُ السَّوَاجِعُ لَهُنَّ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ مِنْهَا الْمَدَامِعُ عَلَيَّ وَحَتَّى مَ تَسَعْهُ الأَطَالِعُ هَيْهَاتَ مَا عَهِدَ الصِّبَى لِي رَاجِعُ فَقَلْبِي فِي طَبْعِ الصَّبَابَةِ يَافِعُ وَتَبْقَى عَلَى حَالاَتِهِنَّ الطَّبَائِعُ

بطُوْلِ القَنَا يَحْفَظْنَ بِالتَّمَائِم إِذَا مَسَّ فِي أَجْسَادِهِنَّ النَّوَاعِم كَأْنَ التَّرَاقِي وُشِحَتْ بِالمَبَاسِم

أَفْضَى الشَّفِيْتُ إِلَى تَنْبِيْهِ وَسْنَانِ

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ١١ .

تَصُكُ وُجُوْه القَوْمِ بَيْنَ الرَّكَائِبِ
وَقَدْ خَصِرَتْ أَيْدِيْهِمْ [نار غالب](۱)
يُؤدِّي إِلَيْهَا لَيْلُهَا كُلَّ سَاغِبِ(٢)
إلَيْهَا وَقَدْ أَصْغَتْ تَوَالِي الكَوَاكِبِ
إِلَيْهَا وَقَدْ أَصْغَتْ تَوَالِي الكَوَاكِبِ
إِذَا رَاكِبٌ وَلَّى أَنَاخَتْ بِرَاكِبِ
لَهُ مِنْ غِرَارَي سَيْفِهِ خَيْرُ طَالِبِ(٣)
وَتُمْرَى بِهِ اللَّبَاتُ عِنْدَ التَّرَائِبِ

إذا مَا اسْتَدَارُوا وِجْهَةَ الرِّيْحِ أَعْصَفَتْ إِذَا أَنِسُوا نَارًا يَقُولُونَ لَيْتَهَا رَأُوا ضَوْءَ نَارٍ في يَفَاعٍ تَأَلَّفَتْ رَأُوا ضَوْءَ نَارٍ في يَفَاعٍ تَأَلَّفَتْ تُشَبُّ لِمَقْرُورِيْنَ طَالَ سُرَاهُمُ تُسَرَى نَسَبَا مِنْ صَادِرِيْنَ وَوُرَّدٍ تَرَى نَسَبَا مِنْ صَادِرِيْنَ وَوُرَّدٍ لَكَي نَارٍ ضَرَّابِ العَرَاقِيْبِ لاَ يَنِي إِلَى نَارٍ ضَرَّابِ العَرَاقِيْبِ لاَ يَنِي تُلدَّ لَهُ الأَنْسَاءُ فِي لَيْلَةِ الصَّبَا تُمَدَرُ لَهُ الأَنْسَاءُ فِي لَيْلَةِ الصَّبَا

/ ١٨/ وَكَفَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ (٤) :

[من الطويل]

(١) يُرْوَى : إِذَا أُوْقِدَتْ نَارٌ يَقُوْلُوْنَ ، ما بين المعقوفين بياض في الأصل وأكملناه من الديوان .

\* \* \*

الخَصِرُ الَّذِي يَجِدُ البَرْدَ وَقَوْلُهُ : خَصِرَت أَيْدِيْهِمْ أَي مَسَّهَا البَرْدُ . وَالخَرِصُ الَّذِي يجدُ البَرْدَ وَالجُوْعَ مَعَاً .

- (٢) وَيُرْوَى : تَأَلَّقَتْ بِالْقَافِ .
- (٣) يُرْوَى : لَمْ يَزَلْ لَهُ مِنْ غِرَارَي .
- (٤) وَاسْمُهُ غَیْلاَنُ بِن عُقْبَةَ بِن نَهِیْش بِن مَسْعُوْد بِن حَارِثَةَ بِن عُمَرَ بِن رَبِیْعَةَ بِن سَاعِدَةَ بِن كَعْب بِن عَوْف بِن تَعْلَبَةَ بِن رَبِیْعَةَ بِن مَلْكَانَ بِن عُدَیِّ بِن عَبْدِ مُنَاةَ بِن أَدِّ بِن طَابِخَةَ بِن كَعْب بِن عَوْف بِن تَعْلَبَةَ بِن رَبِیْعَةَ بِن مَلْكَانَ بِن عُدَنانَ .

وَإِنَّمَا سُمِيَّ بِذَلِكَ لَقَوْلِهِ فِي أُرْجُوْزَةٍ لَهُ يَصِفُ وَتَدَاً:

أبعَثْتَ فِي رُمَّةِ التَّقْلِيْدِ نَعَمْ فَأَنْتَ اليَوْمَ كَالمَعْمُودِ

وَقِيْلَ إِنَّمَا سُمِّيَ بِذِي الرِّمَّةِ لأَنَّهُ كَانَ خُشِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ غُلاَمَ المَسَّ فَأَتَى بِهِ رَجُلٌ مِنَ الحَيِّ فَكَتَبَ لَهُ مُعَاذِةً فَشُدَّتِ بِخَيْطٍ وَعُلِّقَتْ عَلَيْهِ . يَقُوْلُ فِي أُرْجُوْزَتِهِ (١) :

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٣٥٧\_ ٣٥٨ .

ألم تعلمي يامي أنا وبيننا فَكَرْتُكِ إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُمُّ شَادِنٍ فِنَا أُمُّ شَادِنٍ مِنَ المُؤْلِفَاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةٌ مَنَ المُؤْلِفَاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةٌ مَنَ المُؤْلِفَاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةٌ مَنَ المُؤْلِفَاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةً مَنَ المَعْبُهَا مَنْ المَعْبُهَا مَنْ خُزَامِيْ عَالِج في ثيابها كَأَنَّ خُزَامِيْ عَالِج في ثيابها

كَأَنَّ خُزَامَىٰ عَالَجِ في ثيابها أبيْتُ على مِثْلِ الأَثَّافِي وَبَعْلَهَا

فيافٍ لطرف العين فيهن مطرحُ أَمَامَ المَطَايَا تَشْرَئِبُ وَتَسْنَحُ شُعَاعُ الضَّحَى فِي مَتْنِهَا يَتَوَضَّحُ لَنَا وَسَوَادُ اللَّيْلِ قَدْ كَادَ يَجْنَحُ لَنَا وَسَوَادُ اللَّيْلِ قَدْ كَادَ يَجْنَحُ نَا اللَّيْلِ قَدْ كَادَ يَجْنَحُ نَا اللَّالِ اللَّهُ أَمْلَحُ نَا اللَّهُ اللَّهُ أَمْلَحُ لَا أَنَّهُ أَمْلَحُ لَا يَتَبَعُ عَلَى مِثْلِ النَّقَا يَتَبَطَّحُ (١) يَبِيْتُ على مِثْلِ النَّقَا يَتَبَطَّحُ (١)

وَالسَّدُهُ مُنْلِي جِلَّةَ الحَدِيْدِ غَيْسرَ تَسلاَثٍ وَتَسلاَثٍ سُودِ وَغَيْسرَ بَاقِي مَلْعَبِ الوَليْدِ وَغَيْسرَ مَسرْضُوْخِ القَفَا مَوْتُودِ وَغَيْسرَ مَسرْضُوخِ القَفَا مَوْتُودِ أَشْعَت بَاقِي رُمَّةَ التَّقْلِيْدِ

الرُّمَّةَ : مَا بَقِيَ مِنَ الوَتَدِ مِنْ حَبْلٍ أَوْ خَيْطٍ .

قَالَ أَبُو عَمْرُو : وَإِنَّمَا سُمِّيَ ذَو الرُمَّةِ لأَنَّهُ أَصَابَهُ شري فَقِيْلَ لَهُ : لَوْ عَلَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ قِطَعَ الحِبَالِ وَالعِظَامِ ذَهَبَ عَنْكَ هَذَا الدَّاءُ فَفَعَلَ فَسُمِّيَ بِهِ . وَقَدْ كَرَّرَ ذُو الرَّمَّةَ فِي شِعْرِهِ فَقَالَ (١) :

لمِيَّةَ أَطْلاَلٌ بِذِي الرِّزْقِ أَصْبَحَت وَقَفْتُ بِهَا صَحْبِي فَلاَّيَاً عَرَفْتُهَا عَهِدْتُ بِهَا مِيًّا مُذِ العَامِ حَوْلَهَا تُرَى أَنَّهَا اسْتَحْلَتْ بِعَادِي أَوْ وَشَا أَيَا مَيَّ عَدْلكِ أَنْ تَبِيْتِي خليَّةً (١) وَكَقَوْلِ كُثَيِّر بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الخُزَاعِيِّ (٢):

خَوَالِي مَا فِيْهَا سِوَى الوَحْشِ مِنْ أَهْلِ بِأَشْعَثَ بِالٍ فوق رمة الجبل نَوَاشِيءُ مِنْ جَارَاتِهَا كَمَهْيُ الرَّمْلِ نَوَاشِيءُ مِنْ جَارَاتِهَا كَمَهْيُ الرَّمْلِ إِلَيْهَا بِيَ الوَاشُوْنَ أَمْ كَرِهَتْ وَصْلِي وَمُلِي وَأُمْسِي حَلِيْفَ الهَمِّ أَمْ لَيْسَ بِالعَدْلِ وَأُمْسِي حَلِيْفَ الهَمِّ أَمْ لَيْسَ بِالعَدْلِ

<sup>(</sup>١) انظر: ديوانه ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٤٣.

رَمَتْنِي عَلَى عَمْدٍ بُتَيْنَةُ بَعْدَمَا بِعَيْنَيْنَ أَ بَعْدَمَا بِعَيْنَيْنِ نَجْلَاوَيْنِ لَوْ رَقْرَقَتْهُمَا وَلَكِنَّمَا تَرْمِيْنَ نَفْسَا شَجِيَةً وَلَكِنَّمَا تَرْمِيْنَ نَفْسَا شَجِيَةً وَلَكِنَّمَا تَرْمِيْنَ نَفْسَا شَجِيَةً وَكَنَّواب :

أَلاَ لاَ تَعْدُ إِلَى لَيْلَة مِثْلُ لَيْلَتِي طَرِيْحًا بِبَابِ الشعبِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ عَلَّهٍ يَقُولُوْنَ مَنْ هَذَا القَتِيْلُ الَّذِي نَرَى وَلَوْ عَلِمُوا مَاجَنَّ فِي بَاطِنِ الحَشَا وَلَوْ عَلِمُوا مَاجَنَّ فِي بَاطِنِ الحَشَا

كَقَوْلِ مُسْلِمُ بن الوَلِيْدِ (١) :

وَزَائِسَرَةٍ رُغْتُ الكَسرَى بِلِقَائِهَا فَبِتُ أُسِرُ النَّجْمِ طَوْراً حَدِيْثها إِلَى أَنْ رَأَيْتُ اللَّيْلَ مُنْفَصِمَ العُرى إِذَا مَا مَشَتْ خَافَتْ تَمِيْمَةَ حَلْيها

وَكَقَوْلِ أَبِي حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ (٢): وَخَبَّرَكِ الْوَاشُوْنَ أَنْ لاَ أُحِبِّكُمْ وَخَبَّرَكِ الْوَاشُوْنَ أَنْ لاَ أُحِبِّكُمْ أَصُدُّ وَمَا الصَّدُّ الَّذِي تَعْلَمِيْنَهُ وَإِنَّ دَمَا لَوْ تَعْلَمِيْنِ خَنيتِهِ وَإِنَّ دَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُكِ أَرْقَلَتْ وَلَكِنَّهُ وَاللهِ مَا ظَلَ مُسَلِّمَا وَلَكِنَّهُ وَاللهِ مَا ظَلَ مُسَلِّمَا وَلَكِنَّهُ وَاللهِ مَا ظَلَ مُسَلِّمَا إِذَا هُنَّ سَاقَطْنَ الأَحَادِيْثَ لِلفَتَى الْمَالِيَ مُسَلِّمَا لَا الْمَالِيُ مُسَلِّمَا للفَتَى اللَّهُ الْمُلْكِلِيْلَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

تَولَّى شَبَابِي وَأَرْجَحَنَّ شَبَابِهَا لنوء الثُّريَّا لاسْتَهَلَّ سَحَابُهَا لِعَزَّةَ مِنْهَا صَفْوها وَلبَابُهَا

تخيْفُ مِنَى إِذْ نَامَ أَهْلُ المَنَازِلِ تَحَيْفُ مِنَى إِذْ نَامَ أَهْلُ المَنَازِلِ تُسَاقُ عَلَى خَدَّيْهِ أَيْدِي الرَّوَاحِلِ وَيَنْظُرْنَ شَزْرًا مِنْ سُجُوْفِ المَحَامِلِ لَعَايَنَ مَقْتُولًا يَهِيْمُ بِقَاتِلِ

وَنَادَمْتُ فيها كَوْكَبَ الصَّبْحِ وَالفَجْرَا وَطَوْرَاً أُنَاجِي البَدْرَ أُحْسِبُهَا البَدْرَا يُوزِعُ فِي ظَلْمَائِهِ الأَنْجُمَ الزُّهْرَا تُدَارِي عَلَى المَشْيِ الخَلاَخِلَ وَالعِطْرَا

بَلَى وَسُتُورِ اللهِ ذَاتِ المَحَادِمِ عِزَاءٌ بِكُمْ إِلاَّ ابْتِلاَعُ العَلاَقِمِ عَلَى الحَيِّ جَانِي مِثْلِهِ غَيْرُ سَالِمُ إلَيْهِ القَنَا بِالرَّاعِفَاتِ اللهاذِمُ كَغِرِّ الثَّنَايَا وَاضِحَاتِ المَلاَغِمِ سِقَاطَ حَصَى المَرْجَانِ مِنْ سلكِ نَاظِمِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع شعره ص ٨٤ .

وَهَذَا النَّمَطُ كَثِيْرٌ في أَشْعَارِ الفُصَحَاءِ المُجَوِّدِيْنَ مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ وَالمُتَأخِّرِيْنَ ، فَلْنَرْجِعِ الآنَ إِلَى مَا كُنَّا اشْتَرَطْنَاهُ مِنَ الاختِصَارِ ، وَاجْتِنَابِ الإِسْهَابِ وَالإِكْثَارِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

/١٩/ وَإِبْدَاعُ المَعْنَى ، هُو أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ بِمَعْنَى غَرِيْبٍ لَمْ يُسْبَق إِلَيْهِ ، قَدِ اخْتَرَعَتْهُ فِطْنَتُهُ وَابْتَدَعَتْهُ قَرِيْحَتُهُ ، يَدْهَشُ لإِنْشَادِهِ السَّامِعُ ، وَتَطْرَبُ مِنْ اسْتِطْرَافِهِ الْمَسَامِعُ ، فَيَشْتَرِكُ القَلْبُ وَالسَّمْعُ حِيْنَئِذٍ فِي الالْتِهَاجِ بِهِ . وَأَكْثَرُ مَا يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي المَسَامِعُ ، فَيَشْتَرِكُ القَلْبُ وَالسَّمْعُ حِيْنَئِذٍ فِي الالْتِهَاجِ بِهِ . وَأَكْثَرُ مَا يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الْمَسَامِعُ ، فَيَشْتَرِكُ الفَصَاحَةِ مِنْ غَيْرِ أَشْعَارِ المُولَّدِيْنَ وَالمُتَأْخِرِيْنَ ؛ لأَنَّ أَشْعَارَ العَرَبِ المُتَقَدِّمِيْنَ تَعَلَّقَتْ بِالفَصَاحَةِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ ، وَلاَ تَصَنَّعُ فِي أُسْلُوْبٍ \_ وَصْفِ المَنَازَلِ وَالرِّيَاحِ ، وَالسَّحَابِ وَالنَّيْرَانِ ، وَالخَيْلِ وَالاَفْتِخَارِ ، وَمَا نَاسَبُ ذَلِكَ . فَقَلَّ أَنْ يُوْجَدَ فِيْهَا المَعْنَى البَدِيْعُ إِلاَّ فِي وَالخَيْلِ وَالاَفْتِخَارِ ، وَمَا نَاسَبُ ذَلِكَ . فَقَلَّ أَنْ يُوْجَدَ فِيْهَا المَعْنَى البَدِيْعُ إِلاَّ فِي

رَمَيْنَ فَأَضْمَيْنَ القُلُوْبَ فَلَنْ تَرَى وَكَقَوْلِ جَمِيْل بن مُعَمَّرِ<sup>(١)</sup>:

بُنْيَنَةُ إِنْ أَهْجُر هَجَرْتُ وَلاَ قِلَى وَلَكِنْ عَذَابِي عَنْ زِيَارَتِكِ العِدَى وَلَكِنْ عَذَابِي عَنْ زِيَارَتِكِ العِدَى فَلا تَسْتَمْلِكُ العَاذِلاَتُ بُثَيْنَةٌ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَدَاوَيْتُ بِالنَّوَى وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَدَاوَيْتُ بِالنَّوَى وَكَيْفَ يُدَاوَي القَلْبُ مِنْهَا وَإِنَّهَا مَرَيْفَ مَجْلِسٍ مَنْهَا عَهْدَ مَجْلِسٍ مَنْهَا عَهْدَ مَجْلِسٍ وَمَا التَذَّ لِي عَيْشٌ مُذِ النَّأْيِ بَعْدَها وَمَا التَذَّ لِي عَيْشٌ مُذِ النَّأْيِ بَعْدَها

وَكَقَوْلِ قَيْسُ بن ذَرِيْحٍ (٢): حَلفْتُ لَهَا بِالمَشْعَرَيْنِ وَزَمْزَمٍ لَئِنْ كَانَ بَرْدُ المَاءِ حَرَّانَ صَادِيَاً

دَمَا مَائِرًا إِلاَّ جَوَى فِي الحَيَازِمِ

لَكُمْ أَوْ أَزُرْكُمْ زُرْتُ غَيْرَ مُرِيْبِ
وَخَوْفُ حَسُوْدٍ كَاشِحٍ وَرَقِيْبِ
وَلاَ تَسْمَعِي فِيْنَا مَقَالً كَلَوُفِ
وَهَلْ مِنْ دَوَاءٍ غَيْرَهَا وَطَبِيْبِ
مِنَ الدَّهْرِ حَظِّي كُلّهُ وَنَصِيْبِي
نَعِمْنَاهُ فِي لَهْ وِ هُنَاكَ وَطِيْبِ

وَذُو العَرْشِ فَوْقَ المقسمِيْنَ رَقِيْبُ إِلَّهِ حَبِيْبً إِنَّهَا لحبِيْبُ

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه ( صادر ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع شعره ص ٢١ - ٦٢ .

النَّادِرِ ، كَقَوْلِ طَرَفَةً (١):

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَى لَكَالطِّولِ (٢) المُرْخَى وَثِنْيَاهُ بِاليَدِ (٣) فَهَذَا مِنَ التَّشْبِيْهِ البَدِيْعِ الوَاقِعِ ، وَاللَّفْظِ الرَّائِقِ الرَّائِعِ الَّذِي لاَ يُدْرِكُ شَأْوَهُ شَاعِرٌ ، وَاللَّفْظِ الرَّائِقِ الرَّائِعِ الَّذِي لاَ يُدْرِكُ شَأْوَهُ شَاعِرٌ ، وَللَّهْ يَتَقَدَّمَهُ مَثَلٌ سَائِرٌ .

وَطَرَفَةُ أُوَّلُ مَنْ ابْتَكَرَهُ ، وَتَبِعَهُ الرَّاعِي ، فَقَصَّرَ عَنْهُ / ٢٠ / ، حيثُ قال (٤) : [من الطويل]

لَعَمْ رُكِ إِنَّ المَوْتَ يَا أُمَّ سَالِمٍ قَرِيْنٌ مُحِيْطٌ حَبْلُهُ مِنْ وَرَائِيَا وَالمُولَّدُوْنَ مِنَ الشَّعْرَاءِ غَاصُوا عَلَى المَعَانِي البَدِيْعَةِ الدَّقِيْقَةِ ، فَزَيَّنُوْهَا أَلْفَاظَهِمُ السَّهْلَةَ الرَّقِيْقَةَ . فَمِنْهَا مَا قَامَ البَيْتُ الفَرْدُ بِمَعْنَاهُ البَدِيْعِ كَقَوْلِ سَعِيْدٍ بن هَاشِمِ الخَالِدِيِّ السَّهْلَةَ الرَّقِيْقَةَ . فَمِنْهَا مَا قَامَ البَيْتُ الفَرْدُ بِمَعْنَاهُ البَدِيْعِ كَقَوْلِ سَعِيْدٍ بن هَاشِمِ الخَالِدِيِّ السَّهْلَةَ الرَّقِيْقَةَ . فَمِنْهَا مَا قَامَ البَيْتُ الفَرْدُ بِمَعْنَاهُ البَدِيْعِ كَقَوْلِ سَعِيْدٍ بن هَاشِمِ الخَالِدِيِّ يَمْدَحُ سَيْفَ الدَّوْلَةِ بن حمدان وَيَذْكُرُ كَثْرُةَ فَتْكِهِ بَأَعْدَائِهِ وَقَطْعَ رُؤُوسٍ \_ \_ \_ \_ الأَسْتَةِ (٥) :

سَقَيْتَ القَنَا مَاءَ الكلَّى سَقْيَ غَارِسٍ فقد أَثْمَرَتْ هَام العِدَا في العَوَامِلِ وَكَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ المُتَنَبِّيِّ (٦): [من الطويل]

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) تَفْسيْرٌ :

يَقُوْلُ أَنَّ الإِنْسَانَ فِي قَبْضَةِ المَوْتِ لَكَالفَرَسِ يَكُوْنُ فِي المطَوِّلِ وَهُوَ الحَبْلُ فَيَرْخِي لَهُ صَاحِبُهُ فَيَرْعَى فَإِذَا أَرَادَ جَدَبَهُ إِلَيْهِ . وَيُرْوَى الطِيْلُ وَهُوَ الأَصَحُّ .

<sup>(</sup>٣) قَرِيْبٌ مِنْ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَأْخُوْذَاً مِنْهُ قَوْلُ السَّيِّدُ الرَّضِيِّ رَحَمَهُ اللهُ (١١):

يَغرُّ الفَّتَى مَا طَالَ مِنْ حَبلِ عُمْرِهِ وَتُرْخَى المَنَايَا بُرْهَةً ثُمَّ تَجْذِبُ

<sup>(</sup>٤) للراعي النميري في مجموع شعره ص ١١٥.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في ديوان الخالديين .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/٩٥١.

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٨١ .

بَنُوْهَا لَهَا ذَنْبٌ وَأَنتَ لَهَا عُذْرُ أَزَالَتْ بِكَ الأَيَّامُ عَتْبِي كَأَنَّمَا

وَمِنْهُ مَا جَاءَ بِالمَعْنَى البَدِيْعِ البَيْتُ وَأَخُوْهُ كَقَوْلِ أَبِي تَمَّام (١): [من الكامل]

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ نَشْ صَرَ فَضِيْلَ مِهِ طُوِيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُوْدِ مَا كَانَ يُعْرَفُ طِيْبُ عَرْفِ العُوْدِ (٢)

/ ٢١/ لَوْلاَ اشْتِعَالُ النَّارِ فِيْمَا جَاوَرَتْ

(۱) دیوانه ۱/ ۳۹۷ .

(٢) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبُو العَتَاهِيَةِ (١):

يَبْقَى الثَّرَاءُ لَوْ أُرْثِيْكَ وَمَا خَلَّفْت وَكَقَوْلِ ابنُ الرُّوْمِيِّ (٢):

يَا دَهْرُ صَاحَبْتَ اللِّئَامَ مُصَافِياً فَغَدَوْتَ كَالمِيْزَانِ تَرْفَعُ نَاقِصَا وَمِثْلَهُ قَوْلُ الآخَر:

دَهْ رُ عَ لَا قَدرُ الوَضِيْع بِ وِ كَالْبَحْرِ يَرْسُبُ فِيْهِ لُـوْلُـوُهُ

وَغَـزَالٍ مَنَحْتُهُ خَالِصَ الوُدِّ

لَـمْ أَلُمْـهُ إِذَا اتَّقَـى بِحِجَابٍ

هُـوَ رُوْحِي وَلَيْسَ يُنْكَـرُ لِلرُّوْحِ

مِنْ أُكْرِوْمَنِةِ فَلَكَا

لَهُم وَجَانَبْتَ الكِرامَ مُعَانِدَا أبَداً وَتَخْفِضُ لاَ مَحَالَةَ زَائِدَا

وَغَدَا الشَّرِيْفُ يُحِطُّهُ شَرَفُه سُفْ لاً وَيَعْلُ و فَ وْقَ هُ جِيَفُ ه

وَمِنْ بَدِيْعِ المَعْنَى قَوْلُ أَبِي الفَضْلِ المِيْكَالِيِّ (٣): [من الخفف]

فَجَازَنِي بالصَّدِّ وَالاجتِنَاب وُدّ وَالِهَ الفُورَادِ لِمَا بِي تَـوَارِ عَـن الـوَرَى بِحِجَاب

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ مَنْقُولٌ مِنْ خَطِّهِ رَحَمَهُ اللهُ:

يُبَشِّرُ بِالشِّرُوْرِ العَاجِلِ

هِيَ شِدَّةٌ يَأْتِي الرَّخَاءُ عَقِيْبَهَا

<sup>(</sup>١) لم يرد في ديوانه.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ( العطية ) ٤٠ .

فَإِذَا نَظَرْتَ فَإِنَّ بُـؤْسَا زَائِـلاً لِلْمَـرْءِ خَيْـرٌ بَـلْ نَعِيْـمٌ زَائِـل هَذَا المَعْنَى مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِ فِيْتَاغُورْسِ الحَكِيْمِ وَكَانَ مَكْتُوبَاً عَلَى فَصِّ خَاتَمَهِ وَهُوَ

شَرٌّ لا يَدُوْمُ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٌ لا يَدُوْمُ .

وَقَرِيْبٌ مِنْ هَذَا المَعْنَى قَوْلُ الآخَو:

فَإِنَّ المَـرَّ حِيْنَ يَسُـرُ حُلْوٌ فَخُــنْ مُــرًّا تُعَــوِّضُ عَنْـهُ حُلْـواً

قَالَ الأُوْزَاعِيُّ:

مَكْحُوْلاً فَقَالَ لَنَا اللُّحُوْقِ بِمَنْ يُرْجَا خَيْرُهُ خيرٌ مِنَ البَقَاءِ مَعْ مَنْ لاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ .

هَذَا البَيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا عَلِيّ بن أَحْمَدَ بن عَامِرِ أَوَّلُهَا(١):

أُطَاعِنُ خَيْلاً مِنْ فَوَارِسِهَا الدَّهْرُ وَأَشْجَعُ مِنِّى كُلَّ يَـوْم سَلاَمَتِي وَأَقْدَمْتُ إِقْدَامَ الآتِيَّ كَأَنَّ لِي ذَر النَّفْسَ تَأْخِذُ وُسْعَهَا قَبْلَ بَيْنِهَا وَلاَ تَحْسَبَنَّ المَجْدَ زقًّا وَقَيْنَةً إِذَا الفَضْلُ لَمْ يَرْفَعْكَ عَنْ شُكْر نَاقِص وَمَنْ يُنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْع مَالِهِ وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ جُبْتُ تَشْهَدُ أَنَّنِي

يَقُوْلُ مِنْهَا فِي المَدْح: وَمَا زِلْتُ حَتَّى قَادَنِي الشَّوْقُ نَحْوَهُ

وَحِيْداً وَمَا قَوْلِي كَذَا وَمَعِي الصَّبْرُ وَمَا ثَبَتُ إِلاَّ وَفِي نَفْسِهَا أَمْرُ تَمَرَّسْتُ بِالآفَاقِ حَتَّى تَرَكْتُهَا تقول أَمَاتَ المَوْتُ أَمْ ذُعِرَ الذُّعْرُ سِوَى مُهْجَتِي أَوْ كَانَ لِي عِنْدَهَا وتْرُ فَمُفْتَرِقٌ جَارَانِي دَارُهُمَا عُمْرُ فَمَا الْمَجْدُ إِلاَّ السَّنْفُ وَالْفَتْكَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هِبَةٍ فَالفَضْلُ فِيْمَنْ لَهُ الشُّكُرُ مَخَافَةَ فَقْر فَالَّذِي فَعَلَ الفَقْرُ الجَّبَانُ وَبَحْرِ شَاهِدٍ أَنَّنِي البَحْرُ

وَإِنَّ الحُلْوَ حِيْنَ يَضُرُّ مُرُّ

وَلاَ تَعْدِل إِلْكِي خُلْو يَضُرُّ

يُسَايِرُنِي فِي كُلِّ رَكْبِ لَهُ ذِكْرُ

<sup>(</sup>١) للمتنبي في ديوانه ١/ ١٤٨ .

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا صَغَّرَ الخَبَرُ الخُبْرُ

وَهَذَا الكَلاَمُ النَّظْمُ وَالنَّائِلُ الدَّثْرُ إِذَا كُتِبَتْ بِبيْضٍ مِنْ نُوْرِهَا الحبرُ

نُجُوْمُ الثُّرَيَّا أَوْ خَلاَئِقَكَ الزُّهْرُ

وَكَقَوْلِ أَبِي تَمَّام (١): وَأَحِسَنُ مِنْ رَوْضٍ تُفَتَّحُهُ الصّبَا

وَأَسْتَكْبِرُ الأَخْبَارَ قَبْلَ لَقَائِهِ

دَعَانِي إِلَيْكَ الحِلْمُ وَالعِلْمُ وَالحِجي

وَمَا قُلْتُ مِنْ شِعْرِ تَكَادُ بُيُوْتهُ

كَذَا المَعَانِي فِي فَصَاحَةِ لَفْظِهَا

أَزَالَتْ بِكَ الأَيَّامُ عَتْبِي . البَيْتُ .

إِذَا عَبَسَ الزَّمَانُ فَمِلْ إِلَيْهِ تَجِدْهُ.

وَكَقَوْلِهِ أَيْضًا مِنْ مَرْثِيَةٍ (٢):

بَنِي مَالِكٍ قَدْ نَبَّهَتْ خَامِلَ الثَّرَى غَوَامِضُ قَيْدَ الكَفِّ مِنْ مُتَنَاوِلٍ

وَكَقَوْلِهِ أَيْضًا يَمْدَحُ أَبَا المُغِيْثِ (٣):

لَـمْ أُبْـق حَلْبَـةَ مَنْطِـقِ إِلاَّ وَقَـدْ أَبْقَيْنَ فِي أَعْمَاقِ جُوْدكَ جَوْهَراً وَمِنَ العَجَائِبِ شَاعِرٌ قَعَدَتْ بِهِ

وَكَقَوْلِهِ أَبِي نَصْر بن نُبَاتَةَ السَّعْدِيّ (٤):

وَإِذَا عَجِزْتَ عَن العَدُوِّ فَدَارِهِ

بَيَاضُ العَطَايَا فِي سَوَادِ المَطَالِبِ

قُبُورٌ لَكُمْ مُسْتَشْرِقَاتُ المَعَالِم وَفِيْهَا عُلاَلاً لاَ يُرْتَقَى بِالسَّلاَلِمِ

سَبَقَتْ سَوَابِقَهَا إِلَيْكَ جِيَادِي أَبْقَى مِنَ الأَطْوَاقِ فِي الأَجْيَادِ هِمَّاتُهُ أُوضَاعَ عِنْدَ جَوَادِ

وَامْزَحْ لَـهُ إِنَّ المِرزَاحَ وِفَاقُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٧٢ .

فَالنَّارُ بالمَاءِ الَّذِي هُوَ ضِدُّهَا تُعْطِي النَّضَاجَ وَطَبْعُهَا احْرَاقُ وَكَقَوْلِ بَشَّارُ بِن بُرْدٍ يَصِفُ الرِّمَاحَ (١):

إِذَا اعْتَقَلُـوْهَـا لِلطِّعَـانِ وَأَرْقَلُـوا وَمَالَتْ عَلَيْهِمْ كَالقُدُوْدِ المَوَائِسِ مِنَ المَاءِ فِي أَعْقَابِهَا بِالمَغَارِسِ جَرَى مِنْ أَعَالِيْهَا دَمَاً ضِعْفَ مَا جَرَى وَكَقَوْلِ البُحْتُرِيِّ فِي المَدْح (٢):

لَهُ الكِبْرُ فِي أَكْفَائِهِ فَلَهُ الكُبْرُ تَوَاضَعَ فِي مَجْدٍ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَكُنْ الكِبْرُ: بالكَسْرِ التَّعْظِيْمُ فِي المَحَلِّ والكُبْرُ بِالضَّمِّ العِظَمُ فِي المَجْدِ.

وَكَقَوْلِ ابن أَبِي زَرْعَةَ :

كَانِّي مِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَا وَأَرَانِي فِي خَلْوَتِي لاَ أُسَمِّيْكَ وَكَقَوْلِ الأَدِيْبِ الغَزِيِّ فِي الهِجَاءِ:

جُمَادَى وَمَا ضَمَّتْ عَلَيْهِ المُحَرَّمُ تَحَلَّى بِأَسْمَاءِ الشُّهُوْرِ فَكَفُّهُ وَكَفَوْلِ الحصْنِيّ فِي الغَزَلِ:

قَبْلَ الوصالِ يَنَالُهَا المَهْجُورُ تُحْيِي النُّفُوْسَ بِرِيْحِهَا فَكَأَنَّهَا وَكَقَوْلِ بَشَّارُ بن بُرْدٍ فِي الغَزَلِ أَيْضَا (٣):

تلْقَى بتَسْبيْحَةٍ مِنْ حُسْنِ مَا خُلِقَتْ وَتَسْتَفِزُّ حَشَى الرَّائِي بإِرْعَادِ كَأَنَّمَا أُفْرِغَتْ مِنْ قشرِ لُؤلُووَ وَكَقَوْلِ ابنُ الرُّوْمِيِّ فِي الذَّمِّ (١):

(١) لم يرد في ديوانه .

فَكُلَّ أَكْنَافِهَا وَجْهٌ بِمِرْصَادِ

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٨٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) لم يردا في ديوانه .

أَعْتَقَنِي شُوْءُ مَا صَنَعْتَ مِنَ الرِّ فَصِرْتُ حُرًّا لِلسُّوءِ مِنْكَ وَمَا وَيُرْوَيَانِ لِلْخَارِكِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

قً فَيَا بَـرْدَهَا عَلَـى كَبـدِي أَحْسَنَ سُوء قَبْلِي إِلَى أَحَدِ

وَابْسِمْ لَهُمْ بَيْنَ أَحْلاَءٍ وَإِمْرَارِ

فَالنُّضْجُ يُوْجَدُ بَيْنَ المَاءِ وَالنَّارِ

كَشَطْنَ عَنْ لُؤْلُؤِ البَحْرَيْنِ أَصْدَافًا

أَيِّ حِيْــن شئـــتَ ـــ ــ ــ

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَر:

لاَ تَصْحَب النَّاسَ لاَ كَرْهَاً وَلاَ مَلَقًا وَاجْمَعْ فَفِي جَمْعِكَ الضِّدَّيْنِ فَائِدَةٌ

مِنْ هَاهُنَا أَخَذَ البُحْتُرِيُّ قَوْلَهُ(١):

إِذَا كَشَفْنَ شُفُوفَ الرَّيْط آونَـةً

وَكَأَنَّ قَوْلُ أَبِي نُوَّاسٍ مَأْخُونُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ بَشَّارٍ حيث قال:

ظَبْ عِي كَ أَنَّ اللهَ ٱلْبَسَ لَهُ قَشُ وْرَ الصَّدُّرِّ جِلْكَ دَا \_ \_ \_ \_ جَنَاتِـهِ فِـي

وَأَخَذَ هَذَا المَعْنَى وَاللَّفْظَ ابنُ الرُّوْمِيّ وَزَادَ نَادِرَةً لَطِيْفَةً

فَكُنَّ دُرًّا وَكَانَ اللَّهُرُّ أَصْدَافَ تَـوَاضَعَ الـدّرّ إِذْ لَبسْنَ فَـاخِـرهُ

هَذَا البَيْتَانِ يُنْظَرَانِ إِلَى قَوْلِ ابن حَازِم يَصِفُ شِعْرهُ وَهُمَا (٢):

باًلْفَاظٍ مُثَقَّفَةٍ عِلْمَاب فَ أَبْعَثُهُ نَّ أَرْبَعَةً وَخَمْسَاً وَكُنَّ إِذَا وَسَمْتَ بِهِنَّ قَوْمَا كَأَطْوَاقِ الحَمَائِم فِي الرَّقَابِ

<sup>(</sup>۱) ديو انه ٣/ ١٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرسالة الموضحة ص ١٢٥ ، والأشباه والنظائر ص ٢٢٧ .

وَقَرِيْبٌ مِنْهُ قَوْلُ أَبِي تَمَّام هَذَا قَوْلُ بَعْضَهَمُ :

رَوَّى جَنَابِي نَدَىً وَالأَرْضُ مُجْدِبَةٌ وَاسْتَأْنُفَ الدَّهْرُ لِي عَزَّاً بِخِدْمَتِهِ وَلا أَنْسَلِي السِّدِي فَعَلَسِتْ

وَجَادَ لِي جِيْنَ لاَ جُود لِمَوْجُوْدِ فلا أَقُولُ لأيَّام مَضَتْ عُودِي أَيَّامُهُ البيْضُ فِي أَيَامِيَ السُّودِ

عَنْ كُلِّ حُسْنِ وَفَضْلِ غَيْرُ مَحْدُوْدِ

آثاركَ البيض فِي أَحْوَالِيَ السُّوْدِ

وَمِثْلُهُ قَوْلُ أَبِي الفَّتْحِ البُّسْتِيِّ :

لَمَّا أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ مُبْتَسِمٌ حَكَتْ مَعَانِيْهِ فِي أَثْنَاءِ أَسْطُرهِ

قَدْ أَجْمَعَ الفُضَلاءُ عَلَى اسْتِحْسَانِ هَذَا المَعْنَى وَقَالُوا إِنَّهُ مِنَ المَعَانِي العقم الَّتِي لَمْ تَفْتَرعَ قَبْلَهُ وَلاَ تَوَلَّدَت لأَحَدٍ بَعْدَهُ .

وَمِنْ هَذَا أَخَذَ البُحْتُرِيُّ حَيْثُ قَالَ (١):

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَدْلُلْ عَلَيْنَا بِحَاسِدِ وَلَمْ يَسْتَبِيْنَ الدَّهْرُ مَوْضِعَ نِعْمَةٍ

عَلَى أَنَّ بَشَّارٌ بِن بُرْدٍ قَدْ قَالَ (٢):

كَحَاوِي المِسْكِ دَلَّ عَلَيْهِ نَفْحُ

وَقَرِيْتُ مِنْهُ قَوْلُ أَبِي الفَتْحِ البُسْتِي (٣):

ذُو الفَضْــل فِــي دُنْيَــاهُ مَحْسُــوْدُ وَالعُــوْدُ لاَ يَعْبَــقُ مِــنْ طِيْبِــهِ

وَكُلُّ مَلْ يُحْسَدُ مَقْصُودُ إِلاَّ إِذَا مَا أُحْرِقَ العُرِقُ العُرُودُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٤٣.

......

وَقَوْلُ أَبِي القَاسَمِ الفَصْلِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن الفَصْلِ القَصَبَانِيِّ النَّحَوِيِّ البَصْرِيِّ :

فِي النَّاسِ مَنْ لاَ يُوْتَجَى نَفْعُهُ إِلاَّ إِذَا مُ سَنَّ بِضْ سَرَارِ كَالعُوْدُ لاَ يُطْمَعُ فِي رِيْحِهِ إِلاَّ إِذَا أُحْ رِقَ بِالنَّارِ وَقَ بِالنَّارِ وَقَ بِالنَّارِ وَقَوْلُ السّرِيّ الرَّفَاء فِي سَيْفِ الدَّوْلَةِ (١):

فَضْلُ الفَتَى يُغْرِي الحَسُوْدَ بِسَبِّهِ وَالعُوْدُ لَوْلاً طِيْبُهِ مَا أُحْرِقَا

\* \* \*

أَسْمَاءُ العُوْدِ هُوَ : العُوْدُ وَالقَطرُ وَالمَنْدَلِيُّ وَالشَّذَا وَالأَلُوَّةُ وَالأَلْنُجُوْجُ وَاليَلَنْجُوْجُ وَاليَلَنْجُوْجُ وَاليَلْنُجُوْجُ وَاليَلْنُجُوْجُ وَاليَلْنُجُوْبُ وَالعَضْمِيَّةُ وَالوَقْصُ .

قَالَ حَسَّانُ بن ثَابِتٍ رَحَمَهُ الله (٢):

هَلاَّ دَفَنْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ فِي سَفَطٍ مِنَ الأَلْوَةِ وَالكَافُورِ منضودِ

المَنْدَلِيُّ مَنْسُوْبٌ إِلَى مَنْدَلِ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الهِنْدِ . وَيُرْوَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُدْفَنُ فَقَالَ :

أَلاَ دَفْنُتُمْ رَسُوْلَ اللهِ فِي سَفَطٍ مِنَ الأَلُوَّةِ أَحوى ملبساً ذَهَبا خَيرُ البَرِيَةِ أَتْقَاهَا وَأَفْضَلُهَا عِنْدَ الإلهِ إِذَا مَا يَنْسِبُوْنَ....

فَيُقَالُ أَنَّهُ رُؤِيَ فِي المَنَامِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لِلأَعْرَابِيِّ بشِعْرِهِ هَذَا . الأَلُوَّةُ العُوْدُ الَّذِي يُتَبَخَّرُ بِهِ فَارِسِيُّ مُعْرَبٌ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۳۸۰ .

## وَيَتْلُوْهُمَا أَصْنَافُ البَدِيْعِ:

كَصِدْقِ التَّشْبِيْهِ (١).

وأصدى : كَانَ لَوْنَهُ إِلَى السَّوَادِ وَهُوَ أَجْوَدُ لَهُ وَرَجُلٌ أَصْدَى شَدِيْدُ الأَدْمَةِ .

(١) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ المُبَرَّدِ<sup>(١)</sup>:

العَرَبُ تُشَبِّهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ فَتَشْبِيَّهُ مُفْرِطٌ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

لَـهُ هِمَـمٌ لاَ مُنْتَهَـى لِكِبَـارِهَـا وَهِمَّتُـهُ الصُّغْـرَى مِـنَ الـدَّهْـرِ وَلَـهُ رَاحَةٌ لَـوْ أَنْ مِعْشَارَ جُوْدِهَا عَلَى البَرِّ صَارَ البَرُّ أَنْدَى مِنَ البَحْرِ

وَتَشْبِيْهُ مُصِيْبٌ كَقَوْلِ أَبِي العَتَاهِيَةِ لِلرَّشِيْدِ (٢):

أَمِيْنَ اللهِ أَمْنُكَ خَيْرُ أَمْنِ عَلَيْكَ مِنَ التُّقَى فِيْهِ لِبَاسُ التُّقَى فِيْهِ لِبَاسُ تُقَاسُ مِنَ التُّقَى فِيْهِ لِبَاسُ تُقَاسُ مِنَ السَّمَاءِ بِكُلِّ بِرِّ فَأَنْتَ بِهِ تَسُوسُ كَمَا تُسَاسُ كَلَّ بِرِّ فَأَنْتَ عَلَيْهِ رَاسُ كَمَا تُسَاسُ كَانَ الخَلْقَ رُكِّبِ فِيْهِ رَوْحٌ لَهُ جَسَدٌ وَأَنْتَ عَلَيْهِ رَاسُ

وَتَشْبِيْهٌ مُتَقَارِبٌ كَفَوْلِ أَبُو نُوَّاسٍ يَصِفُ سَفِيْنَةً:

فَكَأَنَّهَا وَالمَاءُ يَنْطَحُ صَدْرَهَا وَالخَيْزُرَانَةُ فِي يَدِ المَلاَّحِ جَوْنٌ مِنَ العِقْبَانِ مُبْتَدِرُ الدُّجَى يَهْوِي بِصَوْتٍ وَاصْطِفَاقِ جَنَاحِ

أَخَذَ هَذَا عَلِيّ بن جَبَلَةَ فَقَالَ فِي حَمِيْدِ بن عَبْدِ الحَمِيْدِ (٣):

يَرْتُتُ مَا يَفْتِ قُ أَعْدَاقُهُ وَلَيْسَ يَالْسُو فَتْقَهُ أَسِي يَالْسُو فَتْقَهُ أَسِي فَالنَّاسُ وَأَنْتَ العَيْنِ فِي الرَّاسِ فَالنَّاسُ جِسْمٌ وَإِمَامُ الهُدَى رَاسٌ وَأَنْتَ العَيْنِ فِي الرَّاسِ

<sup>(</sup>١) الكامل ١/١٣/١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧٤ .

وَالتَّشْبِيْهُ البَعِيْدُ الَّذِي لا يَقُوْمُ بِنَفْسِهِ كَقَوْلِ:

بَـلْ لَـوْ رَأَتْنِي أُخْتُ جِيْرَانِنَا إِذْ أَنَا فِي البَيْتِ كَأَنِّي حِمَارُ

\* \* \*

يُرِيْدُ الصِّحَةَ كَمَا تَقُوْلُ العَامَّةُ كَأَنَّهُ العِجْلُ تَرِيْدُ بِهِ الصِّحَّةَ وَهَذَا بَعِيْدٌ لأنَّ السَّامِعَ لَهُ إِنَّمَا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ .

\* \* \*

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ النَّامِيّ فِي المَدْحِ يَصِفُ الحَرْبَ وَالنَّقْعَ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّشْبِيْهِ بَلْ عَلَى سَبِيْلِ المُبَالَغَةِ وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَاهُ هَا هُنَا لِتَقَارُبِ مَعْنَاهُ مِنْ تَشْبِيْهِ الشَّيْئَيْنِ بِمَا أَشْبَهَهُمَا (١):

يَا مُطْمِىءَ الخَيْلِ أَوْ تَرْوِي ذَوَائِلَهُ لاَ يَكْتُمُ النَّصْرُ يَوْمَا أَنْتَ شَاهِدُهُ لَا يَكْتُمُ النَّهْارُ لَـهُ الشَّمْسُ مُغْمِدةً قَالَ النَّهَارُ لَـهُ الشَّمْسُ مُغْمِدةً هَذَا عَجَاجٌ فَأَيْنَ الأُفْقُ وَهُوَ قَناً النَّتُ

وَالْخَيْلُ تَشْرَبُ مِنْ أَشْدَاقِهَا اللَّجُمُ وَالْيَوْمُ فِي نَقْعِهِ قَدْ كَادَ يَنْكَتِمُ وَلِلْمَنَايَا سُيُوْفٌ غِمْدُهَا القِمَمُ وَلِلْمَنَايَا سُيُوْفٌ غِمْدُهَا القِمَمُ وَتِلْكَ خَيْلٌ فَأَيْنَ الأَرْضُ وَهِيَ دَمُ

\* \* \*

وَكَقَوْلِ المُرَقِّشِ فِي وَصْفِ الثُّرَيَّا:

فِي الشَّرْقِ كَأْسٌ وَعِنْدَ الغَرْبِ تَحِسَبُهَا عَنْقُوْدَ كَرْمٍ وَفِي وَسْطِ السَّمَاءِ قَدَم

قَالَ أَبُو عَمْرُو بنُ العَلاَءِ وَالأَصْمَعِيّ وَغَيْرِهُمَا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّعْرِ: إِنَّ أَحْسَنَ التَّشْبِيْهِ مَا يُقَابِلُ فِيْهِ تَشْبِيْهَانِ بِمُشَبَّهَيْنِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِ امْرِيءِ

<sup>(</sup>۱) ديوان النامي ص ٧٣ .

القَيْسِ هَذَا لأَنَّهُ شَبَّهَ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رَطبةً بِالعُنَّابِ وَيَابِسَةً بِالحَشَفِ وَإِنَّمَا خَصَّ قُلُوْبَهَا لأَنَّهَا أَطْيَبُهَا فَإِذَا صَادَتْ الطَّيْرُ جَاءَتْ بِقلُوْبِهَا إِلَى فِرَاخِهَا .

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: إِذَا كَانَتْ مُطْعِمَةً مَرْزُوْقَةً فَهُو أَسْرَعُ لِطَيَرَانِهَا. قَالَ بَشَّارُ: مَا زِلْتُ مُذْ سَمِعْتُ قَوْلُ امْرِىءِ القَيْسِ: كَانَ قُلُوْبُ الطَّيْرِ. البَيْتُ. أُزَاوِلُ أَنْ أُقَابِلَ مُشَبَّهَيْنِ بِتَشْبِيْهَيْنِ فَلاَ أَسْتَطِعُ إِلَى أَنْ قُلْتُ:

كَأَنَّ مَّنَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُوُوْسِهِمْ وَ أَسْيَافُنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُه فَ فَشَبَّهْتُ النَّقْعِ بِاللَّيْلِ وَالسُّيُوْفَ بِالكَوَاكِبِ . قَالَ بَشَّارٌ وَلاَ بَأْسَ قُلْتُ فِي هَذَا المَعْنَى أَيْضًا فَأَوْرَدْتُهُ فِي أَقْرَبِ لَفْظٍ وَهُوَ :

مِنْ كُلِّ مُشْتَهِ رِ فِي كَفِّ مُشْتَهِ رِ كَانَّ غُرَّتُهُ وَالسَّيْفُ نَجْمَانِ قَالَ : فَشَبَهْتُ غُرَّةَ البَطَل وَالسَّيْفِ بِنَجْمَيْنِ .

وَقَالَ مُسْلِمُ بِنُ الوَلِيْدِ قَرِيْبٌ مِنْهُ (١):

فِي جَحْفَ لِ الأَرْضِ وَالفَضَاءُ بِهِ كَاللَّيْلِ أَنْجُمُهُ القِضْبَانُ وَالأَسَلُ فَأَخَذَهُ مَنْصُوْرُ النُّمَرِيُّ فَقَالَ (٢):

لَيْلٌ مِنَ النَّقْعِ لاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرُ إلاَّ جَبِيْنُكَ وَالمَـذْرُوْبَـةٌ الشُّـرُعُ فَقَالَ العَتَابِيُّ وَهُوَ أَبُو كُلْثُوْمُ عَمْرُو<sup>(٣)</sup>:

تَبْنِي سَنَابِكُهَا مِنْ فَوْقِ أَرْقُسِهُمْ سَقْفًا كَوَاكِبُهُ البِيْضُ المَبَاتِيْرُ

\* \* \*

۲۵۱) ديوانه ص ۲۵۱.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ص ٤٧٩ .

وَمُشَاكَلَةِ التَّجْنِيْسِ .

ومباينة التطبيق .

ووقوع التضمين .

وَنُصُوْعِ التَّرْصِيعِ واتزانِ التَّسْمِيْطِ .

وصِحَّةِ التَّقِسِيْمِ .

وَمُوَافَقَةِ النَّوْجِيْهِ .

وحدة الاستطراد .

وَحَلاَوَةِ الاسْتِعَارَةِ .

وَلُطْفِ المَخْلَصَ .

وَنَظَافَةِ الحَشْوِ .

وَالتَّرْدِيْدِ وَالتَّصْدِيْرِ .

وَتَأْكِيْدِ الْاسْتِثْنَاءِ .

وَكَمَالِ النَّتْمِيْمِ .

والإيغال في التبليغ .

وَالْإِغْرَاقِ فِي الغُلُوِّ .

وَمُوَازَاةِ المُقَابَلَةِ .

وَوَقُوعِ الحَافِرِ عَلَى الحَافِرِ ) .

(١) ويقال لَهُ الإِشْتِرَاكُ وَالمُوَارَدَةُ أَيْضًا .

أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا:

إِذَا خُصَّ البَلِيْدُ بِطِيْبِ وَصْلٍ

وَخُصَّ أَخُو النَّبَاهَةِ بِالصُّدُوْدِ

وَسُهُوْلَةِ التَّسْهِيْمِ .

وَدَلاَلَةِ النَّتْبِيْعِ .

وَالوَحْيِ وَالإِشَارَةِ وَتَكْرِيْرِهَا .

وَبَرَاعَةِ الابْتِدَاءِ .

وَتَمْكِيْنِ القَوَافِي .

وَالمُلاءَمَةِ بينَ صَدْرِ البَيْتِ وَعَجُزِهِ .

/ ٢٢/ وَإِرْدَافِ البَيْتِ بِأْخِيْهِ .

وَإِشْبَاعِ المَعْنَى بِأُوْجَزِ لَفْظٍ .

وَخُلُوْصِ السَّبْكِ (١).

وَعُوْدُ الهند يُحْرَقُ بِالوُقُودِ

فَعُوْدُ الأَيْكِ تَلثُمُهُ ثُغُورٌ
 قَالَ أَبُو العَبَّاسِ المُبرَّدِ:

العَرَبُ تُشَبِّهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ فَتَشْبِينٌ مُفْرِطٌ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

ا وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى مِنَ السَّهْرِ هَا عَلَى البَرِّ البَرُّ أَنْدَى مِنَ البَحْرِ

لَـهُ هِمَـمٌ لا مُنْتَهَـى لِكِبَارِهَا وَلَهُ رَاحَةٌ لَوْ أَنَّ مِعْشَارَ جُوْدِهَا

وَتَشْبِيْهُ مُصِيْبٌ كَقَوْلِ أَبِي العَتَاهِيَةِ لِلرَّشِيْدِ (١):

أَمِيْنَ اللهِ أَمْنُكَ خَيْرُ أَمْنِ عَلَيْكَ مِنَ التَّقَى فِيْهِ لِبَاسُ تُقَاسِ مِنَ التَّقَى فِيْهِ لِبَاسُ تُقَاسِ مِنَ السَّمَاءِ بِكُلِّ بِرِّ فَأَنْتَ بِهِ تَسُوْسُ كَمَا تُسَاسُ كَالْ مِنَ السَّمَاءِ بِكُلِّ بِرِّ فَأَنْتَ بِهِ تَسُوْسُ كَمَا تُسَاسُ كَالْ مَا تُسَاسُ كَالْ وَأَنْتَ عَلَيْهِ رَاسُ كَالْ فَرَاسُ عَلَيْهِ رَاسُ

<sup>(</sup>١) ديوانه .

وَذَلِكَ مِمَّا تَنْقَطِعُ دُوْنَ إِدْرَاكِهِ الْأَنْفَاسُ ، وَتَبْطُلُ قَبْلَ بُلُوْغِ نِهَايَتِهِ الحَوَاسُّ

### أمَّا صِدْقُ التَّشْبِيْهِ،

فَإِنَّهُ نِهَايَةُ حِذْقِ الشَّاعِرِ ، وَالعَقَبَةُ الَّتِي إِنْ جَازَهَا ، لَحِقَ بِالمُجِيْدِيْنَ ، وَإِنْ قَصَّرَ عَنْهَا ، تَخَلَّفَ بِالمُجِيْدِيْنَ ، وَإِنْ قَصَّرِ عَنْهَا ، تَخَلَّفَ بِالكَثِيْرِ مِنَ المُقَصِّرِيْنَ ؛ لأَنَّ كَافَ التَّشْبِيْهِ يَسْهُلُ اسْتِلاَبُهَا فِي اللَّفْظِ عَلَى الشَّاعِرِ . فَإِذَا طُوْلِبَ بِرَدِّ الجَّوَابِ عَنْهَا ، اسْتَصْعَبَ مَا اسْتَسْهَلَ وَهُنَالِكَ يُنْصَرُ أَوْ يُخْذَلُ .

## وَالتَّشْبيُّهُ عَلَى ضُرُوْبِ :

فَمِنْهُ تَشْبِيْهُ العِيَانِ وَالتَّأَمُّلِ (١) ، وَهُوَ أَنْ يُشَبَّهَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ ، فَيَكُوْنَ كَأَنَّهُ هُوَ .

وَتَشْبِيُّهُ مُتَقَارِبٌ كَفَوْلِ أَبُو نُوَّاسِ يَصِفُ سَفِيْنَةً:

فَكَأَنَّهَا وَالمَاءُ يَنْطَحُ صَدْرَهَا وَالخَيْزُرَانَةُ فِي يَدِ المَلاَّحِ جَوْنٌ مِنَ العِقْبَانِ مُبْتَدِرُ الدُّجَى يَهْ وِي بِصَوْتٍ وَاصْطِفَاقِ جَنَاحِ

أَخَذَ هَذَا عَلِيّ بن جَبَلَةَ فَقَالَ فِي حَمِيْدِ بن عَبْدِ الحَمِيْدِ:

يَرْتُ قُ مَا يَفْتِ قُ أَعْدَاؤُهُ وَلَيْسَ يَا أُسُو فَتْقَهُ آسِي فَالنَّاسُ وَ فَتْقَهُ آسِي فَالنَّاسُ جِسْمٌ وَإِمَامُ الهُدَى رَاسٌ وَأَنْتَ العَيْنِ فِي الرَّاسِ وَالتَّشْبِيْهُ البَعِيْدُ الَّذِي لاَ يَقُوْمُ بِنَفْسِهِ كَقَوْلِ:

بَـلْ لَـوْ رَأَتْنِي أُخْـتُ جِيْرَانِنَا إِذْ أَنَا فِي البَيْتِ كَـأَنِّي حِمَـارُ

#### \* \* \*

يُرِيْدُ الصِّحَةَ كَمَا تَقُوْلُ العَامَّةُ كَأَنَّهُ العِجْلُ تَرِيْدُ بِهِ الصِّحَّةَ وَهَذَا بَعِيْدٌ لأَنَّ السَّامِعَ لَهُ إِنَّمَا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ .

(١) وَمِنْ تَشْبِيْهِ العِيَانِ وَالْتَأَمُّلِ مَا أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ الإِمَامُ العَالِمُ الفَاضِلُ الكَامِلُ جَمَالُ الدِّيْنِ يَاقُوْت الكَاتِبُ لِنَفْسِهِ أَدَامَ اللهُ تَوْفِيْقهُ وَمَجْدهُ وَأَسْعَدَ فِي الدَّارَيْنِ جَدِّهِ :

بَدَا بِوَجْهِ مُخْجِلٍ شَمْسَ النَّهَارِ المُشْرِقَه فِي أُذْنِهِ لُؤُلُوَةٌ كَأَنَّهَا وَالحَلَقَه قَدَّاحَةٌ فِي وَرْدَةٍ بِاليَاسَمِيْنِ مُلْحَقَه

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي عُمَرُ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن الحُسَيْنِ الأَزْدِيِّ البَصْرِي المَعْرُوْفِ باز سرك بوَاسِط .

كَاأَنَّ الْرِيّاضَ وَقَدْ جلَّلَتْ ثِيَابَ الشَّقِيْتِ بِأَفْوَافِهَا وَقَدْ هَزَّتِ الرِّيْحُ أَغْصَانَهَا دُيُوكٌ تَمِيْلُ بِأَعْرافِهَا وَقَدْ هَزَّتِ الرِّيْحُ أَغْصَانَهَا دُيُوكٌ تَمِيْلُ بِأَعْرافِهَا

\* \* \*

وَكَقَوْلِ جَنُوْبَ أُخْتِ عَمْروٍ ذِي الكَلْبَ(١):

تَمْشِي النُّسُوْرُ إِلَيْهِ وَهِيَ لاَهِيَةٌ مَشْيَ العَذَارَى عَلَيْهِنَّ الجَّلاَبِيْبُ وَكَقَوْلِ الآخر(٢):

كَأَنَّ أَبَارِيْتَ المَدَامِ لَدَيْهُمُ أُوزٌ بِأَعْلَى الطَّفِّ عُوْجُ الحَنَاجِرِ وَكَقَوْلِ عَنْتَرَةَ يَصِفُ ذَبَابَ الرَّوْضِ (٣):

وَخلاَ النُّبَابُ بِهَا فَلَيْسَ بِبَارِحٍ غَرِداً كَفِعْلِ الشَّارِبِ المترنمِ وَخلاَ النَّبَابُ بِهَا فَلَيْسَ بِبَارِحٍ قَدْحَ المَكَبِّ عَلَى الزَّنَادِ الأَجْذَمِ هَرِجًا يُحَاتُ ذِرَاعَهُ بِذِرَاعِهُ فِي قَدْحَ المَكَبِّ عَلَى الزَّنَادِ الأَجْذَمِ

يَقْوْلُ كَأَنَّهُ قَادِحٌ أَجْذَمُ مُكَبٌّ يَقْدَحُ الزَّنَادَ.

وَكَقَوْلِ التَّنُوْخِيِّ (٤):

<sup>(</sup>١) ديوان الهذلين ٣/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) لشبرمة الضبي ، انظر : لسان العرب ( برق ) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية الأرب ٧/ ٤٢ .

كَأَنَّمَا المَرِيْخُ وَالمُشْتَرِي مُنْصَرِفٌ بِاللَّيْلِ عَنْ دَعْوَةٍ

وَكَفَوْلِ التَّنُوْخِيِّ أَيْضَاً (١):

وَلَيْلَةُ مُشْتَاقٍ كَانَّ نُجُوْمهَا كَانَّ نُجُوْمهَا كَانَّ نُجُوْمهَا كَانَّ مُيُوْنَ السَّاهِ رِيْنَ لِطُوْلِهَا كَأَنَّ سَوَادَ اللَّيْلِ وَالصُّبْحُ ضَاحِكُ

وَكَقَوْلِ ابن المُعْتَزِّ (٢) :

وَقَدْ رَفَعَ الفَجْرُ الظَّلَامَ كَأَنَّهُ وَكَقَوْلِهِ أَيْضَا (٣):

فِي لَيْلَةٍ أَكَلَ المحاقُ هِلَالهَا وَالصُّبْحُ يتلو المُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ

قَـدًّامَـهُ فِـي شَـامِـخِ الـرِّفْعَـه قَـدُ سَـرَجُـوا قُـدًّامَـهُ شَمْعَـة

قَدِ اغْتَصَبَتْ عَيْني الكَرَى فَهيَ نُوَّمُ إِذَا شَخَصَتْ لِلأَنْجُمِ الزهر أَنْجُمُ لِلأَنْجُمُ لِللَّائِمُ لَيْسَوْدُ يَتَبَسَّمُ

ظَلِيْمٌ عَلَى بِيْضٍ تَكَشَّفَ جَانِبُه

حَتَّى تَبَدَّى مِثْلَ وَقُفِ العَاجِ عُرْيَانُ يَمْشِي فِي الدجىٰ بسراج

\* \* \*

عَبْدُ اللهِ بن المُعْتَزِّ يَقُوْلُ ذِي الرُّمَّةِ فقال(٤) :

وَمَا نَـزَعَنَـا إِلاَّ الصَّبَـاحِ كَـأَنَّـهُ جِـلاَل نباطي عَلَى فَـرَسٍ وَرْدِ وَأَشْقَرِ الْجَوِّ قَـدْ لاَحَتْ كَوَاكِبُهُ فِيْهِ كَـدُرٌ عَلَى اليَـاقُـوْتِ مَنْشُورِ

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٢/ ٣٩٥\_٣٩٦ .

<sup>(</sup>۲) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٤) لم يردا في ديوانه .

# وَتَشْبِيْهُ الحِسِّ وَالتَّخَيُّلِ<sup>(١)</sup> ، وَهُوَ تَشْبِيْهُ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ ، فَيَكُوْنُ مَحْسُوْسَاً شَبِيْهَهُ

وَالصَّرِيْحُ فِي هَذَا قَوْلُ الصُّوْلِيّ : وَالصَّرِيْحُ فِي هَذَا قَوْلُ الصُّوْلِيّ : وَنُجُــوْمُ اللَّيْــلِ تَحْكِــي وَنُجُـلِمَنْصُوْر بن كَيْغَلْغَ :

كَ أَنَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَللَّهُ فِ فِ الْذُنِهَ المُسْنُ عَلَى وَجْهِهَ المُسْنُ عَلَى وَجْهِهَا

وَلِبَشًارِ بن بُرْدِ (۱): كَانَ تَحْتَ لِسَانِهَا وَتَخَالُ مَا ضَمَّتُ عَلَيْهِ

ذَهَبَ أَ فِ عَيْ الزَّوْرَدِ

بَـدْرُ الـدُّجَـى قُـرِّطَ بِـالمُشْتَـرِي يَـا أَعْيُـنَ النَّـاسِ قَفِـي فَـانْظُـرِي

\* \* \*

قَوْلُ البُحْتُرِيِّ :

كَأَنَّ الرِّيْحَ وَالمَطَرَ المُنَاجِي خَوَاطِرَهَا عِتَابٌ وَاعْتِذَارُ

\* \* \*

مِنْ قَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا:

لَعَمْ رُ أَبِيْ كَ ابنَ قَ العَ امِ رِيّ لا يَ تَعِي القَوْمَ أَنِي أَفِ رِ الْ يَ لَكُمْ اللّهَ عَلَيْ وَبَنُو تَمِيْمٍ يَقُوْلُوْنَ مِنْ تَشْبِيْهِ الحِسِّ وَالتَخِيُّلُ قَوْلُ أَوْسُ بِنُ حَجَرٍ وَهِي تُخْلَطُ بِشِعْرِ عَبِيْدٍ وَبَنُو تَمِيْمٍ يَقُوْلُوْنَ هِيَ لِعَبِيْدٍ وَقَدْ قَالَ أَوْسٌ هَذِهِ وَقَالَ عَبِيْدٌ تِلْكَ وَيَخْلِطُوْنَ هَذِهِ بِتِلْكَ :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/ ٥٦ .

بِالمَعْنَى ، وَتَشْبِيْهُ التَّكْثِيْرِ (١)

كَمَا اسْتَضَاءَ يَهُ وْدِيٌّ بِمِصْبَاحِ بِمُسْتَكِفٌ بُعَيْدَ النَّوْمِ لَوَاحِ إِمْسُتَكِفٌ بُعَيْدَ النَّوْمِ لَوَاحِ إِعْجَازُ مُرْنٍ يَسُحُّ المَاءَ دَلاَّحِ أَقْرَابُ أَبْلَقِ يَنْفِي الخَبْلُ رَمَّاحِ يَكَادُ يَدْفَعُهُ مَنْ قَامَ بِالرَّاحِ يَكَادُ يَدْفَعُهُ مَنْ قَامَ بِالرَّاحِ كَأْنَهُ فَاحِصٌ أَوْ لاَعِبُ دَاحِي كَأْنَهُ فَاحِصٌ أَوْ لاَعِبُ دَاحِي دُهْمَا مَكَافِيْلَ قَدْ هَمَّتْ بِإِرْشَاحِ يَسْتَنُ أَوْلاَدَهَا فِي صَحْصَحِ ضَاحِي يَسْتَنُ أَوْلاَدَهَا فِي صَحْصَحِ ضَاحِي وَالمُسْتَكِلَ نَ مُشِدي بِقِدُ وَاحِ وَالمُسْتَكِلِ نَ يَمْشِدي بِقِدُ وَاحِ

الْقِرْوَاحُ : الأَرْضُ الْبَارِزَةُ لاَ يَنْبِتُ . وَالْمُحْفِلُ : السَّيْلُ حَيْثُ يَحْتَفِلُ أَيْ يَعْظُمُ .

#### \* \* \*

مُبْتَرِكٌ : مُلِحٌ وَفَاحِصٌ . أَيْ هَذَا المَطَرُ فِي الأَرْضِ مِثْلَ الأَفَاحِيْصِ .

#### \* \* \*

يَهْدِيْهِ : أَيْ يَقُوْدُهُ . وَنَاءَ بِهِ : أَيْ صَارَ كَأَنَّهُ لاَ يَبْرَحُ . يُقَالُ نَاءَتْ بِهَا عَجِيْرَتَهَا أَيْ ثَقُلَتْ .

#### \* \* \*

يَقُوْلُ يَنْكَشِفُ البَرْقُ كَمَا يَرْمَحُ الأَبْلَقُ فَيَبْدُو بِلقه ، وشَطِبٌ جَبَلٌ فِي بِلاَدِ بَنِي أَسَدِ .

(١) وَمِنْ تَشْبِيْهِ التَّكْثِيْرِ أَيْضًا قَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ يَصِفُ شِدَّةَ سَوَادِ اللَّيْلِ (١):

<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس ص ١٨.

# وَالتَّعْظِيْمِ (١) ، وَهُوَ أَنْ يُشَبَّهَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ فَيَكُوْنَ شَبِيْهَهُ / ٢٣/ فِي الكَثْرَةِ وَالعِظَمِ ،

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ عَلَىيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُوْمِ لِيَبْتَلِي

شَبَّهَ سَوَادُ اللَّيْلِ بِالبَحْرِ تَكْثِيْرًا لِكَثَافَتِهِ وَتَرَاكُمِهِ لاَ لأَنَّهُ شَبَّهَهُ فِي الحَقِيْقَةِ . وَكَقَوْلِ الآخَر وَهُوَ أَبُو القَاسَمِ الزَّاهِي ( من شعراء سيف الدولة الحمداني وصَّاف محسن كثير المُلح والطُّرف والغواد ـ في شعرِهِ ) :

وَمُلْتَفِتَاتٍ بِاللِّحَاظِ كَأَنَّمًا سَلَلْنَ سُيُوْفَا وَانْتَضَيْنَ خَنَاجِرَا سَفَ رْنَ بُدُوْرَاً وَانْتَقَبْ نَ أَهِلَّةً وَمِسْنَ غُصُوْنَاً وَالْتَفَتْنَ جَآذِرَا وَأَطْلَعْنَ فِي الأَجْيَادِ بِالدِّرِ أَنْجُمَا جُعِلْنَ لِحَبَّاتِ الثُّغُورِ ضَرَائِرَا

وَمِثْلُ قَوْله: ﴿ سَفَرْنَ بِدُوْرَاً ﴾ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّب:

وَفَاحَتْ عَنْبَراً وَرَنَتْ غَـزَالاً بَدَتْ قَمَراً وَمَالَتْ خُوطَ بانٍ (١) ( بيت أبي تمام ) يُريْدَ أنَّ هَذَا المَمْدُوْحَ خَيْرُهُ يَشْتَمِلُ عَلَى القَاصِي عَنْهُ وَالدَّانِي مِنْهُ كَالغَيْثِ يَعُمُّ حَيَاةُ المُقِيْمُ وَالرَّاحِلُ تَكْثِيْرًا لِفَصْلِهِ وَإِحْفَالاً بِكَرَمِهِ .

وَأَبْلَغُ مِنْ هَذَا قَوْلُ البُحْتُرِيّ فِي المَدْحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ التَّشْبِيْهِ (١):

قَدْ قُلْتُ لِلْغَيْمِ الزَّكَامِ ولج فِي إبْرَاقِهِ وَالِج فِي إِرْعَادِهِ لاَ تَعرضَ لَ لِجَعْفَ رِ مُتَشَبِّهَا إِنكَ يَكَيْهِ فَلَسْتَ مِنْ أَنْ لَادِهِ أَمَرَ العَطَاء فَفَاضَ مِنْ جمَّاتِهِ وَنَهَى الصَّفِيْح فَقَرَّ فِي إِغْمَادِهِ

وَهَذَا كَلاَمٌ عُلوِيٌّ لاَ تَرْتَقِي إِلَيْهِ كُلِّ فكْرَةٍ وَتُقَصِّرُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ كُلُّ قَرِيْحَةٍ وَقَوْلُهُ أَيْضًا (٢):

> تَبَسَّمَ وَقُطُوْبٌ فِي نَـٰدَىً وَوَغَــىً أَعْطَيْتَ حَتَّى تَرَكْتَ الرِّيْحَ جَاسِرَةً

كَالبَرْقِ وَالرَّعْدِ وَسْطَ العَارِضِ البَرِدِ وَجُدْتَ حَتَّى كَأَنَّ الغَيْثَ لَمْ يَجُدِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۷۰۳ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٥٧٥ .

......

وَنَرْجِعُ إِلَى مَا نَحْنُ آخِذُوْنَ فِيْهِ مِنْ تَشْبِيْهِ التَّكْثِيْرِ وَالتَّعْظِيْمِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ السَّيِّدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بن عِمَادٍ العَلَويّ :

وَالْمَاءُ مِنْ عَصْفِ الرِّيَاحِ كَأَنَّهُ أَرْضٌ بِعَقْ وَتِهَا رُبَى وَوِهَادِ

\* \* \*

وَمَنْ نَسَجَ عَلَى هَذَا المِنْوَالِ أَبُو عَامِرٍ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ أَحْمَدَ الشَّاشِيِّ حَيْثُ قَالَ مِنْ قَصِيْدَةِ(١):

رَأَيْتُ عَلَى أَكْوَادِنَا كُلِّ مَاجِدٍ تَـدُوْمُ أَسْيَـافُنَـا وَتَعْلُـو قَـوَاضِبَـاً

وَقَالَ أَبُو الحَسَنِ الجوْهَرِيّ فِي الخَمْرِ عَلَى أَنَّهُ ثَلَّثَ التَّشْبِيْهُ (٢):

يَقُوْلُوْنَ بَغْدَادَ الَّذِي اشْتَقْتَ نِزْهَةٌ إِذَا فُضَّ عَنْهُ الخَتْمُ فَاحَ بَنَفْسَجَاً

وَلِبَعْضِهِمْ فِي غُلاَمٍ مُغَنِّ (٣):

فَ لَيْسَكَ يَا أَتَ مَّ النَّاسِ ظُرْفَاً فَوَجْهُكَ نُوْهَةُ الأَبْصَارِ حُسْنَاً وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ عَنْكَ قُلْنَا لَهَا رَسَا ظَبْيَاً وَغَنَّى عَنْدَلِيْبَا

يرَى كُلَّمَا أَبْقَى مِنَ المَالِ مغرمَا وَتَنْقَضُ عِقْبَانَا وَتَطْلَعُ أَنْجُمَا

دَسَاكَرَهَا وَالعَكْبَرِيَّ المُقِيْرَا وَأَشْرَقَ مِصْبَاحًا وَنَوَّرَ عُصْفُرَا

وَأَصْلَحُهُ مِ لِمُتَّخِدٍ حَبِيبَ الْمُوَّخِدِ حَبِيبَ وَصَوْتُكَ مُتْعَةُ الإِسْمَاعِ طِيبَا فِي وَصْفِكَ الْعَجِيبَ الْعَجِيبَ الْعَجِيبَ وَلَاحَ شَقَائِقَا وَمَشَى قَضِيبَا وَلَاحَ شَقَائِقَا وَمَشَى قَضِيبَا

\* \* \*

يُقَالُ أَفرَخَ رَوْعُكَ (٤) : أَيْ ذَهَبَ عَنْكَ مَا تَخَافَهُ وَأَوَّلُ مَنْ قَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١/ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١/ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ١/ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : لسان العرب ( فرخ ) .

فَّتَشْبِيْهُ العِيَانِ وَالتَّأَمُّل كَقَوْلِ امْرِىءِ القَيْسِ(١): [من الطويل]

لَدَى وَكُرهَا العُنَّابُ وَالحَشَفُ البَالِي (٢) كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبَاً وَيَـابسَـاً

وَكَقَوْلِهِ أَيْضًا (٣): [من الطويل]

وَأَرْجُلَنَا الجَزعُ الَّذِي لَمْ يُثَقَّبِ كَأَنَّ عُيُوْنَ الوَحْشِ حَوْلَ خِبَائِنَا وَكَقَوْلِ القَاضِي الأرَّجَانِيِّ (٤): [من الكامل]

وَإِذَا بَكَى أَبْصَرْتَ جَامِلَ دَمْعِهِ في الهدب منه كلؤلؤٍ في مِثْقَب وَتَشْبِيْهُ الحسِّ وَالتَّخَيُّل ، كَقَوْلِ مُحَمَّد بن يَزِيْدَ بن مَسلمة بن عَبْدِ المَلكِ بن مَرْوَان : [من الكامل]

وَالجَدْيُ كَالْفَرَسِ الحِصَانِ شَدَدْتَهُ بِالسَّرْجِ إِلا أَنَّهُ لا يَصْهِلُ

- (۱) ديوانه ص ۳۸.
- (٢) قَبْلَ هَذَا البَيْتِ قَوْلُ امْرى وِ القَيْسِ (٢): كَأَنِّي بِفَتْحَاءِ الجَنَاحَيْنِ لِقُوَّةٍ تَخَطَّفَ خزَّانَ الأُنيُّعِم بِالضُّحَى كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ . البَيْتُ .
  - (۳) دیوانه ص ۵۳ .
  - (٤) ديوانه ٢٠٦/١ .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْوَةَ بِنُ مُضَرِّسٍ حِيْنَ انْتَهَى إِلَيْهِ بِجَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي الغَدَاةَ فَقَالَ: يَا نَبَيَّ اللهِ طُوَيْتُ الجَّبَلِيْنِ وَلَقَيْتُ شِدَّةً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفرخَ رَوْعُكُ مَنْ أَدْرَكَ إِفَاضَتِنَا هَذِهِ فَقَدْ أَدْرَك (١١).

عَلَى عَجَلِ مِنِّي أُطَأْطِيءُ شِمْلاَلِي وَقَدْ عَجزَتْ مِنْهَا ثَعَالِبُ أُورَالِ

<sup>(</sup>١) انظر: مسند أحمد ٤/٥، ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۳۸.

[من الطويل]

وَكَقَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ يَصِفُ طُلُوعَ الفَحْر (١): وَقَدْ لاَحَ لِلسَّارِي الَّذِي كَمَنَ السُّرَى كَمِثْل الحِصَانِ الأنْبُطِ البَطْن قَائِماً

عَلَى أُخْرَيَاتِ اللَّيْلِ فَتْقٌ مُشَهَّرُ تَمَايَلَ عَنْهُ الجُّلُّ وَاللَّوْنُ أَشْقَرُ

/ ٢٤/ وَتَشْبِيْهُ التَّكْثِيْر ، كَقَوْلِ امْريءِ القَيْس يَصِفُ فَرَسَاً (٢):

فَمِنْهُ تُريْحُ إِذَا تَنْبَهِرِ جَاءَ بِ عَايِصٌ مُعْتَمِرْ رُكِّ بَ فِيْ وَظِيْ فُ عَجر رُ

لَهَا مَنْخِرٌ كَوجَار الضِّبَاع لَهَا عُنُتُ مِثْلُ جِنْعِ السَّحُوْقِ لَهَا حَافِرٌ مثل قعب الوَلِيْدِ وَكَقَوْلِ أبي تَمَّام (٣):

[من البسيط]

كَ الغَيْثِ إِنْ جِئْتَ لُهُ وَافَ اكَ رَيِّقُ لُهُ وَإِنْ تَرَحُّلْتَ عَنْهُ كَانَ فِي الطَّلَبِ

وَقَدْ اسْتَكْثَرَتِ الشُّعَرَاءُ مِنَ التَّشْبِيْهِ ، وَتَفَنَّنَتْ بِأَلْفَاظِهَا وَقَرَائِحَهَا فِيْهِ ، وَلَمْ يَخْلُ شَعْرٌ قَدِيْمٌ ، وَلاَ حَدِيْثٌ مِنْهُ ، وَهَأَنَا ذَاكِرٌ لُمعَاً مِنْ مَحَاسِنِهِ الَّتِي وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا أَبْدَعُ مَا قِيْلَ فِيْهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : اسْتَدْعَانِي الرَّشِيْدُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي ، وَقَدْ انْصَرَمَتْ قِطْعَةٌ مِنَ اللَّيْل ، / ٢٥/ فَرَاعَتْنِي رُسُلُهُ ، وَلَمْ أَفْتًا أَنْ مَثَلْتُ بِحَضْرَتِهِ ، وَإِذَا فِي المَجْلِس يَحْيَى بن خَالِدٍ ، وَجَعْفَرٌ وَالفَضْلُ . فَلَمَّا لَحَظَنِي الرَّشِيْدُ ، اسْتَدْنَانِي ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، وَتَبَيَّنَ مَا لَبِسَنِي مِنَ الوَجَلِ فَقَالَ : لِيُفْرِخْ رَوْعُكَ ، فما أَرَدْتُكَ إِلاَّ لِمَا يُرَادُ لَهُ مِثْلِكَ . فَمَكَثْتُ هُنَيْهَةً إِلَى أَنْ ثَابَتْ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ أَنْ كَادَتْ تَطِيْرُ شَعَاعاً فَقَالَ : إنِّي نَازَعْتُ هَوُلاَءِ ، وَأَوْمَأَ إِلَى يَحْيَى وَجَعْفَرِ وَالفَضْلُ ــ قالت العَرَبُ فِي التَّشْبِيْهِ ، وَلَمْ يَقَعْ إِجْمَاعُنَا عَلَى بَيْتٍ يَكُونُ \_\_ غَيْرِه ، فَأَرَدْنَاكَ لِفَصْل هَذِهِ القَضِيَّةِ وَاجْتِنَاءِ ثَمَرَة الخِطَار فِيْهَا . فَقُلْتُ : يَا أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ ، إِنَّ التَّعْيِيْنَ عَلَى بَيْتٍ وَاحِدٍ فِي نَوْع قَدْ تَوَسَّعَتْ فِيْهِ

ديوانه ٢/ ٦٢٦. (1)

ديوانه ص ١٦٣\_١٦٥ . **(Y)** 

ديوانه ١/٣/١ . (٣)

العَرَبُ الشُّعَرَاءُ وَنَصِبَتْهُ مَعْلَمَاً لأَفْكَارِهَا ، وَمَسْرَحًا لِخَوَاطِرِهَا لَبَعِيْدٌ أَنْ يَقَعَ النَّصُّ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ أَحْسَنُ النَّاسِ تَشْبِيْهَا امْرُؤُ القَيْسِ قال : فِيْمَ قُلْتُ في قَوْلِهِ (١) :

/٢٦/ كَأَنَّ عُيُوْنَ الوَحْشِ حول خبائنا. . . . البَيْتُ

[من الطويل]

وَقَوْلِهِ (٢):

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبَاً وَيَـابِسَـاً

وَقُوْلِهِ (٣):

سَمَوْتُ لَهَا مِنْ بَعْدِ مَا نَامَ أَهْلُهَا سُمُوَّ حَبَابِ المَاءِ حَالاً عَلَى حَالِ

قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَى يَحْيَى ، فَقَالَ هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ امْرَى القَيْسِ أَبْرَعُ النَّاسِ تَشْبِيْهَاً . فَقَالَ يَحْيَى : هِيَ لَكَ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ . ثُمَّ قَالَ لِي الرَّشِيْدُ : فَمَا أَبْرَعُ تَشْبِيْهَاتِهِ عِنْدَكَ ؟ ، قُلْتُ : قَوْلُهُ يَصِفُ فَرَسَاً (٤) : [من المتقارب]

كَأَنَّ تَشَوُّفَ أَ إِلَا لَهُ مِلْكُ لَهُ الشَّحَى تَشَوُّفُ أَزْرَقَ ذِي مَخْلَبِ إِلَا لُهُ مَنْكُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ

فَقَالَ الرَّشِيْدُ : هَذَا حَسَنٌ وَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُهُ (٥) :

فَرُحْنَا بِكَآبِنِ المَاءِ يُجنَبُ وَسُطَنَا تَصَعَّدُ فِيْهِ العَيْنُ طُوْرًا وَتَرْتَقِي (٦)

وَحَدِّثْ حَدِيْثِيَ الحَيِّ أَنْ شِئْتَ وَاصْدَقِ

آلاً أَنْعِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الرَّبْعُ وَانْطِقْ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) ديوان امرىء القيس ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ديوان امرىء القيس ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوان امرىء القيس .

<sup>(</sup>٥) لامرىء القيس في ديوانه ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) هَذَا البَيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا (١):

<sup>(</sup>۱) ديوان امرىء القيس ص ١٦٨.

فَقَالَ جَعْفَرٌ : يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، مَا هَذَا هُوَ التَّحْكِيْمُ . فَقَالَ الرَّشِيْدُ / ٢٧/ فَكَيْفَ ؟ قَالَ : يَذْكُرُ مَا اخْتَرْنَاهُ وَيَكُوْنُ الْحَيْفَ ؟ قَالَ : يَذْكُرُ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ اخْتِيَارُهُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَنَذْكُرُ مَا اخْتَرْنَاهُ وَيَكُوْنُ الْحُكْمُ وَاقِعَا مِنْ بَعْدُ . فَقَالَ الرَّشِيْدُ : أَمرَضتَ ؟ قَالَ الأَصْمَعِيُّ : فَاسْتَحْسَنْتُهَا . الحُكْمُ وَاقِعَا مِنْ بَعْدُ . فَقَالَ الرَّشِيْدُ : أَمرَضتَ ؟ قَالَ الأَصْمَعِيُّ : فَاسْتَحْسَنْتُهَا . المَّيْرِيْمَا النَّابِغَةُ فِي قَوْلِهِ (١٠ : فَقَالَ يَحْيَى : أَشْعَرُ النَّاسِ تَشْبِيْهَا النَّابِغَةُ فِي قَوْلِهِ (١٠ : مَلَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ تَشْبِيْهَا النَّابِغَةُ فِي قَوْلِهِ (١٠ : مَلْ يَبْدَأُ يَحْيَى . فَقَالَ يَحْيَى : أَشْعَرُ النَّاسِ تَشْبِيْهَا النَّابِغَةُ فِي قَوْلِهِ (١٠ : مَا الكامل]

نَظَرَتْ إِلَيْكَ بِحَاجَةٍ لَمْ تَقْضِهَا نَظَرَ المَرِيْضِ إِلَى وُجُوْهِ العُوَّدِ وَفَي قَوْلِهِ (٢):

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ وْاسِعُ

يَقُوْلُ مِنْهَا (١):

بَعَثْنَا رَبِيْعَاً قَبْلَ ذَلِكَ مخملًا كَذِئْبِ الغَضَا يَمْشِي الضَّرَّاءَ وَيَتَقِي

الرَّبِيءُ هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ لِلقَوْمِ يقال رَبَأْتَ القَوْمَ أَرْبَاؤُهُمْ رِباً وِالرَّئِيَّةِ الطَّلِيْعَةَ وَالضَّرَّاءُ مُخَفَفَاً كُلُّ مَا اسْتَتَرْتَ بِهِ وَمُخْمَلُ يَخْفِي شَخْصَهُ .

وَقَوْلُهُ وَرُحْنَا بِكَائِنِ المَاءِ يضعْنِي الفَرَسَ يَقُوْلُ كَأَنَّهُ طَيرُ المَاءِ وَابن المَاءِ طَائِرٌ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ (٢):

وَرَدْتُ اعْتِسَافًا وَالثُّرِيَّا كَأَنَّهَا عَلَى قَمَّةِ الرِّأْسِ ابن مَاءٍ مُحَلَّقٍ

كَمَا قَالُوا لِلمُسَافِرِ ابنُ السَّبِيْلِ وَلِلظَّاهِرِ البَارِزِ المُنْكَشِفِ ابنُ حَلاَ وابنُ سَمِيْر لِلَّيْلِ وَالنهار وابن النَّعَامَةِ الخَطِّ أَسْفَلِ القَدَمِ وابن النِّمِيْر لِلَّيْلَةِ القَمْرَاءِ وابن حمير لِلَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ السَّوْدَاءَ فِي أَشْيَاءٍ من قِبَل هَذَا .

- (١) ديوان النابغة الذبياني .
- (٢) ديوان النابغة ص ٣٨.

<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٤٩٠ .

[من البسيط]

وَفِي قَوْلِهِ (١):

مِنْ وَحْش وَجْرَةً مَوْشِيٌّ أَكَارِعُهُ طَاوِي المَصِيْرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَردِ

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : فَقُلْتُ : أَمَّا تَشْبِيهُهُ مَرَضَ الطَرْفِ ، فَحَسَنٌ إلاَّ أَنَّهُ قَدْ هَجَّنَهُ بِذِكْر العِلَّةِ ، وَتَشْبِيْهِ المَرْأَةِ بِالعَلْيِلِ ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُ عَدِّي بن الرَّقَاع (٢): [من الكامل]

وَكَأَنَّهَا بَيْنَ النِّسَاءِ أَعَارَهَا عَيْنَيْهِ أَحْوَرُ مِنْ جَآذِرِ جَاسِم / ٢٨/ وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَنَّقَتْ (٣) فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِم

وَأُمَّا تَشْبِيْهُ الإِدْرَاكِ بِاللَّيْلِ ، فَقَدْ تَسَاوَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فِيْمَا يُدْرِكَانِهِ . وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ سَبِيْلِهِ أَنْ يَأْتِي بِمَا لَيْسَ لَهُ قَسِيْمٌ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَعْنَّى يَنْفَردُ بِهِ وَلُو شَاءَ قائل أن يقول: إِن قول النميري فِي هَذَا المَعْنَى أَحْسَنُ لَوَجَدَ مَسَاغًا إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ يقول (٤):

فَلَوْ كَنْتُ بِالْعَنْقَاء أُو بِيَسُومِهِا لَخِلْتُكَ إِلاَّ أَنَّ تَصُلَّ تَرَانِي (٥)

وَالسِّنَةُ أَوَّلُ النُّعَاسِ.

العَنْقَاءُ هَضبَةُ بِعَيْنِهَا وَأَسْؤُمُ جَبَلٌ بِعَيْنِهِ .

قالت لَيْلَى الأَخْيَليَّةَ (١):

لاَ تَقْرَبَنَّ الدَّهْرَ آلَ مُطَرَّفِ أَنْ سَالَمُوْكَ فَدَعْهُمُ مِنْ بَعْدِهِ لَـنْ تَسْتَطِيْعَ بـأَنْ تُحَـوِّلَ عِـزَّهُـمْ

لاَ ظَالَمَا أَبَداً وَلاَ مَظْلُوْمَا وَارْقد كَفَا لَكَ بَالرِّقَادِ نَعِيْمَا حَتَّى تَحُولُ ذَا الهضاب يَسُوْمَا

<sup>(</sup>۱) ديوان النابغة ص ۱۷.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) مَعْنَى رَنَقَتْ تَهَيَّأَتْ . يقال رَنَقَ الطَّائِرُ إِذَا تَهَيَّا لِلنُّزُوْلِ . قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : عَلَى حَدِّ قَوْسَيْنَا كَمَا رَنَّقَ النَّسْرُ.

لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفي في شعراء أمويون ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>١) ديوانها .

......

هَذَا البَيْتُ لِمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بن نُمَيْرِ الثَّقفِيّ وَكَانَ يُشَبِّبُ بِزَيْنَبَ بِنْتُ يُوسُفَ أُخْت الحَجَّاجِ قَالَ أَبُو العَبَّاسِ المُبَرَّدِ : إنَّ الحَجَّاجَ رَأَى مُحَمَّد بن عَبْدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ الثَّقفِيّ فَارْتَاعَ مِنْ نَظَرِ الحَجَّاجِ إِلَيْهِ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا عَرَفَهُ قَالَ :

هَاكَ يَدِي ضَاقَتْ بِيَ الأَرْضُ رَحْبُهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ طَوَّفْتُ كُلِّ مَكَانِ وَلِنْ كُنْتُ قَدْ طَوَّفْتُ كُلِّ مَكَانِ وَلَوْ كُنْتُ بِالعَنْقَاءِ أَوْ بِيَسُوْمِهَا . البَيْتُ

ثُمَّ قَالَ والله أيها الأمير ما قلتُ إلاّ . . . قلت :

يَحْبِبْنَ بِأَطْرَافِ البَنَانِ مِنَ التُّقَى وَيَخْرُجْنَ شَطْرَ اللَّيْلِ مُعْتَجرَاتِ فَعَفَا عنه .

وَمِنْ شِعْرِ مُحَمَّد بن عَبْدِ اللهِ بن نُمَيْرِ قَوْلهُ يُشَبِّبُ بِزَيْنَبَ مِنْ أَبْيَاتٍ :

تَضَوَّعَ مِسْكَاً بَطْنُ نُعْمَانَ أَنْ مَشَتْ وَلَمَّا رَأَتْ ركبَ النُّمَيْرِيِّ أَعْرَضَتْ وَيُرْوَى : عَطَاءَاتِ .

بِ فَيُنَبُ فِ بِي نِسْ وَهَ خَفِرَاتِ وَكُن مَلْ أَنْ تَلَقَيْنَ لُهُ حَدْرَاتِ

دَعَتْ نِسْوَةً شُمَّ العَرَابِيْن بُدَّنَاً فَأَذْنَيْنَ لُمَّا قُمْنَ يَحْجُبْنَ دُوْنهَا أَجُلِّ الذي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ عَرْشُهُ يُخْبِئْنَ أَطْرَافَ الأَكُفِّ مِنَ التُّقَى

نَـوَاعِـمَ لاَ شُعْشَاً وَلاَ غَبِـرَاتِ حِجَابَا مِنَ القَسِيِّ وَالحَبِرَاتِ أَوَانِسسَ بِالبَطْحَاءِ مُعْتَمِراتِ أَوَانِـسَ بِالبَطْحَاءِ مُعْتَمِراتِ وَيَخْرُجْنَ جِنْحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ (١)

وَيُرْوَى : شَطْرَ اللَّيْلِ

فَسَأَلَهُ الحَجَّاجُ بن يُوْسُف فَقَالَ لَهُ : فِي كم كُنْتَ ؟ قَالَ وَاللهِ أَنْ كُنْتُ إِلاَّ عَلَى حِمَارٍ هَزِيْلٍ وَمَعِي رَفِيْقِي عَلَى أَتَانٍ مِثْلهُ .

وَكَذَلِكَ قَوْلُ لَيْلَى لأَبِيْهَا : أَرَأَيْتَ قَوْلُ أَبِيْكَ :

<sup>(</sup>١) شعراء أمويون ٣/ ١٤٣ .

وَأُمَّا قُوْلِهِ :

## طَاوِي المَصِيْرِ كَسَيْفِ الصَّقَيْلِ الفَردِ

فَالطِّرِمَاحُ أَحَقُّ بِهَذَا المَعْنَى ؛ لأنَّهُ أَخَذَهُ فَجَوَّدَهُ ، وَزَادَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ النَّابِغَةُ افْتَرَعَهُ وَهُوَ (١): [من الكامل]

يَبْدُو وَتُضْمِرُهُ البِلاَدُ كَأَنَّهُ سَيْفٌ عَلَى شَرَفٍ يُسَلُّ وَيُغْمَدُ (٢)

بِجَيْشِ يَضِلُّ البُّلقُ فِي حُجُرَاتِهِ بِيَثْرِبَ أُخْرَاهُ وَبِالشَّام قَادِمُهُ كم كُنْتُم ؟ فَقَالَ : حَضَرْتَهَا وَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي وَمَعَنَا أَتَانَ .

هِيَ \_ بنْتُ \_ \_ بن \_ \_ .

وَمِمَّا يُنَاسِبُ هَذَا فَإِنْ الحَدِيْثَ يَسْتَدْعِي بَعْضُهُ بَعْضًا قَالَ رَجُلٌ لِرُؤْبَةَ أَنْ حَدَّثَتنِي بِحَدِيْثِ لَمْ أُصَدِّقكَ عَلَيْهِ فَلَكَ عِنْدِي جَارِيَةٌ فَقَالَ أَبْقَ لِي غُلاَمٌ فَاشْتَرَيْتُ بَطِّيْخَةً فَلَمَّا قَطَعْتُهَا وَجَدْتَهُ فيها فَقَالَ نَعَمْ قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ دَبِّر لِي فَرَسٌ فَعَالَجْتَهُ بِقُشُوْرِ الرُّمَّانِ فَنصبَتَ عَلَى ظَهْرِهِ شَجَرَةُ رُمَّانٍ تَثْمرُ كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ صَدَقْتَ فَقَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُوْكَ كَانَ لِي عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِيْنَارِ فَقَالَ هَاتِ الجَّارِيَةَ فَأَخَذَهَا منه بِغَلْبهِ وَانْصَرَفَ.

- (١) للطرماح في ديوانه ص ١٤٦.
- (٢) بَيْتُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ هَذَا مِنْ قَصِيْدَتِهِ الَّتِي أَوَّلُهَا (١):

أَمِنْ آلِ أُمَيَّةً رَايِحٌ أَوْ مُغْتَدِ زَعَــمَ البَــوَارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنَــا غَــدَاً لاَ مَـرْحَبَـاً بِغَـدٍ وَلاَ أَهْـلاً بِـهِ يَقُوْلُ مِنْهَا:

عَجْلِلاَنَ ذَا زَادِ وَغَيْرَ مَزَوَّدِ وَبِـذَاكَ تنعَى بِالغُـرَابِ الأَسْـوَدِ إِنْ كَانَ تَفْرِيْتُ الأَحِبَّةِ فِي غَدِ

تَسَعُ البِلاَدُ إِذَا أَتَيْتُكَ زَائِرًا وَالسِرا

يَقُوْلُ مِنْهَا فِي التَّشْبِيْبِ:

وَإِذَا هَجَرْتُكَ ضَاقَ عَنِّي مَقْعَدِي

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩٣.

فِي إثْرِ غَانِيَةٍ رَمَتْكَ بِسَهْمِهَا بِالدُّرِّ وَاليَاقُوْتِ زُيِّنَ نَحْرُهَا لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لاَ شَمْطَ رَاهِبٍ لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لاَ شَمْطَ رَاهِبٍ لِصِبَا بَهْجَتهَا وَحُسْنِ حَدِيْتُهَا قَامَتْ ترائِي بَيْنَ سِجْفَي قِبَةٍ سَقَطَ النَّصِيْفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطِهِ سَقَطَ النَّصِيْفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطِهِ بِمُحْصَبِ رَحِصٍ كَأَنَّ بَنَانَهُ وَبِهَا النَّصِيْفُ وَرَجِلٍ أَيْبُ ثِ بَنَانَهُ وَبِهَا إِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَ

نَظَرَتْ إِلَيْكَ بِحَاجَةٍ لَمْ تَقْضِهَا . البَيْتُ .

فَبَدَتْ ترائِبُ شَادِنٍ مُتُرَّتُ بِ
أَخَذَ الْعَذَارَى عِقْدَهَا فَنَظَمْنَهُ
تَجْلُو بِقَادِمَتِي حَمَامَةُ أَيْكَةٍ
كَالأُقْحَوَانِ غَدَاةً غَبِّ سَمَائِهِ
كَالأُقْحَوانِ غَدَاةً غَبِّ سَمَائِهِ
زَعَمَ الهُمَامُ وِلَمْ أَذُقْهُ بِأَنَّ فَاهَا بَارِدٌ
زَعَمَ الهُمَامُ وَلَمْ أَذُقْهُ بِأَنَّهُ
وَالبَطْنُ ذُو عُحْنِ لَطِيْفِ طَيْهُ
وَالبَطْنُ ذُو عُحْنِ لَطِيْفِ طَيْهُ
وَتَخَالَهَا فِي البَيْتِ إِذْ فَاجَأْتَهَا
صَفْرَاءُ كَالسِّيْسِ الْمِنْفُ طَيْهُمَا مُضَافَةً
مَحْظُوظَةُ المُثنَيْنِ غَيْرُ مُفَاضَةٍ
وَإِذَا لَمَسْتَ لَمَسْتَ أَخْشَمَ جَاثِمَا
وَإِذَا لَمَسْتَ لَمَسْتَ الْمُسْتَ الْمُشْتَهُدَفِ
وَإِذَا لَمَسْتَ لَعَنْتَ فِي مُسْتَهْدَفٍ
وَإِذَا لَمَسْتَ طَعَنْتَ فِي مُسْتَهْدَفٍ
وَإِذَا نَزَعْتَ فِي مُسْتَحْصَفِ
وَإِذَا نَزَعْتَ نَرَعْتَ في مُسْتَحْصَفِ
وَإِذَا نَزَعْتَ نَرَعْتَ في مُسْتَحْصَفِ

فَأَصَابَ قَلْبَكَ غَيْرَ إِنْ لَمْ يُقْصِدِ مِسِنْ لُسِولُسِوْ وَزَبَسِرْجَسِدِ عَبَسِدَ الإلَسة صسرُوْرَةٍ مُتَعَبِّدِ ولخَالهُ رَشِداً وَإِنْ لَمْ يَسرْشَدِ كَالشَّمْسِ يَوْمَ طُلُوْعِهَا بِالأَسْعَدِ فَتَنَسَولُو أَعْمَا بِالأَسْعَدِ فَتَنَسَمُ عَلَى الدِّعَامِ المَسْتَدِ عَنَمٌ عَلَى الدِّعَامِ المُسْتَدِ كَالْكَرْمِ مَالَ عَلَى الدِّعَامِ المُسْتَدِ كَالْكَرْمِ مَالَ عَلَى الدِّعَامِ المُسْتَدِ كَالْكَرْمِ مَالَ عَلَى الدِّعَامِ المُسْتَدِ

أَحْوَى أَحَمَّ المُقْلَتَيْ نِ مُقَلَّدِ مِنْ لُوْلُو مُتَابِعٍ مُتَشَرِّدِ بَسَرْدَاً لِتَانْ مِهِ بِالْأَمْ لِي بَعْ مَتَ الْحِهِ بِالْأَمْ لِي بَعْ مَتَ الْحِهِ بِالْأَمْ لَهُ نَدِ عَلَيْهِ وَأَسْفَلُهُ نَدِ يَسْفَى بِرِيْقِ العَطْسُ الصَّدِي مُقْعَدِ وَالنحر رُ بِثَ العَطْسُ الصَّدِي مُقْعَدِ وَالنحر مُ بِثَ العَطْسُ الصَّدِي مُقَعَد مِن المَّدِي مُقْعَد لِي المُحْبُوبِ المُحَدِي مُقَعَد لِي المُحَدِي مَقْعَد لِي المُحَدِي المُحَدِي المُحَدِي المُحَدِي المُحَدِي المُحَدِي المُحَدِي المُحَدِي المُحَدِي المَحْرِيْقِ المُحَدِي المَحْرِيْقِ المُحْرَقِ لِ المَحْرِيْقِ المُحْرِيْقِ الْحَرِيْقِ المُحْرِيْقِ المُحْرِيْقِ المُحْرِيْقِ المُحْرِيْقِ الْمُحْرِيْقِ المُحْرِيْقِ المُحْرِيْقِ الْمُحْرِيْقِ المُحْرِيْقِ

صَدْراً وَلاَ صَدْرٌ يَحُوزُ لِمُوردِ لاَ وَاردٌ مِنْهَا يَحُوْزُ إِذَا اسْتَقَى الأَخْتَمُ: العَرِيْضُ المُمْتَلِيءُ . وَمُتَحَيِّراً : اي تَحَيَّرَ في مَوْضِعِهِ كَتَحَيُّرِ المَاء لا يَجِدُ سَعْدًاً . وَمُسْتَهَدف .

لَعَمْرِي وَإِنْ كَانَ النَّابِغَةِ قَدْ أَسَاءَ الأَدَبَ فِي وَصْفِ حرَم المُلُوْكِ بِهَذَا التَّصْرِيْح الشَّنِيْعِ الَّذِي لاَ يَحْتَمِلُهُ أَدْنَى السُّوْقَةِ فَإِنَّ لِسَمَاعِ شِعْرِهِ هَذَا يَحْدُثُ فِي البَدَنِ نَشَاطٌ وَفِي النَّفْسِ انْبِسَاطٌ وَقَدْ تَبِعَهُ الشُّعَرَاءُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ:

وَلَهَا هَنَّ مِلْءَ اليَدَيْنِ كَأَنَّهُ خُرزًرٌ غَفَا أَوْ جَلْسَةُ المُتَربِّع الخُزَزُ: ذَكَرُ الأَرْنَبِ وَجَمْعُهُ خِزَانٌ .

فَإِذَا طَعَنتْ يَعَضُ عَضَّةَ مُشْفِقٍ وَقَالَ آخَرُ:

> وَلَهَا هَانُ رَابٍ مَجَسَّتُهُ فَإِذَا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فِي لِبِدٍ وَقَالَ ابنُ الرُّوْمِيِّ (١):

وَقُمْتُ إِذَا لَمَسَت كَفَى أُوَاقِعُهَا فَكَانَ أَلْيَنَ مِن خُلُقِي وَأَضْيَقَ مِنْ وَقَالَ ابنُ الرُّوْمِيِّ فِي مِثْلِهِ (٢):

لَهَا حَرِّ يَسْتَعِيْرُ وَقُدَّتَهُ كَانَّمَا حَارُّهُ لِخَابِرِهِ يَقُولُ مَنْ حدثَ الضَّمِيْرَ بعِ

وَإِذَا نَزَعْتَ يَمصُّ مَصَّ المُرْضِع

ضِنْكٌ مَسَالِكُهُ بِهِ وَقُدُ وَإِذَا نَــزَعْــتَ يَكَــادُ يَنْسَـــتُ

ثَقَبْتُهَا مِثْلَ ثُقْبِ اللَّذِّ بِالمَاسِ رِزْقِي وَأَسْخَنَ مِنْ عَيْنِي وَأَنْفَاسِي

مِنْ قَلْب صَبِّ وَصَدْرِ ذِي حَنَقِ مَا أَلْهَبَتْ فِي حشاهُ بِالحرَقِ طُوْبَى لِمُفْتَاحِ ذَلِكَ الغَلَقِ

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ١٦٥٧ \_ ١٦٥٧ .

فَقَدْ جَمَعَ فِي هَذَا البَيْتِ اسْتِعَارَةً لَطِيْفَةً بِقَوْلِهِ: وَتُضْمِرُهُ، وَتَشْبِيْهَ اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ يَبْدُو وَيَخْفَى ، وَيُسَلُّ وَيُغْمَدُ ، وَجَمَعَ حُسْنَ التَّقْسِيْمِ ، وَصِحَّةَ المُقَابِلَةِ .

/ ٢٩/ قَالَ الأَصْمَعِيُّ : فَاسْتَبْشَرَ الرَّشِيْدُ ، وَبَرَقَتْ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ حَتَّى خِلْتُ بَرْقَاً يُوْمِضُ مِنْهَا ، وَقَالَ لِيَحْيَى : نَضَلْتُكَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ، وَامْتُقِعَ لَوْنُهُ فَكَأَنَّ الرَّمَادَ ذُرَّ عَلَى

لَـهُ إِذَا مَا الغُمْدُ خَالطَهُ أَزْمٌ كَأَزْمِ الخِنَاقِ بِالعُنُقِ يَـزْدَادُ ضِيْقَاً عَلَى المِـرَاسِ كَمَا تَـزْدَادُ ضِيْقًا أَنْشُـوْطَـةُ الـوَهِـقَ

يقال أَمْرَضَ الرَّجُلُ إِذَا قَارَبَ الصَّوَابُ . وَمِنْهُ أَنَّهُ لِيُمْرِضُ فِي القَوْلِ إِذَا قَارَبَ وَلَمْ

وَأَنْشَدُو ا(١):

رَأَيْتُ أَبَا الوَلِيْدِ غَدَاةً جَمْعٍ بِهِ شِيْتٌ وَمَا فَقَدَ الشَّبَابَا وَلَكِنْ تَحْتَ ذَاكَ الشَّيْبِ حِزمٌ إِذَا مَا قَالَ أَمْرَضَ أَوْ أَصَابَا

قَالَ أَبُو عَلِيّ عسل بن ذَكْوَانَ قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الرِّيَاحِيّ ــ الأَصْمَعِيّ يَقُوْلُ الفَرُدُ بِضَمِّ الرَّاءِ يَقُوْلُ هُوَ الأَبْيَضُ إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ أَكَارِعِهِ وَوَجْهِهِ كَأَنَّ فِيْهِ خُطُوْطَاً مِنْ بَيَاضٍ وَسَوادٍ .

المَصِيْرُ وَاحِدُ مِصْرَانُ وَتَقْدِيْرُهُ قَضِيْبٌ وَقُضْبَانٌ وَكَثِيْبٌ وَكُثْبَانٌ وَالعَامَّةُ يَكْسِرُوْنَ المِيْم وَيَجْعَلُوْنَهُ مُفْرَدًا وَجَمْعُ الجَّمْعِ مَصَارِيْن . يقال فَرْدٌ وَفَرَدٌ وَفَارِدٌ وَفَرِدٌ لِلَّذِي لاَ نَظِيْرَ لَهُ .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ( مرض ) .

وَجْهِهِ ، فَقَالَ الفَضْلُ : لاَ تَعْجَلَ يا أُمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ حَتَّى أُمِرَّ مَا قُلْتُهُ بَسَمْعِهِ ، فَقَالَ : قُلْ . فَقَالَ الفَضْلُ : أَحْسَنُ النَّاسِ عِنْدِي تَشْبِيْهَا طَرَفَةُ فِي قَوْلِهِ (١) : [من الطويل]

يَشُقُ حَبَابَ المَاْءِ حَيْزُوْمُهَا بِهَا كَمَا قَسَمَ التُّربَ المُفَايِلُ بِاليَدِ (٢)

دیوانه ص ۹۰.

(٢) يُرْوَى المَفَائِلِ بِالهَمْزِ أَيْضًا ، فَالمَفَايِلِ بِغَيْرِ الهَمْزِ مِنْ قَوْلِهِمْ فُلاَنٌ فِيْلُ الرَّأَيِ أي أي ضَعِيْفهُ وَبِالهَمْزِ مِنَ الفَأْلِ .

\* \* \*

تَلُوْحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليَدِ

يَقُولُونَ لاَ تُهْلِكُ أَسَىً وَتَجَلَّدِ

خَلايًا سَفِيْنِ بَالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ

يَجُوْرُ بِهَا المِلاَحُ طُوْراً وَيَهْتَدِي

وَأُوَّلُ هَذِهِ القَصِيْدَةِ (١):

لِخُوْلَةَ أَطْلاَلٌ بِبَرْقَةِ ثَهْمَدِ وُقُوفَا بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطِيِّهِمْ وُقُوفَا بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطِيِّهِمْ كَانَّ خُدُوجَ المَالِكِيَّةِ غِدُوةً عَدُولَيَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِيَنِ ابنُ يَامِنٍ عَدُولِيَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِيَنِ ابنُ يَامِنٍ

يَشَقُّ حُبَابَ المَاءِ . البَيْتُ .

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ :

يَشِقُّ حُبَابَ المَاءِ حَيْزُوْمُ صَدْرهَا

وَحُبَابُ المَاءِ هَاهُنَا أَمْوَاجُهُ وَزَخَرَاتِهِ وَمَا طَمَا وَارْتَفَعَ مِنْهُ وَأَصْلُ الحبَابِ النَّفَاخَاتُ وَمَا عَلاَ مِنَ المَاءِ عِنْدُ مَرِّ الرِّيْحِ عَلَيْهِ وَحَيْزُوْمُهَا يَعْنِي حَيْزُوْمُ العَدَولِيَّةِ ، وَالعَدُولِيَّةُ نَعْتُ للسَّفِيْنِ نَسَبَهَا قَوْمٌ كَانُوا يَصْنَعُونَ السُّفُنَ مِنْ أَهْلِ للسَّفِيْنِ نَسَبَهَا قَوْمٌ كَانُوا يَصْنَعُونَ السُّفُنَ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ وَيَامِنُ وَنَيْتَلُ قَوْمٌ كَانُوا يَصْنَعُونَ السُّفُنَ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَدُولِ قَدِيْمٌ وَيُرْوَى مِنْ سَفِيْنِ بِن نَيْتَلٍ . وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيُّ نَسَبَهَا إِلَى ضَخْمٍ أَوْ قِدَم قَالَ وَالمُفَايِلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالفِيَالِ وَهِي تُرَابٌ مُكُومٌ مُكُومٌ يُخَبِّنُونَ فِيْهِ حَصَاةً أَوْ شَيْئًا ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى ذَلِكَ التَّرَابِ فَيُخْلَطُ خَلْطً خَلْطًا شَدِيْدَا أَوْ يُكَوَّمُ كَوْمَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُشَوِّ بِنِصْفَيْنِ شِقَيْنِ شِقَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ وَالَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ هُو المُفَايِلُ ثُمَّ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ فِي أَيً يُشَقُ بِنِصْفَيْنِ شِقَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ وَالَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ هُو المُفَايِلُ ثُمَّ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ فِي أَيً

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة ص ٨٨.

وَفِي قَوْلِهِ (١):

وَوَجْهِ كَأَنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ ردَاءهَا عَلَيْهِ نَقِيِّ اللَّوْنِ لَمْ يَتَخَـدَّدِ (٢) وَوَجْهِ كَأَنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ ردَاءهَا عَلَيْهِ نَقِييِّ اللَّوْنِ لَمْ يَتَخَـدَّدِ (٢) وَفِي قَوْلِهِ (٣):

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَا أَخطَأَ الفَّتَى لَكَ الطُّولِ المُرخَى وَثِنْيَاهُ بِاليَّدِ

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : فَقُلْتُ هَذَا كُلُّهُ حَسَنُ ، وَغَيْرُهُ أَحْسَنُ مِنْهُ ، وَقَدْ شَرِكهُ فِي هَذَا المَعْنَى جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ . وَبَعْدُ فَطَرَفهُ صَاحِبُ وَاحِدَةٍ لاَ يُقْطَعُ بِقَوْلِهِ عَلَى التَّجَوُّزِ ، وَإِنَّمَا يُعَدُّ مِنْ أَصْحَابِ الوَاحِدَةِ . قَالَ : وَمَنْ أَصْحَابُ الوَاحِدَةِ ؟

/ ٣٠/ قُلْتُ : الحَارَثُ بن حِلِّزَةَ فِي قَوْلِهِ (٤) : [من الخفيف]

آذَنْتَنَ الْ بِبَيْنِهِ الشَّمَ اءُ رَبِّ ثَاوٍ يَمَ لُنُ مَنْ الثَّواءُ

وَالْأَسْعَرُ الجُعْفِيُّ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي أَوَّلُهَا (٥):

الجَّنْبَيْنِ خَبَّأْتُ فَإِنْ أَصَابَ الخَبِيئَةَ ظَفَرَ وَقَمَرَ (١).

وَالرَّفْعُ فِي وَجْهِ عَلَى الابْتِدَاءِ وَانْخَفَضَ عَلَى قَوْلِهِ قَبْل هَذَا البَيْتِ وَجْهِ على وَهُوَ مَخْفُوْضُ .

- (٣) ديوان طرفة ١٠٩.
- (٤) ديوان طرفة ص ٩ .
- (٥) حلية المحاضرة ١/٧٠.

<sup>(</sup>۱) ديوان طرفة ص ۹۲.

<sup>(</sup>٢) وَقَوْلُهُ : وَوَجْهِ كَأَنَّ الشَّمْسَ أَلْقَتْ رِدَاءَهَا . البَيْتُ . وَيُرْوَى قِنَاعَهَا وَهُوَ وَاحِدٌ مِثْلَ الرِّدَاءِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بَهْجَتَهَا وَضِيَاءَهَا . يَقُوْلُ : كَأَنَّ الشَّمْسَ أَلْقَتْ عَلَى هَذَا الوَجْهِ بَهْجَتَهَا لَرِّدَاءِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بَهْجَتَهَا وَضِيَاءَهَا . يَقُوْلُ : كَأَنَّ الشَّمْسَ أَلْقَتْ عَلَى هَذَا الوَجْهِ بَهْجَتَهَا لَمْ يَتَشَنَّج فَيَصِيْرُ فِيْهِ كَالأَخَادِيْدِ وَهُوَ اضْطِرَابُ اللَّحْمِ وَاسْتِرْخَاءِ الجِّلْدِ مِنْ كِبَرَ أَوْ مِهْنَةٍ .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص ٣٩.

هَلْ بَانَ قَلْبُكَ مِنْ سُلَيْمَى فَاشْتَفَى

إِنْ تَــرَى رَأْسِـي فِيْـهِ قَـرَعٌ

طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الحِسَانِ طَرُوبُ

وَسُوَيْدُ بِنُ أَبِي كَاهِلِ فِي قَوْلِهِ (٤) :

بَسَطَتْ رَابِعَةُ الحَبْلَ لَنَا

ألاً هُبِّى بصَحْنِكِ فَاصْبَحِيْنَا

وَعَمْرُ بِنُ مَعْدِيْكُربَ فِي قَوْلِهِ (٦):

/ ٣١/ أُمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيْع

وَعَمْرُو بِن كُلْثُوم فِي قَوْلِهِ (٥) :

وَالْأَفْوَهُ الْأُوْدِيُّ فِي قَوْلِهِ (١):

وَعَلْقَمَةُ بِنِ عَبَدَةَ فِي قَوْلِهِ (٢):

وَلَقَدْ غَنِيْتَ بِحُبِّهَا فِيْمَا مَضَى [من الرمل]
وَشَوَاتِ عِ خَلَّةٌ فِيْهَا دَوَارُ وَشَوَارُ وَشَوَارُ الطويل]
إمن الطويل]
بُعَيد الشباب عصر حان مَشيبُ (٣)
ومن الرمل]
فَوَصَلْنَا الحَبْلَ مِنْهَا فَاتَسَعْ

ولا تبقي خمور الأندرينَا

يُــــؤَرِّ قُنِـــي وَأَصْحَــابِــي هُجُــوْعُ

قَالَ : فَاسْتَحَقَّتْ الرَّشِيْدَ الأرْيَحِيَّةُ ، وَقَالَ : ادْنُهُ ، فَإِنَّكَ جَحِيْشُ وَحْدِكَ .

قَالَ : فَزَادَ فِي عَيْنِي نُبُلاً . قَالَ جَعْفَرُ مُتَمَثِّلاً (٧) :

لَبِّثْ قَلِيْلاً يَلْحَقِ الهَيْجَا حَمَل

(۱) ديوانه ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) هَذَا عَلْقَمَةُ بنُ عَبَدَةَ بِتَحْرِيْكِ البَاءِ وَالدَّالِ وَذَاكَ عَبْدَةَ ابنُ الطَّبيِّبِ بِتَسْكِيْنِ البَاءِ ، وَهُمَا شَاعِرَانِ مَجِيْدَانِ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٤٠ .

<sup>.</sup>  $Y = \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{2}}$  . Yes . Yes .

يُعَرِّضُ بِأَنَّهُ قَدْ يَجُوْزُ أَنْ يُدْرِكَ هُوَ مَا يُحَاوِلُهُ .

قَالَ الرَّشِيْدُ : فَاتَّتْكَ وَاللهِ السَّوَابِقُ وَجِيْبَ كَيْتَا ذَا رَوَايِلَ أَرْبَعِ (١) .

(١) أَسْمَاءُ خَيْلُ الحَلْبَةِ عَشْرَةٌ ، لأَنَّهُمْ كَانُوا يُرْسِلُوْنَهَا عَشْرَةً عَشْرَةً فَسُمِيَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِاسْمٍ:

فَالْأَوَّلُ : مِنْهَا السَّابِقُ وَهُوَ المُجَلِيُّ لأَنَّهُ كَانَ يُجَلِّي عَنْ صَاحِبِهِ

وَالَّثَانِي : المُصَلِّي لأنَّهُ يَدَعُ جَحْفَلَتَهُ على صِلاَ السَّابِقِ .

وَالثَّالِثُ : المَسْلِيِّ لأنَّهُ يُسَلِّيهِ .

وَالرَّابِعُ : التَّالِي .

والخَامِسُ : المُرْتَاحُ .

وَالسَّادِسُ : الحَظِيُّ .

وَالسَّابِعُ: العَاطِفُ.

وَالثَّامِنُ : المُؤَمَّلُ .

وَالتَّاسِعُ : اللَّطِيْمُ لأنَّهُ يَلْطِمُ عَنِ الحَجْرَةِ .

وَالْعَاشِرُ : السُّكَّيْتُ لأنَّهُ يَعْلُوْهُ تَخَشُّعٌ وَسُكُوْتٌ ، وَيُقَالُ سِكِّيْتُ مُشَدَّدَ الكَافِ .

وَالفَسْكِلُ الَّذِي يَجِيْءُ آخر الخَيْلِ فِي الحَلَبَةِ

وَيُقَالُ لِلْخَيْلِ الَّتِي تَجَعَلُ فِي صُدُوْرِ الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ المِقْبَضُ وَالمِقوسُ

وَقِيْلَ فِي أَسْمَاءِ خَيْلِ الحَلَبَةِ إِنَّ :

أُوَّلَهَا المُجْلِي

ثُمَّ المُصَلِّي

ثُمَّ المُسَلِّي

ثُمَّ العَاطِفُ

ثُمَّ المُرْتَاحُ

قَالَ : وَرَأَيْتُ الْحَمِيَّةَ فِي وَجْهِهِ . فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَى \_ حِلْمِكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَالَ : جَعْفَرُ : لَسْتُ أَنُصُّ عَلَى شَاعِرٍ وَاحِدٍ قَالَ : جَعْفَرُ : لَسْتُ أَنُصُّ عَلَى شَاعِرٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ أَحْسَنُ بَيْتًا وَاحِداً تَشْبِيْها ، وَلَكِنْ قَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ (١) : [من الطويل]

كَأَنَّ غُلاَمِي إِذْ عَلاَ حَالَ مَتْنِهِ عَلَى ظَهْرِ بَازٍ فِي السَّمَاءِ مُحَلِّقِ

ثُمَّ الحَظِيُّ ثُمَّ المُؤَمَّلُ ، فَهَذِهِ السَّبْعَةُ لَهَا حُظُوْظٌ ثُمَّ اللَّوَاتِي لا حظُوْظَ لَهَا :

اللَّطِيْمُ

ثُمَّ الوَغْدُ

ثُمَّ السُّكَيْتُ .

وَقِيْلَ :

الأُوَّلُ: السَّابِقُ المُجَلِيُّ

وَالثَّانِي : المُصَلِّيُّ

وَالثَّالِثُ : الْتَالِي

وَالرَّابِعُ : المُرْتَاحُ

وَالخَامِسُ: العَاطِفُ

وَالسَّادِسُ : الحَظِيُّ

وَالسَّابِعُ: المُؤَمَّلُ

ثُمَّ يُقَالُ: الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالعَاشِرُ

وَبَعْضُ العَرَبِ يُسَمُّوا الفَاشِرَ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ وَقَدْ يُسَمَّى أَحَدُ الثَّلاثَةِ مِنَ الثَّامِنِ وَالتَاسِعِ وَالْعَاشِرِ سُكِّيْتَاً (١) .

(۱) ديوانه ص ۱۷۳ .

(١) انظر : كتاب الخيل لعبد الله بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي ص ١٤٩٠.

[من الكامل]

وَقَوْلُ عَدِيِّ بن الرِّقَاعِ (١):

يَتَعَاوَرَانِ مِنَ الغُبَارِ مُلاَءةً عَبْرَاءَ مُلْحِمَةً هُمَا نَسَجَاهَا

/ ٣٢/ تُطْوَى إِذَا وَرَدَا مَكَانَاً جَاسِيَاً فَإِذَا السَّنَابِكُ أَسْهَلَتْ نَشَرَاهَا

[من الطويل]

وَقَوْلُ النَّابِغَةِ (٢):

فَإِنَّكَ شَمْسُ وَالمُلُوكُ كَوَاكِبٌ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : فَقُلْتُ : هَذَا كُلُّهُ حَسَنٌ بَارِعٌ ، وَغَيْرُهُ أَبْرَعُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقَعَ التَّعْيِيْنُ عَلَى مَا افْتَرَعَهُ قائِلُهُ ، فلم يَتَعَرَّضَ لَهُ أَوْ تَعَرَّضَ لَهُ شَاعِرٌ بَعْدَهُ فوقع دونه ، فَأُمَّا قَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ (٣): [من الطويل]

عَلَى ظَهْرِ بَازٍ فِي السَّمَاءِ مُحَلِّقِ

فَمِنْ قَوْلِ أبي دُوَادٍ (٤): [من المتقارب]

كَمَا ضَمَّ بَازٌ إِلَيْهِ الجَنَاحَا إِذَا شَـاءَ رَاكِبُـهُ ضَمَّـهُ وَأَمَّا قَوْلُ عَدِيِّ (٥):

يَتَعَاوَرَانِ مِنَ الغُبَارِ مُلاَءةً

فَمِنْ قَوْلِ الخَنْسَاءِ(٦): [من الطويل]

يَتَعَـــاوَرَانِ مُـــلاَءةَ الحُضْـــر 

- ديوانه ص ٨٥. (1)
- (٢) ديوانه ص ٧٤.
  - (٣) ديوانه .
- ديوانه ، ضمن كتاب دراسات في الأدب العربي ص ٣٠٢ . (٤)
  - (٥) ديوانه .
  - (٦) ديوانه ص ٦١.

وَأُوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِهَذَا الْمَعْنَى شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ قَدِيْمٌ عُقَيْلِيٌّ فَقَالَ<sup>(١)</sup>: [من الطويل]

/٣٣/ ألا يَا دِيَارَ الحَيِّ بِالبَرَدَانِ
فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ نُوْيٍ مُهَدَّمٍ
وَآثَارُ هَابٍ أَوْرَقَ اللَّوْنِ سَافَرَتْ
قِفَارٍ مَرُوْرَاتٍ يَحَارُ بِهَا القَطَا
يُثِيْرَانِ مِنْ نَسِجِ العَجَاجِ عَلَيْهِمَا
يُثِيْرَانِ مِنْ نَسِجِ العَجَاجِ عَلَيْهِمَا

عَفَتْ حِجَجُ بَعْدِي لَهُنَّ ثَمَانِ وَغَيْرُ أَثَافٍ كَالرَّكِيِّ دِفَانِ بِهِ الرِّيْحُ وَالأَمْطَارُ كُلَّ مَكَانِ وَيُضْحِي بِهَا الجَاآنِ يعتركانِ وَيُضْحِي بِهَا الجَاآنِ يعتركانِ قَمِيْصَيْنِ أَسْمَالاً ويرتديانِ

(١) لعميرة بن جعل التغلبي ، انظر : المفضليات ٣/ ٩٣٣ .

(٢) فِي وَصْفِ العَجَاجِ وَمَا أَثَارَتْهُ حَوَافِرِ الخَيْلِ مِنَ القَسْطَلِ فِي الحَرْبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ سَلَمِ الخَاسر(١):

بِمَجْرٍ يَضِلُّ اللَّيْلَ فِي حَجَرَاتِهِ نَشَرْنَ عَجَاجَ الأَرْضِ ثُمَّ طَوَيْتَهُ أَبُو الطَّيِّبِ المُتَنبِّيِّ (٢):

عَجَاجٌ تَعَثرُ العُقْبَانُ فِيْهِ عَجَاجٌ تَعَثرُ العُقْبَانُ فِيْهِ عَمْرُو بنُ لجأ (٣) :

وَلَبِسْنَ مِنْ قَتَمِ العَجَا كَدُخَانِ مُصْرَدَةً يُشَبُّ أَبُو نُواس<sup>(3)</sup>:

وَالخَيْلُ قَدْ نُسَجَتْ فِي الجَّوِّ أَرْجُلُهَا

سُرَادِقُهُ مِمَّا تُثِيْرُ الحَوافِرُ فَمَا هُـنَّ إلاَّ طَاوِيَاتٌ نَـوَاشِـرُ

كَانَّ الجَّوَ وَعْثُ أَوْ خَبَارُ

جِ سَرَابِلاً مَعَهَا سَرابِلُ وَوَالنَّارُ شَامِلُ وَالنَّارُ شَامِلُ

مِنْ هَلْهَلِ النَّقْعِ مَمْدُوْدَاً جَلاَبِيْبَا

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه ، وهما في شعراء عباسيون .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوانه .

أَبُو الطَّيِّبِ(١):

خَافِيَاتِ الأَلْوَانِ قَدْ نَسَجَ النَّقْ الرَّفَاء (٢):

وَجُـزْنُ عَلَى المُـرُوْجِ مُبَـرُقِعَـاتٍ المَوْسَوِيُّ (٣) :

سَتَـرْنَ الجَّـوَّ بِـالقَسْطَـالِ حَتَّـى وَلَهُ<sup>(٤)</sup>:

أَشَرْنَا فِي قَنَابِلِهَا عجَاجَاً المَانِيُ :

وَيَوْمٍ يُمِيْتُ الشَّمْسَ لَيْلُ عَجَاجِهِ تَرَى أُفقُهُ يُكْسِي حَدَاداً وَأَرْضَهُ أَبُو الطَّيِّبِ(٥):

وَالبَاعِثُ الجيشُ وَقَدْ غَالَتْ عَجَاجَتُهُ الجَيشُ وَقَدْ غَالَتْ عَجَاجَتُهُ الجَّـوُ أَضْيَـتُ مَا لاَقَـاهُ سَـاطِعُهَـا الجَّـوُ أَضْيَـتُ مَا لاَقَـاهُ سَـاطِعُهَـا السَّغَاءُ (٦):

رَدَّ الضِّيَاءَ عَلَى الضُّحَى وَاسْتَرْجَعَ

عُ عَلَيْهَا بَـرَاقِعَـاً وَجــلاَلاَ

بَرَاقِعُهُ لَنَّ مَا نَسَجَ الصَّعِيْدُ

كَانَّ البَادْرَ أَضْمَارَهُ السِّرَادُ

تَرَكْنَا مِنْهُ أَثرَاً فِي الهِلاَلِ

وَيَقْبِرُهَا فِي جَوِّهِ مِنْهُ غَيْهَ بُ تُعَصِّفِ مُنْهُ غَيْهَ بُ تُعَصِّفِ مُنْهُ غَيْهَ بُ

ضَوْءَ النَّهَارِ فَصَارَ الظُّهْرُ كَالطَّفَلِ وَمُقْلَةُ الشَّمْسِ فِيْهَا أَحِيَرُ المُقَلِ

الإِظْلاَمَ مِنْ لَيْلِ العَجَاجِ الأَرْبَدِ

<sup>(</sup>١) ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوان السري الرفاء ٢/ ١١١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الشريف الرضي ١/ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الشريف الرض ٢/ ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣/ ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) ديو انه ص ٧٧ .

= وَكَأَنَّ طَرْفَ الشَّمْسِ مَطْرُوْفٌ فَقَدْ الشَّمْسِ مَطْرُوْفٌ فَقَدْ الرَّفَاء (١) :

حُجِبَتْ لَهُ شَمْسُ النَّهَارِ وَأَشْرَقَتْ فَتَضَرَّجَتْ تِلْكَ البِطَاحُ بِهِ دَمَاً وَ فَتَضَرَّجَتْ تِلْكَ البِطَاحُ بِهِ دَمَاً وَ وَاللَّهُ هُلُّ مُبْتَسِمٌ يَلُوقُ كَأَنَّمَا البُحْتُرِيُّ (٢) :

فِي نَهَارٍ مِنَ السُّيُوْفِ مُضِيعٌ وَلَهُ(٣):

وَالشَّمْسُ مَاتِعَةٌ تَوَقَّدُ فِي الضُّحَى مَتع النهار: إذا ارتفع وعلا.

عَلِيَ بن الجهْمِ (٤):

نَسَجَتْ سَنَابِكُهَا سَمَاءً فَوْقَهَا المُوْسَويُ (٥):

وَيَوْمِ تَخَرَّقت فِيْهِ السُّيُوْفَ أَثَرُتُ العَجَاجَ عَلَيْهِ دُخَانَاً وَعَانَقْتُ مِنْ بِيْضِهِ فِي النَّجِيْعِ

جَعَلَ الغُبَارَ لَـهُ مَكَانَ الإِثْمَـدِ

شَمْسُ الجَدِيْدِ بِجَانِبَيْهِ شُرُوْقَا تَضَرَّمَتْ تِلْكَ الفِجَاجُ حَرِيْقَا أَبْدَى بِطَلْعَتِهِ الثَّنَايَا الرُّوقَا

تَحْتَ لَيْـلٍ مِـنْ مُسْتَشَـارِ الصَّعِيْـدِ

طَـوْرَاً وَيُطْفِئُهَا العَجَـاجُ الأَكْـدَرُ

جَعَلَتْ أُسِنَّتَهَا نُجُوْمَ سَمَاءِ

وَخُضْتُ إِلَيْهِ السِدِّمَاءَ العَـذَارَا وَأَصْرَمَتْ مِنْ مَآتِمِ الطَّعْنِ مَنَارَا شَقِيْقَاً وَمِـنْ سُمْـرَهِ جُلَّنَـارَا

<sup>(</sup>١) ديوان السرى الرفاء ٢/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ۷۷۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ١٠٧٢ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) ديوان الشريف الرضى ١/ ٤٣٩ .

وَقَدْ شَارَكَ عَدِيًّا أَبُو النَّجْمِ ، وَأُوْرَدَهُ فِي أَخْصَرِ لَفْظٍ ، فَقَالَ يَصِفُ عَيْرًا أَوْ أَتَاناً ، وَمَا أَثَارَاهُ مِنْ عَدْوِهِمَا (١) :

أَلْقَى بِجَنْبِ القَاعِ مِنْ حِيَالِهَا سِرْبَالَهُ وَانْشَامَ فِي سِرْبَالِهَا وَأَمَّا قَوْلُ النَّابِغَةِ:

### فَإِنَّكَ شَمْسٌ. . .

فَقَدْ تَقَدَّمَهُ شَاعِرٌ قَدِيْمٌ مِنْ شُعَرَاءِ كِنْدَةَ يَمْدَحُ عَمْرَو بنَ هِنْدٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الطويل] النَّابِغَةِ ؛ إذْ كَانَ أَبَا عُذْرِهِ وَهُوَ (٢) :

/ ٣٤/ تَكَادُ تَمِيْدُ الأَرْضُ بِالنَّاسِ أَنْ رَأُوا لَعَمْرِو بن هِنْدٍ غَضْبَةً وَهُوَ عَاتِبُ هُوَ الشَّمْسُ وَافَتْ يومَ سَعْدٍ فَأَفْضَلَتْ عَلَى كُلِّ ضَوْءٍ والمُلُوْكُ كَوَاكِبُ

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : فَكَأْنِّي وَاللهِ أَلْقَمْتُ جَعْفَرَاً حَجَراً ، وَاهْتَزَّ الرَّشِيْدُ مِنْ فَوْقِ سَرِيْرِهِ أَشَرَاً ، وَكَادَ يَطِيْرُ عُجْباً وَطَرَبَاً ، وَقَالَ : للهِ دَرُّكَ يا أَصْمَعِيُّ اسْمَعِ الآنَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْسَرَاً ، وَكَادَ يَطِيْرُ عُجْباً وَطَرَبَاً ، وَقَالَ : للهِ دَرُّكَ يا أَصْمَعِيُّ اسْمَعِ الآنَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الشَّرَا ، وَكَادَ يَطِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ أَحْسَنُ اللهُ تَوْفِيْقَهُ .

فَقَالَ : عَيَّنْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْعَارٍ ، أُقْسِمُ بِاللهِ إِنَّنِي أَمْلِكُ قَصَبَ السَّبْقِ بِأَحَدِهَا .

وَلَهُ(١) :

مَحْرِكٍ سَحَبَ العَجَاجُ ذَوَائِبَاً سُوْداً بِهِ فَوْقَ النَّجِيْعِ الأَحْمَرِ فَكَسَفْتَ دَاجِيَةً بِوَجْهِ مُقْمِرِ فَكَسَفْتَ دَاجِيَةً بِوَجْهِ مُقْمِرِ عَمْرَانُ بنُ نَاجِيَةً :

لِشَمْ سِن الضُّحَ مِن سِنْ رَانِ سِنْرُ سُيُوْفِهُمْ وَسِنْرٌ لَهَا مِمَّا في الحَوَافِر

- (١) حلية المحاضرة ١/ ١٧٥ ، ولم يرد في ديوانه .
  - (٢) أخبار أبي تمام ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>١) ديوان الشريف الرضى ١/ ٤٧١ .

فَقَالَ يَحْيَى : خَفِّضْ عَلَى هِمَّتِكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَأَبَى اللهُ أَنْ يَكُونَ السَّبْقُ إِلاَّ لَكَ . قَالَ الرَّشِيْدُ : أَتَعْرِفُ يَا أَصْمَعِيُّ تَشْبِيْهَا أَفْخَمَ وَأَعْظَمَ فِي أَحْقَرَ مُشَبَّهِ وَأَصْغَرَ بَرَزَ فَي أَحْسَنِ معْرَضٍ مِنْ قَوْلِ عَنْتَرَة (١) الَّذِي لَمْ يَسْبِقهُ إِلَيْهِ سَابِقٌ ، وَلاَ نَازَعَهُ بَعْدَهُ مُنَازِعٌ ، وَلاَ طَمِعَ فِي مُجَارَاتِهِ فِيْهِ طَامِعٌ ، شَبَّهَ ذُبَابَ الرَّوْضِ / ٣٥/ العَازِبَ فِي قَوْلِهِ (٢٠ :

غَرِداً كَفِعْلِ الشَّارِبِ المُتَرَنِّمِ قَدْحَ المُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَجْذَمِ (٣)

(١) نَسَنُهُ:

هُو عَنْتَرَةُ بِن شَدَّادٍ يُقَالُ إِنَّهُ ابِن عَمْرو بِن مُعَاوِيَةَ بِن قُرَادِ بِنِ عَوْفِ بِن غَالِبِ بِن قَطِيْعَةِ بِن عَبْسِ بِن عَيْلاَنِ بِن مُضَرَ بِنِ قَطِيْعَةِ بِن عَبْسِ بِن بَغِيْضِ بِن رَيْثِ بِنِ غَطْفَان بِن سَعْدِ بِنِ قَيْسِ بِن عَيْلاَنِ بِن مُضَرَ بِنِ قَطِيْعَةِ بِن مَعْدٌ بِنِ عَدْناَنَ . وَكَانَتْ أُمَّهُ حَبَشِيَّةً وَاسْمُهَا زُبَيْنَةً وَكَانَ لَهُ أُخُوةٌ مِنْ أُمِّهِ وَكَانُوا غَبِيْدًا وَكَانَ شَدِيْدَ البَأْسِ جَوَاداً بِمَا مَلكَتْ يَدَاهُ وَكَانَ لاَ يَقُولُ الشِّعْرَ إِلاَّ البَيْتَ وَالبَيْتَيْنِ فِي الحَرْبِ فَشَاتَمَهُ رَجُلٌ يَوْمَا وَقَالَ لَهُ أَنَا أَشْعَرُ مِنْكَ قَالَ سَتَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ القَصِيْدَة التَّتِي أَوَّلُهَا :

هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّمِ

وَخَلاَ الذُّبَابُ بِهَا فَلَيْسَ بِبَارِح

هَـزجَـاً يَحُـكُ ذِرَاعَـهُ بِـذِرَاعِـهِ

وَيُرْوَى مِنْ مُتَلَوَّمٍ ، وَيُرْوَى مِنْ مُتَرَمِّمٍ مِنْ دَمَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَصْلَحْتَهُ . يُقَالُ إِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ وَثَوْبٌ مَرْدُوْمٌ إِذَا سُدَّ مَا فِيْهِ مِن الرِّقَاعِ وَالمُتَرَدَّمُ مَصْدَرٌ .

(۲) ديوان عنترة ص ۱۹.

(٣) هَذِهِ قَصِيْدَةٌ قَالَهَا عَنْتَرَةُ وَكَانَتِ العَرَبُ تُسَمِّيْهَا المذهبةَ وَأُوَّلُهَا(١):

هَـلْ غَـادَرَ الشُّـرَاءُ مِـنْ مُتَـرَدَّمِ أَمْ هَـلْ عَرِفْتَ الـدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّـمِ يَعْنِي هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ شَيْءٍ ينظرُ فِيْهِ لَمْ يَنْظِرُوا فيه .

يَقُولُ مِنْهَا:

<sup>(</sup>١) ديوان عنترة ص ١٨٢ .

أَثْنِي عَلَيَّ بِمَا عَلِمْتِ فَ إِنَّنِي فَإِذَا ظُلِمْتُ فَإِنَّ ظُلْمِي بِاسِلٌ وَلَقْدَ شَرِبْتُ مِنَ المَدَامَةِ بَعْدَمَا

سَهْلٌ مُخَالَقَتِي إِذَا لَمْ أُظْلَمِ مُرُّ مَلْاقَته كَطَعْمِ العَلْقَمِ رَكَدَ الهَوَاجِر بِالمَشُوْفِ المُعْلَم

أَيْ الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ وَالمَشُوْفُ مِنَ الدَّنَانِيْرِ المَجْلُوِّ شَافَ درعهُ إِذَا جَلاَهَا وَالمُعْلَمُ الَّذِي فِيْهِ كِتَابٌ يَعْنِي نَقْشَهُ .

وَإِذَا شَـرِبْتُ فَـإِنَّنِـي مُسْتَهْلِـكٌ وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أُقصِّرُ عَنْ نَدَىً يَقُوْلُ مِنْهَا :

مَالِي وَعِرْضِي وَافِرٌ لَمْ يُكُلمِ وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي

هَلاَّ سَأَلْتِ الخَيْلَ يَا ابْنَهَ مَالِكٍ يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقِيْعَةَ أَنَّنِي يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقِيْعَةَ أَنَّنِي وَمُدَحج كِرْهَ الكمَاةِ نَـزَاكهُ

إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمِي أَغْشَى الوَغَى وَأَعِفُ عِنْدَ المَعْنَمِ لَا مُمْعِنِ هَرَبَا وَلاَ مُسْتَسْلِمِ

الأَفْصَحُ مُدَجَّجٌ وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنَ الدُّجَّةِ وَهِيَ الظِّلْمَةِ .

لَمَّا رَآنِي قَدْ نَزلْتُ أُرِيْدُهُ فَشَكَكُتُ بِالرِّمْحِ الطَّوِيْلِ ثِيَابَهُ نُبُّتَ عَمْراً غَيْرَ شَاكِرَ نِعْمَتِي

أَبْدَى نَسوَاجِذَهُ لِغَيْسِ تَبَسُّمِ لَيْسُ الكَرِيْمُ عَلَى القَنَا بِمُحَرَّمِ وَالكُفْرُ مَخْبْثَةٌ لِنَفْسِ المُنْعِم

\* \* \*

إِنَّمَا خَلاَ الذُّبَابُ بِهَذَا المَكَانِ لِخُلُوِّهِ مِمَّنْ يَفْزَعُ مِنْهُ فَهُوَ يُصَوِّتُ فِي رَيَاضِهِ وَالذُّبَابُ وَالشَّبَابُ وَالمُثَبَابُ وَالْمَثَرَنَّمُ المُطْرِبُ وَإِذَا اكْتَمَلَتْ الرَّوْضَةُ كَثرَ الذُّبَابُ بِهَا وَهَذَا كَقَوْلِ أَبِي النَّجْمِ الرَّاجِزِ :

يَقُلْنَ للسرائِدِ أعشبت انزلِ قَوْلاً كَتَغْرِيْدِ النشاوَىٰ المِيَّلِ وَقَوْلهُ: يَحكُّ ذِرَاعُهُ شَبَّهَ الذُّبَابَ فِي حَالَتِهِ تِلْكَ بِرَجلٍ أَجذَمَ وَهُوَ المَقْطُوعُ اليَدَيْنِ يَقْدَحُ نَارَاً بذرَاعَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ : يَا أَصْمَعِيُّ هَذَا مِنَ التَّشْبِيْهَاتِ العُقْمِ (١) الَّتِي لاَ تُنتَّهَج .

قُلْتُ : هُوَ كَذَلِكَ يا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ . وَبِمَجْدِكَ آلَيْتُ مَا سَمِعْتُ أَحَداً وَصَفَ شِعْراً أَحْسَنَ مِنْ هَذِهِ الطِّفَةِ ، وَلاَ اسْتَطَاعَ بُلُوْغَ هَذِهِ الغَايَةِ .

قَالَ : مَهْلاً لاَ تَعْجَل أَتَعْرِفُ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِ الحُطَيْئَةِ يَصِفُ لُغَامَ نَاقَتِهِ ، أَوْ تَعْلَمُ أَحَدَاً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ شَبَّهَ تَشْبِيْهَهُ حَيْثُ يَقُوْلُ<sup>(٢)</sup> :

تَرَى بَيْنَ لَحْيَيْهَا إِذَا مَا تَزَغَّمَتْ لُغَامَاً كَبَيْتِ العَنْكَبُوْتِ المُمَدَّدِ (٣) فَقُلْتُ : لاَ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَحَداً تَقَدَّمَهُ ، أَوْ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّشْبِيْهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .

قَالَ : أَتَعْرِفُ أَبْدَعَ أَوْ أَوْقَعَ مِنْ تَشْبِيْهِ الشَّمَّاخِ لِنَعَامَةٍ سَقَطَ رِيْشُهَا ، وَبَقِيَ /٣٦/ أَثْرَهُ فِي قَوْلِهِ (٤) :

كَأَنَّمَا مُشْنَى أَقْمَاعِ ما مَرَطَتْ مِنَ العِفَاءِ بِلِيتَيْهَا ثَالِيلٌ (٥)

#### (١) تَفْسِيْرٌ:

قَوْلهُ مِنَ المَعَانِي العُقْمِ شُبِّهَتْ بِالرِّيْحِ العَقِيْمِ الَّتِي لاَ تُنْتِجُ ثَمَرَةً وَلاَ تُلْقِحُ شَجَرَةً أي لَمْ يَسْبَق إِلَى افْتِرَاعَهَا سَابِقٌ وَلاَ يُمْكِنْ أَنْ يُولِّدَهَا فِيْمَا بَعْدُ سَارِقٌ وَلاَ يَطْرِقُ مَعْنَاهَا طَارِقٌ وَلاَ يَبْلُغُ مَدَاهَا لاَ حِقٌ .

(٢) ديوان الحطيئة ص ١٥٥.

(٣) قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيُّ : سُمِّيَ الزَّبَدُ الَّذِي يَخْرِجُ مِنْ فَمِ النَّاقَةِ اللَّغَامُ لأَنَّهُ يَصِيْرُ عَلَى المَلاَغِمِ وَهِيَ مَا حَوْلَ الفَمِ . وَأَنْشَدَنِي السَّيِّدِ النَّقِيْبُ الطَّاهِرُ جَلاَلُ الدِّيْنِ أَبُو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدٌ اللهُ مُحَمَّدٌ اللهُ صُطَفَى بنِ السَّيِّدِ النَّقِيْبِ الطَّاهِرِ السَّعِيْدِ رَضِيِّ الدِّيْنِ أَبِي القَاسَمِ عَلِيّ بن مُوْسَى المُصْطَفَى بنِ السَّيِّدِ النَّقِيْبِ الطَّاهِرِ السَّعِيْدِ رَضِيِّ الدِّيْنِ أَبِي القَاسَمِ عَلِيّ بن مُوْسَى جَعْفَرُ ابن مُحَمَّدٍ الطَّاوُوْسِ الحَسَنِي أَيْدَهُ اللهُ بِتَوْفِيْقِهِ لِلسَّيِّدِ الرَّضِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

بِكُلِّ مُقَلِّدَةٍ بِالنُّسُوعِ كَانَّ اللُّغَامَ لَهَا بُرْقَعُ

(٤) ديوان الشماخ ص ٢٧٨.

(٥) وَيُرْوَى : الثَّالِيْلُ .

فَقُلْتُ : لاَ وَاللهِ .

فَالْتُفَتَ إِلَى يَحْيَى فَقَالَ : أُوجِب .

قَالَ : وَجَبَ .

قَالَ : أَفَأَزِيْدُكَ ؟

قَالَ : وَأَيُّ خَيْرٍ لَمْ يَزِدْنِي مِنْهُ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : قَوْلُ النَّابِغَةِ (١) : [من الطويل]

رَمَى ضَرْعَ نَابُ واسْتَقَلَّتْ بِطَعْنَةٍ كَحَاشِيَةِ البُرْدِ اليَمَانِي المُسَهَّمِ

ثُمَّ التَّفَتَ إِلَى الفَضْل ، فقال : أوجِب ؟

قَالَ : وَجَبَ .

قَالَ : أَفَأَزِيْدُكَ ؟

قَالَ : ذَاكَ إِلَى أُمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ : وقالَ الأعْرَابِيُّ (٢) :

بِهَا ضَرْبُ أَنْدَابِ العَطَايَا كَأَنَّهَا

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى جَعْفَرٍ قَالَ : أَوْجِبْ .

قَالَ : وَجَبَ :

قَالَ : أَفَأَزِيْدُكَ ؟

قَالَ : لأمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُلُوُّ الرَّأيِ .

قَالَ : قَوْلُ عَدِيِّ بن الرِّقَاعِ (٣) :

[من الطويل]

مَ الأَعِبُ وِلْ دَانٍ تُحَطُّ وَتُمْصَعُ

[من الكامل]

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الجعدي ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ١/ ٧٦.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۵۱ .

تُـزْجِي أغَـنَّ كَـأنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَهَا(١)

/٣٧/ قَالَ الأَصْمَعِيُّ : يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ هَذَا بَيْتٌ حَسَدَ عَدِيًّا عَلَيْهِ جَرِيْرٌ . قَالَ : وَكِيْفَ ذَاكَ ؟ ، قَالَ : زَعَمَ أَبُو عَمْرٍو أَنَّ جَرِيْرًا قَالَ لَمَّا ابْتَدَأَ عَدِيُّ بن الرُّقَاعِ اللَّامَلِ : [من الكامل]

# عَرَفَ الدِّيَارَ تَوَهُّمَاً فَاعْتَادَهَا

قُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ رَكِبَ مَرْكَباً صَعْباً سَيُبْدِعُ فِيْهِ ، فَمَا زَالَ يَتَخَلَّصُ مِنْ حَسَنٍ إِلَى حَسَنِ حَتَى قَالَ :

تُزْجِي أغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ .

[من الكامل]

قَالَ : فَرَحِمْتُهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّ مَادَّتَهُ سَتَقْصُرُ بِهِ فَلَمَّا قَالَ :

قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَهَا

حَالَتْ الرَّحْمَةُ حَسَدَاً (٢).

فَقَالَ الرَّشِيْدُ: للهِ دَرُّكَ يا أَصْمَعِيُّ (٣) ، ثُمَّ أَطْرَقَ ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : أَتُرَاكَ

(١) لاَ يُعْرَفُ لأَحَدٍ مِثْلَ هَذَا التَّشْبِيْهِ إِلاَّ قَوْلِ ابنِ المُعْتَزِّ وَمِنْهُ أَخَذُوا عَلَى قَالِبِهِ ضربَ حَيْثُ قَالَ<sup>(١)</sup> :

قَدْ أَطْلَعَتْ إِسرَ القروُونِ كَأَنَّهَا أَخْذُ المُرَاوِدِ مِنْ سَحِيْقِ الْإِثْمَدِ

(۲) الكامل للمبرد ٣/ ١٤١.

ر (٣) قَوْلُهَمْ: للهِ دَرُّ فُلاَنٍ دُعَاءً لَهُ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ: جَعَلَ اللهُ أَعْمَالَهُ فِي الْأَعْمَالِ الحَسَنَةِ الَّتِي يَرْضَاهَا اللهُ . وَمَعْنَهَا التَّعَجُّبُ . رَوىَ ابنُ جنِّي عَنِ أَبِي عَلِيٍّ أَنْ مَعْنَى قَوْلَهُمْ: للهِ يَرْضَاهَا اللهُ . وَمَعْنَهَا التَّعَجُّبُ . رَوىَ ابنُ جنِّي عَنِ أَبِي عَلِيٍّ أَنْ مَعْنَى قَوْلَهُمْ : للهِ دَرُّكَ : للهِ مَا ظَهَرَ مِنْ فِعْلِكَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٢٥١ .

تَغْبِننِي عَقْلِي بِانْحِطَاطِكَ فِي هَوَايَ ؟ فَقُلْتُ : كَلاَّ يا أُمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ إِنَّكَ لَتَجِلُّ عَنِ الحَرْسِ (١) . قَالَ : السَّبْقُ لِمَنْ ؟ قُلْتُ : الحرشِ (١) . قَالَ : السَّبْقُ لِمَنْ ؟ قُلْتُ : لاَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ . قَالَ : أَسْهَمْتُ لَكَ فِيْهِ العُشْرَ وَالعُشْرُ كَثِيْرٌ ، ثُمَّ رَمَى بِطَرْفِهِ إِلَى لأَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ . قَالَ : أَسْهَمْتُ لَكَ فِيْهِ العُشْرَ وَالعُشْرُ كَثِيْرٌ ، ثُمَّ رَمَى بِطَرْفِهِ إِلَى

قَالَ أَبُو القَاسَمِ بن الصَّيْرَفِي قَدْ قِيْلَ أَنَّ عَدِيًّا أَنْشَدَ : تُزْجَي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ وَكَانَ جَرِيْرٌ حَاضِرًا قِيْلَ لَهُ مَا تَرَاهُ يَقُوْلُ فَقَالَ قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادهَا .

فَقَالَ عَدِيٌّ كَذَلِكَ وَهَذَا مَنْ بَوَادِرِ الخَوَاطِرِ . وَمِثْلَهُ مَا يُرُوَى عَنِ الفَرَزْدَقِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهْتُ إِلَى هِشَام بنِ عَبْدِ المَلِكِ جَعَلْتُ نَاقَتِي تَلْتَفِتُ يَمِيْنَاً وَشِمَالاً فَقُلْتُ :

عَــلاَمَ تَلفتيــن وَأَنْــتِ تَحْتِــي وَخَيْــرُ النَّــاسِ كُلَّهُــمُ أَمَــامِــي مَتَى تَرِدِي الـرَّصَـافَةَ تَسْتَرِيْحِي مِـنَ الإِنْضَـاءِ والــدبــر الــدوامــي

ثُمَّ قُلْتُ كَأَنِّي بِابْنِ المرَاغَةِ يَعْنِي جَرِيْرًا إِذَا سَمِعَ هذين البَيْتينِ قَالَ:

تَلَفَّتْ إِنَّهَا تَحْتَ ابِنِ قَيْسٍ حليف الكِيْرِ وَالفَاْسِ الكَهَامِ مَتَى تَرِدِ الرَّصَافَةَ تحزّ فيها كَحزّكَ فِي المَوَاسِمِ كُلِّ عَامِ

وَاجْتَمَعَ مَعَ جَرِيْرٍ عَلَى بَابِ هِشَام فَأَنْشَدَهُ البَيْتَيْنِ الأَوَّلَيْنِ فَقَالَ جَرِيْرٌ:

تَلَفَّتْ إِنَّهَا تَحْتَ ابنِ قَيْسٍ ، حَتَّى أَتَى عَلَى البَيْنَيْنِ لَمْ يغادر مِنْهُمَا شَيْئًا ، فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : كذا قُلْتُ إِنَّكَ تَقُوْلُ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ شَيْطَانِنَا وَاحِدٌ . وَهَذِهِ الحِكَايَةِ ثُبَّتَ فِي الأَصْلِ فِي بَابٍ وُقُوعِ الحَافِرِ عَلَى الحَافِرِ وَذُكِرَتْ هَاهُنَا لِتَغَايُرِ بَعْضِ الأَلْفَاظِ فِي الرَّوايَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ المَعْنَى وَاحِدًا .

(١) عَنِ ابنِ دُرَيْدٍ قَالَ قَالَ الضَّبُّ لابنِهِ: اتَّقِ الحِرْشَ. فَقَالَ: وَمَا الحِرْشُ ؟ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ حَرَكَةً بِبَابِ النَّقبِ فَلاَ تَخْرُجْ. فَسِمِعَ يَوْمَاً وَقْعَ مِحْفَارِ حَافِرٍ لِيَصْطَادهُمَا فَقَالَ: هَذَا الرَّجُلُ مِنَ الحِرْشِ. فَسَارَ مَثَلاً يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ يَسْمَعُ الشَّيْءَ وَهُوَ أَشَدُ مِمَّا كَانَ يَتَّوقَعهُ.

وَأَصْلُ المَثَلِ التَّحْرِيْضُ مِنْ قَوْلِهِمْ حَرَّشْتُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالحِرْشُ فِي صَيْدِ الضَّبِّ أَنْ يُجَاءَ بِجَيْئَةٍ إِلَى بَابِ جُحْرِ الضَّبِّ فَيَتَحَرَّكَ فَإِذَا سَمِعَ حَرَكَتَهَا خَرَجَ لِيُقَاتِلَهَا فَاصْطِيْدَ . يَحْيَى ، /٣٨/ وَقَالَ : المَالَ السَّاعَةَ ، وَأَوْلَى لَكَ (١) . قَالَ : فَمَا كَانَ إِلاَّ هُنَيْهَةً حَتَّى يَحْيَى ، /٣٨/ وَقَالَ : المَالَ السَّاعَةَ ، وَأَوْلَى لَكَ (١) . قَالَ : فَمَا كَانَ إِلاَّ هُنَيْهَةً حَتَّى نُضًدَتْ البُدُوْرُ (٢) بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى أَنْ كَادَتْ تَحُوْلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَرَأَيْتُ ضَوْءَ الصُّبْحِ قَدْ

(۱) أَوْلَى لَكَ تَهَدُّدٌ وَوَعِيْدٌ مَعْنَاهُ: قَارَبَكَ مَا تَكْرَهُ. يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا حاول شَيْئًا فَأَفْلَتَهُ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَصِيْبُهُ أَوْلَى لَهُ فَإِذَا أَفْلَتَ هُوَ مِنْ عَظِيْمٍ قَالَ أَوْلَى لِي. وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو عَلِيّ بَعْدِ مَا كَادَ يَصِيْبُهُ أَوْلَى لَهُ فَإِذَا أَفْلَتَ هُوَ مِنْ عَظِيْمٍ قَالَ أَوْلَى لِي. وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو عَلِيّ الفَارسِي بَأَنَّ أَوْلَى عَلمُ لِلْوَعِيْدِ .

(٢) قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن دَرَسْتَوَيْهِ قَالَ البُّحْتُرِيّ وَقَدْ اجْتَمَعْنَا عَلَى خَلْوَةٍ عِنْدَ المُبَرَّدِ وَسَلَكْنَا مَسْلَكُا مَنَ المُذَاكَرَةِ شَعَرْتُ أنني سَبَقْتُ النَّاسَ كُلِّهُمُ إِلَى قَوْلِي :

شَقَائِتُ يَحْمِلْنَ النَّدَى فَكَأَنَّهُ دُمُوْعُ التَّصَابِي فِي خُدُوْدِ الخَرَائِدِ كَأَنَّ لَهُ البّارِقَاتِ الرَّوَاعِدِ كَأَنَّ يَدَ الفَتْح بنِ خَاقَانَ أَقْبَلَتْ تَلِيْهَا بِتِلْكَ البّارِقَاتِ الرَّوَاعِدِ

قَالَ فَاسْتَحْسَنَ المُبَرَّدُ ذَلِكَ اسْتِحْسَاناً أَسْرَفَ فِيْهِ وَقَالَ مَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ الرَّطَبَةِ وَالعِبَارَةِ العَذَبَةِ لأَحَدِ تَقَدَّمَكَ وَلاَ تَأَخَّرَ عَنْكَ فَاعْتَرَتْهُ أَرْيَحِيَّةٌ جَرَّ بِهَا رِدَاءَ الرَّطبَةِ وَالعِبَارَةِ العَذَبَةِ لأَحَدِ تَقَدَّمَكَ وَلاَ تَأَخَّرَ عَنْكَ فَاعْتَرَتْهُ أَرْيَحِيَّةٌ جَرَّ بِهَا رِدَاءَ الرَّطبَةِ وَالعِبَارَةِ العَذَبَةِ لأَحَدِ تَقَدَّمَكَ وَلاَ تَأَخَّرَ عَنْكَ فَاعْتَرَتْهُ أَرْيَحِيَّةٌ جَرَّ بِهَا رِدَاءَ العَجَبِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَنِي مَا يُعْجِبُ النَّاسَ مِنْ مُرَاجَعَةِ القَوْلِ . فَقُلْتُ العَجَبِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَنِي مَا يُعْجِبُ النَّاسَ مِنْ مُرَاجَعَةِ القَوْلِ . فَقُلْتُ يَا أَبَا عُبَادَةَ لَمْ تُسْبَقْ إِلَى هَذَا بَلْ سَبَقَكَ سَعِيْدُ بنُ حَمِيْدٍ الكَاتِبُ إِلَى هَذَا البَيْتِ الأَوَّلِ بقَوْلِهِ :

عَذُبَ الفِرَاقُ لَنَا غَدَاةً وَدَاعِنَا ثُمَّ اجتذ حنَاهُ كَسُمٍّ نَاقِعِ وَدُبِ مَا الفِرَاقُ لَنَا غَدَاةً وَدَاعِنَا طَلُّ سَقِيْطٌ فَوْقَ وَرْدٍ يَانِعِ وَكَأَنَّمَا أَثَرُ الدُّمُوعِ بِخَدِّهَا طَلُّ سَقِيْطٌ فَوْقَ وَرْدٍ يَانِعِ

وَشَرِيْكُكَ فِيْهِ صَدِيْقُنَا أَبُو العَبَّاسِ النَّاشِيءِ بِمَا أَنْشَدْنِيْهِ آنِفَاً وَهُوَ:

بَكَتُ لِلفِرَاقِ فَقَدْ رَاعَنِي بُكَاءُ الحَبِيْبِ لِفَقْدِ الدِّيَارِ كَاءُ الحَبِيْبِ لِفَقْدِ الدِّيَارِ كَاأُ الدُّمُوْعَ عَلَى خَدِّهَا بَقِيَّةُ طِلِّلٌ عَلَى جُلَّنَارِ

وَمَا أَسَاءَ عَلَيَّ بن جُرَيْجٍ الرُّوْمِيّ بِقَوْلِهِ :

لَوْ كُنْتَ يَوْمَ الوَدَاعِ حَاضِرَنَا وَهُ نَ يُطْفِيْنَ غُلَّةَ الوَجْدِ وَهُ لَنْ يُطْفِيْنَ غُلَّةَ الوَجْدِ لَكُمْ تَسرَ إِلاَّ دُمُوعَ شَاكِيَةٍ تَسْفَحُ مِنْ مُقْلَةٍ عَلَى خَدِّ لَا مُثَنَّ تِلْكَ الدُّمُوعِ قَطْرُ نَدَىً يَقْطُرُ مِنْ نَرْجِسٍ عَلَى وَرْدِ كَا أَنَّ تِلْكَ الدُّمُوعِ قَطْرُ نَدَىً

وَسَبَقَكَ أَبُو تَمَّامٍ إِلَى مَعْنَى البَيْنَيْنِ مَعَا بِقَوْلِهِ:

غَلَبَ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْع ، فَأَشَارَ إِلَى خَادِم عَلَى رَأْسِهِ أَنْ مَكِّنْهُ ، وَقَالَ : هِيَ ثَلَاثَةُ آلاَفِ أَلْفِ دِرْهَمِ ، فَدُوْنَكَ فَاحْتَمِلْ ثَلاَثِيْنَ ۖ ـ وَانْصَرِفْ بِهَا إِلَى مَنْزِلِكَ ، وَنهَضَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَأَمَرَ ٱلخَدَمَ بِمُعَاوِنَتِي عَلَى - حَمْلِهِ فَاحْتَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَدْرَةً لا يَكَادُ يُقِلُّهَا ، فَكَانَتْ أَسْعَدَ لَيْلَةٍ ابْتَسَمَ الصَّبَاحُ فِيْهَا عَنْ نَاجِذِ الغِنَي .

أَخْبَرَ أَبُو عُمَرَ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الأَصْمَعِيِّ . قَالَ : أَجْمَعَ أَبُو عَمْرُو بن العَلاَءِ وَخَلَفٌ الأَحْمَرُ وَيُونُسُ ، وَهَؤُلاَءِ أَهْلُ العِلْمِ بِالشِّعْرِ ، عَلَى أَنَّ التَّشْبِيْهَاتِ العُقْمَ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا أَصْحَابُهَا ، وَلَمْ يَشْرِكَهُم أَحْدٌ فِيْهَا مِمَّنْ تَقَدَّمَ وَلاَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ أَبْيَاتُ مَعْدُوْدَةٌ أَحَدُهَا قَوْلُ عَنْتَرَةً فِي تَشْبِيْهِ حَنَكِ الغُرَابِ(١): [من الكامل]

/ ٣٩/ ظَعَنَ الَّذِينَ فَرَاقَهُمْ أَتَوَقَّعُ (٢) وَجَرَى بِبَيْنِهِمُ (٣) الغُرَابُ الأَبْقَعُ

خَرِقُ (٤) الجَنَاحِ كَأَنَّ لَحْيَيْ رَأْسِهِ جَلْمَانُ بِالْأَخْبَارِ هَسْ مُوْلَعُ

فَكَ أَنَّهُ الْ عَيْنُ عَلَيْهِ تَحَدَّرُ خَلْقُ الْإِمَام وَهَـدِيْـةُ المُسْتَبْشَـرُ وَمِنَ الرَّبِيْعَ الغَضِّ سُرْجٌ تَزْهَرُ أَبَدَاً عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي يُلذْكُرُ مِنْ كُلِّ زَاهِرَةٍ تَرَقْرَقَ بِالنَّدَى تَبْدُو وَيَحْجِبُهَا الحَمِيْمُ كَأَنَّهَا خَلْتٌ أَطَلٌ مِنَ الرَّبِيْعِ كَأَنَّهُ فِي الأَرْضِ مِنْ عَدْلِ الإِمَامُ وَجُوْدِهِ يَنْسَى الرَّبيْعُ وَمَا يَرُوْضُ وُجُوْدُهُ

قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحَلَّ خُبْوَتَهُ فَكَانَ آخِرُ عَهْدِي بِمُؤَانَسَتِهِ وَغَلُظَ ذَلِكَ عَلَى المُبَرَّدِ وَقَدَحَ فِي حَالِي عِنْدَهُ .

- شرح ديوانه ص ١٠٣ .
- (٢) وَيُرْوَى : ذَهَبَ الذَّيْنُ .
- البَيْنُ : الفِرَاقُ يقال بَانَ بَيْنَ بَيْنَا وَبَيْنُوْنَةً وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ بِعِيْدٌ وَلاَ يقال بَيْنٌ .

يَقْوْلُ : هُوَ مُحِبُّ لأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَنَا وَبَعْدَهُ :

إِنَّ الَّـذِيْـنَ نَعَيْـتَ لِـي بِفِـرَاقِهِـمْ هُمْ أَسْهَدُوا لَيْلِي التَّمَامَ فَأَوْجَعُوا الخَرْقُ الَّذِي قَدْ تَقَطَّعَ رِيْشهُ وَتَكَسَّرَ وَهُوَ أَشَدُّ لِضَرْبِهِ فِي طَيَرَانِهِ وَهُوَ أَصَحّ مَا يَكُوْنُ . [من الكامل]

وَقَوْلُ عَدِيّ بن الرِّقَاعِ فِي تَشْبِيْهِ قَرْنِ الظَّبْيِ (١):

تُرْجِي أغَنَّ كَأَنَّ إبْرَةَ رَوْقِهِ

وَقَوْلُ الرَّاعِي (٢) يَصِفُ قَانِصاً جَعْدَ الرَّأْسِ ، وَسِخَ الثِّيَابِ (٣) : [من الكامل]

وَكَانَّ فَرُوَةَ رَأْسِهِ مِنْ شَعْرِهِ زُرِعَتْ فَأَنْبَتَ جَانِبَاهَا فُلْفُلا

وَقَوْلُ بِشْرِ بِنِ أَبِي خَازِمٍ يُشَبِّهُ عُرُوْقَ الأَرْطَىٰ إِذَا حَفَرَ أَصْلَهُ الثَّوْرُ بِأَظْلاَفِهِ (١):

[من الطويل]

يُثِيْدُ وَيُبْدِي عَنْ عُرُوقٍ كَأَنَّهَا أَعِنَّـةُ خَرَّازٍ تُخَطُّ وَتُبْشَـرُ

وَقَوْلُ الطِّرِمَّاحُ فِي وَصْفِ النَّعَامِ (٥):

مُجْتَابُ شَمْلَةِ بُرْجُدٍ لِسَرَاتِهِ قَدَرًا وَأَسْلَمَ مَا سِوَاهُ البُرْجُدُ

وَقَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ فِي تَشْبِيْهِ اللَّيْلِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا المَعْنَى قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ

/ ٠٤/ مِثْلُهُ ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ شَبَّهُوا اللَّيْلَ بِالطَّيْلَسَانِ فِي خُضْرَتِهِ ، وَأَمْوَاجِ البَحْرِ وَغَيْرَ اللَّيْلَ بِالطَّيْلَسَانِ فِي خُضْرَتِهِ ، وَأَمْوَاجِ البَحْرِ وَغَيْرَ اللَّويلَ :

بِأَرْبَعَةٍ وَالشَّخْصُ فِي العَيْنِ وَاحِدِ

دیوانه ص ۵۱.

وَلَيْلٍ كَجِلْبَابِ العَرُوْسِ اذَّرَعْتُهُ

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبُو عَلِيّ: إِنَّمَا سُمِّيَ الرَّاعِي الشَّاعِرُ رَاعِيَاً بِقَوْلِهِ:

لَهَا أَمْرُهَا إِذَا مَا تَبَوَّأَتْ لأَّخْفَافِهَا مَرْعَى تَبَوَّأَ مضْجَعَا

فَقِيْلَ : رَعَى الرَّجُلُ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الراعي النميري ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٤١.

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ١١٠٨/٢ ١٠٩ .

أَجَمُّ عِلْاَفِيٌّ وَأَبْيَضُ صَارِمٌ وَأَعْيَسُ مَهْرِيٌّ وَأَرْوَعُ مَاجِدُ(١)

وَقَوْلُ مُضَرِّسِ بِن رِبْعِيٍّ فِي صِفَةِ النَّعَامَةِ أَيْضَاً (٢) : [من الكامل]

صَفراءُ عارَيةُ الأَكَارِعِ رَأْسُهَا مِثْلُ المُدَقِّ وَرَأْسُهُ كَالمِسْرَدِ

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : وَمِنَ التَّشْبِيْهَاتِ الَّتِي سَبَقَ بِهَا قَائِلُوْهَا وَقَصَّرَ عَنْهَا طَالِبُوْهَا وَلَمْ يَتَعَرَّض لَهَا أَحَدُّ مِنَ الشُّعَرَاءِ قَوْلُ النَّابِغَةِ يَصِفُ العِقْبَانَ (٣) : [من الطويل]

تَرَاهُنَّ خَلْفَ القَوْمِ زُوْرًا عُيُونُهَا جُلُوْسَ الشُّيُوْخِ فِي مُسُوْكِ الأرَانِبِ(١٤)

(١) حَدَّثَ أَبُو الصَّلْتِ أَنَّ ابنَ شَرَفَ القَيْرَوَانِيَّ كَانَ أَعْوَرَ وَشَرَفُ اسْمُ أُمِّهِ وَأَنَّهُ عَمِلَ يِهْجُو نَفْسَهُ وَمَنْزِلَهُ فِي الصَّيْفِ فَقَالَ :

وَمَنْ زِلٍ لاَ كَانَ مِنْ مَنْ زِلٍ النَّتِنُ وَالظُّلْمَةُ وَالضَّيْ قُ وَالضَّيْ قُ كَانَّذِ فِي وَسْطِهِ فِيْشَةٌ أَلُوطُهُ وَالعَرَقُ السرِّيْتُ وَكَانَيْ فِي وَسْطِهِ فِيْشَةٌ أَلُوطُهُ وَالعَرَقُ السرِّيْتُ

وَهَذَا مِنْ غَرَائِبِ التَّشْبِيْهِ وَاتَّفَقَ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا الصَّلْتِ كَانَ أَعْوَرٌ وَأَنْشَدَ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ لابن رَشِيْقِ فَقَالَ لَهُ<sup>(١)</sup> :

وَأَنْتَ أَيْضَاً أَعْوَرٌ أَصْلَعُ فَوَافَقَ النَّشْبِيْهُ تَحْقِيْقُ قُوقَرِيْبٌ مِنْ مَعْنَى البَيْتِ الأَوَّلِ قَوْلُ ابن مِكْنَسَةَ :

تَشَابَهَا سرمُهُ وفُوهُ فِي النَّتُنِ وَالـــوَسَــعِ وَالبُــرُوْدَة وَقُرِيْبُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الآخر:

- (٢) العمدة ١/ ٢٩٨ .
- (٤) تَفْسِيْرٌ: المَسْكُ الجَّلِدُ أَيْ جُلُوْسٌ فِي جُلُوْدِ الأَرَانِبِ.

<sup>(</sup>١) أنظر : الغيث المسجم ٢/ ٣٨٨ ، ديوان ابن شرف ص ٨٠ .

وَقَوْلُ عَبْدُ اللهِ بِنِ الزَّبَيْرِ<sup>(۱)</sup> الأَسَدِيِّ فِي تَشْبِيْهِ رَأْسِ القَطَاةِ بِالجَوْزَةِ<sup>(۲)</sup>: [من الطويل] تُقَلِّبُ لِلإِصْغَاءِ رَأْسًا كَأَنَّهُ يَتِيْمَةُ جَوْزٍ أَعْبَرَتْهَا المَكَاسِرُ (٣)

/ ٤١/ وَمِنَ التَّشْبِيْهِ المُسْتَحْسَنِ (٤) قَوْلُ . . . . . .

(١) تَفْسِيْرٌ: الزّبِيرُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ البِّئْرُ المَطْوِيَّةُ بِالحِجَارَةِ وَالدَّاهِيَةُ وَالكِّتَابُ المَكْتُوْبُ أَخَذَ مِنَ المِزْبَرِ وَهُوَ القَلَمُ وَالزَّبِيْرُ أَيْضًا الحمُّنَّةُ .

(۲) ديوانه ص ۸٤ .

(٣) أي أَفْلَتَتْ مِنْهَا . وَقَوْلهُ أَيْضًا :

تَرَى أَثَرَ الحَيَاةِ فيها كَأَنَّهُ قَرَّتْ نُطْفَةً بَيْنَ التَّرَاقِي كَأَنَّهَا لأَصْهَبَ صَيْفِيٍّ يُشَبُّهُ خَطْمُهُ تُقَلِّبُ رَأْسَاً كَالنَّوَاءَةِ وَاثِقَا وَتُرْوَى كَالنُّواةِ مُرَاقِبَاً لِوَرْدِ قَطَاةٍ.

مَمَ اصِعُ وِلْدَانِ بِقِضْبَانِ إِسحِلِ لَدَى سَقْطِ بَيْنَ الجَّوَانِح مُقْفَلِ إِذَا قَطَرَتْ تُسْقِيْهِ حَبَّةً فَلْفُلَ بِــوَرْدِ قَطَــاةٍ غَلَسَــتْ وِرْدَ مَنْهَــلُ

(٤) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ ابنُ المُعْتَزِّ وَأَحْسَنَ مَا سَمِعْتُهُ فِي التَّشْبِيْهِ قَوْلُ ذي الرُّمَّةِ وَقَدْ شَبَّهَ الرَّمْلُ بِأَوْرَاكِ النِّسَاءِ العَذَارَى وَهَذَا مِنْ احْتِيَالِ الشُّعَرَاءِ:

إِذَا لَبسَته المُظْلِمَاتِ الحَنادِسُ وَرَمْ لِ كَأُوْرَاكِ العَ ذَارَى قَطَعتهُ وَقَوْلُ رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ يُشَبِّهُ بَغْيَ جُلِ قَدْ ذَكَرَهُ :

كَسَيْلِ الأُكْمِ يَبْتَدِرُ الوهَادَا وَبَغْيُكَ يَا بِنَ جَزْءٍ فِي تَمَادٍ

وَمِنَ التَّشْبِيْهِ الوَاقع قَوْلُ حُمَيْدِ بنُ ثُوْرِ الهِلاَلِيِّ (١):

كَمَا اسْتَنَّ فِي الغَابِ الحَرِيْقُ المُشَيَّعُ بِأُوْرَاقِهِ وَالصُّبْحُ قَدْ كَادَ يَسْطَعُ

أَرِقْتَ لِبَـرْقٍ آخِــرِ اللَّيْــل يَلْمَــعُ ﴿ سَــرَىٰ دَائِبَــاً مِمَّــا يَهِــبُّ وَتَهْجَـعُ دَجَا اللَّيْلُ وَاسْتَنَّ اسْتِنَانَاً رَقِيْقَةً سَرَى كَاقْتِدَاءِ الطَّيْرِ وَاللَّيْلُ ضَارِبٌ

دیوانه ص ۱۰۷.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ(١):

جَمَعْتَ رُدَيْنِيَّاً كَأَنَّ سنَانَهُ سَنَا لَهَبِ لَمْ يَتَّصِلْ بِدُخَانِ

وَمِنْ تَشْبِيْهَاتِ المُنَنَبِّيِّ المُسْتَحْسَنَةِ وَتَقَارُبُ المَعَانِي بَعِضِهَا مِنْ بَعْضِ قَوْلهُ(٢):

وَإِنَّ نَهَارِي لَيْلَـةٌ مُــدْلَهِمَّــةٌ عَلَى مُقْلَةٍ مِنْ فَقْدِكُمْ فِي غَيَاهِب بَعِيْدَةٌ مَا بَيْنَ الجّفُونِ كَأَنَّمَا عَقَدْتُمْ أَعَالِي كُلِّ جَفْنٍ بِحَاجِبِ

قَالَ ابنُ جِنِّي هَذَا مِثْلُ قَوْلُ بَشَّار (٣):

جَفَتْ عَيْنِي عَنِ التَّغْمِيْض حَتَّى كَـــأنَّ جُفُــونَهَــا عَنْهَــا قِصَـــار

وَقَالَ المُتَنَبِّيِّ فِي المُطَابَقَةِ وَالتَّشْبِيْهِ (٤):

كَأَنَّ رَقِيْبًا مِنْكَ سَـدَّ مَسَـامِعِـى عَنِ العَذْلِ حَتَّى لَيْسَ يَدْخِلُهَا عَذْلُ كَأَنَّ سُهَادَ العَيْنِ يَعْشَقُ مُقْلَتِي فَبَيْنَهُمَا فِي كُلِّ هَجْرٍ لَنَا وَصْلُ

وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ فِي التَّشْبيْهِ (٥):

نتَّاجُ رَأْيِكَ فِي وَقْتٍ عَلَى عَجَل كَلَفْظِ حَرْفٍ وَعَاهُ سَامِعٌ فَهِم

وَقَالَ فِي التَّشْبِيْهِ المُوَجَّهِ (٦):

وَأَنَّى فِيْهَا مَا يَقُولُ العَوَاذِلُ

يُخَيَّلُ لِي أَنَّ البلاَدَ مَسَامِعِي وَقَالَ يَمْدَحُ سَيْفُ الدَّوْلَة (٧) :

<sup>(</sup>١) البيت متنازع عليه ، أنظر : العمدة ٢/ ٦٤ ، المفضليات ٣/ ٩٣٣ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ديو انه ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٤/ ٢٣.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>۷) ديوانه ۳/ ۳۹۶ .

الشَّمَاخِ (١) :

= إِلَى كَمْ تَرُدَّ عَمَّا أَتُوبه كَأَنَّهُمْ فِيْمَا وَهَبْتَ ملاَمِ وَقَالَ فِي المَدْحِ(١):

تُشْرِقُ أَعْرَاضُهَمْ وَأَوْجُهُهُمْ كَأَنَّهَا فِي نُفُوسِهِمْ شِيَمُ وَقَالَ فِي المَدْحِ المُوَجَّهِ (٢):

عُمْرُ العَدُوِّ إِذَا لَاقَاهُ فِي رَهَجٍ أَقَلُّ مِنْ عُمْرِ مَا يَحْوِي إِذَا وَهَبَا عُمْرُ العَدُوِّ إِذَا وَهَبَا مُحْدَ اللَّهُ عُرَابَ البَيْنِ فَكُلَّمَ لَا عَلَى اللَّهُ عَرَابَ البَيْنِ فَكُلَّمَ لَا عَبَالًا هَلَا مُجْتَدِ نَعَبَا

وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ فِي المَدْحِ المُوَجَّهِ وَالتَّشْبِيْهِ (٣):

كَأَنَّ أَلْسُنَهُمْ فِي النَّطْقِ قَدْ جُعِلَتْ عَلَى رِمَاحِهِمْ فِي الطَّعْنِ خُرْصَاناً وَمَنْ بَدِيْع مَعَانِيْهِ فِي المَدْح أَيْضاً (٤):

شُجَاعٌ كَأَنَّ الحَرْبَ عَاشِقِيَّةٌ لَهُ إِذَا زَارَهَا فَدَّتْهُ بِالخَبْلِ وَالرَّجُلِ وَالرَّجُلِ وَقَوْلُهُ(٥):

أَعْلَى المَمَالِكِ مَا يُبْنَى عَلَى الأَسَلِ وَالطَّعْنُ عِنْدَ مُحِبِّيهِنَّ كَالقُبَلِ

وَهَذَا مِمَّا اسْتَعْمَلَ فِيْهِ أَلْفَاظُ الغَزَلِ وَالتَّشْبِيْهِ فِي أَوْصَافِ الجِّدِّ وَالحُرُوْبِ وَذَلِكَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ وَلَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ وَظَهَرَ فِيْهِ الجِذْقُ وَجَوْدَةُ التَّنَقُّلِ وَحُسْنِ التَّصَرُّفِ مِنْهُ فِي التَّلَعُبِ بِالكَلاَم .

(١) نَسَبُهُ : هُوَ الشَّمَّاخُ بنُ ضَرَارٍ بنِ صَيْفِيِّ بن حَرْمَلَةَ ابن الْيَاسِ بن عَبْدِ غنمِ بن

(١) ديوانه ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٤/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣/ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣/ ٣٤.

رَأَيْتُ وَقَدْ أَتَى نَجْرَانُ دُوْنِي لِلَيْلَـــى بــالعُنَيْــزَةِ ضَـــوْءَ نَـــار إِذَا مَا قُلْتُ أَخَمَدَهَا زَهَاهَا

وَلَيْلَى دُوْنَ مَنْ زِلِهَا السَّدِيْرُ (١) تَلُوحُ كَأَنَّهَا الشِّعْرَى العَبُورُ (٢) سَوَادُ اللَّيْلِ وَالرِّيْثُ اللَّبُورُ (٣)

وَأَنَا أَقُوْلُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ فِي التَّشْبِيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو عُمَرَ بنُ سَعْدٍ الكَاتِبُ عَنْ ثَغْلَبٍ عَنْ السِّدْرِيِّ عَنِ ابنِ عَائِشَةَ لِلسَّيِّدِ الحِمْيَرِيِّ . وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدَاً شَبَّهَ رَجُلاً بِرِيْحِ عَادٍ إِلاَّ هُوَ ؛ فَإِنَّهُ ابْتَدَعَ مِنْ هَذَا المَعْنَى مَا لَمْ يَتَقَدَّمَهُ إِلَيْهِ شَاعِرٌ وَلاَ يِقُومُ بَعْدَهُ آخِذٌ ، فَقَالَ يَمْدَحُ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ (٤): [من البسيط]

لَكِنْ أَبُو حَسَنٍ وَاللهُ أَيَّدَهُ قَدْ كَانَ عِنْدَ اللَّقَا لِلطَّعْنِ مُعْتَادَا إِذَا رَأَى مَعْشَراً حَربَاً أَنَامَهُم إِنَامَةَ الرِّيْحِ فِي إِتْيَانِهَا عَادَا (٥)

جِحَاشٍ بن بُجَالَةَ بنِ مَازِنِ بن ثَعْلَبَةَ بن سعد بن دُبْيَانَ وَهُوَ الأَجْرَبُ بنِ بَغِيْضٍ بن المُرَيَّثِ بن عَطْفَانَ بنِ سَعْدٍ بنِ قَيْسِ عَيْلاَنَ .

> السَّدِيْرُ: اسْمُ مَوَضِعٌ. (1)

وَيُرْوَى \_ وَكِلاَهُمَا مَوْضعٌ . (٢)

> ديوانه ص١٥١ . (٣)

ديوان الحميري ص ١٦١ . (1)

وَأَنْشَدَ أَبُو سَعْدٍ نَصْرُ بن يَعْقُوْبَ فِي كِتَابِ ( رَوَائِعِ النَّشْبِيْهَاتِ ) لِلزَّاهِيِّ (١): (0)

الرِّيْحُ تَعْصِفُ وَالأَغْصَانُ تَعْتَنِقُ كَأَنَّمَا اللَّيْلُ جَفْنٌ وَالبُّرُوْقُ لَـهُ

وَلاَّبِي القَاسَم الزَّاهِي أَيْضَاُّ (٢):

أرَى اللَّيْلَ مَضَى وَالنُّجُوْمَ كَأَنَّهَا وَقَـدْ لاَحَ فَجْـرٌ يَغْمـرُ الحَـقَّ نُـوْرُهُ

وَالمُـزْنُ بِاكِيَـةٌ وَالـزَّهْـرُ مَعْتَبـقُ عَيْنٌ مِنَ الشَّمْسِ تَبْدُو ثُمَّ تَنْطَبَقُ

عُيُوْنُ النَّدَامَى حِيْنَ مَالَتْ إِلَى الغَمْضِ كَمَا انْفَجَرَتْ بِالمَاءِ عَيْنٌ عَلَى الأَرْضَ

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٢٩٠/١ .

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١/ ٢٩٠ .

وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ التَّشْبِيْهِ فِي طُلُوع الشَّمْسِ مِنْ خِلاَلِ الأَوْرَاقِ لِلمُعَوَّجِ الرَّقِيِّ (١): كَأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْسِ فِي كُلِّ غُدْوَةٍ دَنَانِيْرُ فِي كَفِّ الأَشَلِّ يَضمُّهَا وَقَالَ المُتَنبِّيِّ فِي مَعْنَاهُ (٢):

وَجئْنَ مِنَ الضَّيَاءِ بِمَا كَفَانِي فَسِوْتُ وَقَدْ حَجَبْنَ الشَّمْسَ عَنِّي وَأَلْقَى الشَّرْقُ مِنْـهُ فِـي ثِيـَـابِـي

وَقَالَ النَّامِيُّ (٣):

سَمَاءُ غُصُوْنٍ تَحْجِبُ الشَّمْسَ أَنْ تُرَى وَمِنْ تَشْبِيْهَاتِ ابن المُعْتَزِّ قَوْلهِ (٤): فُرْسَانُ قَطْرِ عَلَى خَيْلٍ مِنَ الشَّجَرِ مَا شئْتَ مِنْ حَرَكَاتٍ وَهِيَ وَاقِعَةٌ وَقَالَ أَيْضًا (٥):

إِذَا الرِّيَاحُ مَسَحْنَ وَجْهَ غَدِيْرَةٍ مَا إِنْ يَزَالُ عَلَيْهِ ظَبْيٌ كَارِعٌ وَمِنْ غَرِيْبَاتِ التَّشْبِيْهِ لِلنَّامِيِّ فِي جَرْيِ المَاءِ خِلاَلِ النُّوَّارِ (١):

كَأَنَّمَا المَاءُ يَغْشَى النُّوْرَ مُنْتَشِراً بَرَاقِعٌ مِنْ قَبَاطِيٍّ مُقَطَّعَةٌ

عَلَى وَرَقِ الأَشْجَارِ أَوَّلَ طَالِع لِقَبْضِ وَتَهْوِي مِنْ فُرُوْجِ الأَصَابِعَ

دَنَانِيْراً تَفِرُ مِنَ البَنَانِ

عَلَى الأَرْضِ إلاَّ مِثْلَ نَثْرِ الدَّرَاهِم

تَحِثَّهُ نَّ سِيَاطُ الرِّيْحِ فِي السَّحَرِ تَخَالُهَا سَائِرَاتٍ وَهِيَ لَمْ تَسِرِ

صَفَّننَـهُ وَنَفَسْنَ كُلَّ قَلْات كَتَطَلُّع الحَسْنَاءِ فِي المِرْآةِ

وَالرِّيْحُ تَثْرُكُهُ كَالسَّيْفِ ذِي الشَّطَبِ وَتَحْتَهَا حَدَقٌ زُرْقٌ بِلاَ هُدُبِ

<sup>(</sup>١) الغيث المسجم ٢/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ديوانه .

### / ٤٢/ وَمُشَاكَلَةُ التَّجْنِيْسِ (١):

(١) وَمِنَ الجِنَاسِ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْس الخِلاَفَةِ فِي الهجَاءِ:

ذُو مَلَـــتِ فِـــي البَـــلاَءِ مُلْــتِ فَمَــا يَفِـــي بِشَـــرَّهِ بِشَـــرَّهِ بِشَـــرَّهِ وَ أَنْ المُجَانَسَةِ يَقُوْلُ:

لَئِنْ لَجَّ هَذَا الدَّهْرُ فِيْمَا يَرِيْبُنَا وَوَلَّتْ عَلَيْنَا المُعْضِلاَتُ كَوَارِثُهُ فَمَا صَرَفَتْ عَنَا خُضُوْعاً حَوَادِثُه فَمَا صَرَفَتْ فِيْنَا خُضُوْعاً حَوَادِثُه وَمَنَ المُجَانَسَةِ قَوْلُ الطَّاهِرِ البَصْرِيُّ فِي غُلاَم (١):

قُلْتُ لِلْقَلْبِ مَا دَهَاكَ أَجِيْنِي قَالَ لِي بَائِعُ الفَرَانِي فَرَانِي فَرَانِي نَاطِرَاهُ أَوْدَعَانِي أَمُتْ بِمَا أَوْدَعَانِي أَمُتْ بِمَا أَوْدَعَانِي

وَمِنَ الجَنَاسِ بِغَيْرِ قَصْدٍ لأَعْرَابِيِّ : وَرَوْضٍ مِنَ الكَافُوْرِ طَلَّتْ سَحَائِبُه وَتَارِيْتِ مِنَ الكَافُوْرِ طَلَّتْ سَحَائِبُه فَجَاءَتْ سَحِيْرًا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَمَا جَرَّ مِنْ ذَيْلِ الغِلاَلَةِ سَاحِبُه

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الأَشْهَبِ بنُ رُمَيْلَةَ (٢) :

أُسُودٌ شَرَىً لاَقَتْ أُسُودَ خَفِيَّةٍ تَسَاقُوا عَلَى جُرْدٍ دِمَاءَ الأَسَاوِدِ وَمِنْهُ قَوْلُ آخَرِ:

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا بِيَّنَ السَّيْفُ بَيْنَنَا لِسَائِلَةٍ عَنَّا حَفِيٌّ سُؤَالُهَا

\* \* \*

وَمِنَ التَّجْنِيْسِ قَوْلُ جَرِيْرٍ (٣): خَــلَاتِ ذَا سَقْــمٍ يَــرَى لِشِفَــائِــهِ ورداً وَيُمْنَـعُ إِنْ أَرَادَ وُرُوْدَا

<sup>(</sup>١) أنظر : من غاب عنه المطرب ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) مجموع شعره ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٣٨ .

وَإِنْ يَبْنِ حِيْطَانَاً عَلَيْهِ فَإِنَّمَا وَقُوْلُ الآخر:

يَمُرُّ عَلَى الوَادِي فَيَثْنِي رِمَالهُ

أُوْلَئِكَ عُقَالاًته لا مَعَاقِلُهُ

عَلَيْهِ وَبِالنَّادِي فَيُثْنِي أَرَامِلُه

وَقَوْلُ رَجُل مِنْ بَنِي عَبْسِ يَهْجُو (٢): وَذَلِكُمْ أَنَّ ذُلَّ الجَّارِ حَالَفَكُمْ وَإِنَّ أَنْفَكُمْ لاَ يَعْرِفُ الْأَنْفَا وَأَحْسَنُ مَا وَرَدَ لمحدث فِي التَّجْنِيْس قَوْلُ عَبْدُ اللهِ بن طَاهِر (٣):

وَإِنِّي لِلثَّغْرِ المَخُوْفِ لَكَالِىءٌ وَلِلثَّغْرِ يَجْرِي ظلمُهُ لَرَشُوْفُ

قَسَمْتُ السَّدَّهُ مَ شَطْرَيْنَ فَلِلتُّغْرِ شَطَرٌ ..... قَلِلتُّغْرِ شَطَرٌ ....

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي جَعْفَرِ بنِ العَبَّاسِ بن الحُسَيْنِ الوَزِيْرِ مِنْ قَصِيْدَتِهِ المَعْرُوْفَةِ السَّائِرَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا:

لَئِنْ أَصْبَحْتُ مَنْبُوْ ذَا بِأَطْرَافِ خُرَاسَانِ . مِنْهَا :

سَأَسْتَرْ فِدُ صَبْرِي أَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَعْوَانِي إِلَى أَرْضِي الَّتِي أَرْضَى وَترْضِيْنِي وَتَرْضَانِي هَوَاءُ مِنْ هَوَى النَّفْسِ تَصَافَاهُ صَفِيَّانِ وَمَاءٌ مِثْلَ قَلْبِ الصَّبِّ قَدْ رِيْعَ بِهُجْرَانِ وَتُرْبُ هُوَ وَالمِسْكُ لَدَى النسبَةِ تِرْبَان

وَأَنْجُو \_ أَنْ قَضَاءُ الله نَجَانِي إِلَى أَرْض جَنَاهَا مِنْ جَنَى جَنَّةِ رِضْوَانِ رُخَاءٌ كَرَخَاءِ شَرَّدَ الشدَّة عَنْ عَانِ رَقِيْقٌ آلَ كَالآلِ وَفِيْهِ أَمْنُ إِيْمَانِ فَإِنْ سَلَّمَنِي اللهُ وَبِالصُّنْعِ تَوَلَّانِي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳/ ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: نقد الشعر ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) حلبة المحاضرة ١/ ٤٤ .

وَأُوْطَاني أَوْطَاني وَأَعْطَاني أَعْطَانِي وَأَخْلاَ ذَرْعِيَ الدَّهْرُ وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي وَخَلَّانِي الْغَرْبَ الشَّمْسُ بِشرْوَانِ فَإِنِّ كُذْنُ لَهَا يَوْمَا فَسَجَّانِي سَجَّانِي وَلِلْمَوْتِ الوَحْي الأَحْمَرِ القَانِي أَلْقَانِي وَلِلْمَوْتِ الوَحْي الأَحْمَرِ القَانِي أَلْقَانِي وَكَقَوْلِ الصَّاحِب بن عَبَّادٍ:

أَنَاخَ الشَّيْبُ ضَيْفًا لَم أُرِدْهُ وَلَكِنْ لاَ أَطِيْتُ لَهُ مَرَدًا وَلَكِنْ لاَ أَطِيْتُ لَهُ مَرَدًا ورَدَاءٌ للسرَّدَى مَنْ بِهِ يَوْمَا تَرَدَّى مَنْ بِهِ يَوْمَا تَرَدَّى

وَكَقَوْلِ آخر فِي الْمَدْحِ:

وَقُمْتُ فِي كَفِّ كَفَذِ الخَطْبِ حِيْنَ سَطَا وَنُبْتُ فِي صُرُوُفِ الدَّهْرِ حِيْنَ عَدَا وَقُمْتُ فِي صُرُوُفِ الدَّهْرِ حِيْنَ عَدَا وَقُمْتُ فِي القَلْزَم

وَهُوَ اسْمُ سَيفِ عَمْرُو بِن مَعْدِ يْكَرِبَ (١) :

ذِكْرٌ عَلَى ذِكْرٍ يَصُوْلُ بِصَارِمٍ عَضبٍ يَمَانٍ فِي يَمِيْنِ يَمَانِ وَي يَمِيْنِ يَمَانِ وَكَقَوْلِ الآخَر:

هَبَّتْ لَكَ الرِّيْحُ يَا بِن وَهْبٍ فَخُلْ لَهَا أَهْبَةَ الرُّكُودِ وَكَقَوْلِ أَبِي فِرَاسِ بِن حَمْدانَ (٢):

فَإِنْ تَرْغَبُوا فِي الصِّلْحِ فَالصُّلْحِ صَالِحٌ وَإِنْ تَجْنَحُوا لِلسِّلْمِ فَالسِّلْمِ أَسْلَمُ وَإِنْ تَجْنَحُوا لِلسِّلْمِ فَالسِّلْمِ أَسْلَمُ وَكَقَوْلِهِ أَيْضَاً (٣):

وَخَيْلٍ يَلُوْحُ الْخَيْرُ بَيْنَ عُيُوْنِهَا وَنَصْلٍ مَتَى مَا شِمْتُهُ نزلَ النَّصْرُ وَخَيْلٍ يَلُوْحُ الخَيْرُ بَيْنَ عُيُوْنِهَا وَنَصْلٍ مَتَى مَا شِمْتُهُ نزلَ النَّصْرُ وَمِنَ الجنَاسِ قَوْلُ الطبرخزميّ في أبي سعيد الشهيني الوزير:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص۲۱۲ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٣) ديو انه ص ١٣٢ .

وَأَصْبَحَ فِي الصَّعِيْدِ أَبُو سِعِيْدٍ أَلاً إِنَّ وَأَصْبَحَ فِي الصَّعِيْدِ أَبُو سِعِيْدٍ أَلاً إِنَّ وَمِنَ التَّجْنِيْسِ قَوْلُ أَبِي فِرَاسِ بن حَمْدانَ (١):

سَكَرْتُ مِنْ لَحْظِهِ لاَ مِنْ تَمَايُلُهُ فَمَا السُّلاَفُ دَهَتنِي بَلْ سَوَالِفُهُ وَمِنْ ذلِكَ قَوْلُ المُعْوَجِّ الرّقيّ :

طَابَ هَـنَا الهَـوَاءُ وَازْدَادَ حَتَّى ذَهَبَنَا وَدُرُّ وَدُرُّ

أَلاَ إِنَّ الصَّعِيْدَ هُو السَّعِيْدُ

وَمَالَ بِالنَّوْمِ مِنْ عَيْنِي تَمَايُلُهُ وَلاَ الشَّمُوْلُ دَهَتْنِي بَـلْ شَمَائِلُهُ

لَيْسَ يَنْ دَادُ طِيْبُ هَنَا الهَوَاءِ حَيْثُ دُرُّنَا وَفِضَةٌ فِي الفَضَاءِ

\* \* \*

وَقَالَ السَّرِي أَيْضاً يَمْدَحُ أَبَا أَحْمَدَ عَبْد اللهِ بنُ مُحَمَّد بن الفَيَّاضِ الكَاتِبُ بِحَلَبَ (٢) :

مَحَتْ رَسْمُ الكَرَى مِن مُقْلَتَيْهِ تَرُوْمُ وَقَد فَرَعْنَ بِنَا فُرُوْعَا لَكَ القَلَمُ الَّذِي يُضْحِي وَيُمْسِي لَكَ القَلَمُ الَّذِي يُضْحِي وَيُمْسِي هُو الصِّلُّ الَّذِي لَوْ عَضَ صِلاً دَعَا الأَطْرَافَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ مَعَا الأَطْرَافَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ أَخُو حِكَم إِذَا بَدَأَتْ وَعَادَتْ مَلَكُتَ خِطَامَهَا فَعَلَوْتَ قَسَا مَلَكُتَ خِطَامَهَا فَعَلَوْتَ قَسَا مُلَكُت خِطَامَها فَعَلَوْتَ قَسَا كُمُلِي الخُودِ مُؤْتَلِفِ النَّوَاحِي كَمَلِي الخُودِ مُؤْتَلِفِ النَّوَاحِي كَمَلِي الخُودِ مُؤْتَلِفِ النَّوَاحِي كَمَلِي الخُودِ مُؤْتَلِفِ النَّوَاحِي كَمَلِي الخُودِ مُؤْتَلِفِ النَّوَاحِي

رَوَاسِمُ لاَ تَمَلُّ مِنَ الرَّسْيِمِ
مِسْنَ الفَيَّاضِ طَيَبَ قِ الأَرُوْمِ
بِهِ الإِقْلِيْمِ مَحْمِيَّ الحَرِيْمِ
لاَّسْلَمَهُ إِلَى لَيْسِلِ السَّلِيْمِ
كَمَا اجْتَمَعَ السَّوَامُ إِلَى المُسِيْمِ
حَكَمْنَ بِعَجْزِ لُقْمَانَ الحَكِيْمِ
بِرَوْنَقِهَا وَقَيْسُ بِنُ الخَطِيْمِ
يُسُارُ بِضَوْبِهِنَ وَمِنْ رُجُومٍ
يُسَارُ بِضَوْبِهِنَ وَمِنْ رُجُومٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٦٦٠ .

التَّجْنِيْسِ هُوَ أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ فِي البَيْتِ بِكَلاَمٍ مُتَجَانِسَةٍ أَلْفَاظُهُ ، وَبَعْضُهَا مُشْتَقُّ مِنْ بَعْضٍ ، وَهُوَ اتِّفَاقُ اللَّفْظِ وَاخْتِلاَفِ المَعْنَى ، وَقَلَّمَا تَسْتَعْمِلُهُ العَرَبُ فِي أَشْعَارِهَا صَنْعَةً ، إلاَّ أَنْ يَقَعَ اتَّفَاقاً من غَيْرِ قَصْدٍ (١) ، فَمَا يَنْدُرُ لَهُمْ مِنْهُ يَأْتِي بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ كَقَوْلِ جَرِيْرٍ (٢) :

## كَ أَنَّ كَ \_ بِبِ لاَدِ نَجْدٍ وَلَمْ تَنْظُرْ بِنَاظِره الخِيَامَا

وَمِنَ الجِّنَاسِ قَوْلُ السَّرِيِّ أَيْضًا يَمْدَحُ سَيْفَ الدَّوْلَةِ مِنْ قَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا(١):

أَرَاحَتْكَ السَّحَابُ أَمِ البِحَارُ تَمُورُ بِكَ البَسِيْطَةُ أَوْ ثُمَارُ لَمَارُ فَمَارُ فَانَتَ عَلَيْهِ سُورٌ أَوْ سِوارُ وَلَكِنْ لِلْعِلْدَى فِيْهَا بَوارُ وَلَكِنْ لِلْعِلْدَى فِيْهَا بَوارُ تَحِيفُ بِهِ السَّكِيْنَةُ وَالوقَارُ بِسَفْكِ دَمِ العِلَى مِنْهُ الفَرارُ بِسَفْكِ دَمِ العِلَى مِنْهُ الفَرارُ بِسَفْكِ دَمِ العِلَى مِنْهُ الفَرارُ وَيَهَا انْكِسَارُ وَلَكَمْ نَواظِراً فِيْهَا انْكِسَارُ وَلَا مَنْ الْمَالُ انْتِشَارُ وَكَانَ لِجَوْهَر المَالُ انْتِشَارُ

فَسَقَاهُم فِي النَّقْع سَمَّا نَاقِعَا

وَغَدَتْ سَمَاؤُكَ تَسْتَهلُ فَجَائِعَا

فيْهِ وَمِنْ فَيْضِ الدِّمَاءِ مَرَابِعَا

أَعَـزَمتْكُ الشَّهَابُ أَمْ النَّهَارُ خُلِقْتَ مَنِيَةَ وَمُنَـى فَأَضْحَتْ خُلِقْتَ مَنِيَةَ وَمُنَـى فَأَضْحَتْ تُحلِّي اللَّهِ يُحمَاهُ تُحلِّي اللَّهِ يُحمَاهُ سُيُوفُكَ مِنْ شُكَاةِ الثَّغْرِ بُوءً يَحمَاهُ يَحُـفُ اللَّوفُكُ مِنْكَ بِأَرْيَحِيً يَحُفُ اللَّهِ مُغْرَى يَحِي قَلَى اللَّهِ مُغْرَى وَسَيْفُ مِنْ شُيُوفِ اللهِ مُغْرَى وَسَيْفُ مِنْ شُيُوفِ اللهِ مُغْرَى وَسَيْفُ مِنْ شُيُوفِ اللهِ مُغْرَى حَضِرَنَا وَالمُلُوكُ لَلهُ قِيَامٌ وَزُرْنَا مِنْهُ لَيْتُ الغَابِ طَلْعَامٌ وَزُرْنَا مِنْهُ لَيْتُ الغَابِ طَلْعَامٌ فَكَانَ لِجَـوْهَرِ المَجْدِ انْتِظَامٌ فَكَانَ لِجَـوْهَرِ المَجْدِ انْتِظَامٌ

وَقَالَ أَيْضًا (٣):

كَمْ مَعْرَكِ عَرَكَ القَنَا أَبْطَالَهُ هَبَّتْ رِيَاحُكَ فِي ذَرَاهُ سَمَائِمَاً فَتَرَكْتَ مِنْ حَرِّ الحَدِيْدِ مَصَايِفَاً

- (١) أنظر: البديع لابن أفلح العبسي ص ٨٧.
  - (٢) ديوانه ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٣٦٢ .

[من الطويل]

[من الطويل]

وَكَقَوْلِهِ أَيْضًا (١):

وَمَا زَالَ مَعْقُولاً عِقَالٌ عَنِ النَّدَى

وَكَقَوْلِ الحُطَيْئَةِ (٢):

مَن النَّفَرِ العَالِيْنَ فِي السِّلْم وَالوَغَى وَأَهْل المَعَالِي وَالعَوَالِي وَآلِهَا

إِذَا نَزَلُوا اخْضَرَّ الثَّرَى مِنْ نُزُوْلِهِمْ وَإِنْ نَازَلُوا احْمَرَّ الثَّرَى مِنْ نِزَالِهَا

وَمَا زَالَ مَحْبُوْسَاً عَنِ الخَيْرِ حَابِسُ

وَإِنَّمَا المُحْدَثُونَ ابْتَدَعُوا المُجَانَسَةِ حِذْقًا مِنْهُمْ ، وَقُوَّةً فِي صِنَاعَةِ الشِّعْر ، حَتَّى صَارَ لِبَعْضِهِمْ طَبْعًا ، كَالطَّائِيَّيْنَ أَبِي تَمَّام وَالبُحْتُرِيِّ ، وَتَلَقَّفَهُ الشَّامِيُّونَ وَنَاشِئُتُهِمْ ، / ٤٣/ فَمَا تَكَادُ أَشْعَارُهُمْ تَخْلُو مِنْهُ ، كَقَوّْلِ بَعْضِ المِصْرِيِّيْنَ يَرْثِي وَلَدَيْنِ لِرَجُلٍ اسْمُهُ سَعِيْدُ بِن قُرَّةَ مِنْ بَنِي هِلاَلِ بِن عَامِرٍ . وَلَمْ أَسْمَع مِثْلَهُ وَلاَ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَتَّفِقُ لأَحَدٍ مِنَ الشُّعَرَاءِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَهُوَ : أَظُنَّهُ البُّحْتريُّ (٣) : [من الطويل]

سَعِيْدَا سَعِيْدٍ قُرَّتَا عَيْن قُرَّةٍ هِلاَلاً هِلاَلٍ عَامِرَا بَيْتِ عَامِر

وَمُبَايَنَة التَّطْبِيْقِ (٤):

ديوان جرير ص ١٨٤ . (1)

وَيَفْتَحُ أَبْوَابَ النَّدَى حِيْنَ تَعْلَقُ إِلَى مَنْ يَسُدّ الثَّغْرَ بَعْدَ انْفِرَاجِهِ وَقَوْلُ السّرِّيّ الرَّفَاء (٢):

وَالبِيْضِ يُنْثَرُ عَنْ ظبَاهَا الهَامُ وَالسُّمْرُ يُنْظُمُ فِي عَوَامِلِهَا العِدَا وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضُ المَغَارِبَةِ:

لأبي سعيد الرستمي في يتيمة الدهر ٣/ ٣٧٠ ، ولم يردا في ديوان الحطيئة . (٢)

لم يردا في ديوان البحتري . (٣)

وَمِنَ التَّطْبِيْقِ وَهُوَ ذِكْرُ الشَّيْءِ وَضِدَّهُ قَوْلُ مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَةَ (١): (٤)

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۲۹۰ .

............

لَـكَ آتِيَـانِ مُسَـالِمَـاً وَمُحَـارِبَـاً وَفَرَّقْتُ مَا بَيْنَ الذَّوَائِبِ وَالطُّلَى وَالظُّلَى وَالظُّلَى وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُ آخَر:

تُللَّ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ بَآسِهِ فَمَا انْقَبَضَتْ كَفَّاهُ إِلاَّ لِصَارِمٍ وَكَقَوْلِ الكَمِيْتِ بن مَعْرُوْفِ(١):

بِطَاءٌ عَنِ الفَحْشَاءِ لاَ يَحْضِرُوْنَهَا

بِالعَدْلِ مِنْكَ وَسَيْفكَ المَخْضُوْبِ وَجَمَعْتُ مَا بَيْنَ الطَّلَى وَالذِّيْبِ

وَأَعْنَاقِ طُلاَّبِ النَّدَى بِالفَوَاضِلِ وَلاَ انْبَسَطَتْ كَفَّاهُ إِلاَّ لسَائِلِ

سِرَاعٌ إِلَى دَاعِي الصَّبَاحِ المُثَوَّبِ

\* \* \*

وَمِنَ التَّطْبِيْقِ قَوْلُ أَبِي الفَّتْحِ البُسْتِيِّ فِي المَشِيْبِ (٢):

وَضُلُوْعِي يَصْلَيْنَ بِالوَجْدِ نَارَا مُ لُهُ أَعَادَ المَشِيْبُ لَيْلِي نَهَارَا

دَعْ دُمُوْعِي يَسِلْنَ سَيْلاً بِدَارَا قَـدْ أَعَادَ الأسَى نَهَارِيَ لَيْلاً

\* \* \*

وَمِنَ الطِّبَاقِ المُسْتَحْسَنِ قَوْلُ أَبِي السَّمْطِ فِي طَاهِرِ بن الحُسَيْنِ:

غَـدَا فَرَاحَـتْ يُمْنَاهُ وَيَيْنَهُمَا تَاجَانِ لِلْمُلْكِ مَعْقُودٌ وَمُسْتَلَبُ أَزَالُوا أَوْتَادَ مُلْكِ فِيْهِ ثَانِيَةً قَسْرَاً وَثَبَّتَ أُخْرَى وَهِيَ تَضْطَرِبُ

وَمِنْهُ قَوْلُ ابنُ زَيْدُوْنَ وَتُرْوَى للسَّالِمِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ جَمَعَ فِيْهِ بَيْنَ حُسْنِ الجِّنَاسِ وَحُسْنِ الطِّبَاقِ<sup>(٣)</sup> :

لَيْلِي وَلَيْلَى نَفَى نَوْمِي اخْتِلاَفَهُمَا بِالطُّوْلِ وَالطُّوْلِ يَا طُوْبَى لَوْ اعْتَدَلاَ

<sup>(</sup>۱) مجموع شعره ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>٢) ديوانه (العاشور) ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٣) لم يردا في ديوان ابن زيدون .

يَجُوْدُ بِالطُّوْلِ لَيْلِي كُلَّمَا بَخِلَتْ بِالطُّوْلِ لَيْلَى وَإِنْ جَادَتْ بِهِ بَخِلاً وَمِنَ الطِّبَاقِ قَوْلُ الخُزَاعِيِّ وَهُوَ دِعْبَلٌ يَهْجُو رَجُلاَ (١):

رَأَيْتُ أَبَا عِمْرَانَ يَبْذَلُ عُرْضَهُ وَخُبْزُ أَبِي عِمْرَانَ فِي أَحْرَزِ الحِرَزِ يَحِرَزُ يَحِدُ أَلِى عَمْرَانَ فِي أَحْرَزِ الحِرَزِ يَحِدُ إِلَى الخُبْزِ يَحِدُ إِلَى الخُبْزِ وَجَارَاتهُ غَرْثَى تَحِنُ إِلَى الخُبْزِ وَقَالَ دِعْبَلُ أَيْضَاً (٢):

فَضِيْفُ عَمْرٍ و وَعَمْرٌ و يَسْهَرَانِ مَعَاً عَمْرٌ و لِبَطْنَتِهِ وَالضَّيْفُ لِلجُّوْعِ وَكَفَوْلِ آخَر (٣):

وِشَاحُهَا يَحْسُدُ خَلْخَالَهَا كَجَائِعٍ يَحْسُدُ شَبْعَانَا وَمِنَ الطِّبَاقِ قَوْلُ أَبِي الحَسَنِ عَلِيّ بن عَبْدِ العَزِيْزِ الحصرِيّ مِنْ شُعَرَاءِ الأَنْدَلُس(٤):

يَا نَاثِرًا دُرًا عَيْنِي بَلْ عَمِيْقَ دَمِي مَا بَالُ طَرْفكَ دُوْنِي صَحَّ بِالسِّقَمِ وَمَا لِتفَّاحَتَ مِنْهُمَا عَيْنِي وَصَامَ فَمِي وَمَا لِتفَّاحَتَ مِنْهُمَا عَيْنِي وَصَامَ فَمِي

وَقَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنِ هِنْدٍ مِنْ شُعَرَاءِ الأَنْدَلُسِ أَيْضًا :

لَمَّا رَأَيْتُ سِهَامَ لَحْظِكَ أَقْصَدَتْ قَلْبِي وَلَحْظِي سَدَّ بَـابَ رِضَـاكَ لَـمَّا رَأَيْتُ سِهَامَ لَحْظِكَ بَعْضِكَ أَمْ صَحِيْـحُ جَفَـاكِ لَـمْ أَدْرِ أَيُّ مُعَــذَّبِيْـكِ يُمِيْتنِـي أَسَقِيْـمُ جَفْنِكِ أَمْ صَحِيْـحُ جَفَـاكِ

وَقَوْلُ أَبِي جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ وَهُوَ مِنَ الابْتِدَاءَاتِ البَارِعَةِ :

صِحَّةُ العَيْشِ فِي النَّسِيْمِ العَلِيْلِ وَحَيَاةُ النُّفُوسِ مَوْتُ العُقُولِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۹۳.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٣) لأبي الحسن الربعي في المختار من شعر بشار ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) المطرب من أشعار المغرب ص ٧٤ .

.....

المِصْرَاعُ الأَخِيْرُ مِنْ قَوْلِ بِعْضِهِمْ وَقَدْ قِيْلَ لَهُ : مَتَى يِفْرَحُ العَاقِلُ ؟ فَقَالَ : إِذَا زَالَ عَقْلُهُ

> وَلابنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ مُعَارِضاً لِقَوْلِ الشَّاعِرِ لَيْلِي وَلَيْلي نَفَى نَوْمِي اخْتِلاَفهُمَا . البَيْتَانِ :

> > لِيْلِي بِلَيْلَى مُعِيْنٌ لِي عَلَى سَهَرِي يَا لَيْلُ أَيْنَ رُقَادِي ذَاكَ مِنْ سَهَري كُلُّ تَبَدَّلَ مِنَّا غَيْرَ حَالَتْهِ مَنْ لِي بلَيْلَي أَوْقَاتٍ بِهَا قُطِعَتْ مَا أَطْيَبَ العَيْشَ لَوْلاَ أَنَّ وَاردَهُ أَبْكَكِ المُحْسِنِيْ نَ بِهَا كَطَائِر قَذَفَتْ أَيْدِي الخُطُوْب بهِ أَرْضٌ بِهَا كِدْتُ أَنْسَى الجُوْدَ مِنْ عَدَم اشتاق المَقَامُ بِهِمْ إِذَا يَمَّمْتُ يَوْمَا رُؤْيَةً لَهُم مَوْلاَيَ عِطْفاً عَلَى عَبْدِ دَعَاكَ وَقَدْ اللَّيَالِي غَيْرَ مُسِنَّةٍ أَدْركُهُ مِنْ قَبْلِ إِدْرَاكِ الحِمَامِ لَهُ أَوْدَتْ بَقِيَّةً صَبْرِ كُنْتُ أَذْخُرُهَا وَبَحْرُكَ الغَمْرُ لاَ غَاضَتْ مَوَارِدُهُ أَرْسَلْتُ نَحْوَكَ آمَالاً وَثِقْتُ لَهَا فَاسْمَعْ دُعَائِي وَصُنْ وَجْهِي وَخُذْ بِيَدِي

أَشْتَاقُهَا وَهُوَ مَشْتَاقٌ إِلَى السَّحَر هَذَا وَطُوْلُكَ ذَا مِنْ ذَلِكَ القِصَرِ وَالدُّهْرُ يُعْقِبُ صَفْوَ العَيْش بالكَدَر كَالأَخْذِ بِاليَدِ بَلْ كَاللَّمْحِ بِالبَصَرِ يراع قبل شفائها المصدور بالصدر نَاءٍ عَنِ الوَطَنِ المَأْلُوْفِ وَالوَطَرِ فِي لُجِّ بَحْر فَلَمْ يَسْبَحْ وَلَمْ يَطِر وَالبشرَ مِنْ كَمَدٍ وَالحِلْمَ مِنْ ضَجَر لَوْ سَاعَدَتْنِي أَسْبَابٌ مِنَ القَدَر رَأَيْتُهُمْ بِعُيُسُوْنِ السَوَهْمِ وَالفِكَسِ أَضْحَى مِنَ الدَّهْرِ بَيْنَ النَّابِ وَالظَّفْرِ بِأَقْبَحِ الفِعْلِ فَانْظُرْ أَحْسَنَ النَّظَرَ فَقَدْ َ نَوَى رَمْيَهُ وَالسَّهْمِ فِي الْوَتَرِ فَمَا لَهَا اليَوْمَ مِنْ عَيْن وَلاَ أَثَر فَلَيْسَ يَنْقِصُهُ وِرْدِي وَلاَ صَـدَرِي بِالنُّجْحِ وَاليُمْنِ وَالْتَـأُبِيْدِ وَالظُّفَرِ وفُكَّ أَسْرِي وَبَلِّغْنِي إِلَى أَمْرِي

هَذِهِ الأَبْيَاتُ جَمِيْعُهَا فِيْهَا تَطْبِيْقٌ مَصْنُوْعَةُ المَعَانِي مُحَرَّرَةُ الأَلْفَاظِ.

الطِّبَاقُ الَّذِي لاَ خِلاَفَ فِيْهِ ، هُوَ ذِكْرُ الشَّيْءِ وَضِدِّهِ ، يَجْمَعُهُمَا اللَّفْظُ بِهُمَا لاَ المَعْنَى ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اقْتِدَارِ الشَّاعِرِ فِي صَنْعَتِهِ . وَالعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ التَّطْبِيْقُ فِي أَشْعَارِهَا طَبْعًا أَكْثَرَ مِنَ التَّجْنِيْسِ ، كَقَوْلِ طُفَيْلِ الغَنَوِيِّ يَصِفُ فَرَسَاً (١):

يُصَانُ وَهُـوَ لِيَـوْمِ الـرَّوْعِ مَبْـذُوْلُ بِسَاهِم الوَجْهِ (٢) لَمْ تُقْطَعْ أَبَاجِلُهُ

وَمِنَ الطِّبَاقِ قَوْلُ زُهَيْرِ (١):

لَيْثُ بَعَثُم يَصْطَادُ الرِّجَالَ إِذَا

عَثُّرُ: مَأْسَدَةٌ ضَامَةُ السِّبَاعِ.

وَكَقَوْلِ كُثَيِّرِ (٣):

وَمِنْ نَجْلاءَ تَدْمَعُ فِي بَيَاضِ

(۱) شعره ص ۳۳۵.

(٢) تَفْسِيْرٌ: سَاهِمُ أَي مُتَغَيِّرٌ قَلِيْلُ لَحْم الوَجْهِ . أَبَاجِلُهُ عُرُوْقٌ فِي الرِّجْلَيْنِ أَي لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ . وَهَذَا البَيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ يَقُوْلُ فِيْهَا :

وَغَارَةٍ كَحَرِيْقِ النَّارِ زَعْزَعَهَا مِخْرَاقُ حَرْبِ كَصَدْرِ السَّيْفِ بُهْلُوْلُ شَهدت ثُمَّةً لَمْ أَحْوِ الرِّكَابَ إِذَا

بِسَاهِم الوَجْهِ . البَيْتُ

وَمِنَ الطِّبَاقِ قَوْلُ البُحْتُرِيِّ (٣):

وَهَجْرُ القُرْبِ مِنْهَا كَانَ أَشْهَى

وَقَوْلُ السَّيِّدِ الرَّضِيِّ (٤):

سُوْقِطْنَ ذُو ۚ قَتَبِ مِنْهَا وَمَرحُوْلُ

مَا اللَّيْثُ كَذَّبَ عَنْ أَعْدَائِهِ صَدَقًا

إِذَا دَمَعَتْ وَتَنْظُرُ فِي سَوَادِ

إِلَى المُشْتَاقِ مِنْ وَصْلِ البعَادِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٦٧.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ٢٢٥ .

[من الطويل]

وكَقَوْلِ أَبِي الشِّيْصِ (١):

فَأُوْرِدُهَا بِيْضًا ظِمَاءً صُدُوْرُهَا وَأُصْدِرُهَا بِالرِّيِّ أَلْوَانُهَا حُمْرُ

أحبُّكِ بِالطَّبْعِ الخَلِيِّ مِنَ الحِجَى

فَأَنْتِ صَدِيْقِي إِنْ رَجِعْتُ إِلَى الهَوَى

إِنَّ السَّمَاءَ إِذَا لَمْ تَبْكِ مُقْلَتُهَا

. . . . الرَّوْضُ لاَ تُجْلَى أَبْصَارُهُ أَبَدَاً

مِنْ كُثْرَةِ . . . . . . . . . .

فَطَابَقَ بَيْنَ الإِيْرَادِ وَالصَّدَرِ وَالبَيَاضِ وَالحُمْرَةِ<sup>(٢)</sup> ، وَالظَّمَاءِ وَالرِّيِّ . وَإِنَّمَا أَخَذَهُ أَبُو الشِّيْصِ / ٤٤/ مِنْ قَوْلُ عَمْرُو بِن كُلْثُوْم (٣) : [من الوافر]

بِأَنَّا نُورِدُ الرَّايَاتِ بِيْضَاً وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُويْنَا(٤)

وَكَقَوْلِ الآخَر: [من الكامل]

وَأَقْلاَكِ بِالعَقْلِ السَّلِيْمِ مِنَ الخَبْلِ وَأَنْتَ عَدُوِّي إِنْ رَجِعْتُ إِلَى العَقْلِ

(۱) ديوانه ص ٦.

قال قيس بن علاّن الكناني (١):

كَقَوْل الآخِد:

لقد علمت لكل بصفين أننا ونحمل رايات الحقوق لحقها

(٣) ديوانه ص ٧١.

لَوْ اتُّفِقَ لَهُ أَنْ يُقَابِلَ الرِيِّ بِالظَّمَاءِ كَمَا اتَّفَقَ لأَبِي الشِّيْصِ لَكَانَ أَبْدَعَ بَيْتٍ قَالَتْهُ العَرَبُ في الطِّبَاق.

وَقَالَ مُهَلَّهِلُ بِنُ رَبِيْعَةَ (٢):

تُرْوَى الرِّمَاحَ بِأَيْدِيْنَا وَنُوْردُهَا

لَمْ تَضْحَك الأَرْضُ عَنْ شَيْءٍ . . . .

إِلاَّ إِذَا . . . . . . . . . . .

إذا التقت الخيلان يظعنها شزرا فنوردها بيضا ونصدرها حمرا

بِيْضًا وَنُصْدِرُهَا حُمْرًا أَعَالِيْهَا

<sup>(</sup>١) وقعة صفين ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۹۰ .

إِنَّ المُقَوِّمَ فِي العِدَاعُوجُ القَنَا قَلِقُ اليَدَيْنِ بِهِنَّ ثَبْتُ الجَأْشِ أَتَّى بِالتَّقْوِيْمِ وَالعَوَج ، وَالقَلَقِ وَالثَّبَاتِ ، وَهُوَ الطِّبَاقُ . وَكَقَوْلِ الفَرَزْدَقِ (١) : [من الكامل]

وَتَنَامُ أَعْيُنُهُم عَن الأَوْتَارِ (٢)

(۱) ديوانه ۱/ ٣٦٠ .

يَسْتَيْقِظُوْنَ إِلَى نُهَاقِ حَمِيْرهِمْ

(٢) قَتْلُهُ<sup>(١)</sup> :

لاً يغدرُوْنَ وَلاَ يَفُونَ لِجَار لَعَــنَ الْإِلَــهُ بَنِــي كُلَيْــبِ إِنَّهُــمْ يَسْتَمقظُونَ . السَّتُ

وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ ثُمَامَةً بنُ المُجِيْرِ الذُّهْلِيِّ وَهُوَ (٢):

قَوْمٌ تَنَامُ عَنِ الأَوْتَارِ أَعْيُنِهُمْ وَلاَ تُنَوَّمُ نَوْكَاهُمْ عَنِ السَّرَقِ

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : لاَ أَعْرِفُ طِبَاقاً أَحْسَنَ مِنْ بَيْتَى الفَرَزْدَقُ هَذَيْن .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ السِرِّيِّ الرَّفَاء فِي سَيْفِ الدَّوْلَةِ (٣):

مَحَلُّكَ مِثْلُ الغَابِ لَيْسَ يُرَامُ وَجَارُكَ مِثْلُ النَّجْمِ لَيْسَ يُضَامُ وَغَيْمُكَ ذُو بَـرْقَيْـن يَنْهَـلُّ عَنْهُمَـا بك انتظرم المَجْدُ الشَّتِيْتُ فطوراً لكم في العيس رَحْبُ مَنَازِلٍ وَأَنْتُمْ عَلَى أَكْبَادِ قَوْم حَرَارَةٌ

> وَكَقَوْلِ ابنِ حَيُّوْسِ (٤): سَكَنَتْ لِصَوْلَتِكَ الرِّيَاحُ مَهَابَةً

دَمٌ لَيْسَ يَرْقَى صَوْبُهُ وَغَمَامُ وإنّما مساعبك للمجد الشتبت نظامُ وَطَوْرًا لَكُمْ بَيْنَ الشَّيُوْفِ زِحَامُ وَبَرْدٌ عَلَى أَكْبَادِنَا وَسَلاَمُ

وَتَزَعْزَعَتْ مِنْ خَوْفِكَ الأَطْوَارُ

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ١/ ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ١/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في ديوانه (صادر).

وَالسِّلْمُ حَرِبٌ وَالرُّقَادِ سُهَادُ

وَقُوْرٌ إِذَا الأطْوَادُ خَفَّتْ حلُوْمُهَا

تُشَدُّ أَوَاخِيْهَا وَيُحْمَى حَزِيْمُهَا

وَالْأَسْمَاءُ وَالْعَوَالِي نُجُومُهَا

وَيَوْم الرّضَى بُؤْسَى العِدَى وَنَعِيْمهَا

وَسَرَتْ هُمُوْمَكَ فَالإِقَامَةُ رَحْلَةٌ وَكَفَوْلِ ابن السَّاعَاتِيِّ (١):

جَوادٌ إِذَا الأَنْوَاءُ ضَنَّتْ أَكُفَّهَا تَوجَد فَالدُّنيَا بِهِ وَبسَيْفهِ إِذَا النَّقْعُ سُحْبٌ وَالبُرُوْقُ سُيُوْفُهَا فَتَىً بَأْسُهُ وَالصَّفْحُ فِي يَوْمِ سُخْطِهِ وَكَقَوْلهِ أَيْضًا :

إِذَا شِيْمَ قَبْلَ الرِّفْدِ وَجْهَ مُحَمَّدٍ . . الأَعَادِي وَالنَّضَارِ تَشَتُّتٌ إِذَا سِيْلَ فِي السَّرَاءِ فَهْوَ سَحَابَةٌ إِذَا شَتَ مِنْ دُوْنِ العُلَى نَارَ عَزْمه

وَجَدْتُ أَيَادِيْهِ عَلَى القُرْبِ وَالنَّوَى

تَــأَلَّــقَ بَــ قُ وَاسْتَهَــلَّ غَمَــامُ وَلِلْوَفْدِ وَالمَجْدِ الأَثِيْلِ نِظَامُ وَإِنْ سُلَّ فِي الضَّرَّاءِ فَهُوَ حُسَامُ فَلِلْملكِ بَرْدٌ عِنْدَهَا وَسَلاَمُ سَواءٌ عَلَيْهَا وَحلَّةٌ وَمَقَامُ

وَكَقَوْل الآخَد:

فَلَمَّا دَنُـوا بَعُـدُوا بِالصُّدُوْدِ نَاأُوا فَتَدانَوْا لَنَا بِالوصَالِ وَقَالَ ابنُ الرُّوْمِيّ فِي تقويم القَنَا وَاعْوجَاجه (٢):

> هُمَامٌ إِذَا اعْوَجَّتْ صُدُوْرٌ قَنَاتِهِ وَقَالَ المُتَنبِّيِّ (٣):

> > وَلَـرُبَّمَـا أَطْرَى القَنَـاةَ بِفَـارِسٍ

غَـدَتْ بَيْـنَ أَحْنَـاءِ الضُّلُـوْعِ تُقَـوَّمُ

وَتُنَى فَقَوَّمَهَا بِآخَرَ مِنْهُمُ

دیوانه ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>٢) ديو انه ٤/ ٢١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ديو انه ٤/ ١٣٢ .

[من الكامل]

وَكَقَوْلِ أَبِي الحَسَنِ بن القَاسَمِ الحِجَازِيِّ :

أُخْفِى هَوَاكِ وَإِنَّهُ لَيَيْنُ وَأُرِي عَدُوِّي أَنَّنِي مُتَصَبِّرٌ فَ إِلَى مَتَى أَدْنُـو وَأَبْعُـدُ مِنْكُـمُ وَاهَــاً لِقَلْبِـي كَيْـفَ أَبْـذُكُـهُ لِمَـنْ تَبْدُو سَـرِيْـرَاتُ النَّفُـوْس وَحُبُّكُــمْ

وَأَصُدُّ عَنْكِ وَلِي إِلَيْكِ حَنِيْنُ عَنْكُــمْ وَقَلْبــي وَالِــهُ مَحْــزُوْنُ وَأَعِـزُّ فِي حُكْـم الهَـوَى وَأَهُــوْنُ هُ وَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الوِصَالِ ضَنِيْنُ يا عَلْوَ بَيْنَ سَرَائِرِي مَكْنُوْنُ

/ ٤٥/ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بن الحَسَن الحَاتِمِيُّ (١): أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بن الحُسَيْنِ القُرَشِيُّ قَالَ : قُلْتُ لأبِي الحَسَنِ عَلِيّ بن سُلَيْمَانَ الأخْفَشِ ، وَكَانَ أَعْلَمُ مَنْ شَاهَدْتُهُ بِالشِّعْرِ : أَجِدُ قَوْمَاً يُخَالِفُوْنَ فِي الطِّبَاقِ فَطَائِفَةٌ تَزْعَمُ ، وَهُمُ الأَكْثَرُ أَنَّهُ ذِكْرُ الشَّيْءِ وَضِدِّهِ فَجَمَعَهُمَا اللَّفْظُ بِهُمَا دُوْنَ المَعْنَى ، وَطَائِفَةٌ تُخَالِفُ ذَلِكَ ، فَتَقُوْلُ هُوَ اشْتِرَاكُ المَعْنَيْن فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ (٢) كَقَوْلِ زِيَادٍ

رُبَّ بِيْضِ سَلَلْنَ بِاللَّحْظِ بِيْضًا مُرْهَفَاتٍ جُفُونُهُ نَ الجفُونُ وَخُــدُوْدٍ لِلــدَّمْـعِ فِيْهَــا خُــدُوْدٌ

وَعُيُونٍ قَدْ سَالَ مِنْهَا عُيُونُ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الصَّابِيءُ يَفْتَخِرُ (١):

لَقَدْ عَلِمَتْ خَيْلُ هَذِي الخِيام وَنِسْوَانِهَا القَاصِرَاتُ الغَوَانِي وَأَكْرَمُ مِنْ ضَمَّةِ الخَافِقَانِ وَأَفْتِكُ بِالقَرْم يَوْمَ الطِّعَانِ عَلَى بِمَا قُلْتُ هُ يَشْهَ لَاانِ

بأنِّي شَفَاءُ صُدُوْرِ الجَمِيْع أَسُــرُ القَــريْنَــةَ لَيْــلَ العِنَــاقِ فَبَطْنُ الحِصَانِ وَظَهْرُ الحِصَانِ

الجّناسُ فِي قَوْلِهِ فَبَطْنُ الحِصَانِ وَظَهْرُ الحِصَانِ.

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو عَلِيّ مُحَمَّد بن الحَسَنِ بن المُظَفَّرُ الحَاتِمِيُّ اللُّغَويُّ الكَاتِبُ .

<sup>(</sup>٢) وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَهُوَ التَّجْنِيْسُ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّاهُ بَعْضُهُم طِبَاقاً:

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٢/ ٣٢١ .

الأَعْجَم (١):

[من الطويل]

وَنُبُّنَّهُ م يَسْتَنْصِرُوْنَ بِكَاهِلٍ وَلِلُّوْم فِيْهِمْ كَاهِلٌ وَسَنَامُ

فَقُوْلُهُ كَاهِلٌ لِلْقَبِيْلَةِ . وَكَاهِلٌ لِلْعِضْوِ عِنْدَهُمْ هِيَ المُطَابَقَةِ . فَقَالَ الأَخْفَشُ : مَنْ يَقُوْلُ هَذَا ؟ قُلْتُ : قُدَامَةُ ، وَغَيْرُهُ ، فَأَمَّا قُدَامَةُ فَأَنْشَدَنِي لِلأَفْوَهِ الأَوْدِيِّ (٢) : [من السريع]

وَأَقْطَعُ الهَوْجَلَ (٣) مُسْتَأْنِسَاً بِهَوْجَلٍ غَيْسِرَانَةٍ عَيْطَمُوْس قَالَ : يا بُنَيَّ ، هَذَا هُوَ التَّجْنِيْسُ . وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ طِبَاقٌ ، فَقَدْ ادَّعَى خِلاَفاً عَلَى الخَلِيْل وَالأَصْمَعِيِّ .

/ ٤٦/ قُلْتُ : أَفَكَانَا يَعْرِفَانِ هَذَا ؟ فَقَالَ : يَا سُبْحَانَ اللهَ وَهَلْ غَيْرُهُمَا فِي عِلْمِ الشَّعْرِ ، وَتَمْيِيْزِ خَبِيْثِهِ مِنْ طَيِّبِهِ ؟ قُلْتُ : فَانْشِدْنِي أَحْسَنَ طِبَاقٍ لِلْعَرَبِ . فَقَالَ : قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزَّبَيْرِ الْأَسَدِيِّ (٤٦) :

بِمِقْدَارٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُوْدَا<sup>(٥)</sup> وَرَدَّ وَجُوْهَ هُ لَا البِيْضَ سُوْدَا<sup>(٢)</sup>

رَمَى الحَدَثَانُ نِسْوَةَ آلِ حَرْبِ فَسَرَدَ شُعُورُهُ نِيْضَاً فَسَرَدَ شُعُورُهُ مِنْ الشَّوْدَ بِيْضَاً

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي المُعَلِّىٰ البَربَائِيِّ أَحَدِ شُعَرَاءِ الأَنْدَلُسِ مِنْ قَصِيْدَةٍ يَرْثِي بِهَا
 الحَجَّاجُ بن أُوْرِيَا :

عَلَيْهِ وَهُو مُعْتَقِلُ الصِّعَادِ يَشُونُ عَلَى المُهَنَّدَةِ الحِدَادِ

أَمُعْتَقَلِ الصَّعِيْدِ وَكَانَ يَعْدُو أَرَى لِبْسَ الحِدَادِ عَلَيْكَ مِمَّا

- دیوانه ص ۹٦ .
- (۲) ديوانه ص ١٦ .
- (٣) هَوْجِلُ وَاسِعَةُ السَّيْرِ: وَالهَوْجَلُ المُتَّسَعِ مِنَ الأَرْضِ.
  - (٤) ديوانه القسم المنسوب إليه وإلى غيره ص ١٤٣ .
- (٥) السَّامِدُ السَّاهِي الغَافِلُ وَقِيْلَ العَائِمُ فِي تَحَيُّرٍ وَهَذَا أَرَادَ هَاهُنا.
  - (٦) وَلابن شَمْسِ الخِلاَفَةِ مِنْ أَبْيَاتٍ:

وَكَانَ حَظِّي فِي القُلُوْبِ أَبْيَضًا وَشَرَّدَ الصُّبْحُ عَنَّا اللَّيْلَ فَأَتَّضَحَتْ

إِذْ كَانَ شِعْرِي فِي العُيُوْنِ أَسُودَا سُطُوْرُهُ البِيْضُ فِي رَايَاتِهِ السُّوْدِ

\* \* \*

وَمِنَ الطِّبَاقِ فِي الشُّكْرِ وَالنَّنَاءِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

يَا مُحْسِناً وَاللَّيَالِي قَدْ أَسَأْنَ بِنَا وَبَالِحَةُ وَرَّجُوهُ المُرْنِ كَالِحَةُ وَمَنْ إِذَا شَمَلَ الخَوْفُ البِلاَدَ سَرَتْ عَجِزْتُ عَنْ حَمْلِ أَنْعَامٍ يُرَاوِحُنَا عَجِزْتُ عَنْ حَمْلِ أَنْعَامٍ يُرَاوِحُنَا

وَمُنْصِفًا وَنِبَالُ الجودُ تَرْمِيْنَا وَفُرَا يُرمِيْنَا وَفُراً يُردِّدُ أَنْفَاسَ الغِنَى فَيْنَا نَواحِيْنَا نَواحِيْنَا وَعَنْ مُكَافَاةً إِكْرَامٍ يُغَادِيْنَا وَعَنْ مُكَافَاةً إِكْرَامٍ يُغَادِيْنَا

وَمِنَ الطِّبَاقِ فِي ذِكْرِ السَّوَادِ وَالبيَاضِ قَوْلُ الآخَرِ:

إِذَا كُنْتَ أَنْتَ بِيَاضَ البِيَاضِ يُشَارُ إِلَيْكَ بِأَيْدِي الأَيْادِي وَخَيَبُتَ آمَالَ مَنْ يَرْتَجِيْكَ فَمَا أَنْتَ إلاَّ سَوَادُ السَّوَادِ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَد بن مُحَمَّد النَّامِيِّ (١):

فَتَى قَسَمَ الأَيَّامَ بَيْنَ سُيُوْفِهِ فَسَوْدَ يَوْمَا بِالعَجَاجِ وَبِالرَّدَى وَقَالَ آخَهُ:

جَرَّبْتُ دَهْرِي وَصَدْرُ العُمْرِ مُقْتَبَلُ فَمَا الْعُمْرِ مُقْتَبَلُ فَمَا الْيَضَّ مِنْ شَعَرَاتِ الرَّأْسِ أَسْوَدُهَا

وَبَيْنَ طِرِيْفَاتِ المَكَارِمِ وَالتَّلدِ وَبِيْضَ يَوْمَا بِالفَضَائِلِ وَالمَجْدِ

وَالْغُصْنُ غَضٌّ وَظِلُّ الْعَيْشِ مَمْدُوْدُ وَلاَ حَـلاَ ثَمَـرٌ إلاَّ ذَوَى العُـوْدُ إلاَّ وَبِيْضُ أَحَادِيْثِ المُنَى سُوْدُ

\* \* \*

وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ : شَيْــــُخٌ كَبِيْـــرٌ لَـــهُ ذُنُـــوْبٌ

تَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهَا المَطَايَا

(١) ديوانه ص ٥٠ .

قَـدْ بَيَّضَـتْ شَعْرَهُ اللَّيَـالِـي وَقَالَ الآخَهُ:

إنِّى عَجبْتُ مِنَ اللَّيَالِي كَتَبَتْ بِأَبْيَضَ فِي السَّوَادِ وَإِنَّمَا

وَقَالَ المُتَنَبِّقِ يُخَاطِبُ الشَّيْبَ (١):

إِبْعَدْ بَعِدْتَ بَيَاضًا لاَ بَيَاضَ لَهُ لأَنْتَ أَسْوَدَ فِي عَيْنِي مِنَ الظُّلَم

يُرِيْدُ لأَنْتَ أَسْوَدُ وَتَمَّ الكَلاَمُ ثُمَّ قَالَ مِنَ الظُّلَم كَمَا يَقُوْلُ هُوَ مُقْعَدٌ مِنْ زَمَن.

وَقَالَ آخَرُوْنَ : لأَنْتَ أَسْوَدُ فِي عَيْنِي مُظْلِمَاً ، وَقَالَ الفَرَّاءُ : العَرَبُ تَسْتَعْمِلُ هَذَا فِي البَيَاضِ وَالسَّوَادِ خَاصَّةً فَيَقُولُونَ مَا أَبْيَضِ ثُوْبَهُ وَمَا أَسْوَد شَعْرَهُ وَأَنشَدَ:

أَبْيَضَ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِبَاض جَــاريَــةٌ فِــى درْعِهَــا الفَضْفَــاض ( إِبَاضُ : قَبِيْلَةٌ )

أَبُو فِرَاسِ<sup>(٢)</sup> :

إِذَا مَا نَقَالِ اللَّهُ هُقَانِ فكم مِنْ نِعْمَةٍ بَيْضَاءَ وَابْيِضَاضُ السَّوَادِ مِنْ نُذُرِ المَوْتِ

وَقَالَ البُحْتُرِيُّ (٣):

لَهُمْ خَلَلٌ حَسَنٌ فَهِنَّ بِيْضُ وَأَفْعَالٌ قَبِحْنَ فَهُنَّ سُودُ لأبي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ خَفَاجَةَ أَحَدُ شُعَرَاءِ الأَنْدَلُسِ (١):

وَسَوَّدَتْ وَحْهَهُ الخَطَانِا

وَالَّذِي فَعَلَّتُهُ بِي وَبِمِثْلِهِ يُتَعَجَّبُ

عَهْدِي بِأَسْوَدَ فِي بِيَاضٍ يُكْتَبُ

غَلِّتِ الرَّسَاتِيْتِ ق في سُود الجووالية وَمَا بَعْدَهُ لَحَيِّ نَذِيْر

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٥٨١ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوانه .

تَفْدِيْكَ نَفْسِي مِنْ أَخِي ثِقَةٍ جَادَ الزَّمَانُ عَلَى ضَنانَتِهِ بهِ

لَهُ بِيْضُ الأَيَادِي فِي الخُطُوْبِ السُّوْدِ وَلَـرُبَّ مَاءٍ فَـاضَ مِـنْ جُلْمُـوْدِ

\* \* \*

وَلابْنِ الرُّوْمِيّ فِي احْتِجَاجِه للخضاب(١):

يا بَيَاضَ المَشِيْبِ سَوَّدْتَ وَجْهِي عِنْدَ بِيْضِ الوُجُوهِ سُوْدِ القرُوْنِ فَلَعَمْ رِي لاَّحْجِبَنَّ كَ جَهْ دِي عَن عيَانِي وَعَنْ عيَانِ العُيُوْنِ فِلَعَمْ رِي لاَّحْجِبَنَّ كَ جَهْ دِي وَسَن عَيَانِ العُيُوْنِ بِخِضَابٍ فِيْهِ لِوَجْهِ كَ المَلعُ وْنِ وَسَوَادٌ لِوَجْهِ كَ المَلعُ وْنِ

\* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الآخر:

شَبْتُ أَنَا وَالْتَحَى جَبِيْنِي فَبِتُ عَنْهُ وَبَانَ عَنْهِ وَبَانَ عَنَّى وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِي وَالْبِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَالِي وَالْبَالِي وَالْبَالْمِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمُعْرِي وَالْمِنْفِي وَالْمِيْفِي وَالْمِنْفِي وَلْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَل

وَقَرِيْبٌ مِنْ هَذَا فِي ذِكْرِ البَيَاضِ وَالسَّوَادِ قَوْلُ بَعْضِهمْ وَهُوَ القَاضِي الأَرْجَانِي: قَبْلَ الشَّبَابِ شَبِيْبَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَالالْتِحَاءِ هُوَ المَشِيْبُ الأَوَّلُ يَأْتِي البَيَاضُ عَلَى السَّوَادِ فَيَرْحَلُ يَأْتِي البيَاضُ عَلَى السَّوَادِ فَيَرْحَلُ

وَمِنْ ذِكْرِ الشَّبَابِ وَالمَشِيْبِ قَوْلُ الآخر(٢):

وَكَانَ الشَّبَابُ الغَضُّ لِي فِيْهِ لذَّةٌ فَوَقَّرَنِي عَنْهُ المَشِيْبُ وَأَنْحَبَا فَسُقْيَاً وَرُعْيَا لِلشَّبَابِ الَّذِي مَضَى وَأَهْلاً وَسَهْلاً بِالمَشِيْبِ وَمَرْحَبَا فَسُقْيَاً وَرُعْيَا لِلشَّبَابِ الَّذِي مَضَى

وَمِنْ ذِكْرِ السَّوَادِ وَالبيَاضِ قَوْلُ ابن زَيْدُوْنَ المَغْرِبِيّ فِي الطِّبَاقِ (٣):

\_

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٦/ ٢٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى ١/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٦٦ .

حَالَتْ لِبُعْدِكُمُ أَيَّامُنَا فَغَدَتْ بُنْتُمْ وَبِنَّا فَمَا ابْتَلَّتْ جَوَانِحُنَا إِنَّا الْزَمَانَ الَّذِي مَا زَالَ يُضْحِكُنَا

سُوْداً وَكَانَتْ بِكُمْ بِيْضاً لَيَالِيْنَا شَوْقاً إِلَيْكُمْ وَلاَ جَفَّتْ مَاقِيْنَا أَنْساً بِقُرْبِكُمْ قَدْ عَادَ يُبْكِيْنَا

\* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ:

أَزُوْرُهُم وَسَوَادُ اللَّيْلِ يَشْفَعُ لِي وَأَنْثَنِي وَبِيَاضُ الصُّبْحِ يُرِي بِي

أَخَذَهُ مِنْ مِصْرَاعٍ لابْنِ المُعْتَزُّ وَهُوَ قَوْلُهُ : فَالشَّمْسُ نَمَّامَةٌ وَاللَّيْلُ قَوَّادُ .

وَكَأَنَّ أَبُو الطَّيِّبِ كَثِيْرَ الأَخْذِ مِنْ شِعْرِ ابنِ المُعْتَزِّ مَعْ تَرْكِهِ الإِقْرَارَ بِالأَخْذِ مِنْ أَشْعَارِ لمُحْدِثِيْنَ .

وَمَا أَحْسَنَ مَا جَمَعَ أَبُو الطَّيِّبِ فِي هَذَا البَيْتِ أَرْبَعَ مُطَابَقَاتٍ وَمَا أَرَاهُ سُبِقَ إِلَى مِثْلِهَا وَمَا أَرَاهُ سُبِقَ إِلَى مِثْلِهَا وَمَا زَالَ النَّاسُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ جَمْع البُحْتُرِيِّ ثَلاَثُ مُطَابَقَاتٍ فِي قَوْلِهِ (١):

وَأُمَّةٍ كَانَ قُبْحُ الجُورِ يَسخِطُهَا دَهْرًا فَأَصْبَحَ حُسْنِ العَدْلِ يُرْضِيْهَا

\* \* \*

وَلِبَعْضِ الْمُحْدِثِيْنَ بَيْتٌ يَجْمَعُ خَمْسَ مُطَابَقَاتٍ وَلَكِنَّهُ لاَ يَسْتَقِلُّ إِلاَّ بِالبَيْتَيْنِ قَبْلَهُ وَهُوَ<sup>(٢)</sup> :

عَذِيْرِي مِنَ الأَيَّامِ مَدَّتْ صُرُوْفَهَا إِلَى وَجْهِ مَنْ أَهْوَى يَدَ النَّسْخِ وَالمَحْوِ وَأَيَّدَتْ بِوَجْهِي طَالِعَاتٍ أَرَى بِهَا سِهَامَ أَبِي يَحْيَى مُسَدَّدَةً نَحْوِي وَأَيَّدَتْ بِوَجْهِي طَالِعَاتٍ أَرَى بِهَا سِهَامَ أَبِي يَحْيَى مُسَدَّدَةً نَحْوِي فَذَا بِيَاضُ الوَخْطِ يَأْمرُ بِالصَّحْوِ فَذَا بِيَاضُ الوَخْطِ يَأْمرُ بِالصَّحْوِ

وَمَا أَلْطَفُ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ فِي الطِّبَاقِ وّذِكْرُ السَّوَادِ وَالبيَاضِ (٣):

<sup>(</sup>١) ديوان البحتري ٤/ ٢٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) المنزع البديع ص ٣٨٠ ، شرح مقامات الحريري ٢/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤/ ١٥٥ .

## وَوُقُوعُ التَّضْمِيْنِ (١):

تَسَوِّدُ الشَّمْسُ مِنَّا بيْضَ أَوْجُهِنَا وَكَأَنَّ حَالِمُهَا فِي الحكمِ وَاحِدَةً

(١) وَمِنَ التَّضْمِيْنِ قَوْلُ عِيْسَى القَاشِي يُخَاطِبُ الحَسَن بنُ مَخْلِدٍ الكَاتِبَ وَيُعَاتِبُهُ : أَقِيْكَ بِنَفْسِي سُوْءَ عَاقِبَةِ الدَّهْرِ يُصَابُ الفَتَى بالأَمْرِ يَأْمَنُ نَحْسَهُ وَقَدْ كُنْتُ أَشْكُو مِنْ تَحَامُل صَاعِدٍ فَلَمَّا انْقَضَتْ أَيَّامُهُ وَتَبَلَّاكَتُ سَرَى أَسْهُمُ مِنْهُ إِلَيَّ أَمِنْتُهَا خَبَّأْتُ لِدَهْرِي إِنْ أَرَى بِهِ ابنُ مَخْلدٍ فَذَكَّرَنِي بَيْتَاً مِنَ الشِّعْرِ سَائِراً (عَتَبْتُ عَلَى عَمْرِو فَلَمَّا فَقَدْتهُ

وَلا تُسَوِّدُ بِيْضَ العُلْرِ وَاللَمَمِ لَوْ احْتَكُمْنَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى حَكَم

أَلَسْتَ تَرَى صَرْفَ الزَّمَانِ وَمَا يَجْرِي وَتُسْعِدُهُ الْأَيَّامُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَدْرِي وَأَشْكُو أُمُوْراً مِنْهُ ضَاقَ بِهَا صَدْرِي بِأَيِّام مَيْمُونِ التَّقِيَّةِ وَاللَّكْر وَلَوْ خِفْتُهَا دَاوَيْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَسْرِي فَأَلْفَيْتُهُ عَوْنَاً عَلَيَّ مَعَ الدَّهْرِ وَقَدْ تُضْرَبُ الأَمْثَالُ فِي مُحْكَم الشِّعْرِ وَجَرَّبْتُ أَقْوَامَاً بَكِيْتُ عَلَى عَمْرُو )

هَذَا البَيْتُ الأَخِيْرُ تَضْمِيْنٌ وَهُوَ لِنَهَارِ بن تَوْسِعَةً .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ العَتْبِيِّ فِي كُتْمَانِ السِّرِّ (١):

ولي صَاحِبٌ سِرِّي المُكَتَّمُ عِنْدَهُ عَطَّفْتُ عَلَى أَسْرَارِهِ فَكَسَوْتُهَا فَمَنْ يَكُن الأَسْرَارُ تَطْفُو بِصَدْرِهِ فَلاَ تُؤَدِّ عَنِ الدَّهْرِ سِرَّكَ أَحْمَقاً وَحَسْبُكَ فِي سِتْر الأَحَادِيْثِ وَاعِظًا إِذًا ضَاقَ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْسِهِ

مَخَــارِيْــق نِيْــرَانٍ بِلَيْــلِ تَخَــرَّقُ بَابَاً مِنَ الكِتْمَانِ مَا تَتَحَرَّقُ فَأَسْرَارُ صَدْري بالأَحَادِيْثِ تَغْرَقُ فَإِنَّكَ إِنْ أَوْدَعْتَهُ مِنْهُ أَحْمَتُ مِنَ القَوْلِ مَا قَالَ الأَرِيْبُ المُوَفَّقُ فَصَدْرُ الَّذِي يَسْتَوْدِعُ السِّرَّ أَضْيَقُ

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوي للبيهقي ص ٣٧٨ .

هَذَا البَيْتُ الأَخِيْرُ تَضْمِيْنٌ .

قَالَ عَمْرُو بن العَاصِ : إِذَا أَفَشَيْتُ سِرِّي إِلَى صَدِيقِي فَأَذَاعَهُ فَهُوَ فِي حِلٍّ . فَقِيْلَ لَهُ : كِيْفَ ؟ قَالَ : أَنَا كُنْتُ أَحَقُّ بصِيَانَتِهِ مِنْهُ .

وَنَعُوْدُ إِلَى البَابِ فَمِنَ التَّضْمِيْن قَوْلُ جَحْظَةَ (١):

قَـوْمٌ أُحَـاوِلُ نَيْلَهُم فَكَـأَنِّنِي حَاوَلْتُ نَتْفَ الشَّعْرِ مِنْ آنَافِهِم قُـمْ فَـاسْقِنِيْهَـا بِـالكَبِيْـرِ وَغَنِّنِـي ﴿ ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِم ﴾

وَمِنْهُ قَوْلُ الخبز أَرْزِيّ فِي طَبيْبِ اسْمُهُ نُعْمَانَ (٢) :

أَقُوْسًا نَفِيْسَاتٍ إِلَى سَاقَ طُبُّهُ نُقُوْسًا نَفِيْسَاتٍ إِلَى سَاكِنِي الأَرْضِ ( أَبَا مُنْذِرِ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنَا حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ )(٣)

هَذَا الْبَيْتِ لَإِيَاسِ بنِ القَائِفِ وَفِيْهِ مَثَلاَنِ سَائِرَانِ صَدْرُهُ وَعَجْزُهُ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ قَدْ ضَمَّنَهُ الشُّعَرَاءُ أَشْعَارَهُم .

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ أَبِي نُوَّاس (٤):

أَحْبَبْتُ مِنْ شِعْرِ بَشَارٍ لِحِبَّكُمُ بَيْتًا لَهَجْتُ بِهِ مِنْ شِعْرٍ بَشَّارٍ

( يَا رَحْمَةَ اللهِ حَلَّى فِي مَنَازِلِنَا ﴿ وَجَاوِرِيْنَا فَدَتْكِ النَّفْسُ مِنْ جَارٍ )<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٣٩٨ تحقيق : د . مصطفى عناية .

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة في ديوانه ص٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوان بشار ٣/ ١٤٦ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الحَسَنِ اللَّحَّامِ الحَرَّانِيِّ (١):

يا سَائِلِي عن جعفرٍ عِلْمِي بِهِ

رَطبَ العَجَانِ وَكَفّهُ كَالجلْمَدِ وَجَفَّتُ أَعَالِيْهِ وَأَسْفَلهُ نَدِي

هَذَا البَيْتُ تَضْمِيْنٌ وَهُوَ لِلنَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيّ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الآخَر:

أَقُـوْلُ وَبَـابُ الشِّعْرِ لِلنَّـاسِ وَاسِعُ هَلِ الأَزْمُنِ اللَّاتِي مَضَيْنَ رَوَاجِعُ

وَقَوْلُ أَبِي فِرَاسِ بن حَمْدَانَ (٢):

وَأَصْبَحْتَ لاَ أَدْرِي مِنَ الشِّعْرِ مَا الَّذِي

سِوَى قَوْلُ غَيْلاَنَ بن عقبَةَ مُعْلِناً

بَعْدَ مَا قَدْ مَضَتْ عَلَيْهِا اللَّيَالِي وَأَنَّـي بِحَـرِّهَا اليَـوْمَ صالِ

أَيُّهَا المُلْزِمِي جَرَائِرَ قَوْمِي لَـمْ أَكُـنْ مِـنْ جُنَـاتِهَا عَلِـمَ اللهُ

هَذَا البَيْتُ لِلْحَارَثِ بنِ عُبَّادٍ وَكَانَ مِنْ حُكَّامِ رَبِيْعَةَ وَفُرْسَانِهَا وَكَانَ قَدْ اعْتَزَلَ حَرْبَ ابْنَي وَائِلٍ وَتَنَحَّى بِأَهْلِهِ وَوَلدِهِ وَحَلَّ وَتَرَ قَوْسِهِ وَنَزَعَ سِنَانَ رُمْحِهِ وَقَالَ لاَ نَاقَةٌ لِي فِي هَذَا وَلاَ جَمَلٌ .

فَذَهَبَتْ مَثَلاً وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آَخِرِ حُرُوْبِهِمْ خَرَجَ بُجَيْرُ بن عَمْرُو بن عَبَّادٍ فِي إثْرِ إِبْلٍ لَهُ نَدَّتْ يَطْلِبُهَا فَعَرَضَ لَهُ مُهَلْهَلُ بنُ رَبِيْعَةَ بنُ مُرَّةَ فِي مُقْنَبٍ مِنْ مَقَانِبَ عَبَّادٍ فِي إثْرِ إِبْلٍ لَهُ نَدَّتْ يَطْلِبُوْنَ غِرَّةَ بَكْرِ بنِ وَائِلِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ أَعْجَبَهُ الغُلاَمُ وَمَا رَأَى مِنْ جَمَالِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ :

مَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ ؟

قَالَ : أَنَا بُجَيْرُ بن عَمْرو بن عُبَّادٍ .

قَالَ : فَمَنْ خَالُكَ ؟

قَالَ : أُمِّي أُخِيذَةٌ .

(١) يتيمة الدهر ١١٩/٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۲۹ .

التَّضْمِيْنُ (١) مَصْدَرٌ سُمِيِّ بِهِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَنْظِمَ الشَّاعِرُ بَيْتًا ، وَيَأْتِي بِبَيْتٍ آخَرَ لِغَيْرِهِ يِلْتَحِمُ مَعَهُ ، وَيَقْتَضِي

فَبُوَّا لَهُ الرَّمْحَ لِيَطْعَنَهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ امْرُؤُ القَيْسِ بِن أَبَانَ وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ تَغْلِبَ وَكَانَ عَنْ عَلَى مُقَدِّمَتِهِمْ زَمَاناً طَوِيْلاً لاَ تَفْعَلَ فَوَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتهُ لَيَقْتُلَنَّ بِهِ مِنْكُمْ كَبْشٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْ خَلِهِ مَنْ هُوَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَحْتَقِرَ البَغْيَ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُمَا وَبِيْئَة وَقَدْ اعتزله عَمُّهُ وَأَبُوهُ وَأَهُوهُ وَأَهُلُ بَيْتِهِ فَحَلِّ عَنْهُ وَأَطِعْنِي فَأَبَى عَلَى امْرِىءِ القَيْسِ المُهَلْهَلُ إِلاَّ قَتْلَهُ فَطَعَنَهُ بِرِمْحِهِ وَقَالَ : بِشِسْع نَعْلِ كُلَيْبٍ .

فَبَلَغَ كَلاَمُهُ عَمَّ الغلاَمِ الحَارِثَ بن عُبَّادٍ وكانَ مِنْ أَحْلَمِ أَهْلِ زمانه ، وَأَشَدِّهمْ بَأْسَاً وَكَانَ أَحَد حُكَّامِ وَائِلٍ وَامْرُؤُ القَيْسِ بن أَبَانَ الآخَرُ .

فَقَالَ الْحَارَثُ : نِعْمُ الْقَتِيْلُ قَتِيل أَصْلَحَ بَيْنَ ابْنَي وَائِلٍ فَكَفَّ سُفَهَائَهُمْ وَحَقَنَ دِمَاءَهُمْ ، فَقِيْلَ لَهُ : أَنَّ المُهَلْهِلَ إِنَّمَا قَتَلَهُ بِشَسْعِ نَعْلِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ يَقْبَل ذَلِكَ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَإِلَى امْرِي الْقَيْسِ :

أَنْ كُنْتُمْ قَدْ قَتَلْتُمْ بُجَيْرًا بِكُلَيْبٍ وَانْقَطَعَتِ الحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَخْوَانِكُمْ فَإِنِّي رَاضٍ بِذَلِكَ لِيَهْدَأَ هَذَا الأَمْرُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ المُهَلْهِلُ :

إِنَّمَا قَتَلْتَهُ بِشَسْعِ نَعْلِ كُلَيْبٍ .

فَقَالَ الحَارِثُ بَنُ عُبَّادٍ لأَمَةٍ لَهُ : رُدِّي أَجْمَالِكِ أَلْحَقَكِ الشِّتمُّ بِأَهْلِكِ فَمِنْ أُنَّاسِ مَا أَنْتِ فَذَهَبَتْ مَثَلاً وَدَعَا بِفَرَسِهِ النَّعَامَةِ فَجَزَّ نَاصِيَتِهَا وَهَلَبَ ذَنْبُهَا وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فَعَل ذَلِكَ أَنْتِ فَذَهَبَتْ مَثَلاً وَدَعَا بِفَرَسِهِ النَّعَامَةِ فَجَزَّ نَاصِيَتِهَا وَهَلَبَ ذَنْبُهَا وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فَعَل ذَلِكَ بالخيل ، عَلَى مَا أَزْعَمُوا فَقَالَ بَعْضُ العَرَبِ رُدَّهَا جَذْعَةً .

وَقَالَ الحَارِثُ :

طُ كُلَيْبٍ وَأَبْحَرُوا عَنْ بِلاَلِ لقحتْ حَرْبُ وَائِلٍ عَنْ حَيَالِ وَأَنِّي بِحَرِّهَا اليَوْمَ بِصالِ إِنْ قُتَلَ الغلامِ بِالشَّسِعِ غَالِ

لاَ بُجَيْدِ رُّ أَغْنَدى ولا رَهُ قَدِرُبَا مَرْبَطَ النَّعَامَةِ مِنِّي لَكُمُ النَّعَامَةِ مِنِّي لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ قَرِبُا مَرْبَطَ النَّعَامَةِ مِنْدي قَرَبُا مَرْبَطَ النَّعَامَةِ مِنْدي

(١) أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ٧٨ وما بعدها .

المَعْنَى أَنْ يَكُوْنَ تَالِيَاً لَهُ لاَ يَنْفَصِلُ عَنْهُ ، فَيُسَمَّى الثَّانِي مُضَمِّناً لِلأَوَّلِ .

وَالْآخَرُ : أَنْ يَذْكُرَ الشَّاعِرُ فِي صَدْرِ بَيْتِهِ مَعْنًى ، يَقْتَضِي أَنْ يَكُوْنَ عَجْزُهُ نِصْفَ بَيْتٍ لِشَاعِرِ آخَرَ ، فَيُضَمِّنُهُ إِيَّاهُ .

وَإِذَا وَقَعَ التَّضْمِيْنُ حَادًاً فِي مَوْقِعِهِ كَانَ أَحْسَنَ عِنْدِي مِنْ كَوْنِهِمَا لِشَاعِرِ وَاحِدٍ ، [من الطويل] كَقَوْلِ أَبِي سَعِدٍ بن خَلَفٍ (١):

لِبَغْدَادَ لَمْ تَرْحَل فَكَانَ جَوَابِيَا: / ٤٧/ وَقَائِلَةٍ لَوْ كَانَ وُدُّكَ صَادِقًا وَتَرْمِي النَّوَى بِالمُقْتِرِيْنَ المَرَامِيَا )(٢) ( يُقِيْمُ الرِّجَالُ الأَغْنِيَاءُ بِأَرْضِهِمْ

فَالبَيْتِ الثَّانِي تَضْمِيْنٌ وَقَامَ بِالمَعْنَى .

وَالنَّوْعُ الآخَرُ نَحْوَ (٣):

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِكِ خُلِقْتُ عَلَى بَابِ الأمِيْرِ كَأَنَّنِي يَقُولُونَ : لاَ تَهْلِك أَسِّى وَتَجَمَّل إِذَا جِئْتُ أَشْكُو طُوْلَ ضُرٍّ وَفَاقَةٍ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسِ مِنْ مُعَوَّلِ لَقَدْ طَالَ تَرْدَادِي وَقَصْدِي إِلَيْهُمُ

وَكَقَوْلِ القَاضِي أَبِي بَكْرِ الأَرَّجَانِيِّ (٤):

( نَزَعْتُ عَنِ الصِّبَا إِلاَّ بَقَايَا ) ألاَ يا صَاح أَسْعِـ دْنِـي فَـ إِنِّـي

النِّصْفُ الأَخِيْرُ لأَبِي فِرَاس (٥) ، وَعَجْزُهُ :

يُخَفِّرُهَا عَنِ الشَّيْبِ الوَقَارُ ( أَنَا ابِنُ جَلَا وَطَلاَّعُ الثَّنَايَا ) وَوَافَــقَ مَــذْهَبِـي أَبَــدَاً فَــإنِّــى

[من الطويل]

[من الوافر]

الوافي بالوفيات ٢١/ ٤٥٥\_ ٤٥٦ ، فوات الوفيات ٣/ ٧٥\_ ٧٦ . (1)

لإياس بن القائف في الحماسة بشرح المرزوقي ٣/ ١١٣٣ ، مجموعة المعاني ٣٣٤ . (٢)

للصولي في العمدة ٧/٧ ، والبديع لأسامة ص ٢٥٠ ، ولم ترد في ديوانه . (٣)

ديوانه ٣/ ١٥٥٧ . (1)

ديوانه ( ط التونجي ) ص ١٣٢ . (0)

[من الوافر]

/ ٤٨/ لِسُحَيْمِ بن وَثِيْلِ الرِّيَاحِي وَعَجْزُهُ (١) :

مَتَى أضَعُ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي

وَخَالَفَ فِي التَّنسُّكِ رَأَيَ قَوْمٍ ( أَتُوْكَ بِأَكْبُدِ الإبل الأَبَايَا) لِلمُتَنبِّى وَعَجْزُهُ (٢):

فَسَقْتَهُ مُ وَحَدِدُ السَّيْفِ حَادي

وَقُمْ نَاخُدْ مِن الدُّنيا بِحَظِّ (فَإِنَّا سَوْفَ تُدْرِكُنَا المَنَايَا) لِعَمْرِو بن كُلْتُومِ وَعَجْزُهُ (٣):

مُقَـــــدَّرَةٌ لنَـــا وَمُقَـــدَّرِيْنَــا

وَسَاعِدْ زُمْرَةً رَكَضُوا إِلَيْهِ فَآبُوا بِالنَّهَابِ وَبِالسَّبَايَا لابن كُلْثُوم أَيْضًا وَعَجْزِهُ(٤):

وَأُبْنَا بِالمُلُوكِ مُصَفَّدِيْنَا

وَكُنْ مَوْلًى أَثِيْرَ المُلْكِ نَجْعَلْ لَكَ المِرْبَاعَ مِنْهَا وَالصَّفَايَا لابنِ عَنَمَةَ الضَّبِيِّ . وَعَجُزهُ (٥) :

وَحُكْمُ لَكَ وَالنَّشِيْطَ لَهُ وَالفُضُ وَالنَّشِيْطَ لَهُ وَالفُضُ وْلُ وَهَذِهِ طِرِيْقٌ مَهْيْعٌ قَدْ سَلَكَهَا الشُّعَرَاءُ كَثِيْرًا وَتَدَاوَلَهَا البُلَغَاءُ .

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ١٧.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ۳٦۲.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) لعبد الله بن عنمة الضبي في حماسة أبي تمام ٥٠٣/١ .

# / ٤٩/ وَنُصُوْعُ التَّرْصِيْع (١):

### (١) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ العَيْنِ زُرْبِيِّ (١):

وَلَمَّا تَنَادُوا لِلفِرَاقِ وَأَزْمَعَ أَغِرْبَانَ وَشْكِ البَيْنِ يَنْعَبْنَ غَدْوَةً وَقَدْ صَارَ هَذَا الحُبُّ فِي النَّاسِ آيَةً

وَقَوْلُ أَبِي تَمَّامِ (٢):

إِنْ أُوْقِدَتْ نَارُ حَرْبٍ يَوْمَ مَعْرَكَةٍ

صَلِيْتَهَا بِالمَطَاعِيْمِ المَطَاعِيْنِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ بنُ الخَازِنِ فِي الصَّاحِبِ ابن عَبَّادٍ:

وَيُخْمِدُ كُلَّ صَالٍ صَالِب وَيَهُــــُدُ كُـــلَّ أَشَـــمَّ رَأْس رَاسِــبِ

الفَرِيْـقُ وَأَشْجَتْنِي طُـوَارِ طَـوَارِقُ

أَأَنْتُمْ نَوَاعِي أَنْفُسِ أَمْ نَوَاعِتُ

فَلَا عَجَبٌ إلاَّ إِذَا عَاشَ عَاشِقُ

عَـزْمٌ يُصَبِّحُ كُـلَّ غَـادٍ بِـرَدَىً وَيَفُــلُّ كُــلَّ أَحَــمَّ وَافٍ وَافِــرٍ

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ الخَطِيْبِ مُعِيْنِ الدِّيْنِ يَحْيَى بن سَلاَمَةَ الحَصْكَفِي (٣):

وَالجَهْلُ يُغْزِي فَهُو هَازٍ هَازِمُ عَنْهُ جَوَابٌ فَهُ وَ جَازٍ جَازِم تَكْمُلُ فَخَيْرُ النَّاسِ عَالٍ عَالِمِ فِي بسْطَةِ الإِثْرَاءِ عَادٍ عَادِم غَيْثٌ وَجِنْحُ اللَّيْلِ سَاجِ سَاجِم كره النَّدَى لاَ كَانَ شَاكٍّ شَاكِمُ فِي مَنْزِلَيْكَ فَكُلِّ سَالٍ سَالِمِ يَرْضَى بِلَهْوِ الدَّهْرِ قَاسٍ قَاسِمِ

أَطِع الحِجَى فَالعَقْلُ حَانٍ حَازِمُ وَاعْمَلْ فَحَرْفُ الشَّرْطِ فِعْلَكَ وَالرَّدَى وَإِذَا عَلَوْتَ فَرَاضِ بِالعِلْمِ العُلَى وَابْسِطِ يَدَيْكَ فَإِنَّ قَابِضَ كَفِّهِ وَاكْتُمْ نَوَالَكَ فَالكَرِيْمُ نَوَالَهُ وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى امْرِي وَشَكَمْتَهُ وَاسْلُ الدَّنَايَا تَسْلَم العُقْبَى غَدَاً يا سَاخِطَ الأَقْسَامِ يَأْمُلُ رِقَّةً

<sup>(</sup>١) البديع لأسامة بن منقذ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه .

### التَّرْصِيْعُ (١) عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ الكَلِمَتَانِ اللَّتَانِ فِي آخِرِ البَيْتِ مُتَّفِقَتَي الحُرُوْفِ مَا عَدَا حَرْفَ الرَّوِي وَحْدَهُ . وربما اتَّفَقَ أَنْ تَقَعَ حُرُوْفُ الرَّوِي زِيَادَةً فِي الكَلِمَةِ التَّانِيَةِ . وَالآخَرُ أَنْ يَقَعَ الرَّوْي زِيَادَةً فِي الكَلِمَةِ التَّانِيَةِ . وَالآخَرُ أَنْ يَقَعَ الاَّفَاقُ الكَلِمَةِ فِي صَدْرِ يَقَعَ اللَّفَاقُ الكَلِمَةِ فِي صَدْرِ البَيْتِ ، وَالْأُخْرَى فِي القَافِيَةِ ، البَيْتِ ، وَالأُخْرَى فِي القَافِيَةِ ، البَيْتِ ، وَالأُخْرَى فِي القَافِيَةِ ، وَيَخْتَلِفُ بَيْنَ حُرُوْفِ الكَلِمَتِيْنِ حَرْفٌ وَاحِدٌ ، فَيُسَمَّى ذَلِكَ فِي صِنَاعَةِ الشِّعِرِ التَّرْصِيْع ، كَقَوْلِ أَبِي تَمَّامِ (٢) :

# يَمُدُّوْنَ مِنْ أَيْدٍ عَوَاصٍ عَوَاصِمِ

إِفْنَعْ بِجِيْدٍ عَاطِلٍ وَانْظُمْ لَهُ كَمَ مِنْ فَتَى جَعَلَ الْقَنَاعَة جُنَّة وَارْفَعْ مَنَارَ المُهْتَدِي بِكَ لاَ كَمَنْ وَالهَجْوُ لاَ تَهْجِمْ عَلَى عرضٍ بِهِ وَالهَجْوُ لاَ تَهْجِمْ عَلَى عرضٍ بِهِ تَرْجُو وَتَرْجِمُ غَيْرِ غَافِرِ زِلَّةً حَسبُ الظَّلُومِ عَلَى ذَمِيْمٍ مَآلِهِ وَإِذَا المَفِيْضُ دَعَى القِدَاحَ فَإِنَّمَا وَإِذَا المَفِيْضُ دَعَى القِدَاحَ فَإِنَّمَا وَإِذَا وَقَيْتَ أَخَاكَ لَمْ تَرَ سُبَّةً وَإِذَا وَقَيْتَ وَجَدُّهُ كُنْ كَالحُسَامِ عَلَى الرَّفِيْقِ وَجَدُّهُ وَلِيَالُهَا كُنْ كَالحُسَامِ عَلَى الرَّفِيقِ وَجَدُّهُ وَلِيَالُهَا وَلَيْمَا فَعْفَى الْجُعْمَ وَيَنَالُهَا وَاللَّهُ وَيَاللَّهَا وَلَيْمَا عَلَى الرَّفِيقِ وَجَدُّهُ وَاللَّهُمَ وَيَنَالُهَا وَلَيْمَا فَعْفَى المَعْفَى المَعْفَى فَيَعَالُهَا وَلَيْكَ العَيْشُ نَفْسَكَ خَادِعَا وَلَهَى وَيَعَالُهَا عَنْ الخَوْفِ مُعْفِي مُغْفِلٌ وَنَهَى إِلَيْكَ العَيْشُ نَفْسَكَ خَادِعاً فَالْعَقْلُ عِنْدَ الخَوْفِ مُعْفِي مُعْفِلٌ مُغْفِلٌ وَيَعَلَى الْتَوْفِ مُعْفِي مُغْفِلٌ وَنَا لَعَيْشُ مُغْفِلٌ وَالْعَقْلُ عِنْدَ الخَوْفِ مُعْفِي مُغْفِلٌ وَالْمَقْلُ عَنْدَ الخَوْفِ مُعْفِلٌ مُغْفِلٌ

تَصُوْلُ بِأَسْيَافٍ قَوَاضٍ قَوَاضِ

عِقْدَ الصَّلاَحِ فَكُلِّ حَالٍ حَالِمِ دُوْنَ المَطَامِعِ فَهُ وَ غَانٍ غَانِمِ يُولِي وِيُولِي فَهُ وَ هَادٍ هَادٍم يَولِي وِيُولِي فَهُ وَ هَادٍ هَادٍم سَفَها فَشَرِّ النَّاسِ هَاجٍ هَاجِم سَفَها فَشَرِّ النَّاسِ هَاجٍ رَاجِم بِنْسَ الفَتَى يَا صَاحِ رَاجٍ رَاجِم بِنْسَ الفَتَى يَا صَاحِ رَاجٍ رَاجِم سِهْمُ المُسَالِمِ وَهُو نَاجٍ نَاجِم سَهْمُ المُسَالِمِ وَهُو نَاجٍ نَاجِم وَقُ واقِم العِدَا وَالسَّهْم وَاقٍ واقِم وَقُ واقِم لِلضَّدِ كَلِم فَهُ وَ كَالٍ كَالِم فَلَامٌ مِنَ الخَيْرَاتِ عَارٍ عَارٍ مَا لِكَالِم فَلَامٌ مِنَ الخَيْرَاتِ عَارٍ عَارٍ مَا لِكَالِم لَلْقَى المَعَالِي فَهُ وَ حَالٍ حَاكِم لَلْكَ بِالنَّعُومَةِ فَهُ وَ نَاعٍ نَاعٍ نَاعِم لَلْكَ بِالنَّعُومَةِ فَهُ وَ نَاعٍ نَاعِم لَلْكَ بِالنَّعُومَةِ فَهُ وَ نَاعٍ نَاعِم وَالْجَلْدُ عِنْدَ الأَمْنِ حَالٍ حَالِم وَالجَلْدُ عِنْدَ الأَمْنِ حَالٍ حَالٍ حَالِم وَالجَلْدُ عِنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالٍ كَالِم وَالجَلْدُ عِنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالًا مَا نَاعِم وَالْجَلْدُ عِنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالًا حَالِم وَالْجَلْدُ عِنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالِم وَالْجَالِ كَالِم وَالْجَلْدُ عَنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالِم وَالْجَلْدُ عَنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالِم وَالْجَلْدُ عَنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالًا وَالجَلْدُ وَعَنْدَ الأَمْنِ حَالًا حَالِم وَالْجَلْدُ عَنْدَ الْأَمْنِ حَالًا وَالْمَالِي فَالْمُ الْمَالِي فَالْمُ الْمُعَالِي فَالْمُ الْمَالِ حَالِم وَالْمَالِي فَالْمُ الْمَعْلِي عَلَيْهِ مَا الْمَعْلِي فَالْمُ الْمَالِي فَالْمُ الْمَالِي عَلَامِ المَعْلِي فَالْمَالِم اللْمُعَلِي اللْمُعْلِي عَلَيْهِ المَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمَالِم عَنْدَالِهُ الْمُعْلِي فَلَامُ الْمَالِي عَلَيْمِ المَعْلَى الْمُعْلِي اللْمَالِ عَلْمَالِهِ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمِعْلِي اللْمُعْلِي اللْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَالِهُ الْمُعْلِي ا

هَذِهِ الأَبْيَاتُ كُلُّهَا مَقْصُوْدٌ بِهَا التَّرْصِيْعُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ.

- (١) أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ١٠٤ وما بعدها .
  - (۲) ديوانه ۲۰٦/۱ .

وكقول أبي عَبْد اللهِ بن عَمَّارٍ العَلَوِيِّ (١) : [من الكامل]

فِي جَحْفَلٍ مُتَعَاضِدٍ مَتَعَاقِدٍ فِي قَسْطَلٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَرَاكِبٍ مُتَاسِ غَاشِ وَرَمَى العِدَىٰ بِشُواظِ غَاشٍ غَاشِمِ وَرَمَى العِدَىٰ بِشُواظِ غَاشٍ غَاشِمِ وَرَمَى العِدَىٰ بِشُواظِ غَاشٍ غَاشِمِ

/ ٥٠/ وَاتِّزَانُ التَّسْمِيْطِ (٢):

التَّسْمِيْطُ هُوَ أَنْ يَقْطَعَ الشَّاعِرُ جَمِيْعَ البَيْتِ أَوْ نِصْفَهُ مَوْزُوْناً مُقَفَّى عَلَى رَوِيٍّ وَاحِدٍ ، حَتَّى يَنْتَهِي فِي آخِرِهِ ، إلَى رَوِيِّ القَصِيْدَةِ ، أيَّ وَزْنِ كَانَ ، فَيَجْعَلَ التَّسْمِيْطَ وَاحِدٍ ، حَتَّى يَنْتَهِي فِي آخِرِهِ ، إلَى رَوِيِّ القَصِيْدَةِ ، أيَّ وَزْنِ كَانَ ، فَيَجْعَلَ التَّسْمِيْطَ الأَخِيْرَ مِنَ البَيْتِ عَلَى ذَلِكَ الرَّوِيِّ ، كَفَوْلِ امْرِىءِ القَيْسِ (٣) : [من الطويل]

سَلِيْمُ الشَّظَىٰ (1) عبلُ الشَّوَى شَنِجُ النَّسَا لَهُ حَجَبَاتٌ مُشْرِفَاتٌ عَلَى الفَالِ

(١) خريدة القصر \_ قسم العراق ٢٣٦/١/٤ .

(٢) انظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ١٠٦ وما بعدها .

(۳) دیوانه ص ۳٦.

(٤) الشَّظَا عُظَيْمٌ لاَصِقٌ بِالدِّرَاعِ فَإِذَا زَالَ شَظِيَتِ الدَّابَّةُ وَالشَّظَا انْشِقَاقُ العَصَبِ يقال شَظَى يَشْظِى شَظَّا وَقَدْ شَظَى القَوْمُ إِذَا تَفَرَّقُوا .

وَالشَّوَى أَخْطَاءُ المَقْتَلِ يقال رَمَاهُ فَأَشْوَاهُ إِذَا أَخْطَأَ مَقْتَلَهُ وَالشَّوَى أَيْضًا اليَدَانِ وَالشَّوَى أَخْطَأَ مَقْتَلَهُ وَالشَّوَى أَيْضًا اليَدَانِ وَالرَّجْلاَنِ يقال فَرَسٌ غَلِيْظُ الشَّوَى أَي غَلِيْظُ القَوَائِمِ وَإِيَّاهُ أَرَادَ امْرُوُ القَيْسِ بِقَوْلِهِ هَذَا وَالرَّجْلاَنِ يقال فَرَسٌ غَلِيْظُ القَوَائِمِ وَإِيَّاهُ أَرَادَ امْرُو القَيْسِ بِقَوْلِهِ هَذَا وَالشَّوَى جَمْعُ شَوَاةً وَهِيَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ نَزَاعَةً لِلشَّوَى ﴾ [المعارج: 17] وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي ذُونَيْبِ (١٠) :

إِذَا هِيَ قَامَتْ تَقْشَعِرُ شَوَاتُهَا وَيُشْرِقُ بَيْنَ اللَّيْتِ مِنْهَا لِيَ الصَّقْمَلِ وَالشَّوى رُذَالُ المَالِ قَالَ الشَّاعِرُ:

أَكُلْنَا الشَّوَى حَتَّى إِذَا لَمْ نَدَعْ شوَى الشَّوْنَا إِلَى خَيْرَاتِهَا بِالأَصَابِعِ

وَيُقَالُ شُوَىً مَا سَلِمَ لَهُ دِيْنُهُ أَي هَتَنَّ لَيْسَ بِالشَّدِيْدِ قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) أشعار الهذليين ١/ ٩٠ .

وَكَفَوْلِ أَبِي تَمَّامِ (١):

جِبَالٌ فَوارِعٌ غُيُوثٌ هَوَاسِعٌ وَكُونُ هَوَاسِعٌ وَكَقَوْلِ بَعْضِ المُحْدَثِيْنَ :

بَعِيْدُ الخنَا وَارِي السَّنَىٰ يَانِعُ الجَنَى وَثَيْقُ الجَنَى وَثَيْقُ العُرَى سَامِي الذُّرَىٰ دَائِمَا تَرَى فَسِيْحُ العُرَى جَمُّ النَّدَى بَاسِطٌ يَدَا شَيِيْحُ المَدَى جَمُّ النَّدَى بَاسِطٌ يَدَا شَدِيْدُ القِرَاعِ وَاسِعُ البَاعِ صَادِقُ ال

نُجُومٌ طَوالِعٌ سُيُولٌ دَوَافِعُ نُجُومٌ طَوالِعٌ سُيُولٌ دَوَافِعُ [من الطويل]

طَوِيْلُ القَنَا أَضْحَى عَلَى المُلْكِ قَيِّمَا ذَخَائِرُهُ العُظْمَى حُسَامَاً وَلَهْذَمَا قَلِيْلُ العِدَىٰ إِنْ صَالَ حَسَّ وَأَيْتَمَا عَصَاعِ إِذَا مَا هَمَّ أَمْضَى وَتَمَّمَا (٢)

وَكُنْتَ إِذَا الأَيَّامُ أَحْدَثْنَ هَالِكَا ۚ قَوْلُ شُوَى مَا لَمْ يُصِبْنَ صَمِيْمِي

وَالنَّسَى العرْقُ وَيُثَنَّى بِاليَاءِ فَيُقَالُ نَسَيَانِ وَكِتَابَتُهُ بِاليَاءِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ لاَ تَقُوْلُ العَرَبُ عِرْقُ الأَكْحَلِ وَلاَ عِرْقَ كَذَا وَاحْتَجَّ لِلْعَرَبُ عِرْقُ الأَكْحَلِ وَلاَ عِرْقَ كَذَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ امْرِى الْقَيْسِ(١):

فَـــأَنْشـــبَ أَظْفَـــارَهُ فِـــي النسَـــى فَقُلْــتُ هُبِلْــتَ أَلَّا تَنْتَصِـــر (١) ديوانه (صادر )ص ١١١ .

(٢) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الآخَرِ:

مَا عَنْ هَوَى الرَّشَاءِ العُنْرِيِّ أَعْذَارُ لِي فِي القُدُوْدِ وَفِي لِثْمِ الخُدُوْدِ وَفِي هَذَا اخْتِيَارِي فَوَافِقْ إِنْ رَضِيْتَ بِهِ

لَمْ يَبْقَ لِي مُذْ أَقَرَّ الدَّمْعُ إِنْكَارُ ضَّ مَذْ أَقَرَّ الدَّمْعُ إِنْكَارُ ضَّمِّ النُّهُودِ لِبَانَاتُ وَأَوْطَارُ أَوْ لَا فَدَعْنِي وَمَا أَهْوَى وَأَخْتَارُ

\* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ :

عَظِیْمُ القَنَا قَانِي القَنَا مُشْرِقُ بَعِیْدُ المَدَی دَانِي الجَدَی خِضلُ النَّدَی

السَّنَا جَمِيْلُ الثَّنَا وَاسِعُ الصَّدْرِ ذَلِيْلُ العِدِى بَادِي الهُدَى مَاجِدُ النَّجْرِ

وَقَوْلُ زُرْعَةَ بِنِ نَبْهَانَ العَقَيْلِيّ :

وَوَقُ رُرِتَ بِنَ مِبِهِ قَامَتُ مُنْ مَنْ فَاللَّهُ أَنُهُ مَا مُنْ فَرَاحَتُ مُ بَحْرُ وَرَاحَتُ مُ بَحْرُ وَطَلْعَتُ مُ بَحْرُ وَوَاحَتُ مُ بَعْرُ وَوَاحَتُ مُ بَحْرُ وَوَاحَتُ مُ بَعْرُ وَوَاحَتُ مُ مَا إِنْ مَا مُعْمَا اللَّهُ مُعْمَدُ وَالْعَامُ وَاحْدُوا لَا إِنْ مُعْرَاطُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَدُ وَاحْدُوا لَا إِنْ عَلَيْ مُعْمَا اللَّهُ مُعْمَدُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ مُعْمَدُ وَاللَّهُ مُعْمَدُ وَاللَّهُ مُعْمَدُ وَاللَّهُ مُعْرَاطُهُمُ اللَّهُ مُ مُعْمَالًا عُمْمُ اللَّهُ مُعْمَدُ وَاللَّهُ مُعْمَدُ مُعْمَلًا عُمْمُ اللَّهُ مُعْمَالًا عُمْمُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَالًا عُلَالِمُ مُعْمَالًا عُلَالِمُ مُعْمَالًا عُلَالِمُ مُعْمَلًا عُلَالِمُ مُعْمَالًا عُلَالِمُ مُعْمَالًا عُلَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا عُلَالِمُ مُعْمَالًا عُلِمُ عُلِمُ اللَّهُ مُعْمِلًا عُلَالِمُ مُعْمَالًا عُلَالِمُ مُعْمِلًا عُلَالًا عُلُولًا عُلَالًا عُلُمْ عُلِمُ عُلَّا عُلِمُ عُلِمُ عُلَّا عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ

كَ البَدْرِ إِذْ يَجرِي وَكَ اللَّيْلِ إِذْ يَسْرِي وَكَ الصَّارِمِ إِذْ يَفْرِي وَكَ الصَّارِمِ إِذْ يَفْرِي وَقَوْلُ أَبِي طَالِبِ المَأْمُونِيّ :

جِبَالُ الحِجَى أُسُدُ الْوَغَا غَصَصُ العِدَى شُمُوْسُ العُلَى سُحُبُ النَّذَى أَنْجُمُ الحَفَلِ وَجَبَالُ الحِجَى أُسُدُ النَّذَى أَنْجُمُ الحَفَلِ وَقَوْلُ المُتَنَبِّى (١) :

طَوِيْلُ النَّجَادِ رَفِيْعُ العَمَادِ طَوْيِلُ القَنَاةِ طَوِيْلُ اللَّسَانِ حَدِيْدُ اللَّمَانِ حَدِيْدُ اللَّمَامِ حَدِيْدُ السِّنَانِ حَدِيْدُ اللَّمَامِ حَدِيْدُ السِّنَانِ وَقَوْلُ الخَوَارِزْمِيِّ (٢):

سَرِيْعُ اللِّسَانِ سَرِيْعُ السَّنَانِ سَرِيْعُ اللَّنَانِ سَرِيْعُ البَنَانِ سَرِيْعُ القَلَم وَقَوْلُ مُسْلِمُ بن الوَلِيْدِ فِي جَعْفَرِ بنِ يَحْيَى بن خَالِدِ فِي كَلِمَةٍ طَوِيْلَةٍ (٣):

كَــأَنَّــهُ قَمَــرٌ وَضَيْغَــمٌ هِصْـرُ وَحَيَّــةُ ذَكَــرٌ وَعَــارِضٌ عَطِـرِ

\* \* \*

وَمِنَ التَّسْمِيْطِ قَوْلُ زُهَيْرُ بنُ أَبِي سُلْمَى فِي هَرمِ بنُ سِنَانٍ (٤٠): مُنِيْلُ المُنَى ضَخْمُ القِرَى أَسَدُ الشَّرَى كَرِيم الجَنَى عَالِي الذَّرَى مُنْتَهَى الرَّكِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ مُحَمَّد بن شِبْلٍ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٤/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوانه .

صُمِّ الرِّمَاحِ وَلِلصَّمْصَامةِ الذَّرِبِ

أَوْ طِيْبِ أَرْدِيَةٍ أَوْ لِيْنِ أَكْنَافِ

أَجَابُوا وَإِنْ أَعْطُوا أَطَابُوا وَأَجْزَلُوا

### / ٥١/ وَصِحَّةُ التَّقِسِيْم (١):

يا لِلكِفَاحِ وَلِلشَّرِّ الصُّرَاحِ وَلِل فِي خَصْبِ أَوْدِيَةٍ أَوْ رَحْبِ أَنْدِيَةٍ وَكَقَوْلِ مَرْوَانَ بن أبي حَفْصَةَ (١):

هُمُ القَوْمُ أَنْ قَالُوا أَصَابُوا وَإِنْ دَعُوا

وَكَفَوْلِ السّرِّيّ الرَّفَاء المُوْصَلِّيّ فِي المَدْح (٢):

كَالغَيْثِ يُجْنَى أَنْ هَمَا وَالسَّيْلِ يُرْدِي شَتَّى الْخِللَالِ يَـرُوْحُ إِمَّا سَالِبَاً مِثْلَ الشَّهَابِ أَصَابَ فَجاً مُعْشِباً أَوْ كَالغَمَامِ الْجودِ أَنْ بَعَثَ الْحَيَا أَوْ كَالخَمَامِ الْجودِ أَنْ بَعَثَ الْحَيَا وَ كَالخَسَامِ إِذَا تَبسَّمَ مَثْنُهُ كَلِفتُ بِـدُرِّ الْحَمْدُ يبرِم سِلْكَهُ وَيَلمَ مِنْ شَعْثِ الْعُلَى بِشَمَائِلِ

أَنْ طَمَا وَالدَّهْرُ يُصْمِي أَنْ رَمَى نَعْمَ العِدَى قسراً وَإِمَّا مُنْعِمَا بِحَرِيْقِهِ وَأَضَاءَ فَجَّا مُظْلِمَا أَحْيَا وَإِنْ بَعَثَ الصَّواعِقَ أَضْرَمَا عَبَسَ الرَّدَى فِي حَدِّهِ فَتَجَهَّمَا حَبَسَ الرَّدَى فِي حَدِّهِ فَتَجَهَّمَا حَبَّى تَرَى عِقْدَاً عَلَيْهِ مُنَظَّمَا وَأَظْلَمَا أَحْلَى مِنَ الحِصْنِ المُمَنَّع وَأَظْلَمَا أَحْلَى مِنَ الحِصْنِ المُمَنَّع وَأَظْلَمَا أَحْلَى مِنَ الحِصْنِ المُمَنَّع وَأَظْلَمَا

\* \* \*

وَفِي الأَكِلَّةِ من تحت الأَجِلَّةِ أَمْ عَالُ الأَهِلَّةِ بَيْنَ السُّجْفِ وَالكَلَلِ أَدُم أُوانِسِ كَالأَدم الكَوَانِسِ أَوْ ذِي الكَنَائِسِ لكن لَسْنَ بِالعُطُلِ<sup>(٣)</sup> (١) وَمِنْ بَابِ التَّقْسِيْم قَوْلُ العَبَّاس بن الأَحْنَفِ<sup>(٤)</sup>:

وِصَالُكُمْ هَجْرٌ وَحُبُّكُمْ قِلَى وَكُبُّكُمْ قِلَى وَأَنْتُمْ فَظَاظَةً

وَعَطْفُكُمُ شُخْطٌ وَسِلْمُكُمُ حَرْبُ وَكُلَّ ذَلُوْلٍ مِنْ مَرَاكِبِكُمْ صَعْبُ

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه (صادر).

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ١٥٧ ـ ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوان البحتري ٣/ ١٩٠٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٦ .

فَإِنْ شِئْتُمُ صُدُّوا وَإِنْ شِئْتُمُ صِلُوا إِسَاءَتُكُمْ حُسْنَى وَسُخْطُكُمُ رِضَىً

فَلاَ قَاطِعٌ بعدٌ وَلاَ وَصْل قُرْبُ وَجَوْرُكُمُ عَدْلٌ وَتَعْذِيْبُكُمْ عَذْبُ

وَلاَّبِي الوَلِيْدِ أَحْمَد بن عَبْدِ اللهِ بن زَيْدُوْنَ فِي المَدْحِ عَلَى هذا المَذْهَبِ يَقُوْلُ (١٠):

وَمَاذُهُبُكُم قَصْدٌ معمر وَحِلْمٌ وَلاَ عَجْزٌ وَعِزٌ وَلاَ كِبْرُ

بَنِي جَمْهُ وْر أَنْتُمْ سَمَاءُ رِئَاسَةٍ طَرِيْقُكُم مثلي وَهَـ دْيِكُمْ رِضَىً عَطَاءٌ وَلاَ مَنٌّ وَحُكْمٌ وَلاَ هَـوَى

وَمِمَّا يَجْرِي هَذَا المَجْرَى قَوْلُ ابن الفارض(٢):

عَلِيْمٌ أَجَلْ عِنْدِي بِأَوْصَافِهَا عِلْمُ يَقُوْلُوْنَ لِي صِفْهَا فَأَنْتَ بِوَصْفِهَا وَنُــوْرٌ وَلاَ نَــارٌ وَرُوْحٌ وَلاَ جِسْــمُ صَفَاءٌ وَلاَ مَاءٌ وَلُطْفٌ وَلاَ هَوَيً

وَمِنَ التَّقْسِيْمِ قَوْلُ يُوْسُف فِي طَاهِرِ بن الحُسَيْنِ (٣):

فَهَــذَا لَــهُ فَــنُّ وَهَــذَا لَــهُ قَــنُّ لِمُخْتَلِفِي الحَاجَاتِ جَمْعٌ بِبَابِهِ وَلِلْمُذْنِبِ العُتْي وَلِلْخَائِفِ الأَمْنُ فَلِلْخَامِلِ العَلْيَا وَلِلْمُعْدَمِ الغنَى

وَمِنْهُ قَوْلُ بِعض شُعَرَاءِ الأَنْدَلُس يَصِفُ حَمَّاماً:

قِيْ لَ قَدْ أَزَفَّ الفُ رَاقُ وَحَمَّام يُشَابِهُ حَرَّ قَلْبِي عَشِيَّةَ فَسَكْبُ وانْهِمَالٌ وانْدِفَاقُ فَجَرَىٰ المّاء فِيْهِ كَمَجْرَى دَمْعِي كَ أَنَّ هَ وَاءَهُ أَنْفَ اسُ صَدْري رَأَيْتُ بِهِ هِلاَلَ التَّمِّ يَسْعَى فهذا قطْبُهُ قَدَمٌ وَسَاقُ عَهِدْتِ البَدْرَ يَسْرِي فَوْقَ قطْبٍ وَكَقَوْلِ جَعْفُر بن شَمْسِ الخِلاَفَةِ مِنْ أَبْيَاتٍ :

مَنَاقِبُكُمْ فِي أُفقِهَا أنجمٌ زهرُ

وَلَكِنْ لَيْسَ يُدْرِكُهُ المِحَاقُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه (صادر) ص ١٧٥ - ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) معاهد التنصيص ٢/ ٣١٠ .

سَالِمْ وَحَارِبْ وَارْضَ وَاسْخَطْ وَلِنْ وَكَقَوْلِ ابن عْنَيْن (١) :

إِذَا لَقِيْتَ الْأَعَادِي يَوْمَ مَعْرَكَةٍ فَإِنَّ جَمْعَهُمُ الْمَغْرُورُ مُنْتَهَبُ

وَاخْشَ وَجُدْ وَامْنَعْ وَصِلْ وَاهْجِرِ

لَكَ النُّفُوْسُ وَلِلطَّيْرِ اللُّحُوْمُ وَلِل وَحْشِ العِظَامُ وَلِلخَيَّالَةِ السَّلَبُ

وَمِثْلُ قَوْلِ ابن زَيْدُوْنَ : عَطَاءٌ وَلاَ مَنٌّ . البَيْتُ ، قَوْلُ أَبِي مَنْصُوْرٍ عَبْد المَلِكِ بن مُحَمَّد بن إسْمَاعِيْلَ الثَّعَالِبِيِّ فِي وَصْفِ الرَّبِيْعِ وَزَهْرِهِ:

فَدَمْعٌ بلا عَيْنٍ وَضحْكٌ بلا فَمِ وَحَلْيِ بلا صَوْغِ وَنَسْجٌ بلا كَفِّ

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الأَدَبِ لَمَّا سَمِعَ هَذَا الشُّعْرِ : هَذِهِ التَّقْسِيْمَاتُ وَاللهُ أَحْسَنُ مِنْ تَقْسِيْمَاتِ إِقْلِيْدِسَ .

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ بَعْضِ الأَعْرَابِ وَهُوَ الحُسَيْنُ بن زِيَادٍ الرَّصَافِيُّ <sup>(٢)</sup>:

شَكَوْتُ فَقَالَتْ كُلُّ هَذَا تَبَرُّمَا فَلَمَّا كَتَمْتُ الحُبَّ قَالَتْ لَشَدَّ مَا وَأَدْنُـو فَتُقْصِيْنِـي فَـأَبْعُـدُ طَـالِبَـاً وَشَكْــوَايَ وَصَبْــرِي يَسُــوْءُهَــا فَيَا قَوْم هَلْ مِنْ حِيْلَةٍ تَعْرِفُوْنَهَا

بِحُبِّي أَرَاحَ اللهُ قَلْبَكَ مِنْ حُبِّى صَبَرْتَ وَمَا هَذَا بِفِعْل شَجَى القَلْب رضَاهَا فَتَعْتَدُ التَّبَاعُدَ مِنْ ذَنْبِي وَتَغْضَبُ مِنْ بُعْدِي وَتَنْفِرُ مِنْ قُرْبِي أَشِيْرُوا بِهَا وَاسْتَوْجِبُوا الأَجْرَ فِي الصَّبِّ

وَرُوِيَ : وَاسْتَوْجِبُوا الشُّكْرَ مِنْ رَبِّي

قَالَ بَعْضُ الظُّرَفَاءِ لَمَّا سَمِعَ هَذَا: لَوْ حَمَلْتَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ أَوْ الفضَّةِ البَيْضَاءَ مَا كَانَ مِنْ هَذَا كُلُّهُ شَيْعًا ً .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۹۳ .

<sup>(</sup>۲) الزهرة ١/ ٩٥ ، ديوان المعانى ١/ ٢٦٥\_٢٦٦ .

قَوْلُهُ : كُلَّ هَذَا تَبَرُّمَاً مَرْدُوْدٌ عَلَى كَلاَمِهِ كَأَنَّهَا تَقُوْلُ لَهُ أَتَشْكُوْنَنِي كُلَّ هَذَا تَبَرُّمَاً وَلَوْ رَفَعَ كُلاً كَانَ جَيِّداً يَكُوْنُ كُلُّ هَذَا ابْتِدَاءٌ وَتَبَرُّمٌ خَبَرُهُ . وَشَجٍ مُخَفَّفُ اليَاءِ وَمِنْ شَدَّدَ فَقَدْ أَخُطَأَ وَالمَثَلُ وَيْلُ الشَّجِيُ مِنَ الخَلِيِّ اليَاء فِي للشَّجِيِّ مُخَفَّفَةٌ وَفِي الخَلِيِّ مَثْقَلَةٌ لاَ

وَقَدْ أَنْشَدُوا بَيْتَاً بِتَشْدِيْدِ يَاءِ الشَّجِيُّ عَلَى ضَعْفِ هَذِهِ اللُّغَةِ وَهُوَ :

نَامَ الخَلِيُّونَ عَنْ لَيْلِ الشَّجِيْنَا لَيْلُ السُّلاّةِ سِوَى لَيْلِ المُحِبِّيْنَا

وَقَوْلُ الآخَر :

سَرِيْعٌ إِلَى هَجْرِي بَطِيْءٌ عَنِ الوُدِّ بِالبُعْدِ بِالبُعْدِ بِالبُعْدِ وَلَا المَوْتُ يُنْجِيْنِي مِنْ الشَّوْقِ وَالوَجْدِ وَلاَ المَوْتُ يُنْجِيْنِي مِنَ الشَّوْقِ وَالوَجْدِ

كَثِيْرُ التَّجَنِّي مَا يَمَلُّ مِنَ الصَّدِّ يَشُوْبُ الرِّضَا بِالشُّخْطِ وَالوَصْلِ فَلاَ فِعْلُهُ يُسْلِي وَلاَ الْـوُدُّ نَافِعِي

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ المُتَنَبِّي فِي المَدْحِ (١):

وَلاَ هُوَ ضِرْغَامٌ وَلاَ الرَّأْيُ مِخْذَمِ يُسرَى وَلاَ حَسدُّهُ يَنْبُو وَلاَ يَتَثَلَّمُ وَمِثْلَكَ مَفْقُودٌ وَنِيْلكَ خِضْرِمُ يَجِلُّ عَنِ التَّشْبِيْهِ لاَ الكَفُّ لَجَّةٌ وَلاَ جُرْحُهُ يُؤْسِي وَلاَ غَوْرُهُ وَلاَ خَوْرُهُ مَحَلَّكَ مَقْصُوْدٌ وَشَانِيْكَ مَقْحَمٌ وَقَوْلُهُ فِي الذَّمِّ(٢):

أَذُمَّ إِلَى هَلْدا الزَّمَانِ أُهَيْكَ وَأَبْصَرُهُمْ عَمِ

فَأَعَلَمُهُمْ فَدُمٌ وَأَحْزَمُهُمْ وَغُدُ وَأَدْزَمُهُمْ وَغُدُ وَأَسْدِمُهُمْ وَغُدُ

وَمِثْلُ قَوْلِ الخَارِكِيِّ :

فَلاَ كَمَدِي يَفْنَى وَلاَ لَكَ رقَةٌ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤/ ٨٤ \_ ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٣٧٤ .

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ هَارُوْنَ الْمُنَجِّمِ عَنِ التَّقِسِيْمِ ، فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَسْتَقْصِيَ الشَّاعِرُ مَا ابْتَدَأَ بِهِ ، وَيَسْتَوْفِيْهِ فَلاَ يُغَادِرَ قِسْمَا يَقْتَضِيْهِ الْمَعْنَى إِلاَّ أَوْرَدَهُ كَقَوْلِ بَشَّارِ بن الشَّاعِرُ مَا ابْتَدَأَ بِهِ ، وَيَسْتَوْفِيْهِ فَلاَ يُغَادِرَ قِسْمَا يَقْتَضِيْهِ الْمَعْنَى إِلاَّ أَوْرَدَهُ كَقَوْلِ بَشَّارِ بن الشَّاعِرُ مَا ابْتَدَأَ بِهِ ، وَيَسْتَوْفِيْهِ فَلاَ يُغَادِرَ قِسْمَا يَقْتَضِيْهِ الْمَعْنَى إِلاَّ أَوْرَدَهُ كَقَوْلِ بَشَّارِ بن أَرْدِ (١٠) :

بِضَرْبِ يَذُوْقُ المَوْتَ مَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ فَرَاحُوا فَرِيْقٌ فِي الإِسَارِ وَمِثْلُهُ

وَتُدْرِكُ مَنْ نَجَى الفِرَار مَثَالِبُه قَتِيْلٌ وَمِثْلٌ لاَذَ بِالبَحْرِ هَارِبُه

#### قَوْلُ بَعْضِهُم :

وَثَلاَثَةٌ كَلِفُوا بِحُبِّ ثَلاَثَةٍ كَلَفِي بِحُبِّكَ إِذْ كَلِفْتَ بِشَقْوَتِي لاَ عَاذِلِي يَذَرُ المَلاَمَ وَلاَ أَنَا

فَاعْجَبْ لِذَلِكَ مَا أَعَزَّ وَأَشْرَفَا وَعَــُولُنَا أَلِيفَ المَــلاَمَ وَأَسْرَفَـا وَعَــذُولُنَا أَلِيفَ المَــلاَمَ وَأَسْرَفَـا أَدَعُ الغَــرَامَ وَأَنْـتَ لاَ تَــذَرُ الجَفَـا

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلِ ابنُ الرُّوْمِيِّ فِي وَصْفِ النَّرْجِسِ(١):

عُيُــوْنٌ إِذَا عَــايَنْتَهَــا فَكَــأَنَّمَــا مَحَاجِرُهَا بِيْضٌ وَأَحْدَاقُهَا صُفْرٌ

وُقُوعُ النَّدَى مِنْ فَوْقِ أَجْفَانِهَا دُرُّ وَأَنْفَاسُهَا عِطْرُ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الآخَرِ يَصِفُ السَّحَابَ وَالرَّوْضَ (٢):

أَمْ النَّارُ فِي أَحْشَائِهَا وَهِيَ لاَ تَدْرِي ؟ وَكَالُّوْلُؤِ المَنْوْرِ عَبْرَاتُهَا تَجْرِي فَكَاجَتْ لَهُ نَحْوَ الرِّيَاضِ عَلَى قَبْرِ مَطَارِفُهَا بِالبَرْقِ طُرْزَاً مِنَ التَّبْرِ وَحَمْعٌ بِلاَ عَيْنٍ وَضِحْكٌ بِلاَ تَغْرِ

خَلِيْلَيَّ هَلْ لِلْمَزْنِ أَحْشَاءُ عَاشِقٍ أَشَارَتْ إِلَى أَرْضِ العِرَاقِ فَأَقْبَلَتْ أَسَارَتْ إِلَى أَرْضِ العِرَاقِ فَأَقْبَلَتْ سَحَابٌ حَكَتْ ثَكْلَى أُصِيْبَتْ بِوَاحِدٍ تُرَقْرِقُ دَمْعَا فِي خُرُوْزِ تَطَرَزَتْ فَرَقْرِ تَطَرَزَتْ فَوَشَى بِلاَ رَقْمٍ وَنَسْجٌ بِلاَ يَدٍ فَوَشَى بِلاَ رَقْمٍ وَنَسْجٌ بِلاَ يَدٍ

وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ ابن الفَارِضِ:

صَفَاءٌ وَلاَ مَاءٌ وَلِطْفٌ وَلاَ هَوَى . البَيْتُ المُتَقَدِّمُ .

(۱) ديوانه ۱/ ۲۳۵.

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) معاهد التنصيص ٢/ ٣١٠ .

قَالَ: وَلَيْسَ فِي وَصْفِ حَالِ مَنْ وَقَعَ الظَّفَرُ بِهِ ، وَدَارَتْ رَحَى الحَرْبِ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ بَشًارُ (١) .

قَالَ أَبُو الحَسَنِ : قَالَ أَبِي هَارُوْنُ : أَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِي التَّقِسِيْمِ قَوْلُ زُهَيْرِ بنِ أَبِي سُلْمَى (٢) :

ضَارَبَ حَتَّى إِذًا مَا ضَارَبُوا عَتَقًا

كَرَّ المُحَلَّا عَنْ حِيَاضِ المَصْدَرِ

الرُّمْح يَعْثِرُ فِي النَّجِيْعِ الأَحْمَرِ

إِنْ كَانَ صَاحِبُ هَجْمَةٍ أَوْ أَنْضَرِ

إِنْ كَانَ شَاكِرَهَا وَإِنْ لَمْ يَشْكُرِ

يَطْعَنْهُمْ (٣)مَا ارْتَمُوا حَتَّى إِذَا اطَّعَنُوا

(١) يَقْرِبُ مِنْ هَذَا قَوْلُ عَوْفِ بِن عَطِيَّةَ :

وَنُكِرُ أُوْلاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمُ فَهَا فَهُمُ الْخُرَاهُمُ فَهُمُ ثَلاَثَةُ أَفْرِقَاءَ فَسَابِحٌ فِي وَمُكَبَّلٌ يَفْدِي بِوَافِرِ مَالِهِ أَوْ بَيْنَ مَمْنُونِ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ أَوْ بَيْنَ مَمْنُونِ عَلَيْهِ نِعْمَةً

(٢) ديوانه ص ٦٨ .

(٣) يُقَالُ: طَعَنِ بِالرُّمْحِ يُطْعَنُ بِالضَّمِّ طَعْنَاً وَطَعَنْتُ فِي الرَّجُلِ أَطْعَنُ بِالفَّتْحِ طَعَنَاناً قَالَ الشَّاعِهُ (١): الشَّاعِهُ (١):

وَأَبِي ظَاهِرُ الشَّنَاءَةِ إلاَّ

وَمِنْ التَّقِسِيْمِ مَا قَالَ إِسْحَاقِ (٢):

ظَلَلْتُ بِنِي دَانِ أَنْشُدُ نَاقَتِي وَمَا أَنْشُدُ نَاقَتِي وَمَا أَنْشُدُ الرُّعْيَانَ إلاَّ تَعِلَّةً فَقَالَ فَرِيْقُهُمْ فَقَالَ فَرِيْقُهُمْ فَهَلْ يُوْثِمِنِي اللهُ فِي أَنْ ذَكَرْتُهَا وَطَيَّرْتُ مَا بِي مِنْ لَغُوْبٍ وَمِنْ كَرَىً

وَمَا لِي عَلَيْهَا مِنَ قَلُوْصٍ وَلاَ بَكْرِ بِسُواضِحَةِ الأَنيَابِ طَيِّبَةَ النَّشْرِ نَعَمْ وَفَرِيْقٌ قَالَ وَيْحَكَ مَا نَدْرِي وَعَلَّلْتُ أَصْحَابِي بِهَا لَيْلَةَ النَّفْرِ وَمَا بِالمَطَايَا مِنْ كَلاَلٍ وَمِنْ فَتْرِ

طَعْنَانَاً وَقَوْلَ مَا لاَ يُقَالُ

قَوْلُهُ : فَقَالَ فَرِيْقٌ لا ، البَيْتُ هُوَ التَّقْسِيْمُ .

<sup>(</sup>١) لأبي زبيد في لسان العرب ( طعن ) .

<sup>(</sup>٢) لنصيب بن رباح في ديوانه ص ٩٤ .

قَالَ أَبُو الحَسَنِ : وَأَنَا أَقُوْلُ قَوْلُ عَنْتَرَةً (١) :

/ ٥٢/ إِنْ يَلْحَقُوا أَكْرُرْ وَإِنْ يَسْتَلْحِمُوا أَشْدُدْ وَإِنْ يُلْفَوا بِضَنْكٍ أَنْزِلِ (٢)

وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ(١):

الـــدَّهْــرُ مُعْتَــذِرٌ وَالسَّيْـفُ مُنْتَظِــرٌ لِلسَّـم مَا نَكَحُوا وَالقَتْلِ مَا وَلَدُوا

وَأَرْضُهُمْ لَكَ مُصْطَافٌ وَمَرْتَبَعُ وَمَرْتَبَعُ وَالنَّهُ مِ مَا زَرَعُوا وَالنَّارِ مَا زَرَعُوا

(۱) دیوانه ص ۵۷ .
 (۲) لَمَّا غَزَتْ بَنُو عَبْسِ تَمِیْماً وَکَانَ عَلَی تَمِیْم قَیْسُ بنُ زُهَیْر ، وَکَانَ سَیِّدُهُم فَانْهَزَمَتْ بَنُو

عَبْسٍ ، وَطَلَبْتُهُمْ تِمِيْمٍ فَوَقَفَ عَنْتُرَةُ ولَجِقَتْهُ كَبْكَبَةٌ مِنْ خَيْلٍ فَحَامَى عَنِ النَّاسِ فَلَمْ يَصِبُ مِنْهُمْ أَحَداً فَسَاءً قَيْسَ بن زُهَيْرٍ مَا تَصَنَّعَ عَنْتَرَةُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَالَ حِيْنَ رَجَعَ مَنْ حَامَةً عَنْتَرَةُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَالَ حِيْنَ رَجَعَ مَنْ حَامَةً عَنْتَرَةُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَالَ حِيْنَ رَجَعَ مَنْ حَامَةً عَنْتَرَةُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَالَ عَنْ رَجَعَ مَنْ حَامَةً عَنْ اللّهُ مَا حَمَدًا اللّهُ مَا حَمَدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعَلِقُ اللّهُ ا

حَامَى عَنِ النَّاسِ ؟ فَقِيْلَ : وَاللهِ مَا حَمَى النَّاسَ إِلاَّ ابنُ الحَبَشَيةِ فَبَلَغَ عَنْتَرَةُ مَا قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ ، وَزَعَمَ الأَصْمَعِيُّ أَنَّهَا مَصْنُوْعَةٌ (٢) .

إنِّي امْرُؤٌ مِنْ خَيْرِ عَبْسٍ مَنْصِبَا بِشَطْرِي وَأَحْمِي سَائِرِي بِالْمَنْصَلِ المَنْصِبُ المَنْصِبُ المَنْصِبُ المُركَّبُ الأَصْلُ وَشَطْرِي أي تَصْفِي ، وَإِنَّمَا غَنَّى أَبَاهُ دُوْنَ أُمِّهِ ،

المنصب المرحب الأصل وشطري أي تصفي ، وإنما عنى أباة دون أمّهِ وَالمَا عَنَى أَبَاهُ دُونَ أَمَّهِ وَالمَنْصَالُ السَّيْفُ .

يَقُوْلُ بِهَا \_ أُكَرِّر البَيْتَ . يُرْوَى

إِنْ يَطْرِدُوا أَعطِفْ وَإِنْ يَسْتَقْبِلُوا أَجْمِلَ وَإِنْ.. بِــــدَهْـــــمٍ أُنْـــــزِلَ

وَالِدَهُم : العَدَدُ الكَثِيْرُ .

يَقُوْلُ مِنْهَا:

لَقَدْ أَبِيْتُ عَلَى الطَّوَى وَأَظَلَّهُ حَتَّى أَنَالَ بِهِ كَرِيْمَ المَأْكَلِ

الطَّوَى : الجُّوْعُ . يَقُوْلُ أَبِيْتُ جَائِعاً وَأَظِلهُ أَيْ أَظُلَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَنَالَ بِهِ المَأْكَلَ الكَرِيْمَ وَذَلِكَ مِمَّا لاَ أُسَبَّ بهِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٢٢٤ ، ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوان عنترة ص ٥٦\_٥٨ .

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الحَاتِمِيُّ : وَأَنَا أَقُوْلُ : إِنِّي لاَ أَعْرِفُ تَقْسِيْماً أَصَحَّ مِنْ قَوْلُ الأَسْعَرِ [من الكامل] الجُعْفِيِّ فِي صِفَةِ فَرَسِ (١):

بَازٌ يُكَفْكِفُ أَنْ يَطِيْرَ وَقَدْ رَأَى سَاقٌ قَمُوْصُ الوَقْعِ عَارِيَةُ النَّسَا فَتَقُوْل : هَذَا مِثْلُ سِرْحَانِ الغَضَا(٢)

أمَّا إِذَا اسْتَقْبَلْتَهُ فَكَأْتَهُ أمَّا إذا اسْتَدْبَرْتَهُ فَتَسُوقُهُ أمَّا إذَا اسْتَعْرَضْتَهُ مُتَمَطِّراً

وَعَنْ أَبِي الْعَيْنَاءِ قَالَ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الشِّعْرِ عَلَى أَنَّ أَحْسَنَ تَقْسِيْمِ أَتَى بِهِ شَاعِرٌ مُتَقَدِّمٌ قَوْلُ عُمَرَ بن أبِي رَبِيْعَةَ المَخْزُوْمِيِّ (٣) وَهُو : [من الطويل]

> بَكَرَتْ تُخَوِّفُنِي الحتُوْفَ كَأَنَّنِي فَأَجَبْتُهِا أَنَّ المَنِيَّةَ مَنْهَلٌ فَأَقْنِي بِحَيَاءَكِ لا أَبَالَكِ وَاعْلَمِي

أَصْبَحْتُ عَنْ عرضِ الحُتُوْفِ بِمِعْزَلِ لاَ بُدَّ أَنْ أُسْقَى بِنَاكَ المَنْهَلِ أنِّي امْرُؤٌ سَأَمُوْتُ إِنْ لَمْ أُقْتَلِ

وَمِنَ التَّقْسِيْمِ قَوْلُ الخَلِيْعِ يَصِفُ عِنْقَ الخَمْرِ وَقِدَمَ عَهْدِهَا مِنْ أَبْيَاتٍ مِنْهَا:

كَمَا أَلِفَ الوِلْدَانُ حِجْرَ الحَوَاضِن وَقُوَّتِهَا وَالطَّعْمُ كُلُّ المَحَاسِنِ وَقَدْ أَلِفَتْ حِجْرَ الدِّنَانِ وَلِيْدَةً فَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ رِيْحِهَا وَصَفَائِهَا

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابنُ طَبَاطَبَا فَأَنَّهُ جَمَعَ خَمْسَ تَشْبِيْهَاتٍ وَتَقْسِيْمَاتٍ فِي قَوْلِهِ (١): فَرِيْقُكَ مِنْهَا فِي فَمِي الطَّيِّبِ الرَّشْفِ وَصَوْتُكَ فِي أُذْنِي وَعُرِفَكَ فِي أُنْفِي

فِي خَمْسَةٍ مِنِّي حَلَتْ مِنْكَ خَمْسَةٌ وَوَجْهُكَ فِي عَيْنِي وَلَمْسُكَ فِي يَلِي

(١) الأصمعيات ص ١٤٠.

(٢) السِّرْحَانُ: الذِّئْبُ وَأَخْبَثُ الذِّئَابِ ذِئْبُ الغَضَا.

(٣) نَسَبُهُ : هُوَ عُمَرُ بنُ عَبْدُ اللهِ بنِ أَبِي رَبِيْعَةَ بنِ المُغِيْرَةَ بنِ عَبْدُ اللهِ بنِ عَمْرُو بنِ مَخْزُوْم بنِ يَقْظَةَ بنِ مُرَّةَ بن كَعْبِ بنِ لُؤَيّ بنِ غَالِبِ بنِ فَهْرِ بنِ مَالِكِ بنِ النَّصْرِ بنِ كَنَانَةَ ۚ وَأُمُّ عُمَرَ مُوَلَّدَةٌ مِنْ مُوَلَّدَاتِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهَا مَجْد وَكَانَ يُقَالُ لأَبِي رَبِيْعَةَ ذُو

<sup>(</sup>١) خاص الخاص ص ١٣٣.

وَلاَ الحَبْلُ مَوْصُوْلٌ وَلاَ القَلْبُ مُقْصِرُ وَلاَ نَأْيُهَا يُسْلِي وَلاَ أَنْتَ تَصْبرُ (١)

وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا بَعْدَهُ سَرَقَ هَذَا التَّقِسِيْم مِنْهُ إلاَّ الخَارِكِيَّ حَيْثُ يَقُوْلُ (٢):

/٥٣/ وَكَذَّبْتُ طَرْفِي عَنْكِ وَالطَّرْفُ صَادِقٌ وَأَسْمَعْتُ أُذْنِي فِيْكِ مَا لَيْسَ تَسْمَعُ لِئَلاَّ يَقُولُوا صَابِرٌ لَيْسَ يَجْزَعُ وَلاَ عَنْكِ إِقْصَارٌ وَلاَ فِيْكِ مَطْمَعُ

ولم أَسْكُن الأرْضَ الَّتِي تَسْكُنِيْنَهَا فَلاَ كُمَـدِي يَفْنَـى وَلاَ لَـكِ رِقَّـةٌ ' لَقِيْتُ أُمُوْراً فِيْكِ لَمْ أَلْقَ مِثْلَهَا وَأَعْظُمُ مِنْهَا مِنْكِ مَا أَتَـوَقَّعُ

وَقَالَ المُبَرَّدُ: لَمْ أَسْمَع أَحْسَنَ مِنْ تَقْسِيْمِ قَيْسِ بِن ذَرِيْحِ فِي قَوْلِهِ (٣): [من الطويل] فَلِلدَّهْ وَالدُّنْيَا بُطُونٌ وَأَظْهُرُ وَلِلْكَـفِّ مُـرْتَـادٌ وَلِلْعَيْـنِ مَنْظَـرُ

فَإِنْ تَكُن الدُّنْيَا بِلُبْنَى تَقَلَّبَتْ لَقَدْ كَانَ فِيْهَا لِلأَمَانَةِ مَوْضِعٌ مَوْضَعٌ بَالفَتْحِ وَهِيَ لُغَةٌ ضَعِيْفَةٌ .

تَهِيْمُ إِلَى نُعْمِ فَلاَ الشَّمْلُ جَامِعٌ

وَلاَ قُرْبُ نُعْمٍ إِنْ دَنَتْ لَكَ نَافِعٌ

وَقَالَ صَاحِبُ كِتَابِ مِحَكِّ الفَهْمِ وَمِعْيَارِ النَّظْمِ : التَّقِسِيْمُ فِي صِنَاعَةِ الشِّعْرِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَتَزِنَ أَلْفَاظُ البَيْتِ مِنْ أَوَّلِهُ إِلَى آخِرِهِ قِسْمَةً ، فَتَكُونُ أَلْفَاظُ صَدْرِهِ لاَ تَريْدُ عَلَى أَلْفَاظِ عَجْزِهِ مَعَ تَكَافُو فِيْهَا .

/ ٥٤/ وَالْآخَرُ هُوَ أَنْ يُشَبِّهَ الشَّاعِرُ الشَّيْءَ بِشَيْئَيْنِ ثُمَّ يُعَلِّلَ تَشْبِيْهَهُ بِتَقْسِيْم يَتَسَاوَى فِيْهِ اللَّفْظُ وَيُتَّمَّمُ بِهِ المَعْنَى فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ . قَالَ : وَأَنَا لاَ يَسَعُنِي إِلاَّ مُوَافَقَةُ الْمُتَقَدِّم ، وَالْوَطْءُ عَلَى عَقْبِهِ ، وَالتَّسْلِيْمُ لَهُ . وَأَسْتَعِيْذُ مِنْ رَدٍّ عَلَى فَاضِلٍ إِلاَّ أَنَّ الَّذِي يَقَعُ لِي بِغَيْرِ هَوَى أَنَّ حَقِيْقَةَ التَّقسِيْمِ هُوَ مَا ذَكَرْتُهُ ، وَالحِسُّ يَسْبِقُ إِلَيْهِ ، وَالتَّصَوُّرُ يَتَشَبَّتُ بِهِ ،

الرُّمْحَيْنِ وَزَعَمَ مُحَمَّدُ بنِ الحَسَنِ أنَّ أَبَا رَبِيْعَةَ كَانَ يَكْسُو الكَعْبَةَ سَنَةً وَقُرَيْشِ سَنَةً .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۱۲۲ .

حلية المحاضرة ١/ ٤٩. **(Y)** 

مجموع شعره ص ٨٦ . (٣)

وَالسَّمَعُ يَصَمُّ عَنْ سِوَاهُ . فَالضَّرْبُ الأوَّلُ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ (١) : [من الطويل]

فَيَا يَوْمَهَا كَمْ مِنْ مُنَافٍ مُنَافِقٍ وَيَالَيْلَهَا كَمْ مِنْ مُوَافٍ مُوَافِق

فَهَلْ يَسْمَعُ ذُو حِسٍّ هَذَا الكَلاَمَ المُتَكَافِيءَ الأَلْفَاظِ ، المُتَّزِنَ الصَّدْرِ وَالعَجُز ، الصَّحِيْحَ القِسْمَةِ ، فَيَقُوْلُ : إِنَّ التَّقِسِيْمَ سِوَى ذَلِكَ يَوْمٌ مُطَابِقٌ لِلَيْلِ ، وَمُنَافٍ مُطَابِقٌ لِمُوَافٍ ، وَمُنَافِقٌ مُطَابِقٌ لِمُوَافِقٍ . وَكَفَوْلِ البُحْتُرِيِّ (٢) : [من الهزج]

فَمَا أَرْهَا بُنْ عَانُ عَانُ وَلا أَبْهَا جُمُ إِنْ هَانُ وا لَــهُ فِــي مَــالِــهِ هَــدُمٌ وَفِـــي عُلْيَــاهُ بنيَــانُ / ٥٥/ لَوْ وُضِعَ هَذَانِ البَيْتَانِ فِي كَفَّتِي مِيْزَانٍ لَخَرَجَا سَوَاءً (٣) .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي فِي التَّشْبِيْهِ كَقَوْلِ بَعْضِ الشَّامِيِّيْنَ: [من الكامل]

مِثْل الهِلاَلِ أَوِ الغَزَالِ فَذَاكَ مِنْ نُظَّارِهِ نَاءٍ وَهَلْ السَافِرِ الْعَالِ أَوِ الغَزَالِ فَذَاكَ مِنْ

وَكَفَوْلِ بَعْضِ المُحْدَثِيْنَ : [من الكامل]

عَنْ نَاظِرَيْهِ وَذَا لِطِيْبِ ذَكَائِهِ كَالبَدْر أَوْ كَالمِسْكِ ذَاكَ لِبُعْدِهِ

(١) لليوسفي في أنوار الربيع ١/ ١٣٦، ٦/ ١٦٣، وبلا عزو في خزانة الأدب للحموي ٢/ ٤٠٩.

(٢) ديوانه ٤/ ٢٢٤٥ .

(٣) وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ السّرِّيّ الرَّفَاء المُوْصَلِّيّ فِي التَّشْبِيْهِ (١):

أَمَا تَرَى الغَيْمَ يَا مَنْ قَلْبُهُ قَاسِى كَأَنَّهُ أَنَا مِقْيَاسَاً بِمِقْيَاس قَطْرٌ كَدَمْعِي وَبَرْقٌ مِثْلُ نَارِ هَوَىً فِي القَلْبِ مِنِّي وَرِيْحٌ مِثْلُ أَنْفَاسِي وَمِثْلُ قَوْلِهِ فَذَاكَ مِنْ نَظَّارَةِ نَاءٍ وَهَذَا مِنْ قَوْلِ العَطَّوِيّ (٢):

يا قَمَراً وَافَقَ التَّمَامَا إِقْرَأَ عَلَى شِبْهَكَ السَّلاَمَا

نَاًيْتَ عَنِّي وَبَانَ مِنِّي كَلِاكُمَا عَازَّ أَنْ يُرامَا

<sup>(</sup>١) لم ترد ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه .

### وَمُوَافَقَةُ التَّوْجِيْهِ (١):

التَّوْجِيْهُ (٢) : أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرَ فِي البَيْتِ بِلَفْظِ يُشِيْرُ فِيْهِ إِلَى المَعْنَى الَّذِي هُو آخِذٌ فِيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْنَى آخَرَ ، وَكِلْتَا الإِشَارَتَيْنِ تَقَعَانِ فِي البَيْتِ مَوْقِعَهُمَا فِيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْنَى آخَرَ ، وَكِلْتَا الإِشَارَتَيْنِ تَقَعَانِ فِي البَيْتِ مَوْقِعَهُمَا فِيْهِ ، وَفِي الْبَيْتِ مَوْقِعَهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، كَقَوْلِ بَعْضِ المُحْدَثِيْنَ :

أَهْدَيْتَ نَرْجِسَكَ المُحَدِّقَ فَاغْتَنِمْ شُكْرِي المُضَاعَفَ يا فَتَى الفِتْيَانِ فَالمُضَاعَفُ مَهُنَا ظَاهِرُهُ المُكَرَّرُ المَرْدُوْدُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ المُضَاعَفُ تَطْبِيْقاً فِي لَفْظِهِ حَيْثُ ذَكَرَ المُحَدِّقَ ، وَهُوَ ضِدُّهُ ؛ لأَنَّهُمَا نَوْعَانِ للنَّرْجِسِ وَكَقَوْلِ الآخَرِ : فِي لَفْظِهِ حَيْثُ ذَكَرَ المُحَدِّقَ ، وَهُوَ ضِدُّهُ ؛ لأَنَّهُمَا نَوْعَانِ للنَّرْجِسِ وَكَقَوْلِ الآخَرِ : [من المتقارب]

/٥٦/ إِذَا كَانَ مَوْتِي بِقَتْلِ الجُفُوْنِ فَقَتْ لَ السُّيُ وَفِ إِذَا أَرْوَحُ

الإشَارَةُ هَاهُنَا إِلَى جُفُوْنِ الحَدَقِ . وَالتَّوْجِيْهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُوْنَ الإِشَارَةُ إِلَى جُفُوْنِ الشَّيُوْفَ وَالقَتْلَ بِهَا أَرْوَحُ مِنَ التَّعْذِيْبِ .

#### وَحِدَّةُ الاسْتِطْرَادُ:

الاستطْرَادُ (٣) هُوَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّاعِرُ آخِذاً قي ذِكْرِ شَيْءٍ ، وَهُوَ يُرِيْدُ ذِكْرَ شَيْءٍ آخَرَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْقَطِعَ الكَلاَمُ بَفَاصِلٍ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا بَابٌ أَعْجِبَ بِهِ المُحْدِثُوْنَ ، وَتَخَيَّلُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُسْبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا بِلْ قَدْ اسْتَعْمَلَتْهُ العَرَبُ قَدِيْماً فِي أَشْعَارِهَا .

<sup>(</sup>۱) وَمِنَ التَّوْجِيْهِ قَوْلُ عَبْدِ المُحْسِنِ فِي الشُّكْرِ وَهُوَ مِنْ مُسْتَحْسَنِ الطِّبَاقِ (۱): جَاءَتْ عَطِيًاتِكَ مَطْوِيَّةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي سِوى النَّشْرِ مَقْرُونَةً بِالعُذْرِ إِنِّي لَفِي التَّقْصِيْرِ أَوْلَى مِنْهُ بِالعُذْرِ مَقْرُفُ فَي اللَّهُ فِي التَّقْصِيْرِ أَوْلَى مِنْهُ بِالعُدْرِ

<sup>(</sup>٢) أنظر: البديع لابن أفلح العبسي ص٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ٩٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) لعبد المحسن بن محمد الصوري في يتيمة الدهر ١/ ٣٧٤ ، وهما في ديوانه ١/ ١٩٠ .

وَمَتَى جَاءَ الاسْتِطْرَادُ حَادًاً ، فَهُو دَلِيْلٌ عَلَى تَمَكُّنِ الشَّاعِرِ فِي صَنْعَتِهِ ، وَإِنْ جَاءَ مُقْلَقًا تَعْرُوهُ رِكَّةٌ ، دَلَّ عَلَى تَقْصِيْرِهِ . فَالأُوْلَى لَهُ أَنْ لاَ يَتَعَرَّضَ لِمَضَايِقِ الشِّعْرِ الَّتِي لاَ مُقْلَقًا تَعْرُوهُ وَكَةٌ ، دَلَّ عَلَى تَقْصِيْرِهِ . فَالأُولَى لَهُ أَنْ لاَ يَتَعَرَّضَ لِمَضَايِقِ الشِّعْرِ الَّتِي لاَ يَنْفُدُ فِيْهَا إِلاَّ الفُحُولُ مِنْ كُمِاتِهِ ، وَيُرِيْحَ نَفْسِهِ مِنْ تَعَاطِي مَا لاَ يَكَادُ يَنْهَضُ بِهِ ، كُنْ فَيْهَا إِلاَّ الفُحُولُ مِنْ كُمِاتِهِ ؛ لِئَلاَّ يَفْتَضِحَ ، وَقَدْ أَعْذَرَ مَنْ نَصَحَ ، لاَ سِيَّمَا إِذَا لَمْ / ٥٧/ وَلاَ يَتَأَتَّى لَهُ فِي أَبْيَاتِهِ ؛ لِئَلاَّ يَفْتَضِحَ ، وَقَدْ أَعْذَرَ مَنْ نَصَحَ ، لاَ سِيَّمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى ذَلِكَ مُضْطَرًا ، وَأَلْفَيْتَهُ بِإِجَابَةٍ طَبْعِهِ مُغْتَرًا . والاسْتِطْرَادُ لَهُ مَوْضِعَانِ أَكْثَرُ مَا يُكُنْ إِلَى ذَلِكَ مُضْطَرًا ، وَأَلْفَيْتَهُ بِإِجَابَةٍ طَبْعِهِ مُغْتَرًا . والاسْتِطْرَادُ لَهُ مَوْضِعَانِ أَكْثَرُ مَا يُكُنْ إِلَى ذَلِكَ مُضْطَرًا ، وَأَلْفَيْتَهُ بِإِجَابَةٍ طَبْعِهِ مُغْتَرًا . والآخَرُ فِي المَخْلُصِ ، إِمَّا إِلَى مُرْونَ فِي التَشْبِيْهِ ، وَالآخَرُ فِي المَخْلَصِ ، إِمَّا إِلَى مَدْ أَوْ إِلَى ذَمِّ .

وَقَدْ تَعَاوَرَ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ قَدِيْمَاً وَحَدِيْثَاً . وَأَوَّلُ مَنِ ابْتَكَرَهُ السَّمَوْأَلُ بنُ عَاوِرَ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ قَدِيْماً وَحَدِيْثاً . وَكُلُّ أَحَدٍ تَابِعٌ له فَقَالَ<sup>(١)</sup> : [من الطويل]

إذا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ وَتَكُرَهُهُ أَجَالُهُم فَتَطُولُ وَتَكُرَهُهُ أَجَالُهُم فَتَطُولُ

وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَا نَرَى القَتْلَ سُبَّةً يُقَرِّبُ حُبُّ المَوْتِ آجَالَنَا لَنَا

وَكَقَوْلِ الفَرَزْدَق(٢):

[من الطويل]

كَأَنَّ فِقَاحَ الأَزْدِ حَوْلَ ابنِ مِسْمَعِ إِذَا جَلَسُوا أَفْوَاهُ بَكْرِ بنِ وَائِلِ

وَأَتَى جَرِيْرٌ بِذَلِكَ ، فَغَبَّرَ فِي وَجْهِ السَّابِقِ إِلَى هَذَا المَعْنَى ، فَضْلاً عَمَّنْ تَلاَهُ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَرِيْرٌ بِذَلِكَ ، فَضُلاً عَمَّنْ تَلاَهُ ، فَإِنَّهُ السَّتَطْرَدَ بِاثِنَيْنِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ هَجَا فِيْهِ الفَرَزْدَقَ فَقَالَ (٣) : [من الكامل]

/٥٨/ لَمَّا وَضَعْتُ عَلَى الفَرَزْدَقِ مَيْسَمِي وَضَغَا البَعِيْثُ جَدَعْتُ أَنْفَ الأَخْطَلِ (١)

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٦٢ - ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه ، وهي له في حلية المحاضرة ١/ ٦٢ والعمدة ٢/ ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ص ٩٤٠ .

٤) وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ ابن الزَّمْكدَمِ (١):
 وَلَيْلُ فَ وَبَرْدِ أَغَانِيْهِ وَطُوْلِ قُرُوْنِهِ

<sup>(</sup>١) المثل السائر ٣/ ١٠٦ ، الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ص ٤٠٤ .

كَعَقْل ابن هَارُوْنٍ وَرِقَّةِ دِيْنِهِ أبُو جَابِر فِي خَبْطِهِ وَجُنُونِهِ سَنَا وَجْهِ وَاشٍ وَضَوْءُ جَبِيْنِهِ سَرِيْتُ وَنَوْمِي فِيْهِ نَوْمٌ مُشَرَّدٌ عَلَى أَوْلَقِ فِيْهِ الْتِفَاتُ كَأَنَّهُ إِلَى أَنْ بَدَا وَجْهُ الصَّبَاحِ كَأَنَّهُ

أَخْبَرَ يَحْيَى بن مُحَمَّد الصَّوْلِيّ عَنْ عَلِيّ بن مُحَمَّدٍ الأَنْبَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ البُحْتُرِيّ يَقُوْلُ أَنْشَدَنِي أَبُو تَمَّامِ لِنَفْسِهِ يَهْجُو عُثْمَانَ بن إِدْرِيْسَ الشَّامِيّ وَيَصِفُ فَرَسَاً:

وَسَاخ هَطِلَ التَّعْدَاءِ هَتَّانِ عَلَى الجَرَّاءِ أَمِيْنِ غَيْر خَوَّانِ أَظْمَى الْفُصُوْصَ وَمَا تَظْمَى قَوَائِمُهُ فَخَلِّ عَيْنَيْكَ فِي ظَمْآنَ رَيَّانِ فلو تَرَاهُ مُشِيْحًا وَالحَصَى زِيَمٌ تَحْتَ السَّنَابِكِ مِنْ مَثْنَى وَوُجْدَانِ

أَيْقَنْتَ أَنْ لَـمْ يُثَبِّتُ أَنَّ حَـافِـرَهُ مِنْ صَخْرِ تَدْمُرَ أَوْ مِنْ وَجْهِ عُثْمَانِ

أَخَذَ فِي وَصْفِ فَرَسِ وَشَوْقُهُ إِلَى هِجَاءِ عُثْمَانَ . ثُمَّ قَالَ لِي مَا هَذَا مِنَ الشِّعْرِ ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِي فَقَالَ هَذَا المُسْتَطْرِدُ أَوْ قَالَ الاسْتِطْرَادُ .

قَالَ مُحَمَّد بن يَحْبَى فَاحْتَذَى هَذَا البُحْتُرِيُّ فَقَالَ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي يَمْدَحُ بِهَا مُحَمَّد بن عَلِيِّ القُمِّيِّ يَصِفُ فِيْهَا فَرَسَا أَيْضًا :

وَأَغَرَّ فِي الزَّمَنِ البَهِيْمِ مُحَجَّلٌ

قَدْ رُحْتَ مِنْهُ عَلَى أَغَرَ مُحَجَّل كَالْهَيْكُ لِ الْمَبْنِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ فِي الْحُسْنِ جَاءَ كَصُوْرَةٍ فِي هَيْكُلِ مَلَكَ العُيُوْنَ فَإِنْ بَدَا أَعْطَيْنَهُ نَظَرَ المُحِبُ إِلَى الحَبِيْبِ المُقْبِلِ مَا إِنْ يَعَافُ قَلْقَ وَلَوْ أَوْرَدْتَهُ يَوْمَا خَلاَئِقَ حَمْدَوِيهِ الأَحْوَلِ

قَالَ وَحَمْدَوِيهِ هَذَا كَانَ عَدُوًّا لِلْمَمْدُوْحِ فَاسْتَطْرَدَ بِهِ وَحَكِيَ أَنَّ أَصْحَابَ البُحْتُرِيِّ قَالُوا لَهُ : سَتُعَابُ بِهَذَا البَيْتِ . قَالَ : وَلِمْ ؟ قَالُوا : لأَنَّكَ سَرَقْتَهُ مِنْ أَبِي تَمَّام . فَقَالَ : أُعَابُ بِأَخْذِي مِنْ أَبِي تَمَّام وَوَاللهِ مَا قُلْتُ شِعْرًا ۚ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ أخطر شِعْرَهُ بِفِكْرِي ۗ . قَالَ : وَأَسْقَطَ البَيْتَ مِنْ بَعْدُ فَمَا يَكَادُ يُوْجَدُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخ . قَالَ : وَإِنَّمَا أَخَذَ أَبُو تَمَّامِ هَذَا الاسْتِطْرَادُ مِنَ الفَرَزْدَقِ فِي قَوْلِهِ : كَانَ فِقَاحَ الأَزْدِ حَوْلَ ابنِ مَسْمَعٍ . البَيْتُ . وَمِنْ بَدِيْعِ هَذَا البَابِ قَوْلُ بَشَّارٍ فِي عُبَيْدِ اللهِ بنِ قَزْعَةَ (١):

خَلِيْلَيَّ مِنْ كَعْبِ أَعِيْنَا أَخَاكُمَا وَلاَ تَبْخَلاَ بِخِلَ ابِنِ قَـزْعَـةَ إِنَّـهُ إِذَا جِئْتَهُ فِي حَاجَةٍ سَدَّ بَابَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ لَمْ يلقَ مَاجِداً قُلْ لأَبِي يَحْيَى متى تملك العُلَى

إِذَا جِئْتَهُ . البيتُ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَحْظَةَ البَرْمَكِيِّ (٢):

وَلَيْلٍ فِي كَوَاكِبِهِ حِرَانٌ عَدِمْتُ مَحَاسِنَ الإِصْبَاحِ فِيْهِ

عَلَى دَهْرِهِ إِنَّ الكَرِيْمَ مُعِيْنُ مَخَافَةً أَنْ يُرْجَى نَدَاهُ حَزِيْنُ فَلَـمْ تَلْقَـهُ إِلاَّ وَأَنْـتَ كَمِيْنُ وَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ المَكْرُمَاتُ تَكُوْنُ وَفِي كُلِّ مَعْرُوْفٍ عَلَيْكَ يَمِيْنُ

فَلَيْسَ لِطُوْلِ مُلدَّتِهِ انْقِضَاءُ كَأَنَّ الصُّبْحَ جُودٌ أَوْ وَفَاءُ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الخَلِيْعِ فِي كَلِمَةٍ يَمْدَحُ بِهَا عَاصِماً الغَسَّانِيّ (٣):

أَقُـوْلُ وَنَفْسِي بَيْنَ شَـوْقٍ وَحَسْرَةٍ أَريْحِي بِقَتْلِ مَنْ تَرَكْتِ فُوَادَهُ فَقَالَتْ عَذَابٌ بالهَوَى قَبْلَ مِيْتَةٍ لَقَدْ فَطَنَتْ لِلجُّوْدِ فِطْنَةَ عَاصِمِ سَأَشْكُوْكِ فِي الأَشْعَارِ غَيْرَ مُقَصِّرِ

قَدْ شَخَصَتْ عَيْنِي وَدَمْعِي عَلَى خَدِّي بلَحْظَتِهِ بَيْنَ التَّأَشُفِ وَالوَجْدِ وَمَوْتٌ إِذَا أَقْرَحْتَ قَلْبَكَ مِنْ بَعْدِي لِصُنْع الأَيَادِي الغُرِّ فِي طَلَبِ الحَمْدِ إِلَى عَاصِم ذِي المَكْرُمَاتِ وَذِي المَجْدِ

عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فَطَنَتْ لِلجُوْدِ فِطْنَةَ عَاصِمٍ هُوَ إِلَى بَابٍ حُسْنِ المخلَصِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى هَذَا البَابِ وَإِنَّمَا الاسْتِطْرَادُ المَحْضُ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) شعره ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ٢/ ٢٠٢ .

وَقَالَ الحُسَيْنُ بن عَلِيِّ القُمِّيُّ (١):

جَاوَزْتُ أَجْبَالاً كَأَنَّ صُخُوْرَهَا في حِنْدِسٍ يحكي سوادَ أَديمهِ وَالشَّوْكُ يَعْمَلُ فِي ثِيَابِي مِثْلَمَا

وَجَنَاتُ نَجْمٍ ذِي الحَيَاءِ الجامِدِ وَهَـوىً كَمَنْطِقِهِ الخبيث الباردِ عَمِلَ الهِجَاءُ بِعِرْضِ عَبْدِ الوَاحِدِ

أَخَذَ فِي ذِكْرِ صُعُوْبَةِ الجِبَالِ ، وَاشْتِيَاكِهِ بِشِيَاكِهَا ، وَقَطْعِهِ إِيَّاهَا فِي ظَلاَمِ لَيْلِ الشَّتَاءِ ، وَهُوَ يُرِيْدُ هِجَاءَ نَجْمٍ وَعَبْدِ الوَاحِدِ . وَرُبَّمَا يَأْتِي مِنْ هَذَا البَابِ اسْتِطْرَادُ يَخْرُجُ مِنْ ذَمِّ إِلَى مَدْح ، كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ (٢) :

إِنَّ البَخِيْلَ مَلُومٌ حَيْثُ كَانَ

وَلَكِنَّ الجَوَادَ عَلَى عِلَّاتِهِ هَرِمُ

= عَائِشَةَ فِي نَفْسِهِ (١).

مَنْ يَكُنْ إِبْطُهُ كَإِبَاطِ ذَا الخَلْ إِلَى إِبْطُهُ كَإِبَاطِ ذَا الخَلْ إِلْكَ لِيَسْتِي إِبْطَانِ يَسرُمِيَانِ جَلِيْسِي فَكَأْنِي مِنْ هَذَا وَهَذَا جَالِسٌ فَكَأْنِي مِنْ هَذَا وَهَذَا جَالِسٌ

صقِ فَإِبطَايَ فِي عِدَادِ الفِقَاحِ وَنَدَامَايَ مِنْهُمَا بِسِلاَحِ وَنَدَامَايَ مِنْهُمَا بِسِلاَحِ بَيْدَنَ مُصْعَبِ وَصَبَاح

مُصْعَبُ بن عَبْدُ اللهِ بن الزُّبَيْرِ وَصَبَاحُ بنُ خَاقَانَ المِنْقَرِيُّ فَكَانَا جَلَيْسَيْنِ لاَ يَكَادَانِ يَفْتَرِقَانِ وَكَانَا أَبْخَرَيْن .

وَكَقَوْلِ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيْمِ المُوْصَلِيِّ (٢):

وَصَافِيَةٍ تُغْشِي العُيُوْنَ رَقِيْقَةٍ رَهِيْنَةِ عَامٍ فِي الدِّنَانِ وَعَامٍ أَدَرْنَا بِهَا الكَأْسَ الرَّوِيَّةَ مَوْهِنَاً مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى انْجَابَ كُلُّ ظَلاَمٍ أَدَرْنَا بِهَا الكَأْسَ الرَّوِيَّةَ مَوْهِنَاً مِنَ الغَيِّ نَحْكِي أَحْمَدَ بنَ هِشَامٍ فَمَا ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ حَتَّى كَأَنَّنَا مِنَ الغَيِّ نَحْكِي أَحْمَدَ بنَ هِشَامٍ

- (١) معاهد التنصيص ١/ ٣٨٦ ، خزانة الأدب للحموي ص ٥٦ .
  - (۲) ديوانه ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٢/ ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ٢/ ٥٤ ، الأغاني ١١٣/١٧ .

أَوْ يَسْتَطْرِدُ مِنْ مَدْحِ إِلَى ذَمِّ ، كَمَا قَالَ بَكْرُ بِنُ النَّطَاحِ يَمْدَحُ مَالِكَ بِن طَوْقٍ [من الطويل] التَّغْلِبيَّ (١):

لِتَوْضَى فَقَالَتْ قُمْ فَجِئْنِي بِكُوْكَبِ كَمَنْ يَتَشَهَّىٰ لَحْمَ عَنْقَاءَ مُغْرِب وَلاَ تَذْهَبِي يا دُرُّ بِي كُلَّ مَذْهَبِ وَقُدْرَتِهِ أَعْيَا بِمَا رُمْتِ مَطْلَبِي كَمَا شَقِيَتْ قَيْسٌ بِأَرْمَاحِ تَغْلِبِ

/٥٩/ عَرَضْتُ عليها مَا أَرَادَتْ مِنَ المُنَى فَقُلْتُ لَهَا هَذَا النَّعَنُّتُ كُلُّهُ سَلِي كُلَّ أَمْرِ يَسْتَقِيْمُ طِلاَبُهُ فَأُقْسِمُ لَوْ أَصْبَحْتُ فِي عِزِّ مَالِكٍ فَتَّى شَقِيَتْ أَمْوَالُهُ بِأَكُفِّهِ وَحَلاوَةُ الاسْتِعَارَةِ (٢):

(٢) وَقَالَ أَرِسْطَالِيْسُ: مِنَ البَلاَغَةِ حُسْنُ الاسْتِعَارَةِ. وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ فِي المَعْنَى أَيْضًا وَهُوَ مِنْ مَحَاسِن التَّشْبيْهِ (١): بِحَبْلَيْنِ فِي مَشْطُونَةٍ يَتَرجَّحُ

وَنَشْوَانَ مِنْ طُولِ النُّعَاسِ كَأَنَّهُ إِذَا مَاتَ فَوْقَ الرَّحْلِ أُحْيَثُ رُوْحُهُ

وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ فِي الاسْتِعَارَةِ (٢):

أَقَامَتْ بِهِ حَتَّى ذَوَى العُوْدُ فِي الثَّرَى وَسَاقَ الثُّريَّا فِي مَلاَءَتِهِ الفَجْرُ

بذِكْرَاكِ وَالعِيْسُ المرَاسِلُ جُنَّحُ

فَتَصِييْرُهُ فِي مَلاَءَتِهِ الفَجْرُ وَلاَ مِلاَءَةَ لَهُ اسْتِعَارَةٌ عَجِيْبَةٌ .

قَالَ أَبُو عَمْرُو بن العَلاَء : كَانَتْ يَدِي فِي يَدِ الفَرَزْدَقِ فَأَنْشَدْتهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ :

أَقَامَتْ بِهِ حَتَّى ذَوَى العُودُ فِي الثَّرَى

فَقَالَ لِي : أُرْشِدُكَ أَمْ أَدَعْكَ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ ارْشُدْنِي . فَقَالَ : إِنَّ العُوْدَ لاَ يَذْوِي أَوْ يَجِفَّ الثَّرَى وَإِنَّمَا الشِّعْرُ: حَتَّى ذَوَى العُوْدُ وَالثَّرَى.

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>١) البيتان لذي الرمة في ديوانه ٢/ ١٢١٤\_ ١٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٥٦١ .

.....

قَالَ أَبُو عَمْرُو: وَلاَ أَعْلَمُ اسْتِعَارَةً أَحِسَنَ مِنْ قَوْلِهِ:

وَسَاقَ الثُّرَيَّا فِي مَلاَءَتِهِ الفَجْرُ (١) .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ:

وَكُنْتُ صَبَغْتُ الهَمَّ بِالصَّبْرِ بُرْهَةً وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الهَمَّ كَالشَّيْبِ يَنْصُلُ

\* \* \*

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ أَبُو نُوَّاسِ (٢): شَرِبْتُ فَقَاعَ القَلَى بَعْدَكُمْ حَتَّى تَجَشَّاتُ جَمِيْعَ الَّذِي

وَقَوْلُ زُّبَيْثَا الدَّسْعَنِيِّ :

تجارَتِي المَدِيْحُ وَلَيْسَ رِبْحِي وَلَكِنْ لَيْسَ لِي فِي الكِيْسِ مِنْهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي فِي الكِيْسِ مِنْهُ وَلَسْتُ بِوَاجِدٍ فِي البَيْتِ قُوْتَاً سِوَى طَبْخِ المُنَى فِي قِدْرِ وَعْدٍ سِوَى طَبْخِ المُنَى فِي قِدْرِ وَعْدٍ إِذَا حَضَرَ الغَداءُ غَرَفْتُ مِنْهَا وَلَا حَضَرَ الغَداءُ غَرَفْتُ مِنْهَا وَلَسْتُ بِدَايِرِ الأَضْرَاسِ إِلَّا وَلَا سَرَاسِ إِلَّا وَقَالَ آخَرُ يَصِفُ يَحْنُلاً (٣):

أَبُو نُوْحِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَا وَجَاءَ بِلَحْمِ لاَ شَيْءَ سَمْنِ فَكَامَا مَدَدْتُ يَدِي بِوَهْمٍ

لِعَارِضِ مِنْ ۔ الحُبِّ فَ الحُبِّ فَ فَي قَلْبِي قَلْبِي

سِوَى مَنْعِ النَّوَالِ عَلَى المَدِيْحِ سِوَى نَقْدٍ مِنَ العَدَمِ الصَّحِيْحِ أَرُدُّ بِهِ إِذَا مَا جِعْتُ رُوْحِي بِنَارِ الفِكْرِ فِي القَلْبِ القَرِيْحِ شَرِيْدَةَ بَاطِلٍ فِي صَاعِ رِيْحِ عَلَى الأَشْعَارِ وَالكلِمِ الفَصِيْحِ

فَغَدَّانِي بِرَائِحَةِ الطَّعَامِ فَغَدَّرَبَهُ عَلَى طَبَتِ الكَلاَمِ فَقَرَّبَهُ عَلَى طَبَتِ الكَلاَمِ رَأَيْتُ الطُّسْتَ فِي كَفِّ الغُلاَم

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٣٣ ، المنصف ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٦/ ١٨٧\_ ١٨٨ .

فَلَمَّا أَنْ رَفَعْتُ يَدِي سَقَانِي فَكَانَ كَمَنْ سَقَى الظَّمْآنَ آلا وَكُنْتُ كَمَنْ تَغَدَّى فِي المَنَام

مُلَامًا بَعْدَ ذَاكَ بلا مُلَامَا

وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ بِبَابِ المُبَالَغَةِ وَإِنْ كَانَ فِي البَيْتِ الثَّانِي مِنْهَا نَوْعٌ مِنَ الاسْتِعَارَةِ فِي قَوْلِهِ: عَلَى طَبَقِ الكَلاَم.

جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ:

تَكَادُ تَشْرَبُ مَاءَ الحُسْنِ إِنْ سَفَرَتْ مِنْ وَجِهِهَا مُهَجُ العُشَّاقِ بِالمُقَلِ

وَمِنْ الاسْتِعَارَةِ قَوْلُ أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّد بن عَبْدُ الوَاحِدِ بن عَبْدُ العَزِيْز بن الحارثِ بن أسَد بن اللَّيْث بن سُلَيْمَانَ بن الأسْوَدِ التَّمِيْمِيّ مِنْ قَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا:

تُؤَمَّلُ أَنْ يَسْلُو الهَوَى قَلْبُ عَاشِق بَعْدَ ارْتِحَالِ الحَيِّ مِنْ جَوِّ بَارِقِ

يَقُوْلُ فِيْهَا:

إِذَا طَمْأَنَتْنِي الحَادِثَاتُ وَلَمْ أَجِدْ شَرِبْتُ سُلاَفَ السَّيْرِ تَقْطِبُ كَأْسُهُ أنَا ابنُ السَّرَى لا بَلْ أَبُوْهَا كَأَنَّمَا صَفًا تَحْتَ صَفِّ البَيْنِ إِنْ ظُلَّ غَامِرِي أَلِفْتُ الفَيَافِي فَهِيَ تَحْسِبُ أَنَّنِي وَعَلَّقْتُ أَمَالِي بِأَبْيَضٍ صَارِم فَقَرَّبْنَ مِنْ بَعْدِ المُنَّى كُلَّ شَاسِعً فَلاَ تَعْذُلْنِي فِي تَسَرُّع مُهْجَتِي فَلَسْتُ مُرِيْحَاً مِنْ قِنَىَ الخَطِّ رَاحَتِي

سِوَى اثنين مِنْ مَائِهَا مُتَمَاذِقِ بفَقْدِ خَلِيْلِ أَوْ حَبيْبٍ مُفَارِقِ ركَابِي عَلَى قَلْبِ مِنَ الدَّهْرِ خَافِقِ وَصَابَاً ذُعَافاً إِنْ غَدَا البَيْنُ ذَائِقِي صُوَاهَا وَعِيْسِي مِنْ رِئَالِ النَّقَانِقِ وَاسْمَـرَّ حَظِّي وَأَجْـرَدَ سَـابِـقِ وَأَدْنَيْنَ مِنْ نَيْلِ العُلَى كُلَّ سَابِقِ إلى حَتْفِهَا بَيْنَ القَنَا وَالفَيَالِق وَلاَ مُعْتِقاً عَنْ مَحْمَلِ السَّيْفِ عَاتِقِي

وَقَدْ اسْتَعْمَلَ كَثِيْرٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ الفُحُوْلِ المَجِيْدِيْنَ أَشْيَاءَ مِنَ الاسْتِعَارَةِ إِذْ كَانَ

الاَسْتِعَارَةُ: أَنْ يَجْعَلَ الشَّاعِرُ لِلشَّيْءِ مَا لَيْسَ فِيْهِ ، فَتَتَسِعَ عَلَيْهِ العِبَارَةُ ، وَيَزْدَانُ بِذَكِكَ اللَّفْظُ ، وَيَرُوقُ بِهِ المَعْنَى ، فَقَدْ قِيْلَ فِي المَثَلِ : مِنْ بَرَاعَةِ العِبَارَةِ حُسْنُ

مَخْرِجُهَا التَّشْبِيْهِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ امْرِي القَيْسِ يَصِفُ طُوْلَ اللَّيْلِ(١):

فَقُلْتُ لَـهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وَأَرْدَفَ إعْجَازَا وَنَاءَ بِكَلكَلِ

فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُشَبِّهَ اللِّيْلَ لِطُوْلِهِ بِالَّذِي يَتَمَطَّى بِصُلْبِهِ لاَ أَنَّ لَهُ صُلْبَاً حَقِيْقِيًّا فَهَذَا مَخْرَجُ لَفْظِهِ إِذَا تُؤَمِّلُ وَمِثْلَهُ فِي الاسْتِعَارَة لِزُهَيْرِ (٢):

صَحَا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَأَقْصَرَ بِاطِلُه وَعُـرِّيَ أَفْرَاسُ الصِّبَا وَرَوَاحِلُـه

أَرَادَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الأَفْرَاسُ لِلْحَرْبِ إِنَّمَا تَعَرَّى عِنْدَ تَرْكِهَا وَوَضْعُ الحَرْبِ أَوْزَارَهَا فَلِذَلِكَ عُرِّيَ أَفْرَاسُ الصِّبَى لَمَّا تَخَلَّى عَنِ البَاطِلِ قَلْبهُ فَاسْتَعَارَ لِلصِّبَى أَفْرَاساً وَلاَ أَفْرَاسَ لَهُ .

وَكَفَوْلِ ابنِ المُعْتَزِّ فِي طُوْلِ اللَّيْلِ (٣):

مَا لِي أَرَى اللَّيْلَ مُسْبِلاً شَعْراً وَكَقَوْلِ المُوْسَوِيّ<sup>(٤)</sup>:

يُشَـقُّ الـرَّوْعُ عَـنْ دَاجِي بُـدُوْرٍ يَـرِيْهُـمْ فِيْـهِ مِـرْآةَ المَنَـايَـا

وَقَوْلُ مَرْوَانَ بِنِ أَبِي خَفْصَة (٥) :

فَكَمْ لُجَّةٍ قَدْ خُضْتَهَا بَعْدَ لُجَّةٍ

عَـنْ غُـرَّةِ الصِّبْحِ غَيْـرَ مَفْـرُوْقِ

بَرَزْنَ مِنَ العَجَاجَةِ فِي دَآدِي بَصِدْقِ يَقِيْنِهِمْ وَجْهِ المَعَادِ

مِنَ المَوْتِ لن تُعْقَدْ عَلَيْهَا جُسُوْرُهَا

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٨ .

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الشريف الرضى ١/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ديوانه .

الاسْتِعَارَةِ . وَلِذِي الرُّمَّةِ فِيْهِ التَّقْدِيْمُ بِقَوْلِهِ (١) : [من الطويل]

وَأَشْعَثَ مِثْلِ السَّيْفِ قَدْ لاَحَ جِسْمَهُ وِجِيْفُ المَهَارَىٰ وَالهُمُوْمُ الأَبَاعِدُ سَقَاهُ السُّرَى كَأْسَ النُّعَاسِ فَرَأْسُهُ لِدِيْنِ الكَرَى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ سَاجِدُ

/٦٠/ جَعَلَ للنُّعَاسِ كَأْسَاً ، وَلِلكَرَى دِيْنَاً مِنْ غَيْرِ حَقِيْقَةٍ ، تَزْيِيناً لِلْعِبَارَةِ . وَكَقَوْلِ بَعْضِ المُحْدَثِيْنَ (٢٠) :

يا طِيْبَ مَرْعَى مُقْلَةٍ لَمْ يُخَفْ بِرَوْضَتَيْهِ وَجُرُ حُرَّاسِ رَعَتْ بِخَدِّ لَا مُعْدُ لَمْ يَفِضْ ماؤهُ وَلَمْ تُحِطْهُ أَعْيُنُ النَّاسِ

### وَلُطْفُ المَخْلَص :

وَهُو حُسْنُ خُرُوْجِ الشَّاعِرِ مِنَ التَّشْبِيْبِ بِالنَّسِيْبِ إِلَى مَدْحِ أَوْ ذَمِّ ، وَهُو الشَّاهِدُ لِلشَّاعِرِ بِالحِدْقِ وَالبَرَاعَةِ ، وَعِنْدَهُ يَتَرَصَّدُ السَّامِعُ عَثَرَاتِهِ ، وَمَتَى وُفِقَ الشَّاعِرُ لِحُسْنِ مِخْلَصِهِ ، غَفَرَتْ الأَسْمَاعُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ خَطَلٍ ، أَوْ تَقْصِيْرٍ فِي إِبْدَاعِ مَعْنَى ، أَوْ جُوْدَةِ لَفْظ ؛ لأَنَّ القَصِيْدَةَ مَثَلُهَا مَثَلُ خَلْقِ الإِنْسَانِ فِي اتِّصَالِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِبَعْضٍ ، فَمَتَى انْفَصَلَ وَاحِدٌ مِنَ الأَجْزَاءِ ، أَوْ بَايَنَهُ فِي صِحَّةِ التَّرْكِيْبِ ، غَادَرَ بِالجِسْمِ عَاهَةً تَتَخُوّنُ انفَصَلَ وَاحِدٌ مِنَ الأَجْزَاءِ ، أَوْ بَايَنَهُ فِي صِحَّةِ التَّرْكِيْبِ ، غَادَرَ بِالجِسْمِ عَاهَةً تَتَخُوّنُ مَحَاسِنَهُ ، وَتُعَفِّي جَمَالَهُ . وَمَا زَالَ حُذَّاقُ الشُّعَرَاءِ ، وأَرْبَابُ الصَّنْعَةِ مِنَ المُحْدَثِيْنَ مَحَاسِنَهُ ، وَتُعَفِّي جَمَالَهُ . وَمَا زَالَ حُذَّاقُ الشُّعَرَاءِ ، وأَرْبَابُ الصَّنْعَةِ مِنَ المُحْدَثِيْنَ يَخْتَرِسُونَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ احْتِرَاسَا ، / ٢١/ يَحْمِيْهِمْ مِنْ مَعَايِبِ النُّقُصَانِ ، لِيَحْصُلَ الاتَصَالُ ، وَيُؤَمَّنَ الاَنْفِصَالُ ، وَتَأْتِي الفَصِيْدَةُ وَالخُطْبَةِ وَالخُولِ مُسْلِمِ بِنِ الوَلِيْدِ " ) : [من الطويل] الوَحِيْزَةِ ، لاَ يَنْفَصِلُ جِزْءٌ مِنْهَا عَنْ جُزْءٍ كَقُولِ مُسْلِمِ بنِ الوَلِيْدِ " ) : [من الطويل]

أَجِدَّكِ هَلْ تَدْرِيْنَ (٤) أَنْ رُبَّ لَيْلَةٍ كَأَنَّ دُجَاهَا مِنْ قُرُونِكِ تُنْشَرُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱۱۱۱ .

<sup>(</sup>٢) لأبي نواس في العمدة ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه/ الذيل ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) دَرِيْتُ الشَّيْءَ إِذَا عَلِمْتُهُ بَعْدَ التَّطَلُّبِ ، فَلِهَذَا لاَ يُقَالُ للهِ دَارِي بِمَعْنَى عَالِمٍ وَالدَّارِي =

نَصِبْتُ لَهَا حَتَّى تَجَلَّتْ بِغُرَّةٍ كَغُرَّةٍ يَحْيَى حِيْنَ يُلْكُرُ جَعْفَرُ

وَهَذَا مَذْهَبٌ اخْتَصَّ بِهِ المُتَأَخِّرُوْنَ ؛ لِتَوَقُّدِ خَواطرهمْ وَلُطْفِ أَفْكَارِهِمْ ، وَاعْتِمَادِهِمْ البَدِيْعَ ، وَتَفَنَّنِهِمْ فِي أَشْعَارِهِمْ . وَأَظُنَّهُ مَسْلَكًا سَهَّلُوا حُزُوْنَهُ ، وَنَهْجُوا رَسْمَهُ ، فَأَمَّا الفُحُوْلُ وَالأَوَائِلُ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُخَضْرَمِيْنَ الإسْلاَمِيِّيْنَ ، فَمَذْهَبُهُمْ المُتَعَارَفُ فِيهِ قَوْلُ أَحَدِهِمْ : دَعْ ذَا ، وَاذْكُرْ كَذَا ، وَعَدِّ عَمَّا تَرَى ، وَتَجَاوَز عَنْ كَذَا اللهَ كَذَا .

/ ٦٢/ وَقُصَارُ كُلِّ مِنْهُمْ وَصْفُ نَاقَتِهِ بِالكَرَمِ وَالعِتْقِ ، وَالنَّجَابَةِ وَالنَّجَاءِ ، وَأَنَّهُ خَاضَ اللَّيْلَ بِهَا ، وَقَطَعَ مَفَازَةً عَلَيْهَا إِلَى المَقْصُودِ المَمْدُوحِ . وَهَذِهِ الطَّرِيْقُ المَهْيْعُ ، وَالمَحَجَّةُ اللَّهْجِمِ وَرُبَّمَا اتَّفَقَ لِأَحَدِهُمْ تَخَلُّصُ لَطِيْفٌ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ تَعَمَّدٍ ، المَهْيْعُ ، وَالمَحَجَّةُ اللَّهْجِمِ وَرُبَّمَا اتَّفَقَ لِأَحَدِهُمْ تَخَلُّصُ لَطِيْفٌ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ تَعَمَّدٍ ، المَهْ اللَّهُ مَنَارَهُ وَأُوْقَدَا بِاليَفَاعِ نَارَهُ ، كَتَخَلُّصِ إِلاَّ أَنَّ طَبْعَهُ السَّلِيْمَ وَصِرَاطَهُ المُسْتَقِيْمَ ، نَصَبَا لَهُ مَنَارَهُ وَأُوْقَدَا بِاليَفَاعِ نَارَهُ ، كَتَخَلُّصِ النَّابِغَةِ الذَّبْيَانِيَّ إِلَى غَرَضِهِ بِقَوْلِهِ (١) :

عَلَى النَّحْرِ مِنْهَا مُسْتَهِلُّ وَدَامِعُ وَقُلْتُ: أَلَمَّا أَصحُّ وَالشَّيْبُ وَازعُ مَكَانَ الشَّغَافِ تَحْتَوِيْهِ الأَضَالِعُ فَ أَسْبَ لَ مِنْ عِ عَبْ رَةً فَ رَدَدْتُهَ المَّ عَلَى الصِّبَا عَلَى الصِّبَا وَقَدْ حَالَ هَ مُ دُوْنَ ذَلِكَ دَاخِلٌ وَقَدْ حَالَ هَ مُ دُوْنَ ذَلِكَ دَاخِلٌ

بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ فَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ : يَا رَبِّ لاَ أَدْرِي وَأَنْتَ الدَّارِي . فَهَذَا مِنْ غَلَطِ العَرَبِ .
 قَالَ أَعْرَابِيٌّ :

فَإِنْ كُنْتُ لاَ أَدْرِي الظِّبَاءَ فَإِنَّنِي أَدُسُّ لَهَا تَحْتَ الترَابِ الـدَّوَاهِيَا وَإِنَّى كُنْتُ لاَ أَدْرِي الظِّبَاءَ فَإِنَّنِي وَأَلْ آخَرُ<sup>(۱)</sup> :

أَتُوا لاَ يُبَالُوْنَ الحَشَا وَتَرَوَّحُوا خَلِيَّيْنِ وَالرَّامِي يُصِيْبُ وَلاَ يَدْرِي يَضِيْبُ وَلاَ يَدْرِي يَقُولُ : يُصِيْبُ الرَّامِي وَلاَ يَقْصِدُ الرَّمِيَّةَ .

دیوانه ص ۳۰.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( درى ) .

وَعِيْدُ أَبِي قَابُوْسَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَتَانِي وَدُوْنِي رَاكِسٌ فَالضَّوَاجِعُ (١)

فَهَذَا كَلاَمٌ مُتَنَاسِجٌ ، مُتَلاَحِمٌ مُتَنَاسِبٌ ، مُتَلاَئِمٌ يَقْتَضِي أَوَائِلُهُ أَوَاخِرَهُ . لاَ يَتَمَيَّزُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ شَيْءٍ ، ثُمَّ اعْتَرَضَ دُوْنَ ذَلِكَ فِي وَصْفِ حَالِهِ عِنْدَ عِلْمِهِ بِوَعِيْدِهِ ، وَتَشْبِيْهِ

#### (۱) أَوَّلُهَا (۱):

عَفَا ذُو حَساً مِنْ فرتنَا فَالفَوَارِعُ تَـوَهَّمْتُ آيَـاتٍ لَهَـا فَعَـرفْتُهَـا رَمَـادٌ كَكِحْلِ العَيْنِ لاَ يَـأْتِيَنَّـهُ

فَأَسْبَلَ . الأَبْيَاتُ إِلَى قَوْلِهِ : مَخَافَةَ إِنْ قَدْ قُلْتَ . البَيْتُ

أَتُوْعِدُ عَبْداً لَمْ يَخُنْكَ أَمَانَةً حَمَلْتَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ وَتَرَكْتَهُ كذي

يَقُوْلُ مِنْهَا:

لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَيَّ بِهَيِّنِ أَقَارِعُ عَوْفاً لاَ أُجَادِلُ غَيْرَهَا أَقَارِعُ عَوْفاً لاَ أُجَادِلُ غَيْرهَا أَتَاكَ امْرُوَّ مُسْتَعْلِنٌ لَكَ بُغْضُهُ فَاإِنْ كُنْتَ الضَّغْنَ عَنِّي مُنْكِلاً وَلاَ أَنَا مَأْمُونٌ بِشَيْءٍ أَقُولُهُ حَلَقْتُ فَلَمْ أَتْرُكُ لِنَفْسِكَ رِيْبَةً وَلَهُ فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُو مُدْرِكِي فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُو مُدْرِكِي خَطَاطِيْفُ حجن فِي حِبَالٍ مَتِيْنَةٍ سَيَبْلُغُ عُذْرًا أَوْ نَجَاحاً مِنْ امْرِيء فَانَتَ رَبِيْعٌ يُنْعشُ النَّاسَ سَيْبُهُ وَأَنْتَ رَبِيْعٌ يُنْعشُ النَّاسَ سَيْبُهُ وَوَفَاء أَوْ أَبَا الله وقوفاء أَهُ الله وقوفاء أَمُ الله وقوفاء أَمْ الله وقوفية المؤلِي الله وقوفية الله وقوفية الله وقوفية الله وقوفية وقوفية المؤلِي الله وقوفية المؤلِي الله وقوفية وقوفية المؤلِي الله وقوفية المؤلِي الله وقوفية المؤلِي الله وقوفية المؤلِي الله وقوفية وقوفية المؤلِي المؤلِي الله وقوفية المؤلِي الله وقوفية المؤلِي الله وقوفية وقوفية المؤلِي الله وقوفية المؤلِي المؤلِية وقوفية المؤلِية وقوفية المؤلِية وقوفية المؤلِية وقوفية وقوفية وقوفية المؤلِية وقوفية و

فخبت أريْكِ فَالتَّلاَعُ الدَّوَافِعُ لِسِتَّةِ أَعْدَا وَذَا العَامِ سَابِعُ وَذَا العَامِ سَابِعُ وَنَوْيٌ كَجِذْمِ الحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ

تَسْرُكُ عَسْداً ظَالِمَاً وَهُو ظَالِعُ العُسرِ يَكُونُ غَيْدُهُ وَهُو وَاتِعُ

لَقَدْ نَطَقَتْ بَطَلاً عَلَيَ الأَقَارِعُ وَجُوهُ كِلاَب تَبْتَغِي مَنْ تُخَادِعُ وَجُوهُ كِلاَب تَبْتَغِي مَنْ تُخَادِعُ لَهُ مِنْ عَدُو مِثْلُ ذَلِكَ شَافِعُ وَلاَ حَلِفِي عَلَى البَرَاءَةِ نَافِعُ وَأَنْتَ بِأَمْرٍ لاَ مَحَالَةَ وَاقِعُ وَهَلْ يَأْثِمَنْ ذُو أُمَّةٍ وَهُو طَائِعُ وَهَلْ يَأْثِمَنْ ذُو أُمَّةٍ وَهُو طَائِعُ وَهِلْ يَأْثِمَنْ ذُو أُمَّةٍ وَهُو طَائِعُ وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ وَهِلَ لَلمُتَاكَى عَنْكَ وَاسِعُ تَمُدُدُ بِهَا أَيْدٍ إِلَيْكَ نَوَازِعُ وَاسِعُ إِلَيْكَ نَوَازِعُ وَالْكِي وَالْكَيْدِ وَالْكِي وَالْكِي وَالْكَيْدُ وَالْكُونُ فَائِعُ وَالْكَالُونُ فَائِعُ وَالْا الْعُرْفُ ضَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ فَائِعُ الْكُرْفُ ضَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ الْمُنْ النَّكُورُ مَعْرُوفٌ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ الْمَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ فَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ الْمَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ الْمَائِعُ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ وَلَا الْعُرْفُ ضَائِعُ الْمُنْ الْمُنْتَاقِهُ وَلَا الْعُرْفُ فَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ وَلاَ الْعُرْفُ فَا الْعُرْفُ فَا الْعُرْفُ فَا الْعُرْفُ وَلَا الْعُرْفُ وَالْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُونُ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) الأبيان للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٣٠.

نَفْسِهِ / ٦٣/ بِالسَّلِيْمِ مِنْ ذِكْرِ الحَيَّةِ ، وَوَصْفِهَا بِسُوْءِ سُمِّهَا ، وَتَنَاذُرِ الرَّاقِيْنَ إيَّاهَا بِمَا أَحْسَنَ فِيْهِ كُلَّ الإِحْسَانِ ، فَقَالَ (١): [من الطويل]

فَبِتُ كَأَنِّي سَاوَرَتْنِي ضَئِيَكَةٌ تَنَاذَرَها الرَّاقُونَ مِنْ سُوْءِ سُمِّها يُسَهَّدُ مِنْ نَوْمِ العِشَاءِ سَلِيْمُهَا

مِنَ الرُّقش في أنْيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ تُطَلِّقُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا تُراجع لِحَلْي النِّسَاءِ فِي يَدَيْهِ قَعَاقِعُ

ثُمَّ عَادَ عَاطِفاً كَلاَمَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَخَلُّصِهِ فَقَالَ: وَأُخْبِرْتُ خَيْرَ النَّاسِ أَنَّكَ لُمْتَنِي

وَتِلْكَ الَّتِي تَسْتَكُّ مِنْهَا المَسَامِعُ وَذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ مِثْلِكَ رَائِعُ

مَخَافَةَ أَنْ قَدْ قُلْتَ سَوْفَ أَنَالُهُ فَلَوْ تَوَصَّلَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ صُنَّاعِ المُحْدَثِيْنَ الحُذَّاقِ الَّذِينَ وَاصَلُوا تَفْتِيْشَ المَعَانِي ، وَفَتَحُوا أَبُوَابَ البَدِيْعِ ، وَاجْتَنُوا ثَمَرَةَ الآدَابِ ، وَزَهْرَةَ الكَلاَمِ ، لَكَانَ مُعْجِزَاً عَجِيْبَاً . /٦٤/ فَكَيْفَ بِجَاهِلِيٍّ بَدُويٍّ إِنَّمَا يَغْتَرِفُ مِنْ قَلِيْبِ قَلْبِهِ ، وَيَسْتَمِدُّ مِنْ هِدَايَةِ هَاجسِهِ ؟

وَمِنْ مَلِيْحِ الْمَخْلَصِ وأَحْسَنِهِ قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ الطَّائِيِّ فِي عَبْدِ اللهِ بن طَاهِرٍ (٢): [من البسيط]

مِنَّا السُّرَى وَذُرَى المَهْرِيَّةِ القُوْدِ فَقُلْتُ كَلاًّ وَلَكِنْ مَطْلَعَ الجُوْدِ

[من البسيط]

أَلْقَتْ قِنَاعَ الدُّجَى فِي كُلِّ أُخْدُوْدِ لَوْلاَ اقْتِبَاسِي سَنِّى مِنْ وَجْهِ دَاوُدِ يَقُوْلُ فِي قُوْمِسِ صَحْبِي وَقَدْ أَخَذَتْ أَمَطْلَعَ الشَّمْسِ تَبْغِي أَنْ تَـؤُمَّ بِنَـا وَقَرِيْبٌ مِنْهُ قَوْلُ عَلِيّ بن الجَّهْم (٣): وَلَيْلَةٍ كُحِّلَتْ بِالنَّقْسِ مُقْلَتُهَا قَـدْ كَـادَ تُغْرِقُنِـي أَمْـوَاجُ ظُلْمَتِـهِ

ديوانه ص ٣٣. (1)

ديوان أبي تمام ٢/ ١٣٢ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٢٨ .

وَمِنْ بَدِيْعِ المَخْلَصِ قَوْلُ أَبِي الشَّمَقْمَقِ (١): [من المتقارب]

وَأَحْبَبْتُ مِنْ حُبِّهَا البَاخِلِيْنَ حَتَّى وَمَقْتُ ابِنَ سَلْمٍ سَعِيْدَا إِذَا سِيْلَ عُرْفَاً كَسَا وَجْهَهُ ثِيَابَاً مِنَ اللُّؤْمِ صُفْراً وَسُوْدَا

/ ٦٥/ وَمِنْ لَطِيْفِ الْمَخْلَصِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِد شَاعِرُهُ مَدْحَاً ، وَلاَ ذَمَّاً ، قَوْلُ [من الكامل] البُحْتُرِيِّ (٢):

بَيْنَ الشَّقِيْقَةِ فَاللِّوَىٰ فَالأَجْرَع دِمَنٌ خُبسْنَ عَلَى الرِّيَاحِ الأرْبَعِ ضَمِنَتُهُ أَحْشَاءُ المُحِبِّ المُوْجَع (٣) فَكَأنَّمَا ضَمَنَتْ مَعَالِمُهَا الَّذِي

شعراء عباسيون ص ١٥٤.

ديوانه ٢/ ١٢٨٦ . **(Y)** 

وَمِنْ التَّخَلصِ البِّدِيْعِ المُسْتَحْسَنِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ بن وَهِيْبٍ وَهُوَ تَخَلُّصُهُ مِنَ الغَزَلِ إِلَى المَدْح<sup>(۱)</sup> :

مَـــا زَالَ يُنْهِلُنِـــي مَـــرَاشِفَـــهُ حَتَّى اسْتَرَدَّ اللَّيْلُ خلْعَتَهُ وَبَدَا خِلْلَ سَوَادِهِ وَضَحُ وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الخَلِيْفَةِ حِيْنَ يُمْتَدَحُ

وَيُعِلَّنِنِ الإِبْرِيْتُ وَالْقَدَحُ

وَمِنْ المُخلصِ المُنْقَطِعِ عَنْهُ كُلُّ أَحَدٍ قَوْلُ أَبُو تَمَّامِ (٢):

إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الخَلائِقِ قَاتَهَا أَقْوَاتَهَا لِتَصَرُو الأَحْراس وَبَنُـو الـرَّجَـاءِ لَهُـمْ بَنُـو العَبَّـاسُ فَالأَرْضُ مَعْرُوْفُ السَّمَاءِ قِرَىً لَهَا فِيْهِمْ وَهُمْ جَبَلُ المُلُوْكِ الرَّاسِي وَالْقَوْمُ ظِلُّ اللهِ أَسْكَنَ دِيْنَــهُ

وَمِنْ أَحِسَنِ التَّخَلُّصِ إِلَى المَدْحِ قَوْلُ جَرِيْرٍ (٣):

بأَسْهُم أَعْدَاءٍ وَهُنَّ صَدِيْتُ دَعَوْنَ الهَوَى ثُمَّ ارتَمَيْنَ قلُوْبنا

<sup>(</sup>١) شعراء عباسيون ١/ ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۱) ديو انه ص ٣٧٢ .

فَلاَ وَصْلَ وَالحَجَّاجُ بَيْنِي وَمِنْ يَأْمَنِ الحَجَّاجَ أَمَّا عِقَابُهُ وَقَالَ البُحْتُرِيُّ فِي المَدْح<sup>(١)</sup>:

كَأَنَّ سَنَاهَا بِالعَشِيِّ لِصَحْبِهَا وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلُ دِعْبَلَ (٢):

وَمَيْثَاءَ خَضْرَاءَ رَزِيْنَةٍ بِهَا ضَحُودُكَا إِذَا لاَعَبَتْهُ الرِّيَاحُ ضَحُودُكَا إِذَا لاَعَبَتْهُ الرِّيَاحُ يُشْبِهُ صَحْبِي نُووَارَهَا يُشْبِهُ صَحْبِي نُووَارَهَا فَقُلْتَ بَعُدُتُهِمْ وَلَكِنَنِي فَقُلْتَ بَعُدُتُهُمْ وَلَكِنَنِي فَقُلْتَ بَعُدُتُهُمْ وَلَكِنَنِي فَقُلْدَ لَهُ العَطَاءَ وَقَلَعَانَا العَطَاءَ وَلَيَانَ العَطَاءَ وَالْمَالُ إِلَّا العَطَاءَ

وَقَالَ أَبُو تَمَّامٍ (٣) :

لَـمْ يَجْتَمِع قَطُّ فِي مِصْرَ وَقَالَ أَبُو تَمَّام أَيْضًا (٤):

عَامِي وِعَامُ العِيْسِ بَيْنَ وَدِيْقَةٍ حَتَّى أُغَادِرَ كُلَّ يَوْمٍ بِالفَلاَ حَتَّى أُغَادِرَ كُلَّ يَوْمٍ بِالفَلاَ هَيْهَاتَ مِنْهَا رَوْضَةٌ مَحْمُوْدَةٌ مَحْمُوْدَةٌ بِمُعَرَّسِ العَرَبِ الَّذِي وجَدَتْ بِهِ وَقَالَ أَبُو تَمَّام أَيْضًا (٥):

وَبَيْنَكُمْ وَأَزْوَرُ مَغْبَرُ النَّجَاحِ عَمِيْقُ فَصَوْتِيْتُ فَصَوْتِيْتَ فَصَوْتِيْتَ فَصَوْتِيْتَ

تَبَلَّجَ عِيْسَى حِيْنَ يَلْفِظُ بِالوَعْدِ

النُّوْرُ يَلْمَعُ مِنْ كُلِّ فَنَّ تَلُقُورُ يَلْمَعُ مِنْ كُلِّ فَنَّ تَافَّوَدَ كَالشَّارِبِ المُرْجِحَنَّ بِدِيْبَاجِ كِسْرَى وَعَصْبِ اليَمنِ أَشْبَهُ لَهُ بِجَنَابِ الحَسَنِ أَشْبَهُ لَهُ بِجَنَابِ الحَسَنِ وَلا الكَنْزَ إلَّا اعْتِقَالَ المِنَنِ

مُحَمَّدُ بن أَبِي مَرْوَانَ وَالنُّوبُ

مَسْحُوْرة وَتَنُوفَ قَ صَيْخُودِ لِلطَّيْرِ عِيْدٌ مِنْ بَنَاتِ العِيْدِ حَتَّى تُنَاخَ بِأَحْمَدَ المَحْمُودِ أَمْنَ المَرُوعِ وَنَجْدَة المَنْجُودِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٣٩٠\_٣٩١ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣/ ٣١٠ .

إِسَاءَةَ الحَادِثَاتِ اسْتَنْبِطِي نَفَقًا فَقَدْ أَظَلَّكِ إِحْسَانُ ابن حَسَّانِ وَمِنْ حَسَنِ المخلصِ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ يَمْدَحُ المَلِكَ العَزِيْزَ: وَمِنْ حَسَنِ المخلصِ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ يَمْدَحُ المَلِكَ العَزِيْزَ: قُلْتُ لِلدَّهْرِ حِيْنَ جَاءَكَ رَغمي فَرَمَانِي بِكُلِّ خَطْبٍ جَلِيْلِ قُلْتُ لِلدَّهْرِ حِيْنَ جَاءَكَ رَغمي ابن مَانِي بِكُلِّ خَطْبٍ جَلِيْلِ لا تَمَدَّنَ لِي يَداً بِاهْتِضَامِ ابن جَارِ العَزِيْزِ غَيْرَ ذَلِيْلِ لا تَمَدَّنَ لِي يَداً بِاهْتِضَامِ ابن جَارِ العَزِيْزِ غَيْرَ ذَلِيْلِ

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ (۱): يَقْوْلُ أَبِي تَمَّامِ فَا يَنُوا عَمَارَةَ رَحْلِي مِنْ طَرِيْفٍ وَتَالِدِ يَقْوْلُ أُنَّاسٌ فِي حَبِيْنَاءَ عَايَنُوا عَمَارَةَ رَحْلِي مِنْ طَرِيْفٍ وَتَالِدِ وَتَالِدِ وَيُرْوَى:

فِي حَبِيْنَا وَقَدْ رَأُوا غُضَارَةَ رَحلِي . حَبِيْنَاءُ : مَوْضِعٌ كَانَ بِهِ المَمْدُوْحُ . أَصَادَفْتَ كَنْزَاً أَمْ صَبَحْتَ بِغَارَةٍ ﴿ ذَوِيْ غِمْرَةٍ حَامِيْهُ مُ غَيْرُ شَاهِدِ فَقُلْتُ لَهُمْ لا ذَا وَلا ذَاكَ دَيْدَنِي ﴿ وَلَكِنَّنِي أَقْبَلْتُ مِنْ عِنْدِ خَالِدِ

وَمِنْهُ قَوْلُ آخَر :

مَنْ كَانَ أَحْجَمَ أَوْ نَامَتْ حَقِيقَتُهُ فَعُقْبَةُ بِنُ زُهَيْرٍ يَوْمَ نَازَلَهُ جَمْعٌ مُشَمِّرٌ لِلْمَنَايَا عَنْ شَوَاهُ إِذَا مَا خَاضَ الرّدَى فِي العِدَى قُدْمَاً بِمَنْصلِهِ

عَنِ الحِفَاظِ فَلَمْ يُقْدِمْ عَلَى القُحَمِ مِنَ التُّوْكِ لَمْ يُحْجِمْ وَلَمْ يَحِمِ التَّوْبُونِ لَمْ يَحِمِ الوَغْدُ أَسْبَلَ ثَوْبَيْهِ عَلَى القَدَمِ وَالخَيْلُ تَعْلِكُ المَوْتَ بِاللَّجَمِ

\* \* \*

وَمِنْ هَذَا البَابِ وَحَسَنِ المخلص إِلَى المَدْحِ وَوَصْفِ الحَبِيْبِ قَوْلُ أَعْشَى بَكْرٍ (٢): مَا رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الحزنِ مُعْشِبَةٌ خَضْرَاءُ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٥ .

۲) دیوانه ص ۲۱ .

مُوزَرٌ بِعَمِيْم النَّبْتِ مُكْتَهِلُ

وَلا بِأُحِسَن مِنْهَا إِذْ دَنَا الأَصْلُ

مُنَمْنَمَةٌ زَهْرَاءُ ذَاتُ ثَرَىً جَعْدِ

فَنوَّارُهَا يَهْتَزُّ بِالكَوْكَبِ السَعَدِ

لِحُرِّ فَأَوْفَى بِالنَّجَاحِ مَعَ الوَعْدِ

يُضَاحِكُ الشَّمْسَ مِنْهَا كَوْكَبٌ شَرِقٌ يَـوْمَـاً بِأَطِيَبَ مِنْهَا نَشْرَ رَائِحَـةٍ وَأَنْشَدَ ابنُ الحَارِثِيّ لِنَفْسِهِ (١):

مَا رَوْضَةٌ عُلْوِيَّةٌ أَسَدِيَّةٌ سَقَاهَا النَّدَى في عَقْبِ جِنْحِ مِنَ الدُّجَى بَأْحَسَنَ مِنْ حُرِّ تَضَمَّنَ حَاجَةً

وَقَالَ ابن عَبْدِ رَبّهِ (٢) :

وَمَا رَوْضَةٌ بِالحزنِ حَاكَ لَهَا النَّدَى يُقِيْمُ اللَّجَى أَعْنَاقَهَا وَيُمِيْلُهَا يُقِيْمِ اللَّجَى أَعْنَاقَهَا وَيُمِيْلُهَا إِذَا ضَاحَكَتْهَا الشَّمْسُ تَبْكِي بِأَعْيُنِ حَكَتْ أَرْضُهَا لَوْنَ السَّمَاءِ وَزَانَهَا بِأَطْيَبَ نَسْرًا مِنْ خَلاَئِقِهِ الَّتِي لَهَا بِأَطْيَبَ نَسْرًا مِنْ خَلاَئِقِهِ الَّتِي لَهَا

بُرُوْدَاً مِنَ المُوَشَّى حُمْرُ الشَّقَائِقِ شُعَاعُ الضُّحَى المُشْتَقِّ فِي كُلِّ شَارِقِ مُكَلَّلَةِ الأَجْفَانِ حُمْرِ الحَدَائِقِ نُجُومٌ كَأَمْثَالِ النُّجُومِ الخَوَافِقِ

خَضَعَتْ فِي الحُسْنِ زَهْرُ الخَلاَئِقِ

وَقَالَ بَكْرُ بن النَّطَّاحِ فِي المخلِصِ إِلَى المَدْحِ (٣):

وَذَوِيَّةٍ خُلِقَتْ لِلسَّرَابِ
تَرَى جِنَّهَا بَيْنَ أَضْعَافِهَا
كَانَّ جَفْنَيْهِ وَتَحْمِيْهُ مُ

فَاَمْ وَاجُهُ بَيْنَهَا تَزخَرُ عَلَمُ البَرْخَرُ حَلَمُ البَرْبَرُ حَلَمُ البَرْبَرُ وَرُ البَرْبَرُ فَلَمُ البَرْبَرُ أَزْوَرُ فَلَمُ الْيَنُهُ مِ خَشِينٌ أَزْوَرُ وَرُ

وَقَالَ القَاضِي أَبُو القَاسَمِ التَّنُوخِيَ (٤):

<sup>(</sup>١) شرح المقامات للشريشي ١/ ٧٢ ، بهجة المجالس ١/ ٣٢٤ ، أنظر : عبد الملك الحارثي حياته وشعره ص ٥٨\_ ٥٩ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۸۶ .

<sup>(</sup>٣) شعره ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٢/ ٤٠٢ .

أَسِيْرُ وَفِي قَلْبِي هَـوَاكَ أَسِيْرُ وَحَـادِي رِكَـابِي لَـوْعَـةٌ وَزَفِيْرُ وَلِي أَدْمُعٌ خُزْرٌ تَفِيْضُ كَأَنَّهَا نَدَىً فَـاضَ فِي العَـافِيْسَ مِنْكَ غَـزِيْـرُ وَلَي أَدْمُعٌ خُزْرٌ تَفِيْضُ كَأَنَّهَا نَدَى فَـاضَ فِي العَـافِيْسَ مِنْكَ غَـزِيْـرُ وَلِي أَدُمُعُ خُزْرٌ تَفِيْضُ كَأَنَّهَا نَدَى فَـاضَ فِي العَـافِيْسَ مِنْكَ غَـزِيْـرُ وَقَالَ أَبُو فِرَاسِ بن حَمْدَانَ (١):

كَ أَنَّمَ ا دَمْعِ مِ ن بَعْ دِهِ صَوبُ عَطَايَا كَفِّهِ الهَاطِلِ

\* \* \*

قَوْلُ عَلِيّ بن الجّهَمِ : كُحِلَتْ بِالنَّفْسِ مُقْلَتِهَا مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِ أَعْرَابِيٍّ : وَاللَّيْلُ قَدْ صَبَغَ الحصَى بِمِدَادِ أَخَذَهُ أَبُو نُوَّاسٍ فَقَالَ (٢) :

وَنَجْمُ اللَّيْلِ مُكْتَحِلٌ بِقَارِ

وَأَخَذَهُ أَبُو تَمَّام فَقَالَ (٣):

إِلَيْكَ قَطَعْنَا جُنَّحِ لَيْلٍ كَأَنَّهُ قَدِ اكْتَحَلَتْ مِنْهُ العُيُوْنُ بَإِثمِدِ

وَأَخَذَ أَبُو نُوَّاسٍ أَيْضًا قَوْلُ الأَعْرَابِيُّ المُتَقَدِّمِ فَقَالَ يَرْتَجِزُ (٤):

قَدْ أَغْتَدَى اللَّيْلُ كَالمِدَادِ وَالصُّبْحُ يَنْفِيْهِ عَنِ البِلادِ وَالصُّبْحُ يَنْفِيْهِ عَنِ البِلادِ طَرْدَ المَشِيْبِ حَالِكِ السَّوادِ

وَقَالَ الْأَعْشَى فِي المُخْلِصِ يَمْدَحُ الأَسْوَدَ مُخَاطِباً لِنَاقَتِهِ (٥):

لاَ تَشْكِي إِلَيَّ وَانْجَعِي الأَسْوَدَ أَهْلَ النَّدَى وَأَهْلَ الفَعَالِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه (صادر) ص ١٦٦.

بِوَجْهٍ غَنِيِّ اللَّوْنِ عَنْ إِرْثِ الوَرْس

عَلَى مِرْيَةٍ مَا هَاهُنَا مَطْلَعُ الشَّمْسِ

وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ يَمْدَحُ هِلاَلاً بِنَ أَحْوَزَ المَازِنِيِّ (١):

جِئْتُ إِلَى نَعَمِ الدَّهْنَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أُمِّي هِلاَلاَ عَلَى التَّوْفِيقِ وَالرَّشَدِ وَمِثْلُهُ قَوْلُ وَهَبِ الهَمْدَانِيِّ (٢):

وَاطْلُبَ السِرِّيْ فَى يَا نَدِيْمَ يَ فَالرِّيْفُ مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ إِسْمَاعِيْلُ وَاطْلُبَ السَّرِيْفُ مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ إِسْمَاعِيْلُ وَقَالَ الآخَرُ فِي المخلص إِلَى المَدْح :

أَيَّامُ غُصْنِ الشَّبَابِ يَهْتَنَ أَ كَالأَسْمَرِ فِي رَاحَةِ ابنِ حَمَّادِ وَقَالَ الأَعْشَى (٣):

وَإِلَى ابنِ سَلْمَى حَارِثٍ قَطَعَتْ عَـرْضَ النِّجَـادِ مَطِيَّتِـي تَضَـعُ وَرِثَ السِّيَـادَةَ مِـنْ أَوَائِلِـهِ وَأَتَـمَّ أَحْسَـنَ مَـا هُـمُ صَنَعُـوا وَقَالَ النَّامِيُّ فِي سَيْفِ الدَّوْلَةِ (٤):

تَقَسَّمَتِ الأَهْوَاءُ قُلْبِي كَمَا غَدَا نَوَالٌ عَلَيَّ فِي العُلَى مُتَقَسِّمَا

\* \* \*

سلم الخَاسِرُ (٥):

تَبَدَّتْ فَقُلْتُ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا فَقُلْتُ لأَصْحَابِي وَبِي مِثْلُ مَا بِهِمْ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) عيار الشعر ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) شعراء عباسيون ، الحماسة البصرية ٢/ ١٠١ .

وَمِنْ لَطِيْفِ المَخْلِصِ وَأَحْسَنَهُ قَوْلُ عَلِيّ بن الجّهم يَرِيْدُ انْصِرَافَ عُبَيْدِ اللهِ بن خَاقَانَ عَنِ الجعْفَرِيِّ إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى عِنْدَ قَتْلِ المُتَوَكِّلِ وَهُوَ يَصِفُ سَحَابَةً (١):

> أَتَتْنَا بِهَا رِيْحُ الصِّبَا فَكَأَنَّهَا فَلَمَّا قَضَتْ حَقَّ العِرَاقِ وَأَهْلِهِ فَمَرَّتْ تَفُوْتُ الطَّرْفَ سَعْيَاً كَأَنَّهَا

وَسَارِيَةٍ تَرْتَادُ أَرْضًا تَجُودُهَا شَغَلَتْ بِهَا عَيْناً طَويْلا هُجُوْدُهَا فَتَاةٌ تُزَجِّيْهَا عَجُوزٌ تَقُودُهَا فَمَا بَرِحَتْ بَغْدَادُ حَتَّى تَفَجَّرَتْ بِأَوْدِيَةٍ مَا يَسْتَفِيْتُ مُدُوْدهَا أَتَاهَا مِنَ الرِّيْحِ الشَّمَالِ بَرِيْدُهَا جُنُودُ عُبَيْدِ اللهِ وَلَّتْ بُنُودُهَا

قَدْ أَخَذَ عَلِيُّ بن الجَّهم هَذَا المَعْنَى مَعْكُوْسَاً مِنْ أَبِي العَتَاهِيَةِ حِيْنَ قَالَ (٢): تَمُـرُ كَأَنَّهَا قِطَعُ السَّحَابِ وَرَايَاتٍ يحلُّ النَّصْرُ فِيْهَا وَذَلِكَ مِنْ حِذْقِ الشَّاعِرِ وَقُوَّة صِنْعَتِهِ وَحُسْنِ تَلَطَّفِهِ .

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ البُحْتُرِيِّ (٣):

مِنْ وَبْلِهِ حَقًّا لَهَا مَعْلُومَا لَسَقَيْتَهُ نَ بِكُ فِي إِبْ رَاهِيْمَ ا

سُقِيَتْ رَيَّاكِ بِكُلِّ نَوْءٍ عَاجِلٍ لَوْ أَنَّنِي أُعْطِيْتُ فِيْهِنَّ المُنَى وَقَوْلُهُ أَيْضًا (٤):

تُخْشَى وَعِيْسَى بنُ إِبْرَاهِيْم لِي سَنَدُ

آلَيْتُ لاَ أَجْعَلُ الإِعْدَامَ حَادِثَةً وَقَوْلُهُ أَنْضَاً (°):

لَوْجُدْتَ جُوْدَ بَنِي يَزْوَانَ لَمْ تَزِدِ

تَنَصَّبَ البَرْقُ مُخْتَالاً فَقُلْتُ لَهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٦٥ .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۳/ ۱۹۲۵ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٤٩٦ .

لا(٥) ديوانه ٢/ ٢٥٩.

وَقَوْلُ حَاتِمُ الطَّائِيِّ مُخَاطِبًا لامْرَأَتِهِ (١):

إِنْ كُنْسِتِ كَارِهَةً مَعِيْشَتنَا جَاوِرتهم زَمَنَ الفَسَادِ فَنِعْمَ فَسُقَيْتِ بِالمَاءِ النَّمِيْسِ وَلَمْ فَسُقِيْتِ بِالمَاءِ النَّمِيْسِ وَلَمْ وَرَحَيْستُ فِي أُولَى النَّدِيِّ وَلَمْ الضَّارِيْسنَ لَلكَى أَعِنَّتِهِمْ وَالخَالِطِيْنَ نَحِيْبهُمْ بِنِضَارِهِمْ وَالخَالِطِيْنَ نَحِيْبهُمْ بِنِضَارِهِمْ وَالخَالِطِيْنَ نَحِيْبهُمْ بِنِضَارِهِمْ

هَاتًا فَحُلِّي فِي بَنِي بَنِي بَدْرِ الحَيُّ فِي العَوْصَاءِ وَاليُسْرِ الحَيُّ فِي العَوْصَاءِ وَاليُسْرِ أَوَاطِمُ حَمْاة الخفر أَوَاطِمُ حَمْاة الخفر يُنظر إلَي بِأَعْيُن خُرْرِ وَالطَّاعِنِيْن وَخَيْلُهُم تُجْرِي وَذَوِي الغِنَى مِنْهُم بِنِي الفقر

قَالَ أَبُو صَالْحِ :

النَّحْتُ مَا نُجِتَ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ والنَّحْتُ الَّذِي لَيْسَ بِنضَارٍ ، مِثْلَ الغربِ وَنَحْوهِ مِنَ العِيْدَانِ وَالأَثْلُ وَالنَّمْ وَيُقَالُ نَضَارٌ وَنِضارٌ قَالَ أَبُو عَمْرو والنضار الأثْلُ الَّذِي يُعْمَلُ مِنْهُ الْأَقْدَاحُ قَالَ الأَصْمَعِيُّ النحيت الدون مِنْهُمْ وَالنضارُ الأَشْرَافُ يَقُوْلُ يخلطُوْنَ مِنْ كيس منهم بِأَنْفُسِهِمْ .

وَمِنْ بَدِيْعِ المَخرَجِ وَمَلِيْحِ المخلص قَوْلُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ (٢):

إِنْ كُنْتِ كَادِبَةَ الَّذِي حَلَّثْنِني تَصركَ الأَحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُوْنَهُمْ

جدَّتْ مَعَاهِدَهَا عِهَادُ سَحَابَةٍ

فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحارثِ بن هِشَامِ وَنَجَسا بِسرَأسِ طِمِسرَّةٍ وَلِجَسامِ

وَيُرْوَى تركَ الأَحِبَّةَ وَالرِّمَاحُ تنوشهُم . فَهَذَا التَّخْلِيْصُ فِي الهِجَاءِ لَطِيْفٌ . وَمِنْ عَجِيْبِ المخلَصِ إِلَى المَدْحِ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ وَهُوَ مِنْ أَبْرَعِ الابْتِدَاءَاتِ أَيْضًا (٣) : عَجِيْبِ المخلَصِ إِلَى المَدْحِ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ وَهُوَ مِنْ أَبْرَعِ الابْتِدَاءَاتِ أَيْضًا (٣) : أَسْقَى طُلُولُهُمُ أَجَشُ هَـزِيْمٍ وَغَـدَتْ عَلَيْهِمْ نَظْرَةٌ وَنَعِيْمُ

وَغَدَتْ عَلَيْهِمْ نَظْرَةٌ وَنَعِيْمُ وَغَلْدَهُ وَنَعِيْمُ مَا عَهْدُهَا عِنْدَ الدِّيَارِ ذَمِيْمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۲۱۵ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ٢٨٩\_٢٩٠ .

ثُمَّ تَخَلُّصَ إِلَى المَدْحِ أَحْسَنَ تَخْلُصٍ فَقَالَ:

لاَ وَالَّذِي هُوَ عَالِمٌ أَنَّ الْهَوَى أَجَلُّ مَا زِلْتُ عَنْ سِنَنِ الوِدَادِ وَلاَ غَدَتْ

ثُمَّ عَادَ إِلَى المَدْحِ فَقَالَ:

لِمُحَمَّدِ بنِ الهَيْثَمِ بن شَبَابَةٍ مَجْدٌ مَلِكٌ إِذَا نُسِبَ النّدَى فِي مُلْتَقَى

إلَى جَنْبِ السَّمَاكِ مُقِيْمُ وَ مُقِيْمُ طُرْفَيْهِ فَهُو أَخُ لَـهُ وَحَمِيْمُ

وَأَنَّ أَبَا الحُسَيْنِ كَرِيْكُمُ

نَفْسِي عَلَى أَلْفٍ سِوَاكَ تَحُومُ

\* \* \*

وَإِنَّمَا أَخَذَ البُّحْتُرِيُّ : هَذَا مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدِ بن وَهِيْبٍ فَإِنَّهُ أَحْسَنَ فِي تَخْلِيْصِهِ مِنْ وَصْفِ الدِّيَارِ إِلَى وَصْفِ شَوْقِهِ<sup>(۱)</sup> :

طَلَلْهِ مَلَانِ طَلَالًا عَلَيْهُمَا الأَمَدُ لَبِسَا البَلَى فَكَانَّمَا وَجَدَا

وَقَالَ دِيْكُ الجِّنِّ (٢):

وَغَرِيْرٍ يَقْضِي بِحُكْمَيْنِ في الرَّاحِ لِلْنَقَا رِدْفُ فَ وَلِلْخَوْظِ مَا فَعَلَتْ مُقْلَتَاهُ بِالصَّبِّ مَا تَفْعَلُ

بِعَدْلٍ وَفِي الهَوَى بِمُحَالِ حَملَ لِينَا وَجِيْدُهُ لِلْغَزَالِ حَملَ لِينَا وَجِيْدُهُ لِلْغَزَالِ جَدْوَى يَدَيْدُ بِالأَمْوَالِ جَدْوَى يَدَيْدُكَ بِالأَمْوَالِ

دَشَــرًا فَــلاً عَلَــمٌ وَلاَ نَضِــدُ

بَعْدَ الأَحِبَةِ مِثْلَمَا أَجِدُ

وَقَالَ النَّابِغَةُ وَتَخَلَّصَ مِنْ تَشَكُّكِ إِلَى وَصْفِ الحَبِيْبِ(٣):

أَقُوْلُ وَالنَّجْمُ قَدْ مَالَتْ مَيَاسِرُهُ إِلَى الغُـرُوْبِ
مِـن سَنَـا بَــرْقٍ رَأَى بَصَــرِي أَمْ وَجْهُ نُعمٍ بَكَ
وَجْــهُ نُعــمٍ بَــدَا وَاللَّيْــلُ مُعْتَكِــرٌ فَـلاَحَ مِــنْ بَيْــ

إِلَى الغُرُوْبِ تَأْمَّلَ نَظْرَةً حَارِ أَمْ وَجْهُ نُعمٍ بَدَا لِي أَمْ سَنَا نَارِ فَلاَحَ مِنْ بَيْنِ حُجَّابٍ وَأَسْتَارِ

<sup>(</sup>١) لم ترد في مجموع شعره .

۲) ديوانه ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوان النابعة الذبياني ص ٢٠٢.

### وَنَظَافَةُ الحَشْوِ:

هَذَا بَابٌ لَطِيْفٌ جِداً ، لاَ يَتَيَقَّظُ لَهُ إلاَّ مَنْ شَفَّ جَوْهَرُهُ ، وَتَوَقَّدَتْ قَرِيْحَتُهُ ، وَخَزُرَتْ مَادَّتُهُ ، وَكَانَ طَبَّأَ بِمَجَارِي الكَلاَمِ ، عَارِفاً بِأَسْرَارِ الشِّعْرِ ، مُتَصَرِّفاً فِي أَفَانِيْنِهِ ، عَالِمَا بقَوَانِيْنِهِ .

فَالحَشْوُ عَلَى ضَرْبَيْن :

أَحَدُهُمَا : يُسَمَّى الانْتِفَاتُ ، وَيُسَمِّيْهِ قَوْمٌ الاعْتِرَاضِ ، وَهُو أَنْ يَكُوْنَ الشَّاعِرُ آخِذَا فِي مَعْنَى ، فَيَعْدِل عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ قَبْلَ إِنْمَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ يَعُوْدَ إِلَيْهِ فَيُتَمِّمَهُ ، فَيَكُوْنِ مَا عَدَلَ إِلَيْهِ مُبَالَغَةً فِي المَعْنَى الأَوَّلِ ، وَزِيَادَةً فِي حُسْنِهِ حَتَّى رُبَّمَا نَقَصَ رَوْنَقُ الكَلاَمِ مَا عَدَلَ إِلَيْهِ مُبَالَغَةً فِي المَعْنَى الأَوَّلِ ، وَزِيَادَةً فِي حُسْنِهِ حَتَّى رُبَّمَا نَقَصَ رَوْنَقُ الكَلاَمِ وَالمَعْنَى بِفَقْدِهِ ، وَهُوَ دُوْنَ دَرَجَةِ التَّتْمِيْمِ الآتِي ذِكْرُهُ فِيْمَا بَعْدُ .

/ ٦٦/ وَقَرِيْبٌ مِنْهُ كَقَوْلِ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ (١) : [من الوافر]

أَلاَ زَعِمَتْ بَنُو عَبْسِ بِأَنِّي أَلاَ كَذَبُوا كَبِيْرُ السِّنِّ فَانِي فَانِي فَانِي فَقُولُهُ : أَلاَ كَذَبُوا اعْتِرَاضٌ بَيْنَ أَوَّلِ الكَلاَمِ وَآخِرِهِ ، وَفِيْهِ زِيَادَةُ مُبَالَغَةٍ لَمَا أَرَادَهُ .

#### وَأُوَّلُ هَٰذِهِ الأَبْيَاتِ :

عُوْجُوا فَحَيُّوا لنعمِ دُمْنَةَ الدَّارِ يَقُوْلُ منْهَا :

فَمَا وَجَدْتُ بِهَا شَيْنَا أَعِجُ بِهِ وَقَدْ أَرَانِي وَنعْمَا لاَهِبِيْنَ بِهِ فِي الدَّهْرِ أَيَّامَ تُعْجِبُنِي نعمٌ وَأُخْبِرُهَا مَا لَوْلا حَبَائِلَ مِنْ نُعمٍ عَلِقْتُ بِهَا أُنْبَئْتُ نُعْمَا عَلَى الهِجْرَانِ عَاتِبَةً إِذَا تَغَنَّى الحَمَامُ الوُرْقُ ذَكَرَنِي

مَاذَا تُحَيُّوْنَ مِنْ نُـؤْيِ وَأَحْجَـارِ

إلَّا الثَّمَامَ وَإلَّا مَوْقِدَ النَّارِ وَالعَيْشِ لَمْ يَهْمَم بِإِمْرَادِ وَالعَيْشِ لَمْ يَهْمَم بِإِمْرادِي أَكْتَمَ النَّاسُ مِنْ حَاجِي وَأَسْرَادِي لأَقْصَرَ القَلْبُ مِنِّي أَيُّ إِقْصَادِ سَقْيًا وَرَعْيًا لِذَاكَ العَاتِبِ الزَّادِي وَلَـوْ تَغَـرَّبَتْ عَنْهَا أَمُّ عَمَّادِ وَلَـوْ تَغَـرَّبَتْ عَنْهَا أَمُّ عَمَّادِ

(١) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ص١٢٦ وليس للذبياني ، وهذا وهم من المؤلف .

وَيَجْرِي هَذَا المَجْرَى قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ المَتَنَبِّيُّ (١):

[من الطويل]

(١) أَبُو الطَّيِّبُ المُتَنبِّيِّ مَوْلِدُهُ بِالكُوْفَةِ فِي كِنْدَةَ سَنَة ثَلاَثِ وَثَلاَثِمِائَةَ ، ثُمَّ سَافَرَ أَبُوْهُ إِلَى الشَّام وَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلُهُ مِنْ بَادِيتِهَا إِلَى حَضَرِهَا وَيُرَدِّدُهُ بَيْنَ مَوَاطِنِ الأَدَبِ وَقَبَائِلِ العَرَبِ حَتَّى تَوَفَّى أَيُوْهُ وَقَدْ تَرَعْرَعَ أَبُو الطَّيِّبِ وَشعرَ وَبَرَعَ وَكَانَتْ لَهُ هِمَّةٌ فَبَلَغَ مِنْ عُلُوٍّ هِمَّتِهِ أَنْ دَعَا قَوْمَاً بَيْعَتِهِ مِنْ عَلَى حَدَاثَةِ سِنَّهِ وَحِيْنَ كَادَ يَتِمُّ لَهُ أَمْرُهُ وَصَلَ الخَبَرُ إِلَى البَلَدِ وِعَرَفَ مَا هُمْ بِهِ مِنَ الخُرُوْجِ فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ وَتَقْيِيْدِهِ فَاسْتَعْطَفَهُ أَبُو الطَّيِّبِ وَقَالَ فِيْهِ أَشْعَاراً فَخَلَّى

وَيُقَالُ أَنَّهُ تَنَبَّأَ فِي صِبَاهُ وَفَتَن شَرْذِمَةٌ مِنَ النَّاسِ بِقُوَّةِ أَدَبِهِ وَحُسْنِ كَلاَمِهِ وَقَالَ أَبُو الفَتْحِ عُثْمَان بن جِنِّي: سَمِعْتُ أَبَا الطَّيِّبِ يَقُوْلُ إِنَّمَا لُقِبْتُ بِالمُتَنَبِّيّ لِقَوْلِي (١):

أنَا فِي أُمَّةٍ تَدَارَكَهَا اللهُ عَرِيْبٌ كَصَالِحِ فِي ثُمُودِ

أنَا تِرْبُ النَّدَى وَرَبُّ القَوَافِي وَسِمَامُ العِدَى وَغَيْظُ الحَسُودِ مَا مَقَامِي بَأَرْضِ نَحْلَةَ إِلَّا كَمَقَام المَسِيْحِ بَيْنَ اليَهُودِ

فَهُوَ كُوْفِيُّ المَوْلِدِ شَامِيُّ المَنْشَأِ وبِهَا تَخَرَّجَ وَهُوَ شَاعِرُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ بنش حَمْدَانَ وَالْمَنْسُوْبِ إِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي رَفَعَ مِنْ قَدْرِهِ وَنَوَّهَ بِذِكْرِهِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ شُعَاعَ سَعَادَتِهِ وَضَمَّهُ إِلَى سُؤْدَدِ سَيَادَتِهِ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ اتِّصَالِهِ بِسَيْفِ الدَّوْلَةِ يَمْدَحُ القَرِيْبَ وَالغَرِيْبَ وَيَصْطَادُ الكَرْكِيَّ وَالعَنْدَلِيْبَ .

قَالَ ابنُ جِنِّيٍّ : وَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ مِصْرَ إِلَى بَغْدَادَ تَرَفَّعَ عَنْ مَدْح الوَزِيْرِ المُهَلَّبِيّ ذَهَابًا بِنَفْسِهِ عَنْ مَدْح غَيْرِ المُلُوْكِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُهَلَّبِيّ فَأَغْرَى بِهِ شُعَرَاءَ بَغْدَادَ حَتَّى نَالُوا مِنْ عِرْضِهِ وَتَبَارُوا فِي هِجَائِهِ مِنْهُمْ ابنُ الحَجَّاجِ وابنُ سُكَّرَةَ وَالحَاتِمِيّ وَأَسْمَعُوهُ غَلِيْظُ مَا يَكْرَهُ وَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا الحَسَنِ ابنَ لَنْكَكَ البَصْرِيُّ وَكَانَ حَاسِدًا لِلْمُتَنَبِّيّ مُهَاجِياً لَهُ زَاعِماً أَنَّ أَبَاهُ كَانَ سَقًّاءً بِالكُوْفَةِ فَشَمَتَ بِهِ ثُمَّ إِنَّ المُتَنبِّيّ فَارَقَ بَغْدَادَ تَحْتَ اللَّيْلِ مُتَوَجَّهَا إِلَى أَبِي الفَضْلِ بنِ العَمِيْدِ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ \_ مَوْرِدَهُ وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى أَصْبَهَانَ طَمِعَ الصَّاحِبُ بنُ عَبَّادِ فِي زِيَارَةِ المُتَنبِّيّ إِيَّاهُ وَإِجْرَائِهِ لَهُ مَجْرَى مَقْصُودٍ بِهِ مِنْ رُؤَسَاءِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١/ ١٩ ٣- ٣٢٣ ، ٣٢٤ .

الزَّمَانِ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ شَابٌ وَلَمْ يَكُنْ اسْتُوْزِرَ بَعْدُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُلاَطِفُهُ فِي اسْتِدْعَائِهِ وَيَضْمَنُ لَهُ مُشَاطَرَتَهُ جِمِيْعَ مَالِهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ المُتَنَبِّيِّ إِلَيْهِ وَلاَ أَجَابَهُ عَنْ كِتَابِهِ فَاتَخْذَهُ الصَّاحِبُ فَرَضًا يَرْشُقُهُ بِسِهَامِ الوَقِيْعَةِ وَيَتْبَعُ سَقَطَاتِهِ فِي شِعْرِهِ وَهَفَوَاتِهِ فِي نَظْمِهِ وَنَثْرِهِ وَقَصَدَ فَرَضًا يَرْشُقُهُ بِسِهَامِ الوَقِيْعَةِ وَيَتْبَعُ سَقَطَاتِهِ فِي شِعْرِهِ وَهَفَوَاتِهِ فِي نَظْمِهِ وَنَثْرِهِ وَقَصَدَ المُتَنَبِّيِّ حَضْرَةً عَضَدُ الدَّوْلَةِ شِيْرَازَ فَلَمَّا أَنْجَحَتْ سَفْرَتَهُ وَرَبِحَتْ تِجَارَتَهُ بِحَضْرَةٍ عَضَدُ الدَّوْلَةِ مِنْ صِلاَتِهِ أَكْثَرَ أَلْفِ دِرْهَمِ اسْتَأْذَنَهُ فِي المَسِيْرِ عَنْهَا لِيَقْضِي حَوَائِجَهُ الدَّوْلَةِ وَوَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ صِلاَتِهِ أَكْثَرَ أَلْفِ دِرْهَمِ اسْتَأْذَنَهُ فِي المَسِيْرِ عَنْهَا لِيَقْضِي حَوَائِجَهُ اللَّالُ وَلَةِ وَوَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ صِلاَتِهِ أَكْثَرَ أَلْفِ دِرْهَمِ اسْتَأْذَنَهُ فِي المَسِيْرِ عَنْهَا لِيَقْضِي حَوَائِجَهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَتُعَادُ إلَيْهِ الجَّمَالُ الخَاصَّةُ وَتُعَادُ صَلَتَهُ بِالمَالِ الْكَثِيْرِ فَامْتُلُ لِذَلِكَ .

وَأَنْشَدَهُ أَبُو الطَّيِّبِ الكَافِيَّةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ مَا قَالَ وَفِي غُضُوْنهَا مَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَأَنَّهُ يِنْعِي فِيْهِ نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِد ذَلِكَ فَمِنْهَا قَوْلهُ(١) :

فَلُو أَنَّ اسْتَطَعْتُ خَفَضْتُ طَرِفِي فَلَمْ أُبْصِرْ بِهِ حَتَّى أَرَاكَا وَهَذِهِ لَفْظَةٌ يَتَطَيَّرُ بِهَا .

إِذَا النَّوْدِيْعُ أَعْرَضَ قَـالَ قَلْبِـي عَلَيْكَ الصَّمْتُ لا صَاحَبْت فَاكَا وَهَذَا أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ :

قَدْ اسْتَشْفَيْتَ مِنْ دَاءِ بِدَاءِ وَأَقْتَلُ مَا أَعَلَكَ مَا شَفَاكَا يقول له قُدُوْمِي ذا بِذَاكَا .

الثويَّة مِنَ الكُوْفَةِ وَقَالَ قَدُوْمِي وَلَمْ يَقُل إِنْشَاءَ اللهُ وَقَالَ :

إِذَا اشْتَبَكَتْ دُمُوعٌ فِي خُدُودٍ تَبَيَّنَ مَنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكَى وَمَّنْ تَبَاكَى وَهَذَا مِنْ ذَاكَ أَيْضَاً وَفِي آخِر القَصِيْدَةِ قَوْلَهُ:

وَأَيَّا شِئْتِ يَا طُرُقِي فَكُونِي أَذَاةً أَوْ نَجَاةً أَوْ نَجَاةً أَوْ هَا لَاكَالَا وَأَيَّا شَئْتِ جَعَل قَافِيَةَ البَيْتِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٣٨٥ .

# وَتَحْتَقِـرُ اللُّانْيَـا احْتِقَـارَ مُجَـرِّبٍ يَرَى كُلَّ مَا فِيْهَا وَحَاشَاكَ فَانِيَا(١)

ومهلكه عَضَدُ الدَّوْلَةِ خَرَجَ عَلَيْهِ سَرِيَّةٌ بَيْنَ الأَعْرَابِ فَحَارَبَهُمْ فَقُتِلَ هو وَابْنُهُ وَنَفَرٌ
 منْ غُلْمَانِهِ وَفَازَ الأَعْرَابُ بأَمْوَالِهِ .

(١) يَقَوْلُ المُتَنَبِّيِّ : ( تَرَى كُلَّ مَا فِيْهَا وَحَاشَاكَ فَانِيَا ) حَشْوٌ حَسَنٌ وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُعْجَبِيْنَ بِشِعْرِ أَبِي الطَّيِّبِ إِذَا مَرَّ بِهِمْ هَذَا البَيْتُ قي مُذَاكَرَتِهِمْ يَقُوْلُوْنَ هَذَا حَشْوُ القَطَائِفِ .

وَأَمَّا قَوْلُ الحِصْنِي : ( حَللتَ مِنَ القُلُوْبِ وَأَنْتَ أَهْلٌ ) فَقَوْلُهُ : ( وَأَنْتَ أَهْلٌ ) حَشُو لِطِيْفٌ جِدًا ، وَحَشْوُ القَطَائِفِ حَقاً .

وَمِنَ الاعْتِرَاضِ وَالالْتِفَاتِ قَوْلُ الآخَر(١):

فَاإِنَّ أَفْتُكَ يَفُتُكَ مِنِّي فَلْ تُسْبَق بِهِ عِلْقٌ نَفِيْسُ

فَقَوْلَهُ لاَ تَسْبَق بِهِ اعْتِرَاضٌ حَسَنٌ فِي مَوْضِعِهِ وِمِنَ الحَشْوِ المُسْتَطَابِ. قَوْلُ الآخر وَهُوَ عَوْفُ بن مُحْلَمَ \_ يُخَاطِبُ عَبْدُ اللهِ بنِ طَاهِرٍ:

إِنَّ التَّمَ انِيْ نَ وَبُلغْتُهَ اللَّهُ الثَّمَ انِيْ نَ وَبُلغْتُهُ اللَّهُ الثَّمَ انِيْ نَ وَبُلغْتُهُ ا

فَقَوْلهُ : وَبُلِّغْتَهَا مِنْ أَلْطَفِ الحَشْوِ وَأَحْسَنِهِ .

وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ عَوْفَاً دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَلَمْ يَسْمَع فَأُعْلِمَ بِذَلِكَ فَزَعَمُوا أَنَّهُ ارْتَجَل هَذِهِ الأَبْيَاتِ فَأَنْشَدَه (٢) :

يَا ابْنَ الَّذِي دَانَ لَهُ المَشْرِقَانِ وأنبسَ العَدْلُ بِهِ المَغْرِبَانِ إِنَّ الثَّمَانِيْ وَبُلِّعْتُهَا قَدْ أَحْوَجَتْ سَمعِي إِلَى تَرْجمَانِ وَبُلِّعْتُهَا وَكُنْتُ كَالصُّعْدَةِ تَحْتَ السِّنَانِ وَبُلِّنْ فَلَا الْمُغْدَةِ تَحْتَ السِّنَانِ

الشِّظَاطُ : اعْتِدَالُ القَامَةِ وَانْتِصابِهَا ، والجَّنَاءُ : الحَدبُ .

وَبَدَّالَّنِي مِنْ زِمَاعِ القَّنَى وهمتي هَمَّ الجَبَانِ الهِدَانِ

<sup>(</sup>١) البيت لعبد الرحيم بن عبد الملك في معيار النظار ص١٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١/ ٥٠ معاهد التنصيص ١/ ٣٦٩ .

وَقَارَبَتْ مِنِّي خطَى لَمْ تَكُنْ وَأَنشأت بيني وَبَيْن الورَى وَأَنشأت بيني وَبَيْن الورَى وَلَكُم تَصِم وَلَكُم تَصِم وَلَكُم تُصِم عَلَي لِمُسْتَمِم عَلَي الله وَأثني علَي عَلَي فقر بَانَّه وَأثني باأبي أَنْتُمَا فقر بَانَّه مِا أَنْتُمَا

مُقَارِبَاتٌ وثبت مِنْ عِنَانِ عنانِ عنانِ عنانةً مِنْ غَيْرِ نَسْجِ العَنَانِ عنانةً مِنْ غَيْرِ نَسْجِ العَنانِ إِلاَّ لِسَانِي وَبِحَسِي لِسَانِي الأَمِيْرِ المصعبي الهِجَانِ الأَمِيْرِ المصعبيِّ الهِجَانِ مِنْ وَطَنِي قَبْلَ اصْفِرَارِ البَنَانِ

وَقَبْل منعايَ إِلَى نُسْوَةٍ أَوْطَانُهَا حَرَّانُ وَالرَّقَّتَانِ .

سَتَبْقَى قُصُوْرُ الشاذياخ الحيا الحَيَا فَكَــمْ وَكَــمْ لِــي فِيْــكَ دَعْــوَةٌ وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ كُثِيَّرِ (١):

بَعْدَ انْصِرَافِي وَقُصُوْرَ المَبَانِي إِنْ تَتَخَطَّاكَ صُرُوْفُ الـزَّمَانِ

لَوْ أَنَّ البَاخِلِيْنَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ رَأُوْكَ تَعَلَّمُ وا مِنْكَ المطَالاَ

فَقَوْلهُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ اعْتِرَاضٌ فِي كَلاَمِهِ وَزِيَادَةٌ حَسَنَةٌ فِيْهِ قَبْلَ إِتْمَامٍ مَا ابْتَدَأَ بِهِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ المُوْصَلِّيِّ (٢) قَالَ لِي الأَصْمَعِيُّ أَتَعْرِفُ الْتِفَاتَاتِ جَرِيْرٍ فَقُلْتُ لاَ فَأَنْشَدَنِي قَوْلُهُ (٣) :

أَتنْسَى إِنْ تُودِّعُنَا سُلَيْمَى بِفَرْعِ بَشَامَةٍ سَقِيَ البَشَامِ ثَمَّ قَالَ أَمَا تَرَاهُ مُقْبِلاً عَلَى شِعْرِهِ كَيْفَ التَّفَتَ إِلَى البَشَامِ فَدَعَا لَهُ .

وَمِنَ الحَشْوِ المُسْتَطَابِ قَوْلُ المُتَنَبِّيِ (٤):

صَلَّى الْإِلَهُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودَّعِ وَسَقى ثَرَى أَبَوَيْكَ صَوْبُ غَمَام

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٥٧/ الصناعتين ص٥ ، ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ١ , ١٥٧ وفيه : إسحاق بن إبراهيم الموصلي .

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ص٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ديو انه ٤/٤ .

غَيْرُ مُوَدَّعٍ حَشْوٌ وَلَكِنَّهُ حَشْوٌ حَسَنٌ وَقَوْلُهُ أَيْضَاً (١):

إِذَا خَلَتْ مِنْكَ حِمْصٌ لاَ خَلَتْ أَبَداً فَلاَ سَقَاهَا مِنَ الوَسْمِيِّ بَاكِرهُ يَقُوْلُ لاَ خَلَتْ أَبَداً حَشْوٌ .

\* \* \*

وَمِمَّا يُسْتَحْسَنُ مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ أَبِي العَبَاسِ عَبْدِ اللهِ ابن المُعْتَزِّ عَلَى تَأَخُّرِهِ (٢): وَخَيْلٍ طَوَاهَا القَوْدُ حَتَّى كَأَنَّهَا أَنابِيْبُ صُمَّ مِنْ قَنَا الخَطِّ دُبَّلُ صَبَبْنَا عَلَيْهَا ظَالِمِيْنَ سِيَاطَنَا فَطَارَتْ بِهَا أَيْدٍ سِرَاعٌ وَأَرْجُلُ صَبَبْنَا عَلَيْهَا ظَالِمِيْنَ سِيَاطَنَا فَطَارَتْ بِهَا أَيْدٍ سِرَاعٌ وَأَرْجُلُ

ُ فَانْظُر إِلَى قَوْلِهِ : ظَالِمِيْنَ مَا أَعْجَبَهَا وَأَعْذَبَ مَوْقِعِهَا وَأَجْمَعَهَا مِنْ غَيْرِ إِحْوَاجٍ إِلَيْهِ وَأَحْسَبُ أَبَا العَبَّاسِ نَظَرَ فِي هَذَا إِلَى قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ قَدِيْمٍ (٣) :

وَعُوْدٌ قَلِيْلُ الذَّنْبِ عَاوَدْتُ ضَرْبَهُ إِذَا هَاجَ شَوْقِي مِنْ مَعَاهِدَهَا ذِكْرُ وَعُوْدٌ قَلِيْلُ الذَّنْبِ عَادَتَكَ الصَّبْرُ وَقُلْتُ لَهُ ذَلْفَاءُ وَيْحَكَ سَبَّبَتْ لَكَ الضَّبْرُ بَا فَاصْبِرْ إِنَّ عَادَتَكَ الصَّبْرُ

وَمِمَّا جَاءَ بِهِ الشَّاعِرُ حَشْوَاً لِيَتِمَّ وَزْنُ الشِّعْرِ فَقَط قَوْلُ البُّحْتُرِيِّ (٤):

إِذَا نَضَوْنَ شُفُوفَ الرَّيْطِ آوِنَةً قَشَوْنَ عَنْ لُؤْلُؤِ البَحْرَيْنِ أَصْدَافَا

شَبَّهَ أَجْسَادَهُنَّ إِذَا خَلَعْنَ ثِيَابَهُنَّ بِلُؤْلُؤٍ قُشِّرَ عَنْهُ الصَّدَفَ فَتَمَّ مَعْنَى البَيْتِ وَلَمْ يَتِمَّ وَزْنُهُ فَجَاءَ بِذِكْرِ البَحْرَيْن حَشْواً لَوْ تَرَكَهُ لاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ دِيْكِ الجِّنِّ يَصِفُ الخَمْرَةَ (٥):

فَتنَفَّسَتْ فِي البَيْتِ إِذْ مُرْجَتْ بِالمَاءِ وَاسْتَلَّتْ سَنَا اللَّهَبِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) حلية المحاضرة ١/ ٨٥ ، المنصف ص٧٥ ، شرح مقامات الحريري ٣/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣/ ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٢٠٩.

فَقَوْلُهُ ( وَحَاشَاكَ ) الْتِفَاتُ وَحَشْوٌ حَسَنٌ وكَقَوْلِ الحِصْنِيِّ: [من الوافر]

حَلَلْتَ مِنَ القُلُوْبِ وَأَنْتَ أَهْلٌ لِلهَاكُ مَحَلَّ حَبَّاتِ القُلُوبِ

وَالضَّرْبُ الآخَرُ هُوَ أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ فِي البَيْتِ بِمَعْنَى يَكُمُلُ فِي بَعْضِ لَفْظِهِ ، وَيَلْحَقَ بِعَرُوْضِهِ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى إِتْمَامِ نَظْمِ البَيْتِ بِلَفْظَةٍ ، أَوْ لَفْظَتَيْنِ حَتَّى يَصِحَّ وَزْنُهُ ، وَيَلْحَقَ بِعَرُوْضِهِ ، فَيُسمَّى مَا يُتَمَّمُ بِهِ البَيْتُ حَشُواً ؛ لأَنَّ المَعْنَى قَدِ اسْتَكْفَى مِنَ اللَّفْظِ وَصَارَ مَا / ٢٧/ فَيُسمَّى مَا يُتَمَّمُ وَحَشُواً ، فَمِنْهُ مَا يُفِيْدُ مَعْنَى التَّاكِيْدِ ، فَيَسُوْغُ وَيَحْسُنُ ، كَقَوْلِ الأَخْطَلُ (١) :

فَأَقْسَمَ المَجْدُ حَقَّاً لاَ يُجَاوِرُهُمْ حَتَّى يُحَالِفَ بَطْنَ الرَّاحِةِ الشَّعَرُ وَكَقَوْلِ أَبِي تَمَّام (٢):

لَوْ لَمْ يَقُدْ جَحْفَلاً يَوْمَ الوَغَىٰ لَغَدَا مِنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا فِي جَحْفَلٍ لَجِبِ فَقَوْلُ الجَبِ فَقَوْلُ أَبِي تَمَّام وَحْدَهَا وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ مِنَ التَّأْكِيْدِ وَهُوَ حَشْوٌ ،

كَتَنَفُّ سِ السَّرَيْحَ انِ خَ الطَ فَ مِنْ وَرْدِ جُ وْرٍ نَاضِرُ الشُّعَ بِ
فَقَوْلُهُ بِالمَاء مع ذِكْرِ مُزْجَتْ لاَ فَائِدَةَ فِيْهِ لأَنَّهُ مُسْتَغْنِ بِقَوْلِهِ عَنْ ذِكْرِ المَاءِ وَإِنَّمَا
اعْتَمَدَ فِيْهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي نُواسِ (١):

سَلُوا قِنَاعَ الطِّيْنِ عَنْ رَمَتِ حَيَّ الحَيَاةَ مُشَارِفِ الحَتْفِ فَتَنَفَّسِ الرَّيْحَانِ فِي الأَنِفِ فَتَنَفَّسِ الرَّيْحَانِ فِي الأَنِفِ وَتَنَفَّسِ الرَّيْحَانِ فِي الأَنِفِ وَعَنْ فَرَس (٢):

حَاضِرُ الجوْنِ مُخْضَرًا جَحَافِلَهَا وَيَسْبِقُ الأَلْفَ عَفْواً غَيْرَ مَضْرُوْبِ (١) ديوانه ٢١١/١ .

(٢) ديوانه .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٦٦ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص١٦.

لَوْ لَمْ يُذْكَرُ ، لَمَا نَقَصَ مِنَ المَعْنَى شَيْءٌ . وَمِمَّا لاَ فَائِدَةَ فِي إِيْرَادِهِ حَشْواً إلاَّ تَتْمِيْمُ وَزْنِ الشِّعْرِ فَقَط قَوْلُ أَوْسِ بن حَجَرٍ (١) :

وَهُمْ لَمُقِلِّ المَالِ(٢) أَوْلاَدُ عَلَّةٍ وَإِنْ كَانَ مَحْضًا فِي العُمُوْمَةِ مُخْوِلاً

(١) ديوانه ص٩١.

(٢) لا يُقالُ مُقِلُّ المَالِ وَقَدْ أُخِذَ عَلَى أَوْسِ هَذَا وَاعْتَذَرُوا عَنْهُ بِأَنَّهُمْ قَالُوا مَعْنَاهُ الَّذِي أَقَلَ مَالَهُ بِإِنْفَاقِهِ وَإِثْلَافِهِ فَلَمْ يُكْثِرْهُ وَلَمْ يُثْمِرْهُ . نَسَبُهُ :

\* \* \*

هُوَ أَوْس بن حجر بن عَتَاب بن عَبْد اللهِ بن عَديّ بن خَلَف بن نمير بن أَسِيْد بن عَمْرُو بن تَمِيْمٍ . وَقَوْلُهُ أَوْلاَدُ عَلَة أَي لأُمَّهَاتٍ شَتَّى ( بَنُو العِلاَّتِ الَّذِيْنَ أَبُوْهُمُ وَاحِدٌ وَأُمُّهُمْ وَاحِدٌ وَأَمُّهُمْ وَاحِدٌ وَاللَّذِيْنَ أَمُهُمْ وَاحِدٌ وَاللَّهُ وَإِنْ كَانَ مُقِلاً عَدُوهُ بَعِيْدَ النَّسَبِ وَهَذَا وَآبَائِهِمْ شَتَى ) يَقُولُ إِنْ كَانَ مُعْرِرًا عَظمُوهُ لِمَالِهِ وَإِنْ كَانَ مُقِلاً عَدُّوهُ بَعِيْدَ النَّسَبِ وَهَذَا البَيْتُ مِنْ قَصِيْدَتِهِ الَّتِي أَوَّلُهَا (١) :

صَحَا قَلْبُهُ عَنْ سَكْرَةٍ فَتَاًمَّلاً وَكَانَ بِلِكْرَى أُمِّ عَمْرُو مُوكَّلاً يَقُوْلُ مِنْهَا :

لاَ أَعْتَبُ ابنَ العَمِّ إِنْ كَانَ ظَالِمَاً وَأَغْفِرُ عَنْهُ الذَّنْبَ إِنْ كَانَ أَجْهَلاَ وَأَغْفِرُ عَنْهُ الذَّنْبَ إِنْ كَانَ أَجْهَلاَ وَإِنْ قَالَ لِي مَاذَا تَرَى يَسْتَشِيْرَنِي يَجِدْنِي ابنَ عَمِّ مخلطَ الأَمْرِ مزِيْلاَ

أي أُخَالِطُ فِي مَوْضِعِ المُخَالَطَةِ وَأُزَايِلُ فِي مَوْضِعِ المُزَايَلَةِ أي هُوَ عَالِمٌ بِإِصْدَارِ الأُمُوْرِ وَإِيْرَلدِهَا .

أُقِيْمُ بِدَارِ الحَزْمِ مَا كَانَ حَزْمُهَا وَأَحـر إِذْ حَـالَـتْ بِـأَنْ أَتَحَـوَّلاً قَالَ الأَصْمَعِيُّ : إِذَا حَالَتْ عَنِ الحرّة فَصَارَتْ دَار معجزة . المَأْفُونُ الَّذِي لاَ عَقْلَ لَهُ ولا ـ .

دیوانه ص۸۲ .

فَذِكْرُهُ لِلْمَالِ مَعَ مُقِل حَشْقٌ ، لَوْ أَلْقَاهُ لاَسْتَغْنَى عَنْهُ . وَقَدْ عِيْبَ عَلَى أبي العِيَالِ الهُذَلِيِّ قَوْلُهُ (١): [من مجزوء الوافر]

ذَكَ وَتُ أَخِ مِي فَعَ اوَدَنِ مِي صَلَاعُ الرَّأْسِ وَالرَّوَصَبُ لأنَّهُ لَوْ تَرَكَ الرَّأْسِ حَيْثُ ذَكَرَ الصُّدَاعَ ، لاَسْتَغْنَى عَنْ إِيْرَادِهِ .

/ ٦٨/ وَالتَّرْدِيْدِ وَالتَّصْدِيْرِ:

فَالتَّرْدِيْدُ هُوَ أَنْ يُعَلِّقَ الشَّاعِرُ لَفْظَةً فِي البَيْتِ بِمَعْنَى ، ثُمَّ يَرُدَّهَا فِيْهِ بِعَيْنِهَا ، وَيُعَلِّقُهَا بِمَعْنَى آخَرَ ، كَقَوْلِ أبي حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ (٢): [من الطويل]

ألا حَيِّ مِنْ أَجْلِ الحَبيْبِ المَغَانِيَا لَبسْنَ البلِّي مِمَّا لَبسْنَ اللَّيَالِيَا إِذَا مَا تَقَاضَى الْمَرْءُ يَوْمَا وَلَيْلَةً تَقَاضَاهُ شَيْءٌ لاَ يَمَلُ التَّقَاضِيَا(٣)

خِفَافَ العُهُودِ يُكْثِرُونَ التَّنَقُلا

وَإِنْ كَانَ عَبْدَاً سَيِّدَ الأَمْرِ جَحْفَلاَ

يَذَمُّكَ إِنْ وَلَّى وَيُرْضِيْكَ مُقْبِلاً

\_ الأَدْنَسِي إِذَا الأَمْسِرُ أَعْضَلًا

يَقُوْلُ مِنْهَا:

فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ إِلاَّ أَقَلَّهُمْ أَم ذِي المَالِ الكَثِيْرِ يَرُوْنَهُ

\_لِمُقِلِّى المَالِ. البَيْتُ وَبَعْدَهُ:

أَخُونُ الدَّائِمُ العَهْدِ بِالَّذِي أكنْ أَخُوْكَ النَّائِي مَا دُمْتَ آمِناً

- (١) أشعار الهذليين ١/ ٤٢٤ .
  - (۲) شعره ص۱۰۰ .
  - (٣) وَيَقُوْلُ مِنْهَا<sup>(١)</sup>:

جَنَّتِنِي اللَّيَالِي بَعْدَ مَا كُنْتُ مَرَّةً قَوِيْمَ العَصَا لَوْ كُنَّ يُبْقِيْنَ بَاقِيَا إِذَا مَا تَقَاضَى المَرْءُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ . البَيْتُ

يَقُون لُ منْهَا:

دیوانه ص۱۰۰- ۱۰۱ .

وَذَلِكَ يَنْهَانِي عَنِ الجَهْلِ وَطُوْلُ تَجَارِيْبِ الأُمُوْرِ وَلاَ تَرَى وَطُوْلُ تَجَارِيْبِ الأُمُوْرِ وَلاَ تَرَى وَهَمَّ طَرَى مِنْ بَعْدِ لَيْلٍ وَلاَ تَرَى يَقُوْلُ مَنْهَا :

وَكُنَّا إِذَا قِيْلَ اظْعُنُوا قَدْ أَتَيْتُمُ بِحَيِّ حَلاَلٍ يَرْكُزُوْنَ رِمَاحَهُمْ يَقُوْلُ مِنْهَا:

إِذَا النَّاسُ مَاجُوا أَوْ وَزَنْتَ حُلُوْمَهُمْ

وَيُرْوَى : إِذَا مَا تَعَاصَى المَرْءُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ . وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ .

\* \* \*

وَمِنْ التَّصْدِيْرِ وَالتَّرْدِيْدِ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ مِنْ قَصِيْدَةٍ وَفِي أَبْيَاتِهِ هَذِهِ مُطَابَقَةٌ وَجنَاسٌ أَيْضاً :

ظَبْعِيٌ مِنَ التَّرْكِ ظُبَى لَحْظِهِ إِذَا ضَلَلْنَا فِي دُجَى شِعْرِهِ أَفْرِدَ بِالحُسْنِ فمن أَجْلِ ذَا

( البَيْتُ مَصْدَرٌ )

بَدْرٌ وَلَكِنْ ضَلَّ حلمي بِهِ صَدَّ فَهَلْ تُرْجَى لَهُ عَطْفَةٌ تَجْلُو يَا لَيْتَهُ يُسْعِدُ أَوْ لَيْتَنِي

إنَّنِي أَرَى وَاضِحًا مِنْ لَمَّتِي كَانَ دَاجِيَا لِنَّي لَكُنَ دَاجِيَا لِلنِي نُهْيَةٍ مِثْلَ التَّجَارِبِ نَاهِيَا لِهَمَّ طَرَى مِثْلَ الصَّرِيْمَةِ قَاضِيَا

أَقَمْنَا وَلَمْ يُصْبِحْ بِنَا الظَّعْنُ غَادِيَا عَلَى الظُّلْمِ حَتَّى يُصْبِحَ الأَمْنُ دَاجِيَا

بِأَحْلاَمِنَا كُنَّا الجِبَالَ الرَّوَاسِيَا

مُذْ جُرِّدَتْ لَمْ يُقْضَ أَنْ تُغْمَدَا أَهُ لَعُمْدَا أَهُ لَعُمْدَا أَهُدَى مُحَيَّاهُ إِلَيْنَا الهُدَى صِرْتُ عَلَيْهِ بِالأَسَى مُفْرَدَا

وَالبَدْرُ مُنْ كَانَ بِهِ يُهْتَدَا صَدَى قَلْبِي وَتَشْفِي الصَّدَا الصَّدَا الْقَدَى عَلَى حُبِّي لَهُ مُسْعِدَا

ابْتَدَأ المِصْرَاعَ الأُوَّلَ ، فَأَحْسَنَ الابْتِدَاءَ ، وَرَدَّ فِي المِصْرَاعِ الثَّانِي ، فَأَحْسَنَ الابْتِدَاءَ ، وَرَدَّ فِي المِصْرَاعِ الثَّانِي ، فَأَحْسَنَ الابْتِدَاءَ ، وَكَقَوْلِ الخَلِيْعِ البَاهِلِيِّ (١) : التَّرْدِيْدَ ، ثُمَّ ابْتَدَعَ فِي البَيْتِ الثَّانِي مَا لَيْسَ مِثْلُهُ لأَحَدٍ . وَكَقَوْلِ الخَلِيْعِ البَاهِلِيِّ (١) : التَّرْدِيْدَ ، ثُمَّ ابْتَدَعَ فِي البَيْتِ الثَّانِي مَا لَيْسَ مِثْلُهُ لأَحَدٍ . وَكَقَوْلِ الخَلِيْعِ البَاهِلِيِّ (١) : الطويل]

لَقَدْ مَلأَتْ عَيْنِي بِغُرِّ مَحَاسِنٍ مَلأَنْ فُؤَادِي لَوْعَةً وَهُمُوْمَا وَالتَّصْدِيْرُ هُوَ أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ فِي صَدْرِ البَيْتِ بِكَلِمَةٍ ، ثُمَّ يُعِيْدَهَا فِي عَجُزِهِ ، أَوْ

يَقُوْلُ مِنْهَا فِي الْمَدْحِ وَالاَجْتِدَاءِ:

يقون مِنها فِي المُعَدِّ وَالْمُ جَنِدَاءِ . غَـــدَا وَرَاحَ النَّــاسُ فِـــي إِثْــرِهِ ( البَيْتُ مَصْدَرٌ )

عَبْدُكَ يَا مَوْلاَيَ مُسْتَنْجِزٌ بَلِّغُهُ مِنْ سَيْبِكَ أَقْصَى المُنَى وَبَادِرِ الفُرْصَةَ مَا أَمْكَنَتْ حَاشَاكَ أَنْ تَحُوْجَ وَجْهِي خَاشَاكَ أَنْ تَحُوْجَ وَجْهِي فَرُبَّ وَجْهِ أَبْيَضٍ وَاضِحٍ إِذَا غَرِيْمِي جَدَّ فِي عَسْفِهِ وَقَائِلٍ مَهْ لاَّ عَلَى مَا لَهُ لَسْتُ كَمَا أَوْلَيْتَنِي جَاحِداً

( البَيْتُ مَصْدَرٌ )

فاتَّق سَعِيْدَ الجَدِّ فِي نِعْمَةٍ

جَــدِيْــدَةِ السَّعْــدِ وَعِــشْ سَــرْمَــدَا

وَقَدْ ذَكَرَ التَّصْدِيْرُ بَعْضُ شُعَرَاءِ الأَنْدَلُسِ وَهُوَ أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّد بن عَبْدِ فِي المَدْحِ فَقَالَ :

أَنْتَ الَّذِي قَادَ العُلَى بِخِطَامِهَا بِعَـزَائِمٍ مَـا ضُمِّنَـتْ تَقْصِيْرَا وَبَدَأْتَ بِالحُسْنَى وَعُدْتَ بِمِثْلِهَا كَمُصَرِّفٍ فِي شِعْرِهِ التَّصْدِيْرَا

(١) للحسين بن الضحاك الملقب بالخليع الباهلي في ديوانه ص١٠٧.

أَيَلْحَتُ الرَّائِحُ مَنْ قَدْ غَدَا؟

وَعْدَكَ يَا أَكْرَمَ مَنْ يُجْتَدَى وَاجْعَلْ ذَوِي السؤدِّ لَهُ جُسَّدَا فَمَا قَضَاءُ الفَرْضِ مِثْلَ الأَدَا إِلَى غَيْرِ اللَّذِي عُوِّدَا إِلَى غَيْرِ اللَّذِي عُوِّدَا ذِيْلَ بَسَدْلٍ فَانْتَنَى أَسْوَدَا ذِيْلَ بَسَدْلٍ فَانْتَنَى أَسْوَدَا جَعَلْتُ جَدُواكَ لَهُ مَوْعِدَا جَعَلْتُ مَهْ لا هَكَذَا عَسوَّدَا وَمِثْلُ مَا أَوْلَيْتَ لَنْ يُجْحَدَا وَمِثْلُ مَا أَوْلَيْتَ لَنْ يُجْحَدَا

النَّصْفِ مِنْهُ ، ثُمَّ يَرُدَّهَا فِي النَّصْفِ الأَخِيْرِ وَإِذَا نُظِمَ الشَّعْرُ عَلَى هَذِهِ الصَّيْغَةِ تَيَسَّرَ النَّصْفِ مِنْهُ ، ثُمَّ يَطُرُقَ أَسْمَاعَ مُسْتَمِعِيْهِ .

/ ٦٩/ وَرُبَّمَا أَتَى الشَّاعِرُ فِي صَدْرِ بَيْتِهِ بِلَفْظ فِي مَعْنَى لاَ يَتِمُّ ذَلِكَ المَعْنَى وَلاَ يَكُمُلُ حَتَّى يَعُوْدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي عَجُزِهِ وَآخِرِهِ وَيُسَمَّى رَدَّ العَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ (١)

(١) وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ زُهَيْرِ ابن سُلْمَى يَمْدَحُ هَرِمَا (١):

مَنْ يَلْقَ يَوْمَا عَلَى عِلاَتِهِ هَرِمَا يَلْقَ السَّمَاحَ وَقَوْلُ أَبِي فِرَاس بن حَمْدَانَ (٢):

وَكُنِنَّ إِذَا أَغَرْنً عَلَى دِيَارٍ

وَقَوْلُ أَبِي عَبْد اللهِ مُطَرِّف بن شَخِيْصٍ:

وَمُعْتَلَّةِ الأَجْفَانِ مَازِلْتُ مُشْفِقاً جُفُونٌ أَجَالَ الحُسْنِ فِيْهِنَّ فَتْرَةً جُفُونٌ أَجَالَ الحُسْنِ فِيْهِنَّ فَتْرَةً فَهَلْ مِنْ شَفِيْعِ عِنْدَ لَيْلَى إِلَى الكَرَى يَقُونُونَ لِي صَّبْراً عَلَى مَطلِ وَعْدِهَا وَمَا كَانَ ذَنْبِي غَيْر حِفْظِي عُهُوْدهَا

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابن سَرَاج القَارِّي: يَا سَاكِنِي اللَّارَ حُلُوْلاً بِهَا قِيْسُوا لَنَا القُرْبَ وَكَمْ بَيْنَهُ وَيَسُمُ

وَكَقَوْلِ الآخَر :

رَأَيْتُ يَحْيَى أَتَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ يَنْسَى الَّذِي كَانَ مِنْ مَعْرُوْفِهِ أَبَدَأً

يَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلُقًا

رَجَعْنَ وَمِنْ طَرَائِدِهَا الدِّيَارُ

عَلَيْهَا وَلَكِنِّي أَلَّذُ اعْتِلاَلَهَا فَحَلَّ عُرَى الآجَالِ مَنْذُ أَجَالَهَا لَعَلِي عُرَى الآجَالِ مَنْذُ أَجَالَهَا لَعَلِّي إِذَا مَا نِمْتُ أَلْقَى خَيَالَهَا وَمَا وَعَدَتْ لَيْلَى فَأَشْكُو مَطَالها وَطَيّ هَـوَاها وَاحْتِمَالِي دَلاَلها

تُطْرِبهُ مْ فِيْهَا النَّوَاقِيْسُ

يَاتِي الَّذِي لَمْ يَاتِهِ أَحَدُ إِلَى اللَّذِي بَعدُ إِلَى اللِّذِي بَعدُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص١٢٦.

وَكَفَوْلِ عُرْوَة بِن أُذَيْنَةَ يَرْثِي أَخَاهُ بَكْرَاً (١):

سَرَى هَمِّي وَهَمَّ المَرْءِ يَسْرِي الْمَجْرَةِ كُلِّ نجْمٍ أَرَاقِبُ فِي الْمَجَرَّةِ كُلِّ نجْمٍ لِهَ مَا أَزَالُ بِسِهِ قَرِيْبَاً لَهَ مَا أَزَالُ بِسِهِ قَرِيْبَاً عَلَى بَكْرِ أَخِي فَارَقْتُ بَكْراً عَلَى بَكْراً وَكَقَوْلِ أَبِي الفَتْحِ البُسْتِيِّ (٢):

سَحْبَانُ مِنْ غَيْر مَالٍ بَاقِلٌ وَ وَكَقَوْلِ أَبِي نُوَّاسِ (٣):

صَفْرَاءُ لا تَنزِلُ الأَحْزَانُ سَاحَتَهَا وَكَقَوْلِ ابنِ سِنَانَ الخَفَاجِيّ :

مَا عَلَى الوَاشِيْنَ مِنْ حَرَجٍ زَعِ أَعَمُ وَا أَنِّ مِنْ حَرَجٍ زَعَمُ وَعَمُ مِنْ حَرَجٍ مَ

وَكَقَوْلِ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ :

تمِيْدُ الأَرْضُ مِدِنْ خَدُوْفٍ وَفِ

فَتَى شَهِدَ الزَّمَانُ لَهُ بِفَضْلٍ وَلَدُ مَانُ لَهُ بِفَضْلٍ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وُلِكُمْ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ الْمُعَامِدُ وَلَدُ الْمُعَامِدُ وَلَدُ الْمُعَامِدُ وَلَا الْمُعَامِدُ وَلَا الْمُعَامِدُ وَلَا الْمُعَامِدُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَامِدُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِل

وَغَارَ النَّجْمُ إِلاَّ قَيْدَ شِبْرِ تَعْرَضَ أَوْ عَلَى المَجْرَاةِ يَجْرِي كَانَ القَلْبَ أَوْطَنَ حَرَّ جَمْرِ وَأَيُّ العَيْشِ يَصْلَحُ بَعْدَ بَكْرِ

حَصْرٌ وَبَاقِلُ فِي ثَرَاءِ سَحْبَانُ

لَوْ مَسَّهَا حَجَرِ مُسَّتْهُ سَرَّاءُ

مِثْلُ مَا بِي لَيْسَ يَنْكَتِمُ وَغَرَامِي فَوْقَ مَا زَعمُوا

إِذَا مَا \_ عَلَى مَنَاكِبِهَا تَمِيْدُ

جَمِيْع العَالَمِيْنَ بِهِ شُهُودُ أَقَرَتْ بِهِ الأَعْدَاءُ. . . . . وَذَاكَ الجُّوْدُ مِنْهُ لاَ يَبِيْدُ

<sup>(</sup>١) الأغاني ٨/ ٣٣٣\_ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٦.

يَجُوْدُ وَلاَ يَمِنُ عَلَى المُرَجِّي وَفِيْهِ مِ مِ نَ يَمِ لَنُ وَدُّ

\* \* \*

وَمِنْ التَّصْدِيْرِ وَرَدَّ العَجْزُ عَلَى الصَّدْرِ قَوْلُ جَرِيْرٍ (١):

سَقَى الرَّمْلَ جَوْنٌ مُسْتَهِلِّ رَبَابُهُ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ حَبُّ مَنْ حَلَّ بِالرَّمْلِ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ حَبُّ مَنْ حَلَّ بِالرَّمْلِ وَقَوْلُ عَامِر بن الطُّفَيْل (٢):

وَكُنْتُ سَنَامًا تَامِكًا فِي فَزَارَةٍ وَفِي كُلِّ حَيٍّ ذِرْوَةٌ وَسَنَامً

التَّامِكُ: الصَّلْبُ الشَّدِيْدُ.

وَقَوْلُ ابن أَحْمَرَ (٣):

تَغَمَّرْتُ مِنْهَا بَعْدَ مَا نَفَدَ الصِّبَى وَلَمْ يَرْوَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ مَنْ تَغَمَّرَا

وَقَوْلُ عَلِيّ بن جَبَلَةَ يَصِفُ فَرَسَاً وَأَحْسَنَ (٤):

مُضْطَرِبٌ يَرْتَجُّ مِنْ أَقْطَارِهِ إِذَا تَظِنَّيْنَا بِهِ صَدَّقَنَا لاَ يَبْلِعُ الجهْدَ بِهِ رَاكِبُهُ وَقَوْلُ الفَرَزْدَقِ(٥):

تَصَرَّمَ عَنِّي وُدُّ بَكْر بنِ وَائِلٍ قَصَرَّمَ عَنِّي وَدُّ بَكْر بنِ وَائِلٍ قَصَرَوْنَهَا قَوَايِصُ تَأْتِيْنِي وَيَحْتَقِرُوْنَهَا

كَالمَاءِ جَالَتْ فِيْهِ رِيْحٌ فَاضْطَرَبْ وَإِنْ تَظُنِّي فَوْتَهُ العِيْرُ كَذَب وَتَبْلُعُ العَيْنُ أَحِبْ وَيْتُ أَحَبْ

وَمَا خِلْتُ بَاقِي وُدِّهَا يَتَصَرَّمُ وَقَدْ يَتَصَرَّمُ وَقَدْ يَمْلأُ القَطْرُ الإِنَاءَ فَيَفْعَمِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٩٤٨ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ١٩٥.

وَقُوْلُ دِيْكِ الجِّنِّ (١):

أنَا أُحْصِي فِيْكَ النُّجُوْمَ وَلَكِنْ أَخَذَهُ أَبُو القَاسَمِ الزَّاهِي فَقَالَ (٢):

أُحْصِي عَلَى دَهْرِي الذُّنُوْبَ بِمُقْلَةٍ وَقَوْلُ حَاتِم الطَّائِيِّ (٣):

تَحَلَّم عَنِ الأَذْنَيْنِ وَاسْتَبْقِ وِدَّهُمْ وَقُوْلُ الآخَر:

وَقَالُوا يَعِيْشُ المَرْءُ بَعْدَ حَبِيْهِ وَقَوْلُ زُهَيْرِ (١):

لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَم قَوْمٌ سِنَانٌ أَبُوْهُمْ حِيْنَ يَنْسِبُهُم مُحَسَّدُوْنُ عَلَى مَا كان مِنْ نِعَمٍ

وَقَوْلُ سَلم الخَاسِرِ يَصِفُ جَيْشًا (٥):

بِمُجْرٍ يَضِلُ اللَّيْلُ فِي نَشَـرْنَ عَجَـاجَ الأَرْضِ ثُـمَّ طَوَيْنَـهُ

فَمَا هُنَ إِلاًّ طَاوِيَاتٍ

قِيْلَ : سُئِلَ أَعْرَابِيٌّ عَنْ حِرْفَتِهِ فَقَالَ : إِذَا صِفْتُ نَصَفْتُ وَإِذَا شَتَوْتُ فَتَوْتُ فَأَنَا

لِـذُنُـوْبِ الـزَّمَـانِ لَسْـتُ بِمُحْـصِ

لِـدُمُـوْعِهَا لا أَمْلِكُ الإِحْصَاءَ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعَ الحِلْمَ حَتَّى تَحَلَّمَا

يَعِيْشُ وَلَكِنْ سَلْهُ كِيْفَ يَعِيْشُ

قَوْمٌ بِأُوَّلِهِمْ أَوْ مَجْدِهِمْ قَعَدُوا طَابُوا وَطَابَ مِنَ الأَوْلاَدِ مَا وَلِدُوا لاَ يَنْزَعُ اللهُ مِنْهُمْ مَا لَـهُ حُسَـدُ

حَجَـرَاتِـهِ سُـرَادِقُـهُ مِمَّا يَثِيْـرُ

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١/ ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ديوانه .

كَفَوْلِ أَبِي الفَرَجِ القَاسِمِ بنِ حَنْبَلِ المُرِيِّ (١):

وَلَوْ أَنَّ السَّمَاءَ دَنَتْ لِمَجْدِ وَمَكْرُمَةٍ دَنَتْ لَهُمُ السَّمَاءُ (٢)

وَكَقَوْلِ آخَرَ: [من الطويل]

نَاصِفٌ قَاتِي فِي جِمِيْعِ أَوْقَاتِي . نَصَفَ وَقَتَا إِذَا خَدَمَ .

\* \* \*

وَكَقَوْلِ ابنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ :

كَمَلَتَ كَمَالَ مَنْ لاَ عَيْبَ فِيْهِ وَكَقَوْلِ أَبِي نَصْرِ بن نُبَاتَةَ (١):

\_\_\_ أَهْلُهُ وَكُنْتَ جَدِيْراً أَنْ تُعِيْدَ كَمِا تُبْدِي

\* \* \*

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ مُحَمَّد بن العَبَّاسِ الطَّبَّرِيّ :

كَـأَنَّ ظِبَـاهُــمُ اخْتَصَــرَتْ طِـرِيْقَــاً غَـــدَا عُـــدَاوِهِـــم وَلَهُـــمْ بُنُــوْدٌ

وَقَوْلُ السّرِّيّ الكِنْدِي(٢):

وَأَزْهَرَ كَاليَمَانِي العَضْبِ يَسْطُو يُجَـرِّدُهُ كَبَـرْقِ الثَّغْـرِ صَـافٍ كَـأَنَّ الضَّـرْبَ عَـوَّضَ شَفْـرَتَيْـهِ

فَيَنْقَعُ غُلَّةَ العَضبِ اليَمَانِي وَيَغْمِدُهُ كَورْدِ الخَدِّ قَانِي بِمضاءِ الطَّبْعِ مَاءَ الأُرْجُوانِ

إِلَــى الأَرْوَاحِ وَهُــوَ مَــدَىً بَعِيْــدُ

وَرَاحُوا فِي الرِّمَاحِ وَهُـمْ بُنُوْدُ

كَفَاكَ اللهُ مِنْ عَيْنِ الكَمَالِ

غَمَدْتُ وَأَغْمَدْتُ وَاغْتَمَدْتُ السَّيْفَ وَالكُلِّ فَصِيْحٌ .

- (١) فِي زَفَرِ بنِ هَاشِمٍ بن مَسْعُود بن سَنَانٍ .
  - (٢) زهر الآداب ١/٥٠٩.

دیوانه ص۸۲ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٧١٣ .

إِذَا اخْتَلَجَتْ عَيْنِي رَأَتْ مَنْ تُحِبُّهُ فَدَامَ لِعَيْنِي مَا حَييْتُ اخْتِلاَجُهَا

أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرَي البَيْتَيْنِ لَفْظَتِي السَّمَاءِ وَالاخْتِلاَجِ كَمَا ذُكِرَا فِي صَدْرَيْهِ مَا لَمَا تَمَّ المَعْنَى فِيهِ مَا . وَمِثَالُ الأُوَّلِ وَهُوَ التَّصْدِيْرُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : [من الطويل]

شَفِيْعِي إِلَيْهَا قَلْبُهَا إِنْ تَغَضَّبَتْ وَقَلْسِي لَهَا فِيْمَا تُريْدُ شَفِيْعُ وَكَفَوْلِ الآخَر(١):

[من الطويل]

وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيْع سَرِيْعٌ إِلَى ابنِ العَمِّ يَشْتِمُ عِرْضَهُ وكَقَوْلِ أبي نُواس (٢): [من الطويل]

وَإِنِّي جَدِيْرٌ إِنْ بَلَغْتُكَ بِالغِنَى وَأَنْتَ لِمَا أَمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيْرُ

#### / ٧٠/ وَتَأْكِيْدُ الاسْتِثْنَاءِ (٣) :

هُوَ أَنْ يَذْكُرَ الشَّاعِرُ أَوْصَافُ المَمْدُوْحِ ، أَوْ المَذْمُوْمِ ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي فِي كَلاَمِهِ بَإِلاًّ ، أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهَا عَلَى سَبِيْلِ التَّأْكِيْدِ . وَأَوَّلُ مَنْ ابْتَدَأَ بِذَّلِكَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ . وَأَحْسَنَ كُلَّ الإِحْسَانِ فِي قَوْلِهِ (٤) : [من الطويل]

وَلاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ(٥)

وَأَسْيَافُنَا فِي كُلِّ شَرْقٍ وَمَغْرِبِ بِهَا مِنْ قُرَاعِ الدَّارِعَيْنَ فُلُولِ

للأقيشر الأسدي في مجموع شعره ص٧٣ . (1)

ديوانه ص٤٨٣ . **(Y)** 

وَيُسَمِّيْهِ أَهْلُ العَرِبِيَّةِ الاسْتِثْنَاءُ المُنْقَطِعُ. (٣)

للنابغة الذبياني في ديوانه ص٤٤.  $(\xi)$ 

وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ الحَارِثِيِّ (١): (0)

<sup>(</sup>١) البيت متنازع عليه بين السموأل والحارثي ، أنظر : ديوان السموأل ص١٦٦ .

وَمِنْ الاسْتِثْنَاءِ بِالمَدْحِ قَوْلُ المُتَنَبِّيِّ (١):

لَيْسَ لَـهُ عَيْبٌ سِوَى أَنَّهُ لاَ تَقَعُ العَيْنُ ثُ عَلَى شِبْهِ مِ

\* \* \*

وَكَفَوْلِ ابن الرُّوْمِيِّ (٢):

نَـوَاهِـدُ لاَ يُعَـدُ لَهُـنَّ عَيْبٌ سِوَى مَنْعِ المُجِيْبِ مِنَ العِنَـاقِ

\* \* \*

وَمِنْ مَحَاسِنِ هَذَا البَابِ وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّرْدِيْدِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ :

فَنيْتُ وَلاَ يَفْنَى وَفَانٍ قَوْلُ الرَّبِيْعِ بنِ ضَبُعِ (٣):

فَنيْتُ وَلاَ يَفْنَى صَنِيْعِي وَمَنْطِقِي وَمَنْطِقِي وَكُلُّ امْرِي إِلاَّ أَحَادِيْثَهُ فَانِ

وَقُوْلُ الآخَر(٤):

فَلاَ تَبْعِدْنَ إِلاَّ مِنَ السُّوءِ إِنَّنِي وَإِنْ شَطَّتْ بِكَ اللَّارُ نَازِع

وَأَنَا أَسْتَحْسِنُ قَوْلُ أَبِي هِفَّانَ (٥):

إِنْ تَسْأَلِي عَنَّا فَإِنَّا خَلَى العُلَى بَنِي عَامِرٍ وَالأَرْضُ ذلت المَنَاكِبِ وَلاَ عَيْبَ فِيْنَا غَيْرَ أَنَّ سَمَاحَنَا أَضَرَّ بِنَا وَالبَأْسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ وَأَفْنَى النَّدَى أَمْوَالِنَا غَيْرَ عَائِبِ وَأَفْنَى النَّدَى أَمْوَالِنَا غَيْرَ عَائِبِ وَأَفْنَى النَّدَى أَمْوَالِنَا غَيْرَ عَائِبِ أَبُوْنَا أَبُ لَوْ كَانَ لِلنَّاسِ كُلَّهُمُ أَبَا وَاحِدًا أَغْنَاهُمُ بِالمَنَاقِبِ

(١) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ١٦٥٢ .

<sup>(</sup>٣) العمدة ٢/ ٥٠ ، حلية المحاضرة ١/ ٥٩ ، البديع لأسامة ص١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الصناعتين ص٤٢٤ ، حلية المحاضرة ١/ ٥٩ ، البديع لأسامة ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه .

وَقَالَ أَعْرَابِيّ :

خَرْقَاءُ إِلاَّ أَنها صنَاعُ .

وَقَالَ الآخَرُ يَصِفُ مُرُوْقَ السَّهُمِ :

حَتَّى نَجَا مِنْ جَوْفِهِ وَمَا نَجَا

وَقَالَ الآخَرُ فِي مَعْنَاهُ:

غَادَرَ دَاءً وَنَجَا صَحِيْحَا .

وَكَقَوْلِ أَبِي تَمَّام يَصِفُ شِعْرهُ (١):

مُفَصَّلَةً بِاللَّـفُّوْلُو المُنتَقَى لَهَا مِنَ الشَّعْرِ إِلاَّ أَنَّهُ لُؤْلُوُّ رَطَبُ وَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ يَصِفُ فَرَسَهُ (٢):

لَقَدْ لَحِقَتْ بِأُولَى الْخَيْلِ تَحْمِلُنِي لَا عَيْنِ تَحْمِلُنِي لَا عَيْنَ فَارِسُهَا لَا عَيْنَ فَارِسُهَا حَدَّدًاءُ مُصْبِلَتَةً مَصْلَاعُ مُقْبِلَتَةً تَدْعُو القَطَا وَبِهِ تُدْعَا إِذَا انْتَسَبَتْ

كَبَـدَاءُ لاَ شَبْخٌ فِيْهَا وَلاَ طَنَبُ
شَـاءَ وَالفَجَاءَةِ إِلاَّ أَنها تَثِبُ
للمَاءِ فِي النَّحْرِ مِنْهَا نَوْطَةٌ عَجَبُ
يَا صِدْقَهَا حِيْنَ تَلْقَاهَا فَتَنْسَبُ

تَأْكِيْدُ الاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ : إِلاَّ أَنها تَثِبُ

وَلِبَعْضِ شُعَرَاءِ الْأَنْدَلُسِ وَهُوَ أَبُو عَبْد اللهِ بنُ خَلَصَةَ المَكْفُوْفُ النَّحَوِيّ :

حِمَارٌ وَحمْرٌ هَاجَرَ الدَّلَّ وَالدَّنَا إِذَا مَا دَعَاهُ السَّيْفُ لَمْ يَشْنِهِ المَثْنَى لَظَنَ مِنْ اسْتِصْغَارِهِ أَنَّهُ ضَنَّا إِذَا مَنَّ لَمْ يَتْبَع مَوَاهِبَهُ المَنَّا لَبُوْسٌ إِلَى حَاجَاتِهِ الضَّرْبَ وَالطَّعْنَا لَبُوْسٌ إِلَى حَاجَاتِهِ الضَّرْبَ وَالطَّعْنَا مَلِيْكٌ إِذَا أَلْهَى المُلُوْكَ عَنِ اللَّهَى وَلَـمْ تُنْسِهِ الأَوْتَارَ أَوْتَارُ قِيْنَةِ فَلَـ مَنْ اللَّهَى فَلَـو اللَّائِنِيَا وَعَادَ بِضِعْفَهَا وَلَا عَيْبَ فِي إِنْعَامِهِ غَيْسَ أَنَّـهُ وَلاَ طَعْنَ فِي إِنْعَامِهِ غَيْسَ أَنَّـهُ وَلاَ طَعْنَ فِي إِنْعَامِهِ غَيْسَ أَنَّـهُ وَلاَ طَعْنَ فِي إِنْعَامِهِ غَيْسَ أَنَّـهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/ ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٧٦.

فَهَذَا تأكِيْدٌ لِلْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ . وَأَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِي الاَسْتِثْنَاءِ بَعْدَ هَذَا البَيْتِ قَوْلُ النَّابِغَةِ الجعْدِيِّ (١) :

فَتَى كَمَلَتْ أَخْلاَقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَادٌ فَمَا يُبْقَي مِنَ المَالِ بَاقِيَا فَتَى تَمَ فِيْهِ مَا يَسُوْءُ الأَعَادِيَا(٢) فَتَى تَمَ فِيْهِ مَا يَسُوْءُ الأَعَادِيَا(٢)

فَقَوْلُهُ فِي البَيْتِ الأُوَّلِ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَادٌ ، وَفِي البَيْتِ الثَّانِي : عَلَى أَنَّ فِيْهِ مَا يَسُوْءُ الأَعَادِيَا ، مِن أَبْرَعِ الاسْتِثْنَاءِ وَأَلْطَفِهِ .

## / ١٧/ وَكَمَالُ التَّثْمِيْم :

هُوَ أَنْ يَذْكُرَ الشَّاعِرُ مَعْنَى ، فَلاَ يُغَادِرُ شَيْئًا يَتِمُّ بِهِ ذَلِكَ المَعْنَى ، وَيَتَكَامَلُ مَعَهُ الإِحْسَانُ فِيْهِ إِلاَّ أَتَى ، كَقَوْلِ نَافِعِ بنِ خَلِيْفَةَ الغَنَوِيِّ (٣) : [من الكامل]

رِجَالٌ إِذَا لَمْ يُقْبَلِ الحّقُّ مِنْهُم وَيُعْطَوُهُ عَاذُوا بِالسُّيُوْفِ القَوَاضِبِ فَإِنَّ المَعْنَى تَمَّ بِقَوْلِهِ: يُعْطَوْهُ ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ كَانَ نَاقِصاً لاَ مَحَالَةَ .

وَكَقَوْلِ طَرِفَةً (٤) : [من الكامل]

فَسَقَى دِيَارَكِ غَيْرَ مُفْسِدِهَا (٥) صَوْبُ الرَّبِيْعِ وَدِيْمَةٌ تَهْمِي

الاَسْتَثْنَاءُ فِي البَيْتَيْنِ الأَخِيْرَيْنِ فِي قَوْلِهِ : وَلاَ عَيْبَ فِي إِنْعَامِهِ غَيْرَ أَنَّهُ ، وَفِي البَيْتِ الاَسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ : وَلاَ طَعْنَ فِي إِقْدَامِهِ غَيْرَ أَنَّهُ .

- (۱) ديوانه ۱۷۳\_ ۱۷۴ .
- (٢) زَعَمَ هَارُوْن بن يَحْيَى أَنَّ هَذَا البَيْتَ أَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِي المُقَابَلَةِ فِي صِنَاعَةِ الشَّعْرِ .
  - (٣) نقد الشعر ص ٤٩.
    - (٤) ديوانه ص ٢٢١ .
- (٥) قَوْلُ طرفة : غَيْرُ مُفْسِدِهَا احْتِرَاسٌ مِنْ مَأْخَذٍ وَقَعَ فِي قَرِيْبٍ مِنْهُ ذُو الرُّمَّةِ حَيْثُ أَخَذَ عَلَيْهُ قَوْلُهُ (١) :

أَلاَ يَا اسْلِمِي يَا دَارَ مَيّ عَلَى البَلَى وَلاَ زَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكَ القَطْرُ

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١/ ٥٥٩.

فَقَدْ تَمَّ الإِحْسَانُ فِي المَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : غَيْرَ مُفْسِدِهَا وَمِنَ التَّتْمِيْم قَوْلُ الفَرَزْدَقِ (١) :

[من الطويل]

لِيَاخُ نَنِي وَالمَوْتُ يُكُرَهُ زَائِرُهُ إِنَا لَهُ وَهُوَ سَامٍ نَوَاظِرُهُ إِذَا هُوَ أَغْفَى (٢) ، وَهُوَ سَامٍ نَوَاظِرُه

وَقَدْ خِفْتُ حَتَّى لَوْ أَرَى المَوْتَ مُقْبِلاً لَكَانَ مِنَ الحَجَّاجِ أَهْــوَنَ رَوْعَــةً

فَقَالُوا إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ طَمسَ مَعَالِمِهَا وَعَفَّى مَحَاسِنَهَا بِمُدَاوَمَةِ انْهِلاَلِ الغَيْثِ وَانْسكَابِ القَطْرِ عَلَيْهَا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَسْقِي لَهَا فَدَعَا عَلَيْهَا وَلَعَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ بَعْضَ التَّعَلُّقِ إِلاَّ أَنَّهُ البَاسَ قدِ احْتَرَسَ مِنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ احْتِرَسَاً قَدَّمَهُ فِي صَدْرِ البَيْتِ بِقَوْلِهِ:

أَلاَ يَا أَسْلِمِي يَا دَارَ مَيِّ عَلَى البَلَى فَدَعَا لَهَا بِالسَّلاَمَةِ عَلَى تَعَاقُبِ الأَحْوَالِ وَتَصَرُّفِهَا الَّتِي تُوْجِبُ بَلَى الدَّارِ وَانْدِرَاسِ الآثَارِ ثُمَّ اسْتَسْقَى لَهَا بِأَنْ قَالَ وَلاَ زَالَ مُنْهِلاً بِجَرْعَائِكَ القَطْرُ فَتَعَلَّقَ المَعْنَى الثَّانِي بِالأَوَّلِ وَدَخَلَ تَحْتَ الدُّعَاءِ لَهَا بِالسَّلاَمَةِ وَإِنَّمَا بِجَرْعَائِكَ القَطْرُ إِلَى قَوْلِ القَائِلِ مَا زِلْتُ ذَهَبَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ لَهَا بِقَوْلِهِ وَلاَ زَال مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكَ القَطْرُ إِلَى قَوْلِ القَائِلِ مَا زِلْتُ أَيْنُكُ يُرِيْدُ أَكْثُورُ إِنْيَانَكَ لاَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ إِنْيَانَهُ لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهُ أَصْلاً وَلاَ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ تَعَاقُبُ فِيْهِ أَلْا تَرَى إِلَى قَوْلِ كُثَيِّرِ فِي عَبْدِ المَلِكِ وَقِيْلُ عَبْدُ العَزِيْزِ (١) :

وَمَا زَالَتْ رُقَاكَ تَسُلُّ ضَغْنِي وَتَخْرِجُ مِنْ مَكَامِنِهَا ضَبَابِي وَيَخْرِجُ مِنْ مَكَامِنِهَا ضَبَابِي وَيَحْوِيْنِي لَكَ الحَاوُوْنَ حَتَّى أَجَابَتْ حَيَّةٌ خَلِفَ الحِجَابِ

فَقَوْلُهُ وَمَا زَالَتْ رُقَاكَ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى أَنَّهَا دَائِمَةُ الاتَّصَالِ غَيْرُ مُنْقَطِعَةِ الانْفِصَالِ وَإِنَّمَا يَذْهَبُ بِمِثْلِ هَذَا المَوْضِعِ وَأَضْرَابِهِ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أُولًا دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ المُلاَزَمَةِ الَّتِي لاَ تَنْقَطِعُ أَبَدَاً .

(۱) دیوانه ۱/ ۲۵۱ .

(٢) انْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا هُوَ أَغْفَى لِيَكُوْنَ أَشَدَّ مُبَالِغَةٍ فِي الوَصْفِ إِذْ شَبَهَهُ عِنْدَ إِغْفَايةِ بِأَنَّ رَوْعَتَهُ أَعْظَمُ مِنَ المَوْتِ فَمَا ظَنَّكَ بِهِ نَاظِرًا أَوْ مُتَأَمِّلاً ثُمَّ نَزَّهَهُ عَنش الإِغْفَاءِ فَقَالَ وَهُوَ سَام نَوَاظِرُهُ .

ديوانه ص٥٢ .

/ ٧٢/ وَالإِيْغَالُ فِي التَّبْلِيْغِ: وَهُوَ أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ بِالمَعْنَى فِي البَيْتِ تَامَّاً قَبْلَ انْتِهَائِهِ إِلَى القَافِيَةِ ، ثُمَّ يَأْتِيَ بِهَا ؛ لِيَكُونَ شِعْرًا ، فَيَزِيْدَ الْبَيْتُ بِهَا نَصَاعَةً ، وَالْمَعْنَى بُلُوْغَاً إِلَى الغَايَةِ القُصْوَى فِي الْجَّوْدَةِ ، كَقَوْلِ امْرِىءِ الْقَيْسِ يَصِفُ فَرَسَاً : [من الطويل] تَقُوْلُ هَزِيْرُ الرِّيْحِ مَرَّتْ بِأَثَّابِ (١) إِذَا مَا جَرَى شَأُويْن وَابْتَلَّ عِطْفُهُ

وَهَذِهِ مَوَاضِعُ لَطِيْفَةٌ لاَ يُطَالِعُهَا إِلاَّ مَنْ صَحَّ نَقْدُهُ وَصَفَا وِرْدُهُ .

وَمِنَ التَّمِيْمِ البَارِعِ قَوْلُ كُثَيِّرِ (١):

فِي الحُسْنِ عِنْدَ مُوَفِّقٍ لَقَضَى لَهَا لَوْ أَنَّ عَزَّةَ خَاصَمَتْ شَمْسَ الضُّحَى فَقَوْلهُ عِنْدَ مُوَفِّق حَسَنٌ جدًّا .

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ جَرْمِ يَرْثِي مُقْتَبِسَ بن أَبِي عَامْرٍ الرِّئَابِيِّ :

أَبَى الضَّيْمُ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ وَجَانِيَا إِذَا ضَمَّ بُرْدَيْهِ حَمَائِلَ سَيْفِهِ وَ أَوَّالُهَا:

> أَرَى النَّـاسَ رَدُّوا لِلْبُـدُوْرِ وَلاَ أَرَى وَكَانَ الفَّتَى لاَ يَنْتَجِي القَوْمُ دُوْنَهُ إِذَا ضَمَّ بُرْدَيْهِ . البَيْتُ وَبَعْدَهُ :

ألاً لاَ أَرَى الإِخْـوَانَ إلاَّ صَحَـابَـةً وَلاَ المَالَ وَالأَوْلاَدَ إلاَّ تَعِلَّةً

وَقَرِيْبٌ مِنْهُ قَوْلُ عَبْدُ يَغُوْثٍ (٢):

وَقَــدْ عَلِمَــتْ عِــرْسِــي مُلَيْكَــةُ (١) قَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ (٣):

هَزِيْزُ الرِّيْحِ مَرَّتْ بِأَثْأَبِ قَدْ تَمَّ الوَصْفُ وَالتَّشْبِيْهُ قَبْلَ القَافِيَةِ فَلَمَّا أَتى بِهَا زَادَتِ

أَنَّنِي أَنَا اللَّيْثُ مَعْدُوًّا عَلَّ وَعَادِيَا

أَبًا عَرُوْشِ فِيْمَنْ بَدَا اليَوْمَ بَادِيَا

إِذَا الخَوْفُ أَدْنَى لِلجَمِيْعِ القَوَاضِيَا

تَكُونُ وَلاَ الأَهْلِيْنَ إلاَّ مَثَاوِيَا

عَـوَارِيَّ يُعْطَاهَا الرِّجَالُ لَيَالِيَا

<sup>(</sup>١) ديوانه ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ٢/ ٦٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٥٣

فَقَدْ تَمَّ الوَصْفُ وَالتَّشْبِيْهُ قَبْلَ القَافِيَةِ فَلَمَّا أَتَى بِهَا زَادَتْ نَصَاعَةً ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَثَأَبَ شَجَرٌ يَكُونُ لِلرِّيْحِ فِيْ أَضْغَاثِ أَغْصَانِهِ حَفِيْفٌ شَدِيْدٌ ، وكقولِ ذِي الرُّمَّةِ (١) : [من الطويل]

المَعْنَى نَصَاعَةً وَذَلِكَ أَنْ الأَثَابَ شَجَرٌ يَكُونُ لِلرِّيْحِ فِي أَضْغَاثِ أَغْصَانِهِ حَفِيْفٌ شَدِيْدٌ .
 وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلِهِ أَيْضاً :

كَأَنَّ عُيُوْنِ الوَحْشِ حَوْلَ خِبَائِنَا وَأَرْحُلِنَا الجزْعُ الَّذِي لَمْ يُثْقبِ

فَقَدْ أَتَى عَلَى التَّشْبِيْهِ قَبْلَ القَافِيَةِ وَذَلِكَ إِنَّ عُيُوْنَ الوَحْشِ إِذَا مَاتَتْ وَتَغَيَّرَتْ هَيَّأْتُهَا أَشْبَهَتْ الجِزْعَ ثُمَّ لَمَّا جَاءَ بِالقَافِيَةِ بَلَغَ بِالمَعْنَى الأَمَدَ البَعِيْدَ فِي التَّأْكِيْدِ لأَنَّ عُيُوْنُ الْوَحْشِ بِالجَّزَعِ النَّأْكِيْدِ لأَنَّ عُيُوْنُ الوَحْشِ بِالجَّزَعِ الَّذِي لَمْ يثقب أَصْفَى وَأَحْسَنَ . وَقِيْلَ لِلأَصْمَعِيِّ مَنْ أَشْعَرُ النَّاسِ قَالَ الوَحْشِ بِالجَّزَعِ الَّذِي لَمْ يثقب أَصْفَى وَأَحْسَنَ . وَقِيْلَ لِلأَصْمَعِيِّ مَنْ أَشْعَرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ يَأْتِي إِلَى المَعْنَى الخَسِيْسِ الحَقِيْرِ فَيَجْعَلَهُ بِلَفْظِهِ حَقِيْرًا أَوْ يَنْقَضِي كَلاَمُهُ قَبْلَ القَافِيةِ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا أَفَادَ بِهَا مَعْنَى قِيْلُ نَحْوَ مَنْ قَالَ نَحْوَ الأَعْشَى إِذْ يَقُونُ لُ :

كَنَاطِحِ صَخْرَةً يَوْمَا لِيُعْلِقَهَا فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قرنه الوَعِلُ

فَقَدْ تَمَّ الْمَثْلُ فَلَمَّا احْتَاجَ إِلَى القافِيّةِ قَالَ الوَعِلُ فَزَادَ مَعْنَى وَقِيْلَ وَلِمْ صَارَ الوَعِلُ مُفَضَّلاً عَلَى قُرْنَيْهِ وَلاَ يَضُرَهُ . وَأَمَّا قَوْلُ مُفَضَّلاً عَلَى قُرْنَيْهِ وَلاَ يَضُرَهُ . وَأَمَّا قَوْلُ ذي الرُّمَّةِ : (كَالرِّدَاءِ المُسَلْسَلِ) فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالمُسَلْسَلِ المُسَلَّلِ فِي الأَصْلِ قَالَ الأَصْمَعِيُّ يقال مَاءٌ سَلْسَلٌ أِي سَهْلُ المَمَرِّ فِي اللهواتِ وتَسَلْسَلَ بِالمَاءِ جَرَى فِي صَبَبِ وَكَانَ أَصْلُ سَلْسَلَ فِي النَّقْدِيْرِ سَلَّلَ فَأَبْدِلَ مِنْ إِحْدَى اللاَّمَاتِ سِينَا \_ بَيْنَ فَعْلَلٍ وَفَعَلَ وَكَانَ أَصْلُ سَلْسَلَ فِي التَّقْدِيْرِ سَلَّلَ فَأَبْدِلَ مِنْ إِحْدَى اللاَّمَاتِ سِينَا \_ بَيْنَ فَعْلَلٍ وَفَعَلَ إِنَّا المَّيْنَ وَكَانَ أَصْلُ سَلْسَلَ فِي التَّقْدِيْرِ سَلَّلَ فَأَبْدِلَ مِنْ إِحْدَى اللاَّمَاتِ سِينَا \_ بَيْنَ فَعْلَلِ وَلَعَلَ وَاحِدٌ . إِنَّمَا بُدِّلُ سَيْنَ ذَوْنَ سَائِرِ الحُرُوفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ إِلاَّ سِيْنٌ وَلاَمٌ مُضَعَفَةٌ فَجَعَلُوا السَّيْنَ وَاحِدٌ . وَهَذَا الحَكْمُ فِي الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ وَاحِدٌ . وَكَذَلِكَ تَمَلْمَلَ أَصْلُهُ تَعْلَلُ وَاحِدٌ . وَهَذَا الحَكْمُ فِي الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ وَاحِدٌ . وَكَذَلِكَ تَمَلْمَلَ أَصْلُهُ تَعْمَلُ أَصْلُهُ فِي الأَسْمَاءِ وَلاَقُونُ وَعَرْعَرٌ وَهُو كَثِيْرٌ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ السَّلْسَلَ رَمْلٌ يَعْقِدُ بَعْضُهُ وَكَنَيْرُ وَكُونِيْنُ وَلَمُ اللَّا مَنْ فَلَا يَعْعَدُ بَعْضَلُ بَعْمَلُ أَنْ الْمُو فَيْلُ لَا فَطْ بَلْ كُلُّ مِنْهُمَا أَصْلٌ فَاتِمٌ برأسِهِ فَقُولُهُمْ سَلَّ أَصْلٌ وَهُو ثُلَاثِيٌّ وَسَلْسَلَ أَصْلٌ وَهُو ثُلُانِيْ وَمَلْسَلَ أَصْلٌ وَهُو تُلْكُونُ فَلَا يَعْمَلُ الْمَلْ وَهُو تُلْكُونُ فَلَالًا . .

(۱) ديوانه ۳/ ۱٤٥١ .

قِفِ العِيْسَ (١) فِي أَطْلاَلِ مَيَّةَ فَاسْأَلِ رُسُوْماً كَأَخْلاَقِ الرِّدَاءِ المُسَلْسَلِ فَزَادَ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ أَيْضاً (٢): فَتَمَّ كَلاَمُهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى القَافِيَةِ ، فَقَالَ المُسَلْسَلِ ، فَزَادَ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ أَيْضاً (٢): أَظُنُ الَّذِي يُجْدِي عليك سُؤَالُهَا دُمُوْعاً كَتَبْذِيْرِ الجُمَانِ المُفَصَّلِ ، فَزَادَ شَيْئاً حَسَناً . فَتَمَّ الْكَلاَمُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى القَافِيَةِ ، فَقَالَ المُفَصَّلِ ، فَزَادَ شَيْئاً حَسَناً . /٧٧/ وَالإِغْرَاقُ فِي الغُلُوِّ :

هُوَ المُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ الشَّاعِرِ الشَّيْءَ ، أَوِ المَمْدُوْحَ ، أَوِ المَدْمُوْمَ بِأَبْعَدِ غَايَاتِ صِفَاتِهِ . وَالغُلُوُّ فِي ذَلِكَ هُو أَنْ نُعطِيهُ مِنَ الصِّفَةِ مَا تَعْجِزُ طَبِيْعَتُهُ عَنْهُ ، وَلاَ تَنْتَهِي قُواهُ اللَّهِ ، فَيَكُوْنُ ذَلِكَ غُلُوّاً فِي المُبَالَغَةِ . قَالُوا وَإِذَا أَتَى الشَّاعِرُ مِنَ الغُلُوِّ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ المَوْجُوْدِ وَيَلْحَقُ بِالمَعْدُوْمِ ، فَإِنَّمَا يُرِيْدُ المَثَلَ وَبُلُوْغَ النَّهَايَةِ فِي النَّعْتِ . وَقَدْ طَعَنَ المَوْجُوْدِ وَيَلْحَقُ بِالمَعْدُوْمِ ، فَإِنَّمَا يُرِيْدُ المَثَلَ وَبُلُوْغَ النَّهَايَةِ فِي النَّعْتِ . وَقَدْ طَعَنَ قَوْمٌ عَلَى هَذَا المَدْهَبِ ؛ لِمُنَافَاتِهِ الحَقِيْقَةَ ، وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَالفِكْرَةِ ، وَلَيْسَ بِمَوْضِعِ طَعْنِ . وَسُئِلَ النَّابِغَةُ مَنْ أَشْعَرُ النَّاسِ ؟ فَقَالَ : مَنْ أَسْتَجِيْدُ كَذِبُهُ ، وَأَضْحَكَ رَدِيْئُهُ . فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ قَيْسِ بنِ الخَطِيْمِ يَصِفُ طَعْنَةً (٣) :

طَعَنْتُ ابنَ عَبْدِ القَيْسِ طَعْنَةَ ثَائِرٍ لَهَا نَفَذُ لَوْلاً الشَّعَاعُ أَضَاءهَا مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُوْنِهَا مَا وَرَاءهَا مَلَكُتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ النَّمِرِ بنِ تَوْلَبٍ يَصِفُ سَيْفاً : [من البسيط] / ٧٤/ أَنْهَرْتُ : أَوْسَعْتُ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ النَّمِرِ بنِ تَوْلَبٍ يَصِفُ سَيْفاً : [من البسيط] أَبْقَى الحَوَادِثُ وَالأَيَّامُ مِنْ نَمِرٍ أَسْبَادَ سَيْفٍ قَدِيْمٍ أَثْرُهُ بَادِي تَكَادُ تَحْفِرُ عَنْهُ إِنْ ضَرَبْتَ بِهِ بَعْدَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ وَالهَادِي تَكَادُ تَحْفِرُ عَنْهُ إِنْ ضَرَبْتَ بِهِ بَعْدَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ وَالهَادِي وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُعَلِّلُ بِلَوْ ، وَلَوْلا ، وَيَكَادُ ، وَمَا نَاسَبَهُ ؛ لِيَخْرُجَ عَنِ المُسْتَحِيْلِ ؛

 <sup>(</sup>١) يُقَالُ وَقْفْتُ وَلاَ يُقَالُ أَوْقَفْتُ إلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَوْقَفْتُ الجَّارِيَةَ إِذَا جَعَلْتَ لَهَا وَقْفَاً وَهُفَاً وَهُوَا رُوَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۱۶۵۱.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ص۲۶.

وَلِيَسْلَمَ مِنَ الاعْتِرَاضِ المُقَدَّم ذِكْرُهُ ، كَقَوْلِ ابن المُعْتَرِّ (١): [من السريع] وَذُبْتُ حَتَّى صِرْتُ لَوْ زُجَّ بِي فِي نَاظِرِ الوَسْنَانِ لَمْ يَنتَبه

وَكَفَوْكِ المُتَنَبِّيِّ يَصِفُ رَامِيَاً بِالسِّهَامِ مُعَلَّقَاً بِلَوْلاَ (٢): [من الوافر]

يُصِيْبُ بِبَعْضِهَا أَفْوَاقَ بعض فَلَوْلاً الكَسْرُ لاتَّصَلَتْ قَضيْبًا

وَكَقَوْلِ أبي صَخْر بدُخُوْلِ يَكَادُ فِيْهِ (٣): [من الطويل]

تَكَادُ يَدِي تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتُهَا وَيَنْبُتُ فِي أَطْرَافِهَا الوَرَقُ الخُضْرُ

/ ٧٥/ وَمِثْلُهُ قَوْلُ مُعَاوِيَةً بن مرْدَاس يَصِفُ فَرَسَاً (٤) : [من البسيط]

يَكَادُ فِي شَاْوِهِ لَوْلاً أُسَكِّنُهُ لَوْ طَارَ ذُو حَافِرٍ مِنْ سُرْعَةٍ طَارَا

وَمِنَ الغُلُوِّ فِي المُبَالَغَةِ وَالإِغْرَاقِ فِيْهِ قَوْلُ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ (٥): [من الطويل]

ألاَ عَلِّلاَنِي فَالتَّعَلُّ أَرْوَحُ وَيَنْطِقُ مَا شَاءَ اللِّسَانُ المُسَرَّحُ بِإِجَّانَةٍ لَوْ أَنَّهَا جُزَّ بِازِلٌ مِنَ البَخْتِ فِيْهَا ظَلَّ لِلجنْبِ يَسْبَحُ

(١) لم ترد في ديوانه ، وهي في ديوان المعاني ١/ ٢٧٢ ، العمدة ٢/ ٦٤ .

وَقَــالُــوا ذَاكَ أَرْمَــى مَــنْ رَأَيْنَــا وَهَلْ يُحْظِّى بِأَسْهُمِهِ الرَّمَايَا إِذَا انكبَّتْ كِنَايتُهُ اسْتَبَنَّا يُصيْبُ بِبَعْضهَا . البَيْتُ

يُسرِيْكَ النَّنْعُ بَيْنَ القَوْسِ مِنْهُ

- ديوانه ١/٣٧١ . (٢)
- شعراء أمويون ص ٩٥ . (٣)
- المعانى الكبير ١/ ٦٩. (٤)
- حلية المحاضرة ١/ ٥٩ ، عيار الشعر ص ٩٧ . (0)

فَقُلْتُ رَأَيْتُمُ الغَرَضَ القَرِيْبَ وَمَا يَحْظَى بِمَا ظَنَّ الغُويَّا بأنْصُلِهَا لأَنْصُلِهَا نُدُوْبَا

وَبَيْنَ رَمِيَّةِ الْهَدَفِ اللهيْبَا

[من الطويل]

[من الكامل]

وَكَقَوْلِ أَبِي الطَّمْحَانِ القَيْنِيِّ (١):

أَضَاءتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُمْ وَوَجُوْهُهُمْ

وَكَقَوْلِ أَبِي نُوَاس (٢):

وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ حَتَّى إِنَّـهُ

دَعَا النَّاسَ حَتَّى أَسْمَعَ الصُّمَّ صَوْتُهُ

وَكَفَوْلِ ابن الرُّوْمِيِّ (٣):

[من الطويل]

لَتَخَافُكَ النُّطَفُ الَّتِي لَمْ تُخْلَقِ

دُجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّمَ الجزْعَ ثَاقِبُه

وَأَنْطَقَ حَتَّى قَالَ فِيْهِ الأَخَارِسُ

وَكَقَوْلِ الْآخَرِ ، وَهُوَ مُهَلَّهِلُ بِنُ رَبِيْعَةَ أَخُو كُلَّيْبِ (٤) : [من الخفيف]

وَنَفَخْنَا فِيْمَنْ سِوَاهُمْ فَطَارُوا(٥) وَقَتَلْنَا بَكْراً فَبَادُوا جَمِيْعَاً

حلية المحاضرة ١/ ٩٥ ، الصناعتين ص٣٧٢ .

ديوانه ص ٤٠١ . (٢)

دروانه ۳/ ۱۲۲۶. (٣)

لم ترد في ديوانه . (1)

وَمِنْ الْإِفْرَاطِ فِي المُبَالَغَةِ وَالخُرُوْجِ فِيْهِ عَنِ الحَدِّ إِلَى المُسْتَحِيْلِ قَوْلُ أَبُو الطَّيِّبُ فِي المَدْح(١):

وَصَادَ الوَحْشُ نَمْلَهُمُ دَبِيْبَا وَنَالُوْهَا اشْتَهُوا بِالحَرْم هَوْنَا وَقَوْلُهُ أَيْضًا (٢):

إِذَا رَأَى غَيْرَ شَيْءٍ ظَنَّهُ رَجُلاً وَضَاقَتِ الأَرْضُ حَتَّى كَانَ هَارِبُهُمْ وَقَولُهُ (٣):

فَبَعْدُهُ وَإِلَى ذَا اليَوْمِ لَوْ رَكِضَتْ

بِالخَيْلِ فِي لَهَوَاتِ الطِّفْلِ مَا سَعَلاً

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣/ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٦٨ .

حَدِيْثٌ كَرِيْحِ المِسْكِ شِيْبَ بِهِ الخَمْرُ

لأَصْبَحَ حَيَّاً بَعْدَ مَا ضَمَّهُ القَبْرُ

وَقُلْتُ لِلَيْلِي طُلْ فَقَدْ رَقَدَ البَدْرُ

وَأَيُّ نَعِيْمٍ لا يُكَلِّرُهُ اللَّهُ هُورُ

عَنْ شَمْسِ حُسْنِ عَلَى غُصْنِ مِنَ الآس

وَلاَ يَـرِقُ لِشَـيْءٍ قَلْبُـهُ القَـاسِـي

لِي الهَجْرِ الطَوِيْلَ وَلاَ يَزُوْرُ

### وَكَقَوْلِ الآخَرِ :

وَبِتْنَا عَلَى رَغْمِ الْحَسُودِ وَبَيْنَنَا عَلَى رَغْمِ الْحَسُودِ وَبَيْنَنَا حَدِيْثُ لَوْ أَنَّ الْمَيْتَ نُودِي بِبَعْضِهِ تَـوَسَّدَتْهُ كَفِّي وَبِتُ ضَجِيْعَهُ فَرَقَ بَيْنَنا فَلَمَّا أَضَاءَ الصَّبْحُ فَرَقَ بَيْنَنا

وَكَقَوْلِ خَالِدِ بن يَزِيْدِ (١):

يَا مَنْظَرًا مَلاَّتْ عَيْنِي بِبَهْجَتِهِ يُدْمِي تَوَهُّمُ لَحْظ العَيْنِ وَجْنَّهُ

وَكَقَوْلِ الوَاوَاءِ الدِّمَشْقِيِّ (٢):

أَتَانِي زَائِرَاً مَنْ كَانَ يُبْدِي فَقَالَ النَّاسُ لَمَّا أَبْصَرُوْهُ فَقَالَ النَّاسُ لَمَّا أَبْصَرُوْهُ قلست لَهُ مَ وَدَمْ عُ الحَيْسِ مَتَى أَرْعَى بِرَوْضِ الحُسْنِ مِنْ هُ وَلَوْ نُصِبَتْ رَحَى بِإِزَاءِ دَمِعِي وَلَوْ نُصِبَتْ رَحَى بِإِزَاءِ دَمِعِي المُبَالَغَةُ فِي هَذَا البَيْتِ الأَخَيْرِ.

لِيَهْنِكَ زَارَكَ القَمَرُ المَنِيْرُ لَيَهُنِكُ وَالمَنِيْرُ المَنِيْرُ يَجْرِي عَلَى خَدِّي لَـهُ دُرُّ نَثِيْرُ وَعَيْنِي قَـدْ تَضَمَّنَهَا غَـدِيْرُ وَعَيْنِي قَـدْ تَضَمَّنَهَا غَـدِيْرُ لَكَانَتْ مِـنْ تَحَـدُرهِ تَـدُوْرُ لَكَانَتْ مِـنْ تَحَـدُرهِ تَـدُوْرُ

وَكَانَ أَبًا الفَرَجِ الوَاوَاء أَلَمَّ فِي البَيْتِ الرَّابِعِ بِقَوْلِ ابنِ المُعْتَزِّ (٣):

وَإِنْ تَكُ فِي خَدَّيْكِ لِلْحُسْنِ رَوْضَةٌ فَإِنَّ عَلَى خَدِّي غَدِيْرًا مِنَ الدَّمْعِ وَمِنْ المُبَالَغَةِ قَوْلُ السَّرِيِّ الكِنْدِيِّ وَعَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ (٤):

<sup>(</sup>١) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ١/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٣٩٥ .

حَسَبْنَاهُ وَخَرْقٍ طَالَ فِيْهِ السَّيْرُ حَتَّى حَسَبْنَاهُ يَسِيْرُ مَعَ الرِّكَابِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ يَمْدَحُ :

سَيْ فُ عَ زُمٍ لَ وَ أَشَارَ بِ فِ لَل رَّاسِيَاتِ بَرَى وَسِمِعَ أَبُو الهَذَيْلِ قَوْلُ النِّظَامِ وَكِلاَهُمَا مُتَكَلِّمٌ (١):

رَقَّ فَلَوْ بُزَّتْ سَرَابِيْلُهُ عَلْقَةُ الجَوِّ مِنَ اللُّطْفِ عَلْقَالُ الجَوْ مِنَ اللُّطْفِ عَلَيْمَاءَ بِالطَّرَفِ عَيْشَتَكِي الإِيْمَاءَ بِالطَّرَفِ فَقَالَ : هَلاَّ يُنَاكُ بأَيْر مِنْ خَاطِر .

وَقَالَ ابنُ الرُّوْمِيِّ (٢):

رَقَّ فَلَوْ مَرَّتْ بِهِ نَمْلَةً لأَثَّرَ رَتْ بِهِ كَمَا أَثَّرَتْ وَقَالَ آخَرُ وَبَالَغَ أَيْضًا :

أُضْمِ لَ أَنْ أَضْمِ لَ عَتْبَ اللَّهِ وَمَنْبَ اللَّهِ وَمَا لَكُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

أَرْجُلُهَا مُنْعَلَةٌ بِالحَرِيْرِ مَدَامَةُ فِي عَارِضٍ مُسْتَدِيْرِ

فَيَشْتَكِي إِضْمَارَ إِضْمَارِي لَخَضَبَتْ هُ بِدَم جَارِ

\* \* \*

وَمِنَ الْإِفْرَاطِ فِي الوَصْفِ قَوْلُ بَعْضُ الأَعْرَابِ يَصِفُ بُكَاءَهُ وَعَزَارَةَ دُمُوْعِهِ : رَعَا اللهُ عَيْنَا مِنْ بُكَاهَا عَلَى الحِمَى تَجِفُ ضُرُوْعُ المُزْنِ وَهِيَ حَلُوْبُ بَكَتْ وَغَدِيْرُ الحَيِّ طَامِ فَأَصْبَحَتْ عَلَيْهِ الجِمَالُ الجَائِمَاتُ تَلُوْبُ وَمَا كُنْتُ المُقْلَتَيْنِ شَرُوبُ وَلا أَنَّ مَاءَ المُقْلَتَيْنِ شَرُوبُ وَمَا كُنْتُ المُقْلَتَيْنِ شَرُوبُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات ابن المعتز ٢٧٢ ، المنصف ص٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه .

وَكَقَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّد بن مُغِيْثٍ :

أَبُـو حَسْبَـةٍ إِنْ قِيْـلَ حَـدَّ نُحُـوْلَـهِ فَعَادَ قَمِيْصاً فِي فَرَاشِ فَلَمْ يَرَوا طَوَاهُ الهَوَى فِي ثَوْبِ سَقْم مِنَ الضَّنَا

فَلَمْ يَبْقَ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ وَلاَ عَظْمِ وَلاَ لَمِسُوا شَيْئًا يَدلُّ عَلَى جِسْمٍ فَلَيْسَ بِمَحْسُوسٍ بِعَيْنٍ وَلاَ وَهْمَ

\* \* \*

وَكَقَوْلِ أَبِي أَحْمَد المُنْفَتِلُ:

وَلَوْ حَاوَلْتَ مِنْ سَقْمِي ذِهَابَاً وَلَوْ أُسْكِنْتَ بَاطِنْ جَفْنِ عَيْنٍ

جَرَيْتُ مَعَ النَّنَفُّسِ حَيْثُ يَجْرِي بِمُقْلَةِ سَاهِرٍ مَا كَانَ يَدْرِي

وَكَفَوْلِ أَبِي حبِيْبٍ :

وَلَوْ قَلَمٌ أُلْقِيَتُ فِي شَقِّ رَأْسِهِ مَا غَيَّرَتْ مِنْ خَطِّ الكَاتِبِ

\* \* \*

وَمِنَ المُبَالَغَةِ فِي وَصْفِ رَامٍ قَوْلُ المُتَنَبِّيِّ :

يَكَادُ يصِيْبُ الشَّيْءَ قَبْلَ رَمْيِهِ وَيُمْكِنُهُ فِي سَهْمِهِ المُرْسَلِ الرَّدُّ وَيُمْكِنُهُ فِي سَهْمِهِ المُرْسَلِ الرَّدُّ وَيُنْفِذُهُ فِي العَقْدِ وَهُو مُضَيَّتٌ مِنَ الشَّعْرَةِ السَّوَدِاء \_ \_ أَسُودِ

\_\_ تصيْغُهُ هَوَىً أَوْ أَنَّهَا فِي غَيْرِ أَنمله زُهدِ

يَكَادُ يصِيْبُ الشَّيْءَ . البَيْتُ

وَلَيْسَ رَدُّ السَّهْمِ مِنْ وَصْفِ الرُّمَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ المُبَالَغَةِ الَّتِي تُوْدِي إِلَى المُحَالِ.

\* \* \*

وَقَالَ آخَرُ يَصِفُ ضَرْبَةً وَأَسْرَفَ (١):

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٨٨ ، الموشح ص٨٨ .

...........

ضَرَبْت أَ فِي المُلْتَقَى ضَرْبَةً فَخَرَّ مِنْ مَنْكِبِ إِلكَاهِلُ فَضَرَّ مِنْ مَنْكِبِ إِلكَاهِلُ فَصَارَ مَا بَيْنَهُمَا فَجْوَةٌ يَمْشِي بِهَا الرَّامِحُ وَالنَّابِلُ

النَّبَالُ : الَّذِي يَعْمَلُ النَّبلَ والنَّابِلُ الَّذِي يَحْمِلُ النَّبلَ وَكَذَلِكَ سَيَّافٌ وَسَايِفٌ وَرَمَّاحٌ وَرَامِحٌ وَنَحْوَهُ .

وَقَالَ النَّابِغَةُ فِي صِفَةِ السُّيُوْفِ (١):

تَقُدُّ السَّلْوُقِيَّ المُضَاعَفَ نَسْجُهُ وَيُوْقِدْنَ بِالصِّفَاحِ نَارَ الحَبَاحِبِ زَعَمَ أَنَّ هَذَا السَّيْفَ يقُدُّ الدَّرْعَ المُضَاعَفَةَ وَالفَارِسَ وَالفَرَسَ ثُمَّ يَقَعُ فِي الأَرْضِ فَيقْدَحُ النَارَ مِنَ الحِجَارَةِ .

وَهَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ (٢):

وَلاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنْ سُيُوْفَهِمْ بِهُنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ وَلاَ عَيْبَ فِيْهِمْ عَيْرَ أَنْ سُيُوْفَهِمْ بِهُنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ وَقَالَ أَيْضاً يَصِفُ حَوْمَ الطَّيْرِ حَوْلَ العَسْكَرِ (٣) :

جَوَانِحُ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّ قَبِيْلَةً إِذَا مَا الْتَقَى الجَمْعَانِ أَوَّلُ غَالِبِ فَجَعَلَ الطَّيْرَ الَّذِي يَتْبَعُهُمْ تُوْقِنَ أَنَّ قَبْيْلَةَ غَالِبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَهُ الأَفْوَهُ الأودِيُّ إِلَى هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ (٤):

وَتَــرَى الطَّيْـرَ عَلَــى آثَـارِنَـا رَأْيَ عَيْـنِ ثِقَــةً أَنْ سَتُمَــارُ وَتَــرَى الطَّيْـرَ عَلَــى آثَـارِنَـا رَأْيَ عَيْـنِ ثِقَـَـةً أَنْ سَتُمَامِهِ وَهُوَ (٥) : وَلَكِنْ مِنَ أَيْنَ لِلأَفْوهِ ابْتِدَاءُ النَّابِغَةِ بِمَا يَنْقَادُ إِلَيْهِ القَوْلُ قَبْلَ اسْتِتْمَامِهِ وَهُوَ (٥) : إِذَا مَا غَزَا بِالجَيْشِ حَلَّقَ فَوْقَهُمْ عَصَائِبَ طَيْرٍ تَهْتَدِي بِعَصَايِبِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٢٦.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني ص٣٦٠

فَقَدَّمَ فِي هَذَا البَيْتِ مَعْنَى مَا يُحَلِّقُ الطَّيْرُ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ أَوْضَحَهُ بِقَوْلِهِ (١): يُصَاحِبْنَهُم حَتَّى يَعِرْنَ مُغَارِهِم مَ مِنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ الزَّوَارِبِ

تَرَاهُنَّ خَلْفَ القَوْمِ حُزْرًا عُيُونَهَا حُلُوسَ الشَّيُوْخِ فِي مُسُوْكِ الأَرَانِبِ لَهُ لَوْسَ الشَّيُوْخِ فِي مُسُوْكِ الأَرَانِبِ لَهُ لَ عَلَيْهِمْ عَادَةٌ قَدْ عَرَفْنَهَا إِذَا وَضَعُوا الخَطِيَّ فَوْقَ الكَوَاثِبِ

فَتَبِعَهُ حَمِيْدُ بنُ ثَوْرِ الهِلاَلِيّ فَقَالَ يَصِفُ ذِئْبَا (٢):

إِذَا مَا غَدَا يَوْمَا رَأَيْتَ غَيَايَةً مِنَ الطَّيْرِ يَنْظُرْنَ الَّذِي هُوَ صَانِعُ فَهَ صَانِعُ فَهَ مَ اللَّهُ مِنَ الطَّيْرِ يَنْظُرْنَ الَّذِي هُوَ صَانِعُ فَهَ مَ اللَّهُ مَا أَذْمَعَ غَيْرَهُ وَاسِعُ وَاسِعُ وَاسِعُ وَاللَّهُمَا أَبُو نُوَّاس فَقَالَ (٣) :

تَتَالَيَا الطَّيْرُ غَدُوتَهُ ثِقَاةً بِالشَّبْعِ مِنْ جَزْدِهِ تَتَائَيًا: تَنْتَظُهُ

قَالَ عَمْرُو الوَرَّقُ : رَأَيْتُ أَبَا نُوُّاسٍ ينْشِدُ (١) :

وَإِذَا مَ ـ جَ الْقَنَا عَلَقَا عَلَقَا وَتَراءَىٰ الْمَوْتُ فِي صورِهِ رَاحَ فِي صورِهِ رَاحَ فِي صَورِهِ رَاحَ فِي صَافَت فِي صَافَت فِي صَافَة فِي صَافَة فِي صَافَة فِي صَافَة فَي مِنْ عَالَمْ عَالَمُ عَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَ

فَقُلْتُ مَا تَرَكْتَ لِلنَّابِغَةِ شَيْئًا قَالَ اسْكُتْ فَلَئِنْ كَانَ سَبَقَ إِلَيْهِمَا لَمَا أَسَاءَتِ الاتبَاعِ لَهُ . وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا نَسْجَأُ وَأَسْلَمُ تَرْكِيْبًا قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ عَلَى تَأْخَذُرِ زَمَانِهِ (٥) :

تَسَرْبَلَ سِرْبَالاً مِنَ الصَّبْرِ وَارْتَدَى عَلَيْهِ بِعَضْبٍ فِي الكَرِيْهَةِ فَاضِلِ

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ص٤٦ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص١٠٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣/ ٨٢ .

بعقْبَانِ طَيْرِ في السّماءِ نَـوَاهـلِ وَقَدْ ظُلِّلَتْ عُقْبَانُ أَعْلاَمِهِ ضُحَى مِنَ الجيْشِ إِلاَّ أَنَّهَا لَمْ تُقَاتِل أَقَامَتْ مَعَ الرَّايَاتِ حَتَّى كَأَنَّهَا

يَقُوْلُ لَوْ جَمَعْتَ عُنُقَ البَعِيْرِ وَذِرَاعَيْهِ وَسَاقَيْهِ ثُمَّ ضَرَبْتَهَا وَهِيَ مُجْتَمِعَةٌ لِعَمَل فِيْهَا حَتَّى يَرْسُبَ فِي الْأَرْضِ فَيُحْتَقَرُ عَلَيْهِ لَخَرجَ.

وَكَقَوْلِ ابنُ الرُّوْمِيِّ (١):

فلو لُثِمَتْ صَحِيْفَتُهُ لَسَالاً بوَجْهِ شَفَّ مَاءُ الحُسْنِ فِيْهِ تَخَالَ سَوَادَهَا فِي الخَدِّ خَالاً وَيُـؤْثِـرُ فِيْـهِ لَحْـظ العَيْـنِ حَتَّـى

وَكَقَوْلِ هَفَّانَ :

لَوْ أَنَّهُ طَارَ بَعِيْرُ طَارَا

وَهَذَا كَقَوْلِ أُبَيِّ بن سُلَمِيُّ بن رَبِيْعَةَ بن زَبَّانَ<sup>(٢)</sup>:

وَخَيْلِ تَـلاَفَيْتُ رَيْعَانَهَا جَمُــوْم الجــرَاءِ إِذَا عُــوْقِبَــتْ سَبُوْح إِذَا اعْتَزَمَتْ فِي العِنَانِ فلو طَارَ ذُو حَافِرٍ قَبْلَهَا

بعَجْلَزَةٍ جَمَزَى المُلَّخَرِ وَإِنْ نُوْزِقَتْ بَرَزَتْ بِالحضر مَــرُوْح مُلَمْلَمَـةٍ كَـالحَجَـرِ لَطَارَتْ وَلَكِنَّهُ لَهِمْ يَطِرِ

وَنَحْوَهُ قَوْلُ سُلَيمَانَ بن عَوْفٍ يَصِفُ فَرَسَ عَامِرِ بن الطُّفَيْل (٣): وَلَوْ أَنَّهَا تَجْرِي عَلَى الأَرْضِ أُدْرِكَتْ

وَلَكِنَّمَا يَطْلُبْنَ تِمْشَالِ طَائِرِ

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) حماسة أبي تمام ١/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) حلية المحاضرة ١/ ٩١.

...........

وَمِنْ بَعِيْدِ الْإِغْرَاقِ قَوْلُ الْآخَرِ يَصِفُ نَاقَةً :

وَيَمْنَعُهَا مِنْ أَنْ تَطِيْرَ زِمَامُهَا

وَمِمَّا هُوَ مُعَلَّلٌ بِلُو قَوْلُ الأَعْشَى وَقِيْلَ هَذَا أَكْذَبُ بَيْتٍ قَالَتْهُ العَرَبُ(١):

لَوْ أَسْنَدْتَ مَيْتًا إِلَى نَحْرِهَا عَاشَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَى قَابِرِ حَتَّى يَقُولُ النَّاسُ مِمَّا رَأُوا يَا عَجَبَا لِلمَيِّتِ النَّاشِرِ وَكَضَأَنَّ تَوْبَةَ بِنَ الحُمَيِّرِ نَظَرَ إِلَى هَذَا المَعْنَى فَقَالَ (٢):

فلو أنَّ لَيْلَى الأَحْيَلِيَّةُ سَلَّمَتُ عَلَيَّ وَدُوْنِي جَنْدَلُ وَصِفَاحِ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيْمَ البَشَاشَةِ أَوْ زَقَا إِلَيْهَا صَدَىً مِنْ جَانِبِ القَبْرِ صَائِعِ

وَصَرَّحَ أَبُو النَّجْمِ بِسَرِقَهِ مِنَ الأَعْشَى فَقَالَ<sup>(٣)</sup>:

وَلَــوْ أَسْنَــدْتَ مَيْتَــاً إِلَيْهَــا لَنُشِــر أَوْ مَسَحْـنَ عَـنْ عَيْـن أَعْمَــى لَنَظَـر

أَخْبَرَ ابنُ دَرَسْتَوِيْهِ عَنِ المُبَرَّدِ عَنِ الرِّيَاشِي قَالَ : وَقَفَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى حَلَقَةٍ فِي المَسْجِدِ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُبَدِّلُوا أَطْمَاراً عَلَيْهِ . فَقَالُوا : مَا كُنْيتُكَ ؟ قَالَ : أَبُو وَائِلٍ . قَالُوا : اجْلِس يَا أَبَا وَائِلٍ أَتَقْرِضُ مِنَ الشِّعْرِ شَيْئاً ؟ فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّي لأَقُوْلُ كَرِيْمَةُ ؟ قَالُوا : أَنْشِدْنَا . قَالَ : أُنْشِدُكُمْ فِي صُغَر ثُمَّ قَالَ (٤) :

لَوْ أَنَّ زُبْدَةَ كَلَّمَتْنِي بَعْدَ مَا نَسَبَتْ نَسَوَايِحِسِيَ البُّكَاءَ وَأُقْبَرُ لَظَنِنْتُ مَيِّتُ مَلِّسَدُ لَظَنِنْتُ مَيِّتُ السَّرِمِيْمِ سَيُنْشَرُ لَظَنِنْتُ مَيِّتُ السَّرِمِيْمِ سَيُنْشَرُ فَقَالُوا: يَا أَبَا وَائِلِ هَلْ كَانَ بَيْنَكُمْ رِيْبَةٌ ؟ قَالَ: كَانَ أَقْرَبَ مَا أَحَلَّ اللهُ مِمَّا حَرَّمَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه ، وهي لأبي النجم العجلي في حلية المحاضرة ١/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) لأبي وائل في العقد الفريد ٦/ ١٦٦ .

الإِشَارَة إِلَى غَيْرِ مَسَاسٍ وَاللَّحْظُ مِنْ غَيْرِ بَاسٍ وَبِاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَذْكُرُهَا وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا عَقْبَةُ الطَّائِرِ فَأَحْيَا بِذِكْرِهَا وَتَضْرِبُنِي سَوَافِعُ المِسْكِ وَلَئن لَمْ يَكُنْ العِشْقُ جُنُوْناً فَإِنَّهُ لَعُصَارَةٌ مِنَ السُّحْرِ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَيَّةَ النُّمَيْرِي (١): حَدِيْثَا إِذَا لَمْ تَخْشَ عَيْنَاً كَأَنَّهُ

إِذَا سَاقَطَتْهُ الشَّهْدُ بَلْ هُوَ أَطْيَبُ مِنَ المَوْتِ كَادَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ تَذْهَبُ لَوْ أَنَّكَ تَسْتَشْفِي بِهِ بَعْدَ سَكْرَةٍ

وَمِنْ الإغْرَاقِ قَوْلُ عَلِيّ بن فَضْل الكَاتِب (٢):

لَـوْ زَارَنِـي طَيْفُهُـم مَـا دَرَى مِـنَ الضَّنَا أَنِّي فِـي مَضْجَعِـي كُلُّ سَحَابِ أَمْطَرَتْ أَرْضَكُمْ حَامِلَةٌ لِلمَاءِ مِنْ أَدْمُعِي كُلُّ رِيْح فَإِنَّهَا أَضْلُعِي

وَمِنَ الإغْرَاقِ وَالمُبَالَغَةِ قَوْلُ أَبِي الفَرَجِ الوَاوَاءِ الدِّمَشْقِيِّ وُيُرُويَانِ لِلْمَاهِرِ (٣): سِوَى رُوْح تُورَدُهُ فِي خَيالِ وَمَا أَبْقَى الهَـوَى وَالشَّـوْقُ مِنِّي كَأَنَّ الرُّوْحَ مِنِّي فِي مُحَالِ أَبَيْتُ عَلَى النَّوَائِبِ أَنْ تَرَانِي

وَيُرْوَى : خَفِيْتُ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الفَتْح كَشَاجِمَ (٤):

<sup>(</sup>۱) مجموع شعره ص۱۱۲-۱۱۳.

<sup>(</sup>۲) دیوان صردر ص٦٣٠

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص١٨٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٢٩٦.

وَيُنْقِصُهَا حَتَّى لطفتُ عَنِ النَّقْصِ أَمِنْتُ عَلَيْهَا أَنْ يَرَى أَهْلُهَا شَخْصِي

أَحَـدٌ حَيْتُ كُنْتُ لَـوْلاَ الأَينْنُ نحُولاً فَمَا تَرانِي العُيُونُ

وَلاَ تَعِـدَانِي الشُّرَّ وَالخَيْـرُ أَفْسَـحُ

لأَضْحَـى وَهُــوَ لِلجَّنْــبِ فُسَّـحُ

وَمَا زَالَ يَبْرِي جِمْلَةَ الجِّسْمِ حُبُّهَا وَقَدْ ذَبْتُ حَتَّى صِرْتُ إِنْ أَنَا زِرْتُهَا وَقَالَ السَّرِيُّ الرَّفَاء متبعَاً لَهُ (١):

أَنَا أَخْفَى مِنْ أَنْ يُحِسَّ بجسْمِي فَكَأُنِّي الهِلاَلُ فِي لَيْلَةِ الشَّكِّ

وَقِيْلَ أَنَّهُمَا لأَبِي الهِنْدِيّ .

وَتُرْوَى :

أَلاَ عَلِّلانِكِ فَالمُعَلِّلُ أَرْوَحُ بِإِجَابَةٍ لَوْ أَنَّهُ جُرَّ بَازِلٌ عَلَيْهَا

حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو الهِنْدِيّ يَشْرَبُ مَعَنَا بِمَرْوَ وَكَانَ إِذَا سَكِرَ تَقَلَّبَ تَقَلُّبَأَ قَبِيْحَاً وَكُنَّا عَلَى سُطْحٍ فَخَفْنَا أَنْ يَسْقُطَ مِنْهُ لِغَلْبَةِ السُّكْرِ عَلَيْهِ فَشَدَدْنَا رَجْلَهُ وَلَمْ نُقُصِّرْ فَتَذَحْرَجَ حَتَّى سَقَطَ وَبَقِيَ مُعَلَّقَاً بِرِجْلِهِ فَاخْتَنَقَ بِشرَابِهِ فَأَصْبَحْنَا فَوَجَدْنَاهُ

وَكَقَوْلِ الآخَر فِي في ملاحة وَجْه الكَرِيْم عِنْدَ السُّؤَالِ لَهُ

كَانَّ تَالْأَلُو المَعْرُوفِ فِيْهِ شعَاعَ الشَّمْسِ فِي السَّيْفِ الصَّقِيْل

وَمِنَ المُبَالَغَةِ قَوْلُ المُتَلَمِّسِ:

أَحَارِثُ إِنَّا لَـوْ تُسَاط دِمَاؤُنَا تَـزَايَلُـنَ حَتَّـى لاَ يَمَـسَّ دَمٌ دَمَـا

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن المعتز ص١٣٨ ، الأغاني ٢/ ٣٣٢ .

#### / ٧٦/ وَمُوَازَاةُ المُقَابَلَة :

قَالَ عَلِيُّ بِنِ الحُسَيْنِ القُرَشِيُّ : سَأَلْتُ قُدَامَةَ الكَاتِبَ عَنِ المُقَابِلَةِ فَقَالَ : هُو أَنْ يَضَعَ الشَّاعِرُ مَعَانِي يَعْتَمِدُ المُوَافَقَةَ بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضٍ وَالمُخَالَفَةَ ، فَيَأْتِي فِي المُوَافِقِ يَضَعَ الشَّاعِرُ مَعَانِي يَعْتَمِدُ المُوَافَقَةَ بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضٍ وَالمُخَالَفَ ، فَيَأْتِي فِي المُوَافِقِ بِمَا يُوافِقُ ، وَيَشْرِطَ شُرُوطً شُرُوطً ، وَيُعَدِّدُ بِما يُوافِقُ ، وَيَشْرِطَ شُرُوطًا ، وَيُعَدِّدُ المَعْنَيَيْنِ . فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِي فِيْمَا يُوَافِقُهُ بِمِثْلِ مَا شَرَطَهُ ، وَفِيْمَا يُخَالِفُهُ أَحْوالاً فِي أَحَدِ المَعْنَيَيْنِ . فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِي فِيْمَا يُوافِقُهُ بِمِثْلِ مَا شَرَطَهُ ، وَفِيْمَا يُخَالِفُهُ إِعْضَالًا : لاَ أَعْرِفُ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلُ الشَّاعِرِ (١) : [من الطويل]

أَيا عَجَباً كِيْفَ اتَّفَقْنَا فَنَاصِحٌ وَفِيٌّ وَمَطْوِيٌّ عَلَى الغِلِّ غَادِرِ فَجَعَلَ بِإِزَاءِ نَاصِحٍ مَطْوِيًا عَلَى الغِلِّ ، وَبِإِزَاءِ وَفِيٍّ غَادِراً .

[من الوافر]

أَسَرْنَاهُمْ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ وَأَسْقَيْنَا دِمَاءَهُمُ التَّرَابَا فَمَا صَبَرُوا لِبَأْسِ عِنْدَ حَرْبٍ وَلاَ أَدُّوا لِحُسْنِ يِلٍ ثَوَابَا

وَهَ عَمَلَ بِإِزَاءِ أَنْ سَقُوا دِمَاءَهُمُ التُّرَابَ أَنَّهُمْ لَمْ يَصْبِرُوا لِبَأْسِ عِنْدَ حَرْبٍ ، وَبِإِزَاءِ أَنْ السَّوُوهُم / ٧٧/ وَأَنْعَمُوا عَلَيْهِم أَنَّهُمْ لَمْ يَثِيْبُوا لِحُسْنِ يَدٍ جَزَاءً ، فَهَذِهِ المُقَابَلَةُ . وَأَمَّا أَسَرُوْهُم / ٧٧/ وَأَنْعَمُوا عَلَيْهِم أَنَّهُمْ لَمْ يَثِيْبُوا لِحُسْنِ يَدٍ جَزَاءً ، فَهَذِهِ المُقَابَلَةُ . وَأَمَّا تَقَابُلُ النَّظَرِ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ، فَهُو غَيْرُ هَذَا. قَالَ عَلِيُّ بن هَارُوْنَ بن يَحْيَى ، وَكَانَ هَارُوْنُ أَبِي يَرْعَمُ أَنَّ أَحْسَنَ مَا قِيْلَ فِي المُقَابَلَةِ قَوْلُ عَمْرِو بنِ كُلْثُومِ (٣) : [من الوافر] هَارُونُ أَبِي يَرْعَمُ أَنَّ أَحْسَنَ مَا قِيْلَ فِي المُقَابَلَةِ قَوْلُ عَمْرِو بنِ كُلْثُومِ (٣) :

وَرِثْنَا الْمَجْدَ عَنْ آبَاءِ صِدْقٍ وَنُورِثُهُ إِذَا مُثْنَا بَنِيْنَا الْمَ

وَقَوْلِ الطِّرِمَّاحِ بِنِ حَكِيْمِ الطَّائِيِّ (٢):

فَقِيْلَ هَذَا مِنَ الكَذِبِ وَالمُحَالِ .

<sup>(</sup>١) للمتلمس في الشعر والشعراء ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) للطرماح بن حكيم في ذيل ديوانه ص٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٨٦ .

<sup>(</sup>٤) وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ النَّابِغَةِ (١):

<sup>(</sup>١) ديوانه ص١٧٤ .

# وَسُهُوْلَةُ التَّسْهِيْم :

سُئِلَ عَلِيٌّ بن هَارُوْنَ عَنِ التَّسْهِيْم فَقَالَ : هَذَا لَقْبٌ نَحْنُ اخْتَرَعْنَاهُ . قَيْلَ : فَمَا كَيْفِيَّتُهُ ؟ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ لَمْ يُبْرِزْهُ فِي عِبَارَةٍ فَصِيْحَةٍ لَكِنْ مَفْهُوْمُهُ أَنَّ صِفَةَ الشَّعْرِ المسَهَّمِ أَنْ يَسْبِقَ السَّامِعُ إِلَى قَوَافِيهِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِي إِلَيْهَا رَاوِيْهِ حَتَّى لَوْ سَمِعَ السَّامِعُ الشَّطْرَ اللَّوَّلَ ، لَاسْتَخْرَجَ الشَّطْرَ الأَخِيْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْمَعَهُ . وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا قِيْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ جَنُوْبَ أُخْتِ عَمْرِو ذِي الكَلْبِ<sup>(١)</sup>: [من المتقارب]

فَتَى تَمَّ فِيْهِ مَا يُسِرُّ صَدِيْقَهُ عَلَى أَنَّ فِيْهِ مَا يَسُوءُ الأَعَادِيَا وَأَحِسَبُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ كِتَابِ ( مَحَكِّ الفَهْمِ وَمِعْيَارِ النَّظْمِ ) فِي التَّقْسِيْمِ هُوَ هَذَا أَوْ قَرِيْبٌ مِنْهُ فَيَعْتَبِرُ وَيُحَقِّقُ لِكَي يَضَافُ كُلِّ نَوْعٍ إِلَى بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ

وَمِنْ المُقَابِلَةِ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ مَنْقُولٌ مِنْ خَطِّه : النَّكْرِ مِنْهُ يَسرُّ وَبِشْرٌ وَنَشْرُ فِــي يَـــدَيْــهِ وَوَجْهِــهِ وَلِطِيْــب وَقَدْ جَمَعَ هَذَا البَيْتَ المُقَابَلَةَ وَالتَّجْنِيْسَ . يَقُوْلُ مِنْهَا :

مَاجِدٌ جَارُهُ عَزِيْزٌ وَمَغْنَاهُ حَرِيْرٌ وَبَحْرٌ جَدْوَاهُ غَمْرُ وَلَكَيْهِ جُوْدٌ وَبَأْسٌ لَكَى السُّخْ لِعِنْدَ الرِّضَا وَنَفْعٌ وَضَرُّ الطَّرْفِ لِلْمَجْدِ رَابِطِ الجأشِ ذِمْرُ غِيَـرٌ لِلزَّمَـانِ وَالحـرُّ خُـرُ وَكَبَا دُوْنَ ذَاكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو

كَامِلِ الوَصْفِ هَامِي الكَفِّ سَامِي لم يُغَيِّرُهُ عَنْ نَوَالِ وَعُرْف سَبَــقَ النَّــاسَ لِلْعُلَــي فَحَــوَاهَــا

وَالْبَيْتُ المُسْتَشْهَدُ بِهِ فِي المُعَامَلَةِ هُوَ قَوْلُهُ:

وَلَدَيْهِ جُوْدٌ وَبَأْسٌ لَدَى السُّخْطِ وَعِنْدَ الرِّضَا وَنَفْعٌ وَضَرُّ البَيْتُ .

(١) ديوان الهذليين ٣/ ١٢٠ .

إِذَا نَبُّهَا منْكَ دَاءً عُضَالاً مُفِيْتًا مُفِيْدًا نُفُوسًا وَمَالاً وَخَرْقِ تَجَاوَزْتَ مَجْهُ وْلَهُ بِوَجْنَاءَ لاَ تَتَشَكَّى الكَللالاَ فَكُنْتَ النَّهَارَبِهَا شَمْسَهُ وَكُنْتَ دُجَى اللَّيْلِ فِيْهَا الهِلاَلاَ(١)

فَأَقْسَمْتُ يِا عَمْرُو لَوْ نَبَّهَاكَ / ٧٨/ إِذَا نَبُّهَا لَيْتُ عِرِّيْسَةٍ

فَانْظُرْ إِلَى دِيْبَاجَةِ هَذَا الكَلاَم مَا أَصْفَاهَا ، وَإِلَى تَقَاسِيْمِهِ مَا أَوْفَاهَا ، وَانْظُرْ قَوْلَهَا مُفِيْتًا مُفِيْدًا ، وَوَصْفَهَا إِيَّاهُ بِالشَّمْسِ بِالنَّهَارِ ، وِبِالهِلاَلِ فِي اللَّيْلِ ، تَجِدِ المُطْمِعَ المُمْتَنِعَ ، القَرِيْبَ البَعِيْدَ (٢) .

### وَوُقُوعُ الحَافِرِ عَلَى الحَافِرِ:

وَيُسَمَّى المُوَارَدَةَ وَالاشْتِرَاكَ فِي اللَّفظِ وَالمَعْنَى أَوْ كِلَيْهِمَا . قَالَ الأَصْمَعِيُّ (٣): قُلْتُ لأبي عَمْرِو بن العَلاَءِ: أَرَأَيْتَ الشَّاعِرَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي المَعْنَى ، وَيَتَوَارَدَانِ فِي اللَّفْظ ، لَمْ يَلْقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلاَ سَمِعَ شِعْرَهُ ؟ فَقَالَ : تِلْكَ عُقُولُ رِجَالٍ تَوَافَتْ عَلَى أَلْسِنَتِهَا . وَقَدِ اعْتَدَّ قَوْمٌ ذَلِكَ سَرَقاً ، وَلَيْسَ بِسَرَقٍ وَإِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظٌ مُشْتَرَكَةٌ مَحْصُوْرَةٌ يَضْطَرُ الشَّاعِرُ إِذَا اعْتَمَدَ النَّظْمَ / ٧٩/ فِي مَعْنَاهَا إِلَى المُوَارَدَةِ فِيْهَا عَنْ غَيْرٍ قَصْدٍ ، وَذَلِكَ لاتِّسَاعِ الكَلاَمِ ، وَتَقَارُبِ طِبَاعِ الشُّعَرَاءِ بَعْضهَا مِنْ بَعْضٍ في

<sup>(</sup>١) وَمِمَّا يَجْرِي مَجْرَى هَذَا الشِّعْر وَصْفُ الوَرْدِ الأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ<sup>(١)</sup>: قَــرَاحُ وَرْدٍ مُــوْنِــقٌ نَبْتُــهُ بِــالحُـــ ــشــــنِ وَالبَهْجَــةِ مَنْعُــــوْتُ مُبْيَضً ۗ أَنْ فِيْ هِ وَمُحْمَ رَّةٌ كَاأَنَّ لَهُ دُرٌّ وَيَاقُ وْتُ

وَ ذَلكَ كَمَا قَالَ أَبُو نَصْر بن نُبَاتَةَ يَصفُ شعْرَهُ (٢):

خُذْهَا إِذَا أَنْشَدْتَ فِي القَوْم مِنْ طَرَبِ صُدُوْرُهَا عُلِمَتْ مِنْهَا قَوَافِيْهَا يَنْسَى لَهَا الرَّاكِبُ العَجْلاَنُ حَاجَتَهُ وَيُصْبِحُ الحَاسِدُ الغَضْبَانُ مطرِيْهَا

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٥/ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>١) للوزير المهلبي في حدائق الأنوار ومحاسن الأشعار ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٤٧٥ .

وَخَيْـل قَـدْ دَلَفْـتُ لَهَـا بِخَيْـل

وَخَيْـل قَـدْ دَلَفْـتَ لَهَـا بِخَيْـل

وَخَيْــلِ قَــدْ دَلَفْــتَ لَهَــا بِخَيْــل

وَخَيْـل قَـدْ دَلَفْـتُ لَهَـا بِخَيْـل

فَقَالَ عَمْرُو بن مَعدِ يكرب (٢):

فَقَالَتْ الخَنْسَاءُ بنْتُ عَمْرو (٣):

وَقَالَ أَعْرَابِيٌّ (٤):

التَّصَرُّفِ بالعِبَارَةِ عَن الأَمُورِ وَالوَقَائِعِ المُتَقاربَةِ المعَانِي بَعْضُها بَعْضًا فَتَشَابَهَ بالسَّرقَةِ حَتَّى لَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : لاَ اجْتِلاَبَ ، وَلاَ اسْتِعَارَةَ ، وَلاَ أَخْذَ ، وَإِنَّ الكَلاَمَ كُلَّهُ مُشْتَرَكٌ مُتَدَاوَلٌ ، وَالأَلْفَاظَ كُلُّهَا مُبَاحَةٌ . وَلَيْسَ كَمَا قالُوا أَيْضَاً ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِنْ ذَلِكَ حَدٌّ وَمِقْدَارٌ يُعْرَفُ بِهِ . فَمِنَ المُوَارَدَةِ وَالاشْتِرَاكِ في اللَّفِظْ ، ووقُوعِ الحافِرِ على الحافِر ، مِمَّا لَيْسَ بِسَرَقِ قَوْلُ عَنْتَرَةَ العَبْسِيِّ (١): [من الوافر]

عَلَيْهَا الأُسْدُ تَهْتَصرُ اهْتِصاراً [من الوافر]

تَحِيَّــةُ بَيْنِهــم ضَــرْبٌ وَجِيْـعُ [من الوافر]

فَدَارَتْ بَيْنَ كَبْشَيْهَا رَحَاهَا [من الوافر]

تَرَى فُرسَانهَا مِثْلَ الأُسُودِ

/ ٨٠/ فَلَو اجْتَهَدَ هَؤُلاَءِ عِنْدَ قَصْدِهِمْ الإِخْبَارَ بما أَخبَرُوا بِهِ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ أَنْ يُوردُوهُ بِغَيْر هَذِهِ العِبَارَةِ فِي هَذَا العُرُوْض ، لَمَا اسْتَطَاعُوا ؛ لأنَّ اللَّفْظَ يَضْطَرُّهُمْ ، وَاعْتِمَادَ العِبَارَةِ الشَّرِيْفَةِ يَقُوْدُ أعِنَّتَهُم إِلَى ذَلِكَ . فَرُبَّ مَعَانٍ تَخْتَصُّ بألْفَاظٍ شَرِيْفَةٍ ، لاَ يُمْكِنُ تَعَدِّيْهَا إِلَى مَا هُوَ أَشْرَفُ مِنْهَا فَهَذَا مِنَ الاشْتِرَاكِ فِي اللَّفْظِ . وَأَمَّا الإشْرَاكُ فِي المَعْنَى مِمَّا يُشْبهُ المَأْخُوْذُ ، وَلَيْسَ بِمَأْخُوْذٍ ، كَقَوْلِ امْرِيءِ القَيْسِ (٥): إنَّـــا وَإِيَّـــاهُـــم وَمَـــا بَيْنَنَـــا

كَمَوْضِع الزَّوْرِ مِنَ الكَاهِلِ

ديوانه ص ٢٣٩. (1)

ديوانه ص١٤٩. (٢)

ديوانها ص٠١٥.  $(\Upsilon)$ 

العمدة ٢/ ٢٩٢ . (1)

لم يرد في ديوانه . (0)

[من المتقارب]
مَكَانَ الثُّريَّا مِنْ الأنْجُمِ
مَكَانَ اللَّيْثِ مِنْ وَسطِ العَرِيْنِ
مَكَانَ اللَّيْثِ مِنْ وَسطِ العَرِيْنِ
مَكَانَ الفَرْقَدَيْنِ مِنْ النُّجُومِ
مَكَانَ الفَرْقَدُيْنِ مِنْ النُّجُومِ
مَكَانَ القِدْرِ مِنْ وَسْطِ الأَثَافِي
مَكَانَ القِدْرِ مِنْ وَسْطِ الأَثَافِي
مَكَانَ النَّواصِي مِنْ وُجُوهِ السَّوابِقِ

أقرَّ وَنَابُسِي نَخْوَةُ المُتَظَلِّم

وَيَهْرُبُ مِنَّا جُهْدَهُ كُلُّ ظَالِم

[من الطويل]

فَقَالَ الحَارِثُ بنُ حِلْزَةَ (١):
وَبَيْتُ شُرَاحِيْلً فِي وَائِلٍ فَاللَّهِ وَائِلْ فَاللَّهِ وَائِلْ لَا فَاللَّهُ عَيْم بن وَثِيْلٍ (٢):

وَلَى مَلَّ عَرَ أَنَّنِ مِ رَبِيلٍ اللهُ عَمْدِيِّ رِيِّ أَنَّنِ مِ أَنَّنِ مِ أَنَّ مِمْدِيٍّ الْأَسَدِيِّ (٣) : وَلَمَعْقِلِ بِن مُجَمَّعِ الأُسَدِيِّ (٣) : وَلَكُ أَنْ تُ مِنْهُ مِ وَقَالَ الطِّرِمَّاحُ (٤) :

نَـزَلْنَـا فِـي التَّعَـزُّزِ مِـنْ مَعَـدًّ / ٨١/ وَقَالَ الفَرَزْدَقُ (٥):

وَنَحْنُ إِذَا عَدَّتْ مَعَدٌّ قَدِيْمهَا وَقَالَ المُنَخَّلُ السَّعْدِيِّ (٦):

وَإِنَّا لَنُعْطِي النِّصْفَ مَنْ لَوْ نَضِيْمُهُ وَإِنَّا لَنُعْطِي النِّصْفَ مَنْ لَوْ نَضِيْمُهُ وَقَالَ الفَرَزْدَقُ (٧):

تَـرَى كُـلَّ مَظْلُـوْمٍ إلَيْنَا فِـرَارُهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص۸٥.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) معجم الشعراء ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٣٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) حلية المحاضرة ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>۷) ديوانه ۲/ ۲۱۴ .

وَمِنَ التَّشْبِيْهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَأْخُوْذٍ قَوْلُ نَهْشَلِ بنِ حَرِّيٍّ (۱): [من الطويل] أَقُوْلُ وَقَدْ سَافَتْ لَبُوْنِي بِلاَدَهَا كَمَا سَافَ أَعْجَازَ التِّلاَدَ الطَّرَائِفُ وَقَوْلُ عَلِيّ بن الغَدِيْرِ الغَنَوِيِّ (۲): [من الطويل]

أُدَافِعُ عَنْ مَجْدٍ تَلِيْدٍ وِرَاثَةً وَقَدْ تَرْفِدُ الْمَجْدَ التَّلِيْد الطَّرَائِفُ فَهُذَا وَأَمْثَالِهِ اتِّسَاعٌ وَاشْتِرَاكٌ ، وَلَيْسَ هُوَ اسْتِرَاقٌ وَلاَ اجْتِلاَبٌ .

وَمِنَ المُوَارَدَةِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الطَّاهِرِيُّ عَنْ ابن المُعْتَزِّ . قَالَ : سَأَلْنَا أَبَا سَعِيْدٍ هُبَيْرَةَ النَّحْوِيُّ الْأَسَدِيُّ عَنْ هَذِهِ الأَبْيَاتِ وَهِيَ لامْرِىءِ القَيْسِ<sup>(٣)</sup> : [من مخلَّع البسيط]

/ ٨٢/ عَينَاكَ دَمْعُهُمَا سِجَالُ كَانَّ شَانَيْهِمَا أَوْشَالُ (٤) أَوْ جَادُولٌ فِي ظِلْكِ نَخْلٍ لِلمَاءِ مِنْ تَحْتِهِ مَجَالُ أَوْ جَادُولٌ فِي ظِلْكِ نَخْلٍ لِلمَاءِ مِنْ تَحْتِهِ مَجَالُ

[من مخلع البسيط] كَانَّ شَائَهُمِ مَا شَعِيْ بُ كَانَّ شَائَهُمِ مَا شَعِيْ بُ لِلْمَاءِ مِانْ تَحْتِهِ قَسِيْ بُ

[من البسيط] وَكُـلِّ ذِي سَلَـبٍ لاَ بُـدَّ مَسْلُـوْبُ [من مخلّع البسيط]

وَكُلُ ذِي سَلَبٍ مَسْلُونِ

وَقَوْلِ عَبِيْدِ (٥): عَينَا اللّهُ عَبِيْدِ (٥): عَينَا الْكَا دَمْعُهُمَ السّارُوْبُ أَوْ جَادُولٌ فِي ظِللاً لِ نَخْلِ أَوْ جَادُولٌ فِي ظِللاً لِ نَخْلِ وَقَوْلِ امْرِيءِ القَيْس (٢):

وَكُلِّ ذِي إِبْلٍ مُودٍ فَتَارِكُهَا وَقُولِ عَبِيْدٍ:

وَكُلُ فِي إِبْلٍ مَلْوَرُوْتها

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>Y) حلية المحاضرة ٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص١٨٩.

<sup>(</sup>٤) أَوْشَالُ: جَمْعُ وَشَلِ وَهُوَ القَطْرُ.

<sup>(</sup>٥) ديوان عبيد بن الأبرص ص٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٦) لم يرد في ديوانه .

فَقَالَ : لاَ أَجِدُ نَفْسِي سَرِيْعَةً إِلَى التَّصْدِيْقِ بِأَنَّ العُقُوْلَ في مِثْلِ هَذَا تَتَوَافَى وَعَبِيْدٌ وَالْمَرُقُ القَيْسِ كانا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ .

وَأَخْبَرَ مُحَمَّدُ بِن عِمْرَانَ عَنْ ابن دُرَيْدٍ عَنِ عَمِّهِ عَنِ أَبِيْهِ عَنِ ابنِ الكَلْبِيِّ عَنِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ . قَالَ : لَمَّا أُصِيْبَتْ عَيْنُ ثَابِتِ قُطْنَةَ الْعَتَكِيِّ يَوْمَ سَمَرْقَنْدَ ، قَالَ بَيْتًا / ٨٣/ يَهْجُو فِيْهِ نَفْسَهُ ، وَهُوَ (١) :

مَا يَعْرِفُ النَّاسُ مِنْهُ غَيْرَ قُطْنَتِهِ وَمَا سِوَاهَا مِنَ الأنْسَابِ مَجْهُوْلُ

ثُمَّ اسْتَوْدَعَ هَذَا البَيْتَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ ، وَقَالَ : عَسَى أَنْ يَرْمِيَنِي بِهِ شَاعِرٌ ، فأكُونَ قَدْ سَبَقْتُهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ جَاوَرَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلاً مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ : حَاجِبُ الفِيْلِ ، فَرَكِبَ الرَّجُلُ مُهْرًا لَهُ ، فَسَقَطَ عَنْهُ ، فَتَشَاغَلَ أَهْلُهُ بِهِ عَنْ ثَابِتِ قُطْنَةَ ، وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ عَشَاؤُهُ ، فَقَالَ :

أَتَارِكُونَ عَشَائِي لاَ أَبَالَكُمُ أَنْ خَرَّ عَنْ ظَهْرِ مُهْرٍ حَاجِبُ الفِيْلِ خَطْبٌ يَسِيْرٌ عَلَيْنَا فَلْقُ حَاجِبِهِ وَشَجَّةٌ سَبَرُوْهَا بِالمَلاَ مِيْلِ خَطْبٌ يَسِيْرٌ عَلَيْنَا فَلْقُ حَاجِبِهِ وَشَجَّةٌ سَبَرُوْهَا بِالمَلاَ مِيْلِ

فَلَمَّا أَصْبَحَ حَاجِبُ الفِيْلِ ، أَنْشَدُوْهُ هَذَيْنِ البَيْتِيْنِ ، فَقَالَ :

مَا يَعْرِفُ النَّاسُ مِنْهُ غَيْرَ قُطْنَتِهِ وَمَا سِوَاهَا مِنَ الأنسَابِ مَجْهُوْلُ

/ ٨٤/ فَقَالَ ثَابِتٌ :

هَيْهَاتَ ذَلِكَ شَيْءٌ قَدْ سُبِقْتَ بِهِ فَاطْلُبْ لَهُ ثَانِيَاً يا حَاجِبَ الفِيْلِ

وَمِمَّا يَبْعُدُ فِي نَفْسِي صِحَّةُ مِثْلِهِ ، وَالاتِّفَاقُ فِيْهِ حَتَّى لاَ يَقَعَ فيهِ تَبَاينٌ ، وَلاَ تَغَايرٌ مَا رَوَاهُ أَبُو عُمَرَ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ . قَالَ : خَرَجَ جَرِيْرٌ والفَرَزْدَقُ مُوْتَدِفِيْنَ عَلَى نَاقَةٍ إِلَى هِشَامِ بن عَبْدِ المَلِكِ ، فَنَزَلَ جَرِيْرٌ يَبُوْلُ ، فَجَعَلتِ النَّاقَةُ تَتَلَقَّتُ ، فَضَرَبَهَا الفَرَزْدَقُ وَقَالَ (٢) :

<sup>(</sup>١) ديوانه ، الأغاني ٢٦٦/١٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه (صادر) ۲۹۲/۲ .

إلاَمَ تَلَقَّتِنْ سَنَ وَأَنْ سَتِ تَحْتِ سِي وَخَيْسُ النَّهُ جِيْسِ وَالسَّدَبِ السَّوَامِي مَتَى تَرِدِي الرُّصَافَةَ تَسْتَرِيْحِي مِنَ التَّهْجِيْسِ وَالسَّدَبِ السَّوَامِي مَتَى تَرِدِي الرُّصَافَةَ تَسْتَرِيْحِي أَنْشِدُهُ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ، فَيُرِدُّ عَلَيَّ، وَيَقُوْلُ (۱): [من الوافر] تَلَقَّ سَ الآنَ يَجِيْءُ جَرِيْرٌ، فَأُنْشِدُهُ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ، فَيُرِدُّ عَلَيَّ، وَيَقُوْلُ (۱): [من الوافر] تَلَقَّ سَ أَنَّهُ التَّهُ المَّوَاسِمِ كُلَّ عَامِ مَتَى تَرِدِ الرُّصَافَةَ تَخْزَ فِيْهَا كَخَزْيِكَ فِي المَوَاسِمِ كُلَّ عَامِ مَتَى تَرِدِ الرُّصَافَةَ تَخْزَ فِيْهَا كَخَزْيِكَ فِي المَوَاسِمِ كُلَّ عَامِ مَتَى تَرِدِ الرُّصَافَة جَرِيْرٌ وَالفَرَزْدَقُ يَضْحَكُ . فَقَالَ : مَا يُضْحِكُكَ يا أَبَا /٨٥/ وَقَالَ : مَا يُضْحِكُكَ يا أَبَا إِنَا الوافر] فَرَاسِ ؟ فَأَنْشَدَهُ البَيْتَيْنِ الأُوَّلَيْنَ ، فَقَالَ جَرِيْرٌ :

تَلَقَّتُ أَنَّهَا تَحْتَ اللَّهِ قَيْنٍ

وَأَنْشَدَهُ البِّيَّتِيْنِ بِعَيْنِهِمَا ، كَمَا قَالَ الفَرَزْدَقُ سَوَاءً .

فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : وَاللهِ لَقَدْ قُلْتُ هَذَا أَمَا عَلِمْتَ أَنْ شَيْطَانَنَا وَاحِدٌ ؟

وَكَذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ أَبُو عُمَرَ أَيْضاً عَنْ ثَعْلَبٍ عَنْ ابنِ الأَعْرَابِيِّ عَنِ المُفَضَّلِ . قَالَ : مِنَ اليَمَامَةِ . مَرَّ رَاكِبٌ بِالبَصْرَة ، فَرَآهُ الفَرَزْدَقُ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ وَجْهُكَ ؟ قَالَ : مِنَ اليَمَامَةِ . قَالَ : فَهَلْ لَكَ عَهْدٌ بِابْنِ المَرَاغَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَهَلْ أَحْدَثَ شِعْرًا عَلِقْتَ مِنْهُ شَيْئاً ؟ فَأَنْشَدَهُ :

هَاجَ الهَوَى بِفُوَادِكَ المُهْتَاجِ

فَقَالَ الفَرَزْدَقُ: [من الكامل]

فَانْظُرْ بِتُوضِحَ بَاكِرَ الأَحْدَاج

قَالَ فَقَالَ : [من الكامل]

هَــذَا هَــوًى شَعـف الفُــؤَادَ مُبَــرِّحٌ

فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : [من الكامل]

/٨٦/ وَنُوى تَقَاذَفُ غَيْرُ ذَاتِ خِلاَج

دیوان جریر ص۲۰۰ .

[من الكامل]

فَقَالَ :

## لَيْتَ الغُرَابَ غَدَاةَ يَنْعَبُ لِلنَّوَى

[من الكامل]

فَقَالَ الفَرَزْدَقُ:

# كَانَ الغُرابُ مُقَطَّعَ الأَوْدَاجِ

فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ صَدْراً ، وَالفَرَزْدَقُ عَجُزاً حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَالَ القَصِيْدَةَ ، وَسَرَقَهَا جَرِيْرٌ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَيْحَكَ . دَعْنَا مِنْ هَذَا أَذَكَرَ الحَجَّاجَ فِيْهَا ؟ قَال : نَعَمْ . قَالَ : إِيَّاهُ أَرَادَ (١) .

(١) أَخْبَرَ أَبُو مُحَمَّد بن دَرَستَوِيْهِ عَنْ أَبِي دُرَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ الأَصْمَعِيّ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَمْرُو أَخْبِرْنِي عَنْ هَوُّلاَءِ الشُّعَرَاءِ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ : مِثْلُ ماذا ؟ قُلْتُ : مِثْلُ قَوْلِ امْرِىءِ القَيْسِ (١) :

لَهُ أُذْنَانِ تَعْرِفُ العِتْقَ فِيْهِمَا كَسَامِعَتَي مَذْعُوْرَةٍ أُمِّ رَبْرَبِ

وَيُرْوَى :

كَسَامِعِتَي مَذْعُوْرَةٍ وَسْطَ رَبْرَبِ

مَذْعُوْرَةٌ : بَقَرَةٌ ذُعِرَتْ فَنَصَبَتْ أُذُنَيْهَا . وَالرَّبْرَبُ : قَطِيْعٌ مِنَ البَقَرِ وَالظِّبَاءِ وَالقَطَا وَالنِّسَاء .

وَقَوْلُ طَرْفَةَ (٢):

لَهُ أُذُنَانِ تَعْرِفُ العِتْقَ فِيْهِمَا كَسَامِعَتَي مَذْعُوْرَةٍ أُمِّ فَوْقَدِ

وَقَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ أَيْضَاً (٣) :

وَعَنْسٍ كَأَنْوَاحِ الأَرَانِ نَسَأْتُهَا عَلَى لاَحِبٍ كَالبُرْدِ ذِي الحَبَرَاتِ

دیوانه ص۸۶ .

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ص۹۹.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص ۸۱ .

#### وَقَوْلُ طَرْفَةَ (١):

وَعَنْسٍ كَأَنْـوَاحِ الأَرَانِ نَسَأْتُهَا عَلَى لاَحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجِدِ فَقَالَ لِي : لاَ تِلْكَ عُقُوْلُ رَجَالٍ تَوَافَتْ .

وَيُرْوَى هَذَا البَيْتُ :

أُمُوْنٍ كَأَلْوَاحِ الأَرَانِ

وَقَالَ : وَالْأَمُوْنُ المُوْثِقَةُ الْخَلْقِ الَّتِي يُؤْمَنُ ظَهْرَهَا وَسَقْطَتَهَا وَعِثَارُهَا . قَوْلهُ : كَأَنْوا لِهَ عَلَوْنَ مَوْتَاهُمْ فِيْهِ وَأَلْوَاحُهُ كَأَنُوا لِهَ عَلَوْنَ مَوْتَاهُمْ فِيْهِ وَأَلْوَاحُهُ خَشِنَةٌ . يَقُوْلُ : أَطْبَاقُهَا وَأَظْلاَعُهُا كَأَنَّهَا أَلْوَاحُ سَاجٍ فِي صَلاَبَتِهَا وَعَرْضِهَا . وَيُرُوى خَشِنَةٌ . يَقُوْلُ : أَطْبَاقُهَا وَأَظْلاَعُهُا كَأَنَّهَا أَلْوَاحُ سَاجٍ فِي صَلاَبَتِهَا وَعَرْضِهَا . وَيُرُوى نَضَاءَتُهَا وَهُو بِمَعْنَى نَسَأَتُهَا أَيْ زَجَرْتُهَا وَنَسَاءِتُهَا ضَرَبْتُهَا بِالمَنْسَأَةِ وَهِيَ العَصَا . قَالَ عَزَ وَجَلَّ : تَأْكِلُ مَنْسَأَتَهُ . وَاللاَّحِبُ طَرِيْقٌ بَيِّنٌ قَدْ أَثَرَتْ فِيْهِ السَّفَارُ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجَدُ فِي وَضُوحِهِ وَبَيَانِهِ . وَالبُرْجُدُ كِسَاءٌ مِنْ أَكْسِييَةِ الأَعْرَابِ مُخَطَّطٌ .

#### \* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرو بنُ كُلْثُوْمِ (٢):

تَـرَكْنَـا الخَيْـلَ عَـاكِفَـةً عَلَيْـهِ مُقَلَّــدَةً أَعِنَّتَهَــا صُفُــوْنَــا فَقَالَ عَنْتَرَةُ (٣):

تَــرَكْنَــا الخَيْــلَ عَــاكِفَــةً عَلَيْــهِ [دوار] اسْمُ صَنَم .

فَقَالَ العَدِيْلُ بن الفَرخ :

تَسرَكْنَا الطَّيْسرَ عَساكِفَةً عَلَيْسهِ

كَمَا عَكَفَ النَّسَاءُ عَلَى دُوَارِ

وَلِلْغِرْبَانِ مِنْ شَبَعِ نَعِيْتُ

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ص٩٣.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٧٢ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد في ديوانه .

وَكَقَوْلِ المنَخَّلِ بنُ سُبَيْعِ العَنبرِيِّ :

أَلاَ قَـدْ أَرَى وَاللهِ إِنْ لَسْتُ مِنْكُـمْ

فَقَالَ الآخر :

أَلاَ قَدْ أَرَى وَاللهِ أَنِّدى مَيِّتٌ وَكَقَوْلِ عَنْتَرَةَ (١):

أَلاَ قَاتَلَ اللهُ الطُلُولَ البَوَالِيَا

فَقَالَ جَمِّاً" :

أَلاَ قَاتَلَ اللهُ النَّوَى كَيْفَ أَصْبَحَتْ

كَقَوْلِ مُهَلهلِ بن رَبِيْعَةَ (٣):

تَركْنَا الخَيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْهِمْ عَاكِفَةً مُقيْمَةً وَتَدْحَضُ تَزْلَقُ .

وَمِنَ الاشْتِرَاكِ فِي المَعْنَى مِمَّا يشبهُ المَأْخُودُ وَلَيْسَ بِمَأْخُودٍ قَوْلُ أَبِي كَنُودِ الخزَاعِيّ وَهُوَ جَاهِلِيٌّ قَدِيْمٌ (٤):

مَكَانَ يَدِ النَّدِيْمِ مِنَ النَّدِيْمِ أَرَادُوا أَنْ نَــزُوْلَ لَهُــمْ فَكُنَّـا

وَإِنْ لَسْتُمُ مِنِّي وَإِنْ كُنْتُمُ أَهْلِي

وَنَخِلٌ مُقِيْمٌ سِدْرهَا وَسَيَالِهَا

وَقَاتَلَ ذِكْرَاكَ السِّنِيْنَ الخَوَالِيَا

أَلَحَ عَلَيْنَا يَا بُثَيْنُ ضَرِيْرُهَا

كَأَنَّ الخَيْلَ تَدْحَضُ فِي غَدِيْرِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) حلية المحاضرة ٢/ ٩٥ .

وَقَالَ عَتَبَةُ بِنِ الوَعْلِ التَّغْلِبِيُّ فِي كَعْبِ بِنِ جُعَيْلٍ (١):

وَسُمِّيْتَ كَعْبَاً بِشَرِّ العِظَامِ وَكَانَ أَبُوكَ يُسَمَّى الجعَل وَسُمِّيْتَ كَعْبَاً بِشَرِّ العِظَامِ وَكَانَ القرادِ مِن أَسْتِ الجمَل وَإِنَّ مَكَانَ القرادِ مِن أَسْتِ الجمَل وَقَالَ بَعْضُ بَنِي عِجل (٢):

فَ أُقسم أنَّ لهُ قد حلَّ مِنهَا مَحَلّ السَّيفِ من قَعْرِ القِرابِ وَقَالَ أَلاَ سَلْعُ بنُ قَصَّافِ الطُّهَويُّ (٣):

تَكُونُ إِذَا دَارَتْ عَلَيْهِمْ عَظِيْمَةً وَفِي أَيِّ يَـوْمٍ لاَ تَنُـوْبُ العَظَـائِـمُ مَكَانَ القدَامَى فِي الجّنَاحِ وَإِنَّمَا تَطِيْـرُ بِظُهْـرَانِ الجّنَـاحِ القَـوَادِمُ وَكَقَوْلِ أَبِي صَمْعَاءَ مُسَاوِر بن هِنْدِ (٤) :

إِنِّي أَنَا اللَّيْثُ يَحْمِي عَنْ فَرِيْسَتِهِ وَقَدْ يحكَ بِقَرْنَيْهِ أَسْتَهُ الوَعْلُ وَقَالَ الأَعْشَى (٥):

كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمَاً لِيَفْلِقهَا فَلَمْ يَضِرِهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ

\* \* \*

أَخْبَرَ عَلِيّ بن غَسَّانَ عَنِ الفَضْلِ ابنُ الحَبَابِ عَنْ ابنِ سَلاَمٍ عَنْ حَاجِبِ بن يَزِيْدَ بن شَيْبَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بن زَرَارَةَ قَالَ : قَالَ جَرِيْرٌ بِالكُوْفَةِ :

لَقَدْ قَادَنِي مِنْ حُبِّ مَاوِيَةَ الهَوَى وَمَا كُنْتُ أَلْقَى لِلْحَبِيْبَةِ أَقْوَدَا

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) حلية المحاضرة ٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) حلية المحاضرة ٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٢٨٦.

فَغَارَ الهَوَى يَا عَبْدَ قَيْسٍ وَأَنْجَدَا بِأَيِّ تَرَى مُسْتَوْقَدَ النَّارِ أُوْقِدَا بِحَيْثُ اسْتَفَاضَ القِنْعُ شِيْحًا وَغَرْقَدَا

أُحِبُّ ثَرَى نَجْدٍ وِبِالغَوْرِ حَاجَ أَقُولُ لَهَا يَا عَبْدَ قَيْسٍ صَبَابَةً فَقَالَ أَرَاهَا أُوْرِثتْ وَوَقُودُهَا فَاعْجَبَتِ النَّاسَ وَتَنَاشَدُوْهَا.

قَالَ ابنُ سَلاَمٍ : فَحَدَّثَنِي جَابِرُ بنَ جَنْدَلٍ قَالَ : فَقَالَ جَرِيْرٌ : أَعْجَبَتْكُم هَذِهِ الأَبْيَاتُ ؟ قَالُوا : نَعَمُ . قَالَ : كَأَنَّكُمْ بِالقَيْنِ قَدْ قَالَ (١) :

أَعِدْ نَظَواً يَا عَبْدَ قَيْسٍ لَعَلَّما أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ المُقَيَّدَا

قَالَ : فَلَمْ يَلْبِثُوا أَنْ جَاءَهُمُ الفَرَزْدَقُ بِهَذَا البَيْتِ وَبَعْدَهُ :

كُلَيْبِيَّةٌ لَـمْ يَجْعَـلِ اللهُ وَجْهَهَا كَرِيْمَا وَلَمْ تَزْجُر لَهَا الطَّيْرُ أَسْعُدَا

فَتَنَاشَدَتْهَا النَّاسُ فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : كَأَنَّكُمْ بِابْنِ المَرَاغَةِ قَدْ قَالَ :

وَمَا عِبْثَ مِنْ نَارٍ أَضَاءَ وَقُوْدُهَا فِرَاسَاً وَبِسْطَامَ بِنِ قَيْسٍ مُقْتَدَا فَرَاسَاً وَبِسْطَامَ بِنِ قَيْسٍ مُقْتَدَا فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ لِجَرِيْرٍ وَهَذَا البَيْتُ مَعَهُ (٢):

وَأَوْقَــُدْتَ بِالسّنْــدَانِ نَــاراً ذَلِيْلَـةً فَأَشْهَدْتَ مِنْ سَوءَاتِ جِعْثِنَ مَشْهَدَا جَعْثِنَ مَشْهَدَا جَعْثِنُ : أُخْتُ الفَرَزْدَقِ .

حَدَّثَ سَعِيْدُ بن هَمَامِ اليَمَانِيِّ قَالَ : نَزَلَ الفَرَزْدَقُ مَنْزِلاً بِاليَمَامَةِ وَهُو يُرِيْدُ العِرَاقَ فَقَالَ لِصَاحِبٍ لَهُ : إِنَّ الغَلَمَةَ قَدْ أَذَنْنِي فَاطْلُبْ لِي بَغِياً . قَالَ : مِنْ أَيْنَ أُصِيْبُ هَاهُنَا بَغِياً ؟ قَالَ : مِنْ أَيْنَ أُصِيْبُ هَاهُنَا بَغِياً ؟ قَالَ : قلا بُدَّ لَكَ أَنْ تَحْتَالَ فِي ذَلِكَ . فَمَضَى الرَّجُلَ إِلَى القَرْيَةِ وَالفَرَزْدَقُ نَازِلاً بَغِياً ؟ قَالَ : قلا بُدَّ لَكَ أَنْ تَحْتَالَ فِي ذَلِكَ . فَمَضَى الرَّجُلَ إِلَى القَرْيَةِ وَالفَرَزْدَقُ نَازِلاً نَاحِيةً مِنَ القَرْيَةِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَا مِنْ امْرَأَةٍ تَقْبَلُ فَإِنَّ مَعِي امْرَأَتِي وَقَدْ أَخَذَها الطَّلِيْقُ وَالمُحَاضُ فَبَعَثُوا مَعَهُ امْرَأَةً تَقْبَلُ فَأَدْخَلَهَا عَلَى الفَرَزْدَقُ وَقَدْ غَطَّاهُ بِثِيَابٍ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ وَالمُخَاضُ فَبَعَثُوا مَعَهُ امْرَأَةً تَقْبَلُ فَأَدْخَلَهَا عَلَى الفَرَزْدَقُ وَقَدْ غَطَّاهُ بِثِيَابٍ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ١/٠١٨.

<sup>(</sup>۲) ديوان جرير ص ۸۵۱.

وَكُنْتُ إِذَا نَسْزَلْتُ بِسَدَارِ قَسُوْم ﴿ رَحَلْتُ بِخِسْزُيَّةٍ وَتَسْرَكُتُ عَسَارًا

قَالَ : فَلَمَّا بَلَغَ جَرِيْرًا قَالَ هَذَا البَيْتَ يَهْجُو الفَرَزْدَقَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَمِعَهُ فَعَرِفَ جَرِيْرٌ مَا قَالَ الفَرَزْدَقُ فَقَالَ إِنَّ جِنِيَةَ ابن الخَبِيْئَةِ وَجِنِّيَتِي وَاحِدٌ وَوَاللهِ أَنَّهُ لَيَعْرِفُ مَا يَخُولُ فِي صَدْرِي وَأَعْرِف مَا يُضْمِرُهُ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِأَنْ قَالَ (١) :

أَجِــدَّكَ مَــا تَقُــوْلُ بَنُــو نُمَيْــرٍ إِذَا مَا الأَيْرُ فِي أَسْتِ أَبِيْكَ غَارَا

\* \* \*

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ أَبُو عَمْرُو بن العَلاَءِ : كَانَ امْرُؤُ القَيْسِ مَعَنَا ضِلِّيْلاً يُنَازِعُ مَنْ قَيْلَ أَنَّهُ يَقُولُ الشِّعْرَ فَنَازَعَ النَّوَّامَ جَدَّ قَتَادَةَ بن الحارثِ بن التُّوَّامِ اليَشْكُرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ شَاعِرًا فَمَلِّطٍ أَنْصَافَ مَا أَقُوْلُ فَأَجِزْهَا قَالَ نَعَمْ ( يقال فَرَسٌ مُلَطِّ إِذَا رَمَتْ وَلَدَهَا ) فَقَالَ المُرُوُّ القَيْسِ :

أَصَاحِ تَرَى بَرِيْقًا هَبَّ دَهنَا

فَأَجَابَهُ التُّؤَامُ :

كَنَارِ مَجُوسٍ يَسْتَعِرُ اسْتِعَارَا

فَقَالَ امْرُقُ القَيْسِ:

أَرَقْتُ لَــهُ وَنَــامَ أَبُــو شُــرَيْــحٍ

فَأَجَابَهُ التُّؤَامُ:

إِذَا مَا قُلْت قَدْ هَدَأَ اسْتَطَارَا

فَقَالَ امْرُؤُ القَيْسِ:

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ص۷۸۷ .

كَـــأَنَّ هِـــزَبْــرَهُ بـــورَاءِ عَيْــبِ هِزَبْرَهُ صَوْتهُ ــ غَيْبِ أي مِنْ حَيْثُ لاَ أَرَاهُ .

فَقَالَ التُّؤَامُ:

عِشَارٌ للأَقَاتُ عِشَارًا

فَقَالَ امْرُؤُ القَيْسِ:

فَلَمَّا إِنْ عَلَا لقفاءَ ضَاحٍ

فَأَجَابَهُ التُّؤَامُ:

وَهَــتْ أَعْجَـازُ رِيَّقِــهِ فَحَــارَا

فَقَالَ امْرُؤُ القَيْسِ:

فَلَهُمْ يَتْسرِكْ بِلْمَاتِ السِّرِّ ظَبْيَاً

فَأَجَابَهُ التُّؤَامُ:

وَلَــمْ يَتْــرِكْ بِجَلَّتِهَــا حِمَــارَا

قَالَ فَلَمَّا رَأَى امْرُؤُ القَيْسِ أَنَّهُ قَدْ مَا تنه وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ـ الحرس شَاعِرٌ ـ إِلَى أَنَّهُ لاَ ينازع الشِّعْرَ أَحَدَاً بَعْدَهُ حيري الدهر .

الحَرسُ الدَّهْرُ يماتِنُهُ يُقَاوِمُهُ وَقَوْلهُ لَقْفَاءُ ضَاحٍ مَوْضِعٌ وَقَوْلُ التُّوَّامِ وَهَتْ أَعْجَازُ رِيقِهِ فَحَارًا أَي تَحَيَّرُ . قَالَ الأَصْمَعِيُّ رَيَّقهُ نَاحِيَتهُ يَقُوْلُ وَهَتْ أَعْجَازُ نَاحِيَتهِ فَهُو مُتَحَيِّرٌ لاَ يَصْطَحِبَانِ كَثِيْرًا لِعْجَازُ رِيقه أَوّله لاَ يَصْطَحِبَانِ كَثِيْرًا لِعْجَازُ رِيقه أَوّله يَقُوْلُ أَشْرَخَت إعْجَازِهُ فَسَالَ سَيْلاً .

كَمَا يَسِيْلُ مَاءُ القِرْبَةِ إِذَا وَهَتْ وَانْشَقَّتْ.

\* \* \*

يَقُوْلُ مِنْهَا:

قُلْ للجبَانِ إِذَا تَأَخَّرَ سَرْحه هَلْ أَنْتَ مِنْ شَرْكِ المَنِيَّةِ نَاجِ

# وَدِلاَلَةُ التَّنْبِيْعِ (١): ﴿ وَهُوَ الْإِرْدَافُ ﴾:

التَّتْبِيْعُ: هُوَ أَنْ يُرِيْدَ الشَّاعِرُ مَعْنَى فَلاَ يَتَأَتَّى لَهُ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ ، بَلْ بِلَفْظ تَابِعِ لَهُ ، فَإِذَا دَلَّ التَّابِعُ ، أَبَانَ عَنِ المَتْبُوْعِ ، وَأَوْضَحَهُ . وَأَحْسَنُ مَا قِيْلَ وَأَبْدَعَهُ قَوْلُ لَهُ ، فَإِذَا دَلَّ التَّابِعُ ، أَبَانَ عَنِ المَتْبُوْعِ ، وَأَوْضَحَهُ . وَأَحْسَنُ مَا قِيْلَ وَأَبْدَعَهُ قَوْلُ عُمْرَ بِنِ أَبِي رَبِيْعَةَ المَخْزُومِيِّ (٢) :

بَعِيْدَةُ مَهْوَى القُرْطِ إِمَّا لِنَهْشَلِ أَبُوْهَا وَإِمَّا عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمُ (٣)

وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى وَصْفِ طُوْلِ الجِّيْدِ فلم يَذْكُرهُ بِلَفْظِهِ الخَاصِّ بِهِ ، بلْ أَتَى بِمَعْنًى

فَتَعلق نِبَنَاتِ نَعْش هَارِبَاً مَنْ سَدُّ مُطَّلِعَ النَّفَاقِ عَلَيْهُمُ مَنْ سَدُّ مُطَّلِعَ النَّفَاقِ عَلَيْهُمُ أَمَ مَنْ يَغَارُ عَلَى النَّسَاءِ حَفِيْظَةً إِنَّ ابنَ يُوسُفَ فَاعْلَمُوا وَتَيَقَّنُوا إِنَّ يَ لِمُرْتَقِبٌ لَمَّا خَوَلُيْنِي

أَوْ بِالبُحُورِ وَشِدَّةِ الأَمْوَاجِ أَمْ مَنْ يَصُولُ كَصَوْلَةِ الحَجَّاجِ إِذْ لا \_ بِغَيْ \_\_\_\_رِهِ الأَزْوَاجِ مَاضِي البَصِيْرةِ وَاضِحُ المِنْهَاجِ وَلِفَضْلِ سَيْبِك يَا بن يُوسُف رَاجِ

#### \* \* \*

يُقَالُ: إِنَّه لَّمَّا نُعِيَ الفَرَزْدَقُ إِلَى جَريرِ قالَ (١):

اَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ المخبرُ صادِقاً لقَدْ عَظُمَتْ بَلُوى تميمٍ وَجَلَّتِ فَكُمْ حَمَلَتْ بعدَ الفرزدقِ حُرة ولا ذَاتُ بَعْلٍ مِنْ نفاسٍ تَعَلَّتِ هُوَ ٱلْواحِدُ ٱلْمَخبوءُ وَٱلرَاقِعُ الّذي إِذَا ٱلنَّعْلُ يَـوْماً بِـالْعَشِيَرةِ زَلَّتِ

- (١) الدِّلاَلَةُ بِالكَسْرِ الصِّناعَةُ وَالدِّلاَلَةُ بِالفَتْحِ هِيَ نَفْسُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ .
  - (۲) ديوانه ص ٣١٤.
- (٣) وَهَذَا البَيْتُ مِنْ جُمْلَةِ أَبْيَاتٍ لِعُمَرَ فَصِيْحَةِ الأَلْفَاظِ يَقُوْلُ مِنْهَا (٢):

نَظَرْتُ إِلَيْهَا بِالمُحَصَّبِ مِنْ مُنَىً ولي نَظَرٌ لَـوْلاَ التَّحَرُّجِ عَـارِمُ فَقُلْتُ أَشَى ولي نَظَرٌ لَـوْلاَ التَّحَرُّجِ عَـارِمُ فَقُلْتُ أَشَمْسٌ أَمْ مَصَـابِيْحُ رَبِيْعَةٍ بَدَتْ لَك تَحْتَ الحجْبِ أَمْ أَنْتَ حَالِمُ

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٢) لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص٣١٤ .

/ ٨٧/ هُوَ تَابِعٌ لِطُوْلِ الجيْدِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ :

بَعِيْ لَهُ مَهْ وَى القُرِطِ (١)

#### (١) بَعِيْدَةُ مَهْوَى القَرْطِ . البَيْتُ يَقُوْلُ مِنْهَا:

وَمَـدَّ عَلَيْهَـا السَّجْـفَ يَـوْمَ لَقَيْتُهَـا وَلَمْ نَسْتَطِعْهَا غَيْرَ أَنْ قَدْ بَدَا أَنَّنَا مَعَاصِمُ لَمْ تَضْرِبْ عَلَى البَهْم بِالضُّحَى عَصَاهَا وَوَجْهٌ لَمْ تَلُحْهُ السَّمَائِمُ نَضْيِرٌ تَرَى فِيْهِ أَسَادِيْعُ مَائِهِ إِذَا مَا دَعَتْ أَتْرَابَهَا فَاكْتَنَفْنَهَا طَلَبْنَ الصِّبَى حَتَّى إِذَا مَا أَصَبْنَهُ

عَلَى عَجَل أَتْبَاعُهَا وَالخَوَادِمُ عَشيَّةَ رَاحَتْ وَجْهُهَا وَالمَعَاصِمُ صَحِيْحٌ تُغَادِيْهِ الأَكُفُّ النَّوَاعِمُ تَمَايَلْنَ أَوْ مَالَتْ بهنَّ المَآكِمُ نَزَعْنَ وَهُنَّ المُسَلِّمَاتُ الظُّوَالِمُ

قَوْلُهُ : بَعِيْدَةُ مَهْوَى القُرْطِ وَتَبِعَهُ سَعْدُوْن بن عُمَرَ البَرِيُّ مِنْ شُعَرَاءِ الأَنْدَلُسِ فَقَالَ مِنْ قَصِيْدَةٍ فِي سَعِيْدِ بنِ المُنْذِرِ:

مُنَعَّمَةٌ يَصْبُو إِلَيْهَا أَخُو النُّهَى تَرَى البَدْرَ مِنْهَا طَالِعَا فَكَأَنَّمَا بَعِيْدَةُ مَهْوَى القُرْطِ مُخْطِفَةُ الحَشَا مِنَ اللاَّئِي لَمْ يَرْحَلْنَ فَوْقَ رَوَاحِلِ وَلاَ أَبْرَزَتْهُنَّ المَدَامُ لِنَشْوَةٍ وَشَدْوٍ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ الشُّعَرَاءُ هَذَا كَثِيْرًا .

وَمِنْ حُسْنِ أَذْوَى مَا يُحَنُّ وَمَا يُصْبِي يَحوْلُ وشَاحَاً عَلَى لُؤْلُو رَطِب وَمُفْعِمَةُ الخَلْخَالِ مُفْعِمَةِ القَلْبِ وَلاَ قَمْنَ قُرْبَاً مِنِّي رِكَابَا وَلاَ رَكْبِ كَمَا يَشْدُو القِيَانُ عَلَى الشَّرْبِ

قَالَ الصَّدْرُ العَالِمُ الكَامِلُ بَهَاءُ الدِّيْنِ عَلِيِّ بن فَخْرِ الدِّيْنِ عَيْسَى الأرْطَيّ كَاتِب الإِنْشاءِ بِبَغْدَادَ أَدَامَ اللهُ تَوْفِيْقَهُ وَسَعْدَهُ وكبتَ ضِدَّهُ مِنْ قَصِيْدَةٍ لَهُ فِي الصَّاحِبِ المَرْحُوْم شَمْسِ الدِّيْنِ مُحَمَّد الجُّوَيْنِي صَاحِبِ دِيْوَانِ المَمَالِكِ رَحَمَهُ اللهُ:

كَلِفْتُ بِهَا هَيْفَاءَ نَاعِمَةَ الصِّبَى بَعِيْدَةَ مَهْوَى القُرْطِ كَالبَدْر تَجْتَلِي

هَذَا البَيْتُ لَهُ أَدَامَ اللهُ مَجْدَهُ وَأَسْعَدَ جَدَّهُ مِنْ قَصِيْدَةٍ سَهْلَةِ الكَلاَم رَقَيْقَةِ حَوَاشِي النِّظَامِ أَوَّلُهَا: وَلاَ تَقْبَلِي في الحُبِّ ممَّنْ تَقَوَّلاً

وَأَقْصَيْتِ عَنْهُ صَبْرَهُ فَتَررَّحُ الْأَ

وَأَشْمَتِّ لُوَّامَاً عَلَيْكِ وَعُذَّلاً

فَمِثْلُكِ مَا يُسْلَى وَمِثْلِي مَا سَلاً

فَأَمَّا وَقَدْ عَوَّلْتِ أَنْ تَهْجُري فَلاَ

أَقِيْلِي مِنَ الصَّدِّ المُبَرِّحِ وَالقِلَى وَرَقِّي لِمَنْ أَطْلَقْتِ بِالهَجْرِ دَمْعَهُ أَيَا ظَبْيَةَ الوَادِي أَتَقْضِي العُمْرُ بِالجفا وَقَالُوا سَلاَ حُوْشِيْتِ أَنْ تَسْمَعِي لَهُمْ أُرِيْدُ بَقَاءً مَا أَرَدْتِ تَوَاصُلاً

كَلِفْتُ بِهَا هَيْفَاءَ . البَيْتُ .

أَمَّا قَوْلُهُ أَدَامَ اللهُ أَيَّامُهُ:

وَقَالُوا سَلاَ حُوْشِيْتِ أَنْ تَسْمَعِي لَهُمْ ، فَيُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ مِهْيَارَ (١):

أَمَا وَهَواهَا عَذْرَةً وَتَنَصَّلًا سَعَى جُهْدَهُ لَكِنْ تَجَاوَزَ حَدَّهُ وَقَالَ وَلَحِنْ أَلُومُهُ وَقَالَ وَلَحِنْ أَلُومُهُ وَطَارَحَهَا أَنِّي سَلَوْتُ فَهَلْ رَأَى

لَقَدْ نَقَلَ الوَاشِي إِلَيْهَا فَأَمْحَلاً وَأَكْشَرَ فَارْتَابَتْ وَلَوْ شَاءَ قَلَّلاً عَلَى مَا قَالَ إِلاَّ لِيُقْبَلاً عَلَى مِثْلَهَا اللَّهِ اللَّهُ الذَّمُ مِثْلِي عَنْ هَوَى مِثْلَهَا سَلاَ

( أُرِيْدُ بَقَاءً مَا أَرَدْتِ تَوَاصُلاً ) فَيُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ(٢) :

بِمَا بِجَفْنَيْكَ مِنْ سُقْمٍ مِثْلِي دَنِفَا يَهْوَى الهَوَى وَأَمَّا إِنْ صَدَدْتِ فَلاَ

\* \* \*

وَمِنْ ذلكَ قَوْلُ أَمرىءِ القيسِ (٣) :

وَيُضْحِي فتيتُ المِسْكِ فَوْقَ فراشِها نَوُومُ الضُّحى لم تنتِطقْ عَنْ تَفَضُّلِ وَيُضْحِي اللَّهُظِ التَّابِع وإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ تَرَفُّهَ هَذِهِ ٱلْمَرْأَة ، وَأَنَ لَهَا مَنْ يَكْفِيها فَأَتَى باللَّفْظِ التَّابِع

وَقَوْلُهُ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳/ ۱۹۶ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۱۶۳ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٧.

لِذَلِكَ ، ولَعَمْري إن هذا البابَ غامِضٌ دقيقَ يحَتْاجُ إلى فَهْمٍ صحيحٍ ، وَهُوَ قريبٌ مِنَ الْوَحْي وَإِنْ كانَ لَيْسَ هُوَ ، وإنّما يُسَمّى الإرْداف .

وَمِنْ مَلِيحِ التّتبيعِ قَوْلُ عَبْدِ الصمّدِ بْنِ المعذّل(١):

فَضَحِكُ نَ فِي وَجْهِ اللَّهُ جَي وَبَكَيْنَ فِي وَجْهِ الصّباحْ

أَرادَ أَنْ يَقُولَ : أَحْبَبْنَ ٱلَّلَيْلَ وَآثَرْن طولَهُ لِيَسْتَمْتِعْنَ بالحديثِ وَكَرِهْنَ الصَّبْحَ لِئلا يَفْضَحهنَ : فَلَمْ يَقُلْ ذلكَ ، وَأَتَى بما هُوَ تابعٌ لَهُ يَدْلّ التابِعُ عَلَي ٱلْمَتبْوَعِ .

وَمِنْ ذلكَ قَوْلُ مُسْلِم (٢):

فَرْعَاءُ فِي فَرْعهِا لَيْلٌ عَلَى قَمَرٍ كأَنَّ قَلْبِي وِشَاحَاهَا إِذَا خَطَرَتْ تَجرِي مَحَبَّتهُا فِي قَلْبِ عاشقِها تَجرِي مَحَبَّتهُا فِي قَلْبِ عاشقِها

عَلَى قَضِيبٍ عَلَى حِقْفِ النَّقَا الدَّهِسِ وَقَلْبهَا قُلْبُها فِي الصَّمْتِ والْخَرَسِ مجَرْى السلامةِ في أعضاءِ مُنْتَكِسِ

ذَهَب إلى أَنَّ قَلْبهُ مِثْلُ وِشاهي مَحْبُوبهِ قَلَقاً وَحَرَكَة .

وفي قوله: «إِذَا خَطَرَتْ » زيادةٌ لطيفةٌ ، فإنّه أَشْبَع المعنى وأكدّه: لأنّها إِذَا خَطَرَتْ كَانَّ أَشَدَّ لِلْحَرِكةِ . وَقَوْلُه «قُلْبُها » القُلْبُ : السّوارُ . وَفِي قَوْلِهِ هاذَا دلالة عَلَى أَنهّا عَبْلَةُ المِعْصَمِ ممتلئةُ المسوّرِ ، ومِنْ شأنِهم يَصِفُون المرأةَ بضيقِ السِّوارِ والْخَلْخَالِ ، وَصْمِتهِمَا ، وَشَبَعِهِمَا ، لِيَنْفُوا عَنْها الْحَمْشَ ، كَمَا يَصِفُونَ وِشَاحَها بالجوعِ والظمأ ، والْقَلَقِ ، دَلالةً عَلَى وقَّةِ خَصْرِهَا ، فَذِكْرُ مُسْلِمٍ صَمْتَ سِوَارٍ هذهِ الموصوفة وَخَرَسِه دَلِيلٌ عَلَى امتلاءِ مِعْصَمِها ؛ لأَنّه تَابِعٌ لَهُ .

\* \* \*

وقال عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ أَيْضًا (٣):

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١/ ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان مسلم بن الوليد ص٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٢٦٦ .

فَبَانَتْ تَمُجُ المِسْكَ فِي فِيَ غَادَةٌ وَيَ عَادَةٌ وَقَالَ ذُو الرُّمة (١):

بَعِيدَاتُ مهَ وْى كُلِّ قُرْطٍ عَقَدْنَهَ وَقَدْ كرَّرَ ذلِكَ ذوُ الرُّمة قالَ(٢):

رقد ترر تب دو الرسد دن . بَعِيدَاتُ مَهَ وْى كُلِّ قُرْطٍ عَقَدْنَهُ إِذَا غَلَبَ عَنْهُ نَّ ٱلقصورُ تَهَلَّلَتْ

لِطَافُ الخصُورِ مُشْرِفاتُ الرّوادفِ

بعيدةٌ مهَوى القُرْطِ صامِتَةُ ٱلْحَجْلِ

لِطَافُ الحشَا تَحْتَ الثَّدِيِّ الفَوالِكِ لنَا الأرضُ باليومِ القصيرِ المباركِ

\* \* \*

وَمِنْ ذلك قَوْلِ مُحَمَّد بن صَالِحٍ الطُّوسِيِّ :

رَقِيْقَةُ مَجْرَى الدَّمْعِ أَمَّا شَبَابُهًا فَعَضُّ وَأَمَّا الرَّأْيُ مِنْهَا فَكامِلُ رُدَيْنِيَّةُ الأَعْلَى وَالمِسْكُ شَامِلُ رُدَيْنِيَّةُ الأَعْلَى وَالمِسْكُ شَامِلُ

\* \* \*

وَمِنَ الإِرْدَافِ وَالتَّتْبِيْعِ قَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ يَصِفُ فَرَسَهُ (٣):

وَقَدِ اغْتَدَى الطَّيْرُ فِي وَكَنَاتِهَا بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَ لِ

أَرَادَ أَنْ يَصِفَ الفَرَسَ بِالسُّرْعَةِ وَأَنَّهُ جَوَادٌ فَلَمْ يَتَكَلَّم بِاللَّفْظِ بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ بِأَرْدَافِهِ وَلَوَاحِقِهِ التَّابِعَةِ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ سُرْعَةَ إِحْضَارِ الفَرَسِ يَتْبَعُهَا أَنْ تَكُوْنَ الأَوَابِدُ وَهِيَ الوُحُوْشُ كَالمُقَيدة لِهُ إِذَا جَرَى فِي طَلَبِهَا وَالنَّاسُ يَسْتَجِيْدُوْنَ لامْرِيءِ القَيْسِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فَيَقُوْلُوْنَ هُوَ كَالمُقْيَدة لِهُ إِذَا جَرَى فِي طَلَبِهَا وَالنَّاسُ يَسْتَجِيْدُوْنَ لامْرِيءِ القَيْسِ هَذِهِ اللَّفْظَة فَيَقُوْلُونَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ قَيَّدَ الأَوَابِدَ وَإِنَّمَا عَنَا بِهَا الدَّلاَلَةَ عَلَى جَوْدَة عَدْوِ الفَرَسِ وَسُرْعِة حُضْرِهِ فلو قَالَ ذَلِكَ بِلَفْظِهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الاسْتِجَادَة كَقَوْلِهِ هَذَا وَأَبْيَاتِهِ بِالرِّدْفِ لَهُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣/ ١٦٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۱۷۲۰\_ ۱۷۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص١٩.

### وَالوَحْيُ وَالإِشَارَةُ وَتَكِرِيْرُهَا:

الإشَارَةُ (١) عَلَى نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَقْصِدَ الشَّاعِرُ مَعْنًى فَيَأْتِي بِهِ فِي لَفْظ يَقْصُرُ عَنِ اسْتِكْمَالِهِ ، فَيُسَمَّى ذَلِكَ الوَحْيَ وَالإِشَارَةَ عَلَى مَذْهَبِ إسْحَاقَ بن إَبْرَاهِيْمِ عَنِ اسْتِكْمَالِهِ ، فَيُسَمَّى ذَلِكَ الوَحْيَ وَالإِشَارَةَ عَلَى مَذْهَبِ إسْحَاقَ بن إَبْرَاهِيْمِ المُوْصِلِّي ؛ فَإِنَهُ قَالَ : قَدْ اخْتَرَعْتُ فِي صَنْعَةِ البَدِيْعِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مِنْ قَبْلِ . المُوْصِلِّي ؛ فَإِنَهُ قَالَ : قَدْ الوَحِيُ وَالإِشَارَةُ ، قِيْلَ : مَا مِثَالُهُ فَقَالَ (٢) : [من الوافر]

جَعَلْتُ السَّيْفَ بَيْنَ الجِيْدِ مِنْهُ وَبَيْنَ سَوَادِ لَحْيَيْهِ عِلْمَارَا(٣)

(١) أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص١١٣ وما بعدها .

(٢) حلية المحاضرة ١/ ٣٨.

(٣) هَذَا البَيْثُ لِشَمْعَلَةَ بن الأَخْضَرَ الضَّبِّي قَالَهُ يَوْمَ غُولٍ : وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ أَنَّ شَتِيْرَ بنَ خَالِدِ بن نَفَيْس بن عَمْرو بنِ كِلاَب خَرَجَ غَازِيًا فَلَقِيَ حُصَيْنَ بن ضِرَارِ بن عَمْرو الضّبِّي فِي إِبْلٍ لَهُ ، فَأَرَادُوهُ عَلَى أَنْ يَسْتَأْسرَ فَأَبَى فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَتَلَهُ وَأَخَدُوا إِبلَهُ فَبَلَغَ فِي إِبْلٍ لَهُ ، فَأَرَادُوهُ عَلَى أَنْ يَسْتَأْسرَ فَأَبَى فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَتَلهُ وَأَخَدُوا إِبلَهُ فَبَلَغَ أَبّاهُ ضِرَارَ بنَ عَمْرو فَرَكِبَ فِيْمَنْ تَبِعَهُ مِنْ ضَبَّةَ حَتَّى لَقِي رَجُلاَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فِي أَذْنَى أَرْضِهِمْ فَسَالَلَهُ عَنْ بَنِي عَمْرو بن كِلاَب فَقَالَ تَرَكْتُهُمْ بِغُولٍ وَغُولٌ أَرْضُ بَنِي عَامِرٍ فَسَارَ مَتَّى أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَهَزَمَهُمْ وَأَسَرَ يَوْمَئِذٍ شَتِيْرٍ بْنَ خَالِدٍ فَقَالَ ضِرَارٌ لِشَتِيرِ اخْتَر إِحْدَى كَلَابٍ فَقَالَ صَرَارٌ لِشَتِيرِ اخْتَر إِحْدَى كَلَاثٍ قَالَ وَمَاذَا قَالَ أُو تَعْطِيْنِي ابْنِكَ عُنْبَةً فَهُو كَفَاؤُهُ عِنْدِي قَالَ شَتِيرٌ وَمَاذَا قَالَ أَضْرُبُ عَلَامِ عَنْدِي فَوَاللّهُ مَا أَمْلِكُ أَنْ أَنْشُرَ المَوْتَى وَأَمَّا قَوْلُكَ تَأْبِيْنِي بِابْنِي مِثْلَهُ يَوْمَ غَذَا مِنْ عَيْدِي فَوَاللّهِ مَا أَمْلِكُ أَنْ أَنْشُرَ المَوْتَى وَأَمَّا قَوْلُكَ تَأْبِيْنِي بِابْنِي مِثْلَهُ يَوْمَ غَذَا مِنْ عَيْدِي فَوَاللّهِ مَا أَمْلِكُ أَنْ أَنْشُرَ المَوْتَى وَأَمَّا قَوْلِكَ تَعْطِيْنِي ابْنِكَ عُنْبَةً بَن شَتِيرٍ فَإِنَّ بَنِي عَلَهُ فَوْلَ وَأَمَّا الْأَخْرَى فَهِي بِيدِكِ فَقَدَمَهُ ضِرَارٌ وَكَانَ أَخَا الخُصَيْنِ لأَبِيهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ شَمْعَلَةُ بن الأَخْضِرِ وَأَمَّ الشَّبِيْ فَقَتَلَهُ فَقَالَ شَمْعَلَةُ بن الأَخْضِرِ وَأَمَا الضَعْمِ فِي ذَلِكَ :

وَمَا كَانَ الثَّلاَثُ لَهُ خَيَاراً وَمَا كَانَ الثَّلاَثُ لَهُ خَيَاراً

وَخَيَّرَنَا شَتِيْرَاً مِنْ ثَلاَثٍ جَعَلْنَا السَّيْفَ بَيْنَ الجِيْدِ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٥/ ١٨١ .

جَعَلَ العِذَارَ إِشَارَةً فِي شَحْذِ عُنُقِهِ بِالسَّيْفِ مِنْ غَيْرِ إِفْصَاحٍ. وَأَخْبَرَ عَلِيُّ بنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بنِ إِسْحَقَ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي : أَسْمَعُكَ تُكَرِّرُ ذِكْرَ الإِشَارَةِ فِي الشِّعْرَ وَنَّ عَنْ حَمَّادِ بنِ إِسْحَقَ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي : أَسْمَعُكَ تُكَرِّرُ ذِكْرَ الإِشَارَةِ فِي الشِّعْرَ وَتَقُوْلُ الشَّاعِرِ (١) : [من البسيط] وَتَقُوْلُ الشَّاعِرِ (١) : [من البسيط]

/٨٨/ أَوْرَدْتُهُ وَصُدُوْرُ العِيْسِ مُسْنَفَةٌ وَاللَّيْلُ بِالكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ مَنْحُوْرُ

ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تَرَاهُ فِي قَوْلِهِ : وَصُدُوْرُ العِيْسِ مُسْنَفَةٌ قَدْ أَشَارَ إِلَى الفَجْرِ إِشَارَةً لَطِيْفَةً بِغَيْرِ لَفْظِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : هَذَا الوَحْيُ . وَمِثْلُهُ قَوْلِ عُمَرَ بِنِ نَضْلَةَ جَاهِلِيُّ (٢) :

[من المتقارب]

جَعَلْتُ يَدَيُّ وِشَاحَاً لَهُ وَبَعْضُ الْفَوارِسِ لاَ يَعْتَنِتُ (٣)

(١) لعبد الرحمن بن علي بن علقمة في نقد الشعر ص١٦١ .

(٢) نقد الشعر ص ١٦١.

(٣) وَيُرْوَى لِعِيْسَى بن زُهَيْرٍ العَبْسِيِّ وَقَبْلَهُ (١):

تَرَكْتُ النِّهَابَ لأَهْلِ النِّهَابِ وَأَكْرَهْتُ نَفْسِي عَلَى ابنِ الصَّعِقِ جَعَلْتُ يَدى . البَيْتُ

\* \* \*

قَالَ عِيْسَى بن عَبْدِ العَزِيْزِ الطَّاهِرِيّ : جَمَعَنِي وَقُدَامَةَ الكَاتِب مَجْلِسٌ فَلَمْ أَرَ أَعْرَفَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ فَسَأَلَتُهُ عَنِ الإِشَارَةِ فَقَالَ هِيَ اشْتِمَالُ اللَّفْظِ القَلِيْلِ عَلَى المَعْنَى الكَبِيْرِ بِنْهُ بِالشَّعْرِ فَسَأَلَتُهُ عَنِ الإِشَارَةِ فَقَالَ هِيَ اشْتِمَالُ اللَّفْظِ القَلِيْلِ عَلَى المَعْنَى الكَبِيْرِ بِي اللَّمْحَةِ الدَّالَةِ فَقُلْتُ مَا مِثَالَهُ ، قَالَ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ زُهَيْرٍ فِي قَوْلِهِ (٢) : فَاللَّمْحَةِ الدَّالَةِ فَقُلْتُ مَا مِثَالَهُ ، قَالَ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ زُهَيْرٍ فِي قَوْلِهِ (٢) : فَا إِنَّ عَيْنَ لَكُ لَوْ مَا أَتَى بِهِ رُهَيْ وَلِهُ وَاللَّهِ فَوَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُعْلَى الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) الحيوان ٦/ ٤٢٥ ، البيان والتبيين ٣/ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوان زهير بن أبي سلمي ص٨٧ .

فَقَوْلُهُ : جَعَلْتُ يَدَيَّ وِشَاحَاً لَهُ إِشَارَةً بَدِيْعَةً بِغَيْرِ لَفْظِ الاعْتِنَاقِ ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ . وَالنَّوْعُ الآخَرُ أَنَّ الإِشَارَةَ هِيَ الإيْمَاءُ إِلَى الْشَّخْصِ المُخَاطَبِ المُعَايَنِ ، وَهِيَ مُسْتَحْلاَةٌ وَإِذَا تَكَرَّرَتْ فِي الشِّعْرِ بِالإِشَارَةِ إِلَى المَمْدُوْحِ أَوْ المَذْمُوْم ، وَكَأنَتْ مَعَ تَكْرَارِهَا حَادَّةً لاَ يَعْتَرِيْهَا فَتُوْرٌ ، وَلَا رِكَّةٌ ، دَلَّتْ عَلَى تَمَكُّنِ الشَّاعِرِ ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى الكَلاَم ، وَحِذْقِهُ وَبَرَاعَتِهِ فِي صَنْعَتِهِ ، كَقَوْلِ الفَرَزْدَقِ (١): [من البسيط]

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ وَالبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ

/ ٨٩/ هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللهِ كُلِّهِ مُ لَهِ مَلْا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَمُ هَذَا ابْنُ فَاطِمَةٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ لِبَجَلِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمُ وا

وَبَرَاعَةُ الابْتِدَاءِ:

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : لامْرِيءِ القَيْسِ بَيْتٌ لَمْ يَسْبِقَهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ ، وَلاَ ابْتَدَأَ بِمِثْلِهِ شَاعِرٌ .

ثُمَّ قَالَ(١): تَأَمَّل مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ لَفْظَةُ أَفَانِيْنَ مِمَّا لَوْ عَدَّهُ لَكَانَ كَثِيْراً وَمَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ أَصْنَافِ الجُّوْدَةِ طَوْعَاً مِنْ غَيْرِ طَلَبِ وَلاَ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ نَفَى عَنْهُ الكَزَازَةَ وَالْوَنَا وَهُمَا أَكْبَرُ مَعَايِبِ الخَيْلِ الَّتِي يَرْتَبِطُهَا الفُرْسَانُ لِلْمُنَازَلَةِ . وَهَذَا مِنْ بَابِ إِشْبَاعِ المَعْنَى بِأَوْجَزِ لَفْظٍ وَإِبْرَازِهِ فِي أَكْمَلِ صِيْغَةٍ مِنَ البَيَانِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِمَا عَلَى الانْفِرَادِ وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذِكْرِ هَذِهِ الحِكَايَةِ هَاهُنَا لِنُبَيِّنَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَامَةَ الكَاتِب ..

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابن الدُّمَيْنَةَ (٢):

وَأَنْتِ الَّتِي كَلَّفَتْنِي دَلْجَ السَّرَى وَأَنْتِ الَّتِي أَحْفَظتِ قَوْمِي فَكُلُّهُمْ وَأَنْتِ الَّتِي قَطَعْتِ قَلْبِي جَزَازَةً

(۱) دیوانه ص۱۱۰۰.

وَجُونُ القَطَا بِالجِلْتَمَيْنِ جُثُومُ بَعِيْدُ الرِّضَا دَانِي الصُّدُوْدِ مُلِيْمُ وَفَرَقْتِ قَرْحَ الطِّيْبِ فَهُـوَ كَلِيْـمُ

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٣٩ ، شرح مقامات الحريري ٢/ ٢٢٩ .

دیوانه ص۲۲.

وَقَفَ فِيْهِ ، وَاسْتَوْقَفَ ، وَبَكَى ، وَاسْتَبْكَى ، وَذَكَرَ الأحِبَّةِ وَالدِّمَنَ ، وَالمَنَازَلَ فِي المِصْرَاعِ الأَوَّلِ ، فَقَالَ (١): [من الطويل]

# قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : لَمْ يَبْتَدِىءْ أَحَدٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ بِأَحْسَنَ مِمَّا ابْتَدَأَ بِهِ أَوْسُ بن حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ (٢): [من المنسرح]

أَيُّتُهَا النَّفْسُ اجْمِلِي جَزَعَا ۚ إِنَّ الَّذِي تَحْذَرِيْنَ قَدْ وَقَعَا

لأنَّهُ افْتَتَحَ المَرْثِيَّةَ بِلَفْظٍ نَطَقَ بِهِ عَلَى المَذْهَبِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْهَا فَأَشْعَرَنَا مُرَادَهُ فِي أُوَّلِ بَيْتٍ ، وَهَذَا نِهَايَةٌ فِي وَصْفِ الشِّعْرِ وَالشَّاعِرِ . وَقَوْلِ أَبِي ذُوَّيْبٍ / ٩٠/ لأنَّهُ ابْتَدَأَ كَلاَمَهُ بِمَا دَلَّ فِي أُوَّلِهِ عَلَى آخِرِ غَرَضِهِ ، فَقَالَ (٣): [من الكامل]

أَمِنَ الْمَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ

قَالَ : وَإِنِّي لأَعْجَبُ كِيْفَ لَمْ يَقُلِ النَّاسُ : إِنَّ أَشْعَرَ بَيْتٍ قَالَتْهُ العَرَبُ قَوْلَهُ [من الكامل]

وَالنَّفْـــسُ رَاغِبَـــةٌ إِذَا رَغَّبْتَهَـــا وَإِذَا تُرِدُ إِلَى قَلِيْلِ تَقْنَعُ وَمِنْ بَدِيْعِ ابْتِدَاآتِ المُحْدِثَيْنَ قَوْلُ أَبِي نُوَاسِ (٥): [من الطويل]

لَمِنْ دِمْنُ تَنْدُدَادُ حُسْنَ رُسُوم عَلَى طُوْلِ مَا أَقْوَتْ وَطِيْبَ نَسِيْم تَجَافَى البلِّي عَنْهُنَّ حَتَّى كَأَنَّمَا لَبسْنَ عَلَى الإِقْوَاءِ ثَوْبَ نَعِيْمَ

وَأَكْثَرُ ابْتِدَاآتِهِ وَأَتْبَاعُهَا مَنْصُوْرَةٌ (٦٪).

ديوان امرىء القيس ص٨. (1)

ديوانه ص ٥٤. (٢)

لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/ ٤.  $(\Upsilon)$ 

شرح أشعار الهذليين ١١/١ . (٤)

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٧٤٧ .

<sup>(7)</sup> للحاتمي في حلية المحاضرة ١/ ٩٩ .

وَمِمَّنْ تَنَاصَرَ إِحْسَانُهُ فِي ابْتِدَاآتِهِ أَبُو تَمَّام حَيْثُ يَقُوْلُ (١): [من البسيط] السَّيْفُ أصْدَقُ أنْسَاءً مِنَ الكُتُبِ

[من الكامل] وَكَقَوْلِهِ أَيْضًا (٢):

فَحَـذَار مِـنْ أَسْـدِ العَـرِيْـنِ حَـذَارِ / ٩١/ وَمِمَّا أَحْسَنَ فِيْهِ أَبُو تَمَّامٍ كُلَّ الإِحْسَانِ (٣) حَتَّى لَقَدْ جَرَى هُوَ وَأَوْسٌ فِي

> ديوانه ١/٠٤. (1)

(۲) ديوانه ۱۹۸/۱ .

مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ المُحْدَثِيْنَ تَتَابَعَ إِحْسَانُهُ فِي ابْتِدَائِهِ كَأْبِي تَمَّام حَيْثُ يَقُوْلُ(١): دَمِنٌ أَلَمَّ بِهَا فَقَالَ سَلاَمُكُم حَلَّ عِقْدَةَ صَبْرِهِ الإِلْمَامُ وَكَفَوْله (٢):

مَا فِي وُقُوْفِكَ سَاعَةً مِنْ بَاسِ نَقْضِي ذِمَامَ الأَرْبَعِ الأَدْرَاسِ

وَكَقَوْلهِ (٣):

أَرَأَيْتَ أَيُّ سَوَالِفٍ وَخُدُودِ

وَاغْدُ فِيْهَا بِوَابِلِ غَيْدَاقِ مَا لَمْ تَرَوْهَا مِنْ خَلاقِ نِ عَلَيْهَا وَأَدْمُعُ العشَّاقِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِيْهِ أَحْسَنُ مَا وَرَدَ فِي الاسْتِعَارَةِ بِقَوْلِهِ أَدْمُعُ الْمُزْنِ لأَنَّهَا اسْتِعَارَةٌ لَطِيْفَةٌ

أَيُّهَا البَرْقُ بتْ بِأَعْلَى البِراقِ وَتَعَلَّمْ بِأَنَّهُ مَا لأنوايك دمن طَالَمَا التَقَتْ أَدْمُعُ المُزْ

(١) ديوانه ٣/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١/ ٣٨٨ ، وعجزه : عنت لنا بين اللوى وزرود .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢/ ٤٤٧ .

.....

بِارِعَةٌ جِدًّا وَمِنْ مَلِيْحِ ابْتِدَائِهِ قَوْلُهُ(١):

سَعِدَتْ غِرْبَةُ النَّوَى بِسُعَادِ فَهِيَ طَوْعُ الإِتهَامِ وَالإِنْجَادِ وَكَقَوْلهِ (٢):

# أَسْقَى طُلُوْلَهُ مُ أَجَشُ هَوِيْهُ

وَكَقَوْلِهِ (٣):

لاَ أَنْتَ أَنْتَ وَلاَ الدِّيَارُ دَيَارُ خَفَّ الهَوَى وَتَقَضَّتِ الأَوْطَارُ كَارُ كَارُ مَنَا عِذَابَ الورْدِ فَهِيَ بِحَارُ كَانَتْ مُجَاوِرَة الطُّلُوْلِ وَأَهْلهَا زَمَنَا عِذَابَ الورْدِ فَهِيَ بِحَارُ وَمَنْ ابْتِدَاءَاتِ البُحْتُرِيُّ: الَّتِي وُفِّقَ فِيْهَا قَوْلُهُ (٤):

عَــارَضْنَــَا أَصْــلاً فَقُلْنَـا الــرَّبْـرَبُ حَتَّـى اسْتَبَــانَ الأُقْحــوَانُ الأَشْنَـبُ وَقَوْمُ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ أَحْسَنَ ابْتِدَاءَاتِهِ قَوْلُهُ(٥):

ضَمَانٌ عَلَى عَيْنَيْكِ إِنِّي لاَ أَسْلُو

أَخْبَرَ أَبُو عُمَرُ عَنْ أَحْمَدَ بن يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ التَّمِيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ الأَعْرَابِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُوْلُ : مَا ظَنَنْتُ أَحَداً فِي زَمَانِنَا يُحْسِنُ أَنْ يَبْتَدِى فَيَقُوْلَ كَمَا قَالَ الْأَعْرَابِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُوْلُ : مَا ظَنَنْتُ أَحَداً فِي زَمَانِنَا يُحْسِنُ أَنْ يَبْتَدِى فَيَقُوْلَ كَمَا قَالَ اللَّهُوْصَلِيُّ (٦٠) :

هَلْ إِلَى أَنْ تَنَامَ عَيْنِي سَبِيْلُ إِنَّ عَهْدِي بِالنَّوْمِ عَهْدٌ طَوِيْلُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٣/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢/ ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١/ ٧١ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه البحتري ٣/ ١٦١٥ ، وعجزه :

وأن فؤادي من جوى بك لا يخلو .

<sup>(</sup>٦) الأغاني ٥/ ٣٧٩ وفيه لإسحاق بن إبراهيم الموصلي .

[من الطويل]

[من الوافر]

مِضْمَارٍ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ مُبْتَدِئاً فِي مَرْثِيَةٍ (١):

أَصَمَّ بِكَ الدَّاعِي وَإِنْ كَانَ أَسْمَعَا

وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ نَظِيْرًا لِقَوْلِ أَوْسِ (٢): أَيَّتُهَا النَّفْسُ أَجْمِلِي جَزَعَا.

إِلاَّ أَبُو تَمَّامِ بِقَوْلِهِ هَذَا .

وَمِنْ إحْسَانِ البُحْتُرِيِّ فِي ابْتِدَائِهِ فَوْلُهُ (٣):

أَنَهْ بُ مَا تُقَسِّمَ أَمْ جُبَارُ (٤)

أَنَاةً أَيُّهَا الْفَلَكُ الْمُلَارُ

= أُمَّا بَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ فَعَذْبُ الْمَشْرَبِ مُتَوَقِّدُ الْكَوْكَبُ إِلاَّ أَنَّ قَوْلَ أَبِي نُوَّاسٍ كَدَّرَ صَفْوَهُ وَكَذَّبَ نَوْءَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ(١):

رَسْمُ الكَرَى بَيْنَ الجُفُوْنِ مُحِيْلُ يَا نَاظِراً مَا أَقْلَعَتْ لَحَظَاتهُ أَحْلَلْتِ قَلْبِي مِنْ هَوَاكِ مَحَلَّةً

(١) لأبي تمام في ديوانه ٤/ ٩٩.

(۲) ديوان أوس بن حجر ص٥٤ .

(۳) دیوانه ۲/۹۰۹ .

(٤) يَقُوْلُ مِنْهَا (٢):

وَمَا أَهْلُ المَنَاذِلِ غَيْرُ رَكْبٍ لَنَا فِي السَّهُ الْمَنَاذِلِ غَيْرُ رَكْبٍ لَنَا فِي السَّهُ هُرِ آمَالٌ طِوالٌ أَصَابَ السَّهُ هُرُ دَوْلَةَ آلِ وَهُبٍ أَعَارَهُ مَ رَدَاءَ العِرِ تَتَسى وَمَا كَانُوا فَأَوْجُهُمْ بُدُورٌ وَمَا كَانُوا فَأَوْجُهُمْ بُدُورٌ

عَفِّي عَلَيْهِ أَسَىً عَلَيْكِ طَوِيْلُ اللهِ عَلَيْكِ طَوِيْلُ اللهَّ اللهَ عَلَيْكِ طَوِيْلُ اللهَ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ

مَطَايَاهُ مَ رُوَاحٌ وَابْتِكَارُ نُرجِّيْهَا وَأَعْمَارٌ قِصَارُ وَنَالَ اللَّيْلُ مِنْهَا وَالنَّهَارُوا تَقَاضَاهُمْ فَرَدُّوا مَا اسْتَعَارُوا لِمُخْتَبِطٍ وَأَيْدِيْهِمْ بِحَارُ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه البحتري ٢/ ٩٦٠ ـ ٩٦١ .

......

أَخْبَرَ أَبُو مُحَمَّدِ بنِ دَرَسْتَوَيْهِ عَنْ أَبِي دُرَيْدٍ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ عَنْ الأَصْمَعِيّ عَنْ أَبِي عَمْرُو بنِ العَلاَءِ قَالَ : الابْتِدَاءَاتُ البَارِعَةُ الَّتِي تَقَدَّمَ أَصْحَابُهَا خَمْسَةٌ ، قَوْلُ النَّابِغَةِ :

كِلِيْنِي لَهُمْ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبٍ وَلَيْلٍ أُقَاسِيْهِ بَطِيْءِ الكَوَاكِبِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا (١):

يَا ذَارَ مَيَّةَ بِالعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ أَقْوَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَبَدِ وَقَوْلُ عَلْقُمَةَ بن عَبَدَةَ (٢):

طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الحِسَانِ طَرُوْبُ بُعَيْدَ الشَّبَابِ حِيْنَ حَانَ مَشِيْبُ وَقَوْلُهُ أَيْضاً (٣):

هَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا اسْتَوْدَعْتَ مَكْتُوْمُ أَمْ حَبْلهَا إِذْ نَأَتْكَ اليَوْمَ مَصْرُوْمُ وَمُ وَوْمُ وَقُوْلُ امْرِىءِ القَيْسِ<sup>(١)</sup>:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ وَقَالَ أَبُوعِهَا .

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْضًا :

ألاً أَنْعِمْ صَبَاحًاً أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي وَبَعْدَهُ فِي الإِسْلاَم قَوْلُ القُطَامِيِّ (٥):

إنَّا مُحَيُّوْكَ فَاسْلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلُ وَإِنْ بَلِيْتَ وَإِنْ طَالَتْ بِكَ الطِّيَلُ

<sup>(</sup>١) للنابغة الذبياني في ديوانه ص١٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٢٣ .

وَمِنْ المُحْدَثِيْنَ بَشَّارٌ فِي قَوْلِهِ (١):

أَبَى طَلَلٌ بِالجنْعِ أَنْ يَتَكَلَّمَا

وَمِنْ الابْتَدَاءَاتِ السَّهْلَةِ المَطْلَعِ قَوْلُ البُحْتُرِيِّ (٢):

أَمِنْ كَ تَا أَوُّبُ الطَّيْفِ الطَّرُوْبِ حَبِيْبٌ جَاءَ يُهْدَى مِنْ حَبِيْبِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْضًاً (٣):

هَــذَا الحَبِيْبُ فَمَـرْحَبَـاً بِخَيَـالِـهِ أَنَّـى اهْتَـدَى وَاللَّيْلُ فِي سِـرْبَـالِـهِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا (٤):

هَـذِي المَعَـاهِـدُ مِنْ سُعَادَ فَسَلِّمِ وَاسْأَل وَإِنْ رَحَمَتْ فَلَـمْ تَتَكَلَّمِ

\* \* \*

وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمْ أَجْمَعِيْنَ مَا هَذَا لَفْظه أَوْ أَكْثَرُ لَفظِهِ مِنَ الشُّعَرَاءِ مَنْ وَقَفَ وَاسْتَوْقَفَ وَبَكَى وَأَبْكَى وَذَكَر الحَبِيْبَ وَالمَنْزِلَ فِي نِصْفِ بَيْتٍ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ : قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبِ السَّاعِرِ : قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ . فَقَالُوا فَدَيْنَاكَ أَنْتَ فِي هَذَا النَّقْدِ أَشْعَرُ مِنْهُ .

\* \* \*

عَنِ الحَكِيْمِيِّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَحْبَّتِ النَّاسِ أُوَائِلِ شِعْرِ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ وَالْفَرَزْدَقُ وَأَطْيَبُهُمْ أَوَائِلُ شِعْرِ قَيْس بن الخَطِيْمِ وَجَرِيْرٌ وَأَنْشَدَ لِقَيْسٍ (٥):

أَتَعْرِفُ رَسْمَاً كَاطِّرَادِ المَذَاهِبِ لِعَمْرَةَ وَحْشًا غَيْرَ مَوْقِفِ رَاكِبِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٨٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ۹۸ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٧٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوان البحتري ٤/ ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوان قيس بن الخطيم ص٦٧٠.

.....

قَالَ وَقَوْلُهُ : وَلاَ أَعْرِفُ فِي الطَّيْفِ مِثْلَهُ (١) .

إِنِّي سَرَيْتُ وَكُنْتُ غَيْرَ سَرُوْبِ وَتَقَرَّبِ الأَحْلِامُ غَيْرَ قَرِيْبِ إِللَّهُ عَيْرَ قَرِيْبِ مَا تَمْنَعِي يَقْضِي فَقَدْ تُؤْتِينَهُ فِي النَّوْمِ غَيْرَ مُصَرَّدٍ مَحْسُوْبِ

قَوْلُهُ : مَا تَمْنَعِي يَقْضِي فَقَدْ تُؤْتِينَهُ مِثْلُ قَوْلِ الأَعْشَى (٢) :

يَجْحَـدْنَ دَيْنِي بِالنَّهَارِ وَأَقْتَضِي دَيْنِي إِذَا وَقَـصَ النُّعَـاسُ الـرُّقَـدَا وَالْأَعْشَى اعْتَمَدَ فِيْهِ عَلَى قَوْلِ عَمْرُو بن قمِيْئَةَ (٣):

نَاتُنْكَ أَمَامَهُ إِلاَّ سُؤَالاً وَإِلاَّ خَيَالاً يُبَارِي خَيَالاً يُبَارِي خَيَالاً يُبَالِيَ فَيَالاً يُسَوَافِي مَعَ الصُّبْحِ الأَزْيَالاَ يُسَوَافِي مَعَ الصُّبْحِ الأَزْيَالاَ

وَمِنْ أَحْسَنِ الابْتِدَاءَاتِ قَوْلُ أَبِي نُوَّاسٍ (٤):

أَلاَ لاَ تَرَى مِثْلِي أَمَتَرَى اليَوْمَ فِي رَسْمٍ تَـوُهِمُهُ عَيْنِي وَيَلْفِظُهُ فَمِي أَلاً لاَ تَرَى مِثْلِي وَيَلْفِظُهُ فَمِي أَنْتَ صُــوْرَةُ الأَشْيَـاءِ بَيْنِـي وَبَيْنَـهُ فَظَنِّي كَلا ظنِّي وَعِلْمِي كَلا عِلْمِي أَنْتَ صُــوْرَةُ الأَشْيَـاءِ بَيْنِـي وَبَيْنَـهُ

فَالسَّابِقُ إِلَى هَذَا امْرُؤُ القَيْسِ بِقَوْلِهِ <sup>(٥)</sup>:

لِمَ ن طَلَ لَ دَاثِ رُ آيُ الله أَضُ وَ يَعُ رَفِ لَهُ سَالِ فُ الأَخْ رُسِ تَنْكُ رَهُ العَيْنُ مِ نُ حَادِثٍ وِيَعْ رَفِ لهُ شَعَ فُ الأَنْفُ سِ

وَقَدْ اتَّبَعَ أَبَا نُوَاسٍ طَرِيْحُ ابن إسْمَاعِيْلَ النَّقْفِي فَقَالَ (٦):

تَسْتَخْبِرُ الدِّمْنَ القِفَارَ وَلَمْ تَكُنْ لترُدَّ مُخْبِرَةً عَلَى مُسْتَخْبِرِ

<sup>(</sup>١) ديوان قيس بن الخطيم ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٣٨/١٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٦) مجموع شعره ص٣٠٣ ، زهر الآداب ١/ ٢٤٠ .

مَعْنَــــى أَحَبَّتِـــهِ وَطَـــرْفٍ منكِـــرِ فَظلَلْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ قَلْبٍ عَارِفٍ وَمِنْ إِحْسَانِ أَبِي نُوَّاسِ فِي ابْتِدَائِهِ حَيْثُ يَقُوْلُ (١):

فَاجْعَلْ صِفَاتِكَ لابْنَةِ الكَرْم صِفَةُ الطُّلُولِ بَلاَغَةُ الفُّدُم لَـمْ تَخْـلُ مِـنْ ذَلَـلِ وَمِـنْ وَهُـمَ وَإِذَا نَعَــتَّ الشَّــيْءَ مُتَّبِعَـــأَ سَقَمَ الصَّحِيْحِ وَصِحَّةِ السَّقِمِ لاَ تُخْدَ عَنْ عَن ِ الَّتِي جُعِلَتْ

أَمَّا أَبْيَاتُ أَبِي نُوَّاسِ هَذِهِ فَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ يُمَاثِلُهَا فِي مَعْنَاهَا بِشَيْءٍ مِنْ أَشْعَارِ المُتَقَدِّمِيْنَ وَلاَ المُتَأَخِّرِيْنَ إِبْدَاعَاً لِلْمَعْنَى وَإِفْصَاحَاً لِلصَّنْعَةِ وَدِقَّةً فِي النَّسْج.

وَمِنْ مَحَاسِنِ ابْتِدَاءَاتِ المُتَنَبِّيّ قَوْلُهُ (٢):

هُـوَ أَوَّلٌ وَهِـيَ المَحَـلُّ الثَّانِي الـرَّأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّجْعَانِ

> أَعْلَى المَمَالِكِ مَا يُبْنَى عَلَى الأَسَلِ وَقُولُهُ :

أفاضِل النَّاسِ أَغْرَاضٌ لِذَا الزَّمَنِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلهُ (٥):

المَجْدُ عُوْفِي إِذَا عُوْفِيْتَ وَالكَرَمُ وَمَا أَخصَّكَ فِي بِرِّ بِتَهْنِئَةٍ

وَالطَّعْنُ عِنْدَ مُحِبِّيهِنَّ كَالقُبَلِ

يَخْلُو مِن الهَمِّ أَخْلاَهُمْ مِنَ الفِطَنِ

وَزَالَ عَنْكَ إِلَى أَعْدَائِكَ الأَلَمُ إِذَا سَلِمْتَ فَكُلُّ النَّاسِ قَدْ سَلِمُوا

ديوانه ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوان المتنبي ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ديوان المتنبي ٤/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ديوان المتنبي ٣/ ٣٧٥ .

## وَأَمَّا تَمْكِيْنُ القَوَافِي :

فَيَنْبَغِي لِلشَّاعِرِ المُجِيْدِ إِذَا اعْتَمَدَ بِنَاءَ قَصِيْدَةٍ أَنْ يِتَخَيَّرَ لَهَا مِنَ القَوَافِي أَسْهَلَهَا لَفُظًا ، وَأَوْضَحَهَا مَعْنَى ، وَيَنْفِي الجافِي عَنْهَا ، وَيُمَيِّزَ القَلِقَ مِنْهَا ، وَيَسُوْقَ البَيْتَ الْفَافِيَةِ سَوْقاً مُوَافِقاً حَتَّى يَكُوْنَ رِدْفَهُ وَطِبْقَهُ ، فَإِذَا أَتَى بِذَلِكَ وَقَعَتِ القَافِيَةِ مُسْتَقِرَّةً إِلَى القَافِيةِ سَوْقاً مُوافِقاً حَتَّى يَكُوْنَ رِدْفَهُ وَطِبْقَهُ ، فَإِذَا أَتَى بِذَلِكَ وَقَعَتِ القَافِيةِ مُسْتَقِرَّةً غَيْرَ قَلِقَةٍ ، وَلاَ نَافِرَةٍ حَتَّى لَوْ أَرَادَ مُرِيْدٌ تَبْدِيْلَهَا بِغَيْرِهَا لَمْ يَسْتَطِع ذَلِكَ . فَمِنْ أَحْسَنِ القَوَافِي المُسْتَقِرَّةِ قَوْلُ زُهَيْرٍ (۱) :

/ ٩٢/ وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدِ عَمِي (٢) فَقَوْلُهُ : عَم وَاقِعٌ مَوْقِعاً لَطِيْفاً .

وَقَالَ المُبَرَّدُ: لاَ أَعْرِفُ قَافِيَةً وَقَعَتْ أَحْسَنَ مَوْقِعَاً مِنْ قَوْلِ الحُطَيْئَةِ (٣): [من الوافر]

هُـمُ القَـوْمُ الَّـذِيْـنَ إِذَا أَلَمَّـتْ مِـنَ الأَيِّـامِ مُظْلِمَـةٌ أَضَـاءُوا

فَمَوْقِعُ قَوْلِهِ : أَضَاءُوا ، وَمِن مُظْلِمَةٍ مَوْقِعٌ حَسَنٌ .

وَقَوْلُ الصِّمَّةِ القُشَيْرِيِّ (٤):

ألاً يَا غُرابَي بَيْنِهَا لاَ تَصَدَّعَا وَطِيْرًا جَمِيْعًا بِالهَوَى وَقَعَا مَعَا(٥)

ه) مِثْلُ قَوْلهُ ( وَقَعَا مَعَاً ) لِلْمَجْنُونِ وَهُو قَيْسُ بِنِ مَعَاذِ العَقِيلِيِّ مِنْ أَبْيَاتٍ أَوَّلُهَا :
 مَا بَالُ قَلْبِكَ يَا مَجْنُونُ قَدْ هَلَعَا مِنْ حُبِّ مَنْ لاَ تَرَى فِي نَيْلِهِ طَمَعَا يَقُوْلُ مِنْهَا :

الحُبُّ وَالعِشْقُ سِيْطًا مِنْ دَمِي لَهُمُ فَأَصْبَحَا فِي فُؤَادِي ثَابِتَيْنِ مَعَا طُوْبَى لِمَنْ أَنْتِ فِي الدُّنْيَا ضَجِيْعَتهِ لَقَدْ نَفَى اللهُ عَنْهُ الهَمَّ وَالـوَجَعَا

<sup>(</sup>١) زهير بن أبي سلمي في ديوانه ص٤٩ .

<sup>(</sup>٢) (عَمِ وَهُوَ الأَصَحُّ ).

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٩٤ .

فَقَوْلُهُ : وَقَعَا مَعَا حَسَنٌ جِدًّا ، وَلَمْ يَتَّفِق مِثْلُهُ إِلاَّ لِمُتَمِّم بِن نُوَيْرَةَ حَيْثُ يَقُوْلُ (١) : [من الطويل]

لِطُوْلِ اجْتِمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا [من الكامل]

جَفَّتْ أَعَالِيْهِ وَأَسْفَلُهُ نَدِي يُرْوَى بِطِيْبِ لِثَاتِهَا العَطِشُ الصَّدِي

قَوْلُهُ: نَدِي ، وَالعَطِشُ الصَّدِي وَاقِعَتَانِ أَحْسَنَ مَوْقعِ وَأَعْجَبَهُ (٣).

(۱) زهر الآداب ۲/ ۷٤۱.

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا

كَالْأُقْحُوانِ غَدَاةً غِبِّ سَمَائِهِ

زَعَهَ الهُمَامُ وَلَهُ أَذُقُهُ بِأَنَّهُ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ (٢):

(۲) ديوانه ص ۹۵.

أَخْبَرَ ابن دَرِسْتَوَيهِ عَنِ المُبَرَّدِ عَنِ المَازِنِيِّ عن الأَصْمَعِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرو ابن العَلاَءِ قَالَ: القَوَافِي المُتَمَكِّنَةِ الَّتِي وُفِّقَ فِيْهَا أَصْحَابِهَا خَمْسٌ قَوْلُ الأَعْشَى(١):

وَإِذَا تَكُونُ كِتِيْبَةٌ مَلْمُ وْمَةٌ خَرْسَاءُ يُخْشَى الذَّايدُوْنَ نَهَالَهَا مَا كَانَ خَالِقَهَا المَلِيْكِ قَضَى لَهَا

كُنْتَ المُقَدَّمَ عَيْرَ لاَبِسِ جُنَّةٍ بِالسَّيْفِ تَضْرِبُ معلِمَا أَبْطَالَهَا وَعَلَمْتَ أَنَّ النَّفْسَ تَلْقَى حَتْفَهَا

فَقَوْلهُ : قَضَى لَهَا حَسُنَ المَوْقع وَإِنَّ أَحَدَاً لاَ يَسْتَطِيْعُ نَقْلَهَا إِلَى غَيْرِهَا . وَالثَّانِيَةُ قَيْسُ بن الخَطِيْم (٢):

قَضَى اللهُ مِنْ لَيْلَى وَلاَ مَا قَضَى لِيَا خَلِيْلَيَّ لا وَاللهِ مَا أَمْلِكُ الَّذِي قَالَ المُبَرَّدُ : مِثْلُ قَوْلِهِ قَضَى لِيَا فِي هَذَا المَوْضِع وَحسنَهَا قَوْلُ الآخَرُ :

وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَا وَلَـوْ كَانَ وَاشِ بِالْيَمَامَـةِ دَارُهُ

وَقَالَ عَبْدُ يَغُوْثٍ (٣):

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) شرح المفضليات ٣/ ٢٠٧ وفيه البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي .

الطِّوَالَ الشَّمَّ مِنْ هَضبِ يَـذبَلِ

فَرَاسِخُ تُنْضِي الطَّرْفَ لِلْمُتَأَمِّلِ

عِظَامَ المَخَازِي عن عَطِيَّةَ تَنْجَلِي

أَلاً لاَ تَلُوْمَانِي كَفَى اللَّوْمَ مَا بِيَا فَمَا لَكُمَا فِي اللَّوْم خَيْرٌ وَلاَ لِيَا قَالَ أَبُو عَمْرُو وَالقَافِيَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلُ الفَرَزْدَقُ (١):

> وَإِنْ تُهْجِ آلَ الزَّيْرَقَانِ فَإِنَّمَا هَجَوْتَ وَقَـدْ يَنْبَحُ الكَلْبُ النُّجُـوْمَ وَدُوْنَـهُ أَرَى اللَّيْـلَ يَجْلُـوْهُ النَّهَـارُ وَلاَ أَرَى

فَقَوْلُهُ : تَنْجَلِي مُتَمَكِّنَةُ .

وَالْقَافِيَةُ الْخَامِسَةُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ (٢):

أَرَاحَ فَرِيْتُ حِيْرَتِكَ الجمَالاَ كَأَنَّهُم يُرِيْدُوْنَ احْتِمَالاً فَكِدْتُ أَمُوْتُ مِنْ حزْدٍ عَلَيْهِمْ وَلَـمْ أَرَ ثَـاوِيَ الأَضْعَـاذِ بَـالِـي

قَوْلُهُ : بَالِي مُتَمَكِّنَةٌ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ امْرِي القَيْسِ (٣) :

بَعَثْنَـا رَبِيْئَــاً قَبْــلَ ذَلِــكَ مُحمــلاً ۚ كَذِئْبِ الغَضَا يَمْشِي الضَّرَاءَ وَيَتَّقِى

فَقَوْلُهُ : يَتَّقِى مُتَمَكِّنَةٌ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ (٤) :

كَالْأَقْحَوَانِ غَدَاةً غَبَّ سَمَائِهِ جَفَّتْ أَعَالِيْهِ وَأَسْفَلَهُ نَدِي زَعَمَ الهُمَامُ وَلَمْ أَذَقْهُ بِأَنَّهُ يَرْوِي بِطِيْبِ لِثَاتِهَا العَطَشُ الصَّدِي

قَوْلُهُ : نَدِي وَالعَطَشُ الصَّدِي مُتَمَكِّنتَانِ وَقَدْ وَرَدَا فِي الْأَصْل . وَكَقَوْلِ زُهَيْرِ (٥) : مَخُوْفٌ كَأَنَّ الطَّيرَ فِي مَنْزِلاَتِهِ عَلَى حَيفِ القَلَى مَجَالِسُهُ تَنْتَحِي

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣/ ١٥٠٦\_ ١٥٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ديوانه .

#### / ٩٣/ وَالمُلاَئَمَةُ بَيْنَ صَدْرِ البَيْتِ وَعَجُزِهِ (١) :

وَهُو أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ فِي صَدْرِ بَيْتِهِ بِكِنَايَةٍ عَنْ مَعْنَى يَتَعَلَّقُ عَجُزُهُ بِتَمَامِهَا . وَلاَ عَيْبَ أَفْحَشَ مِنْ تَخَاذُلِ أَعْجَازِ الأَبْيَاتِ وَصُدُوْرِهَا . وَإِنَّمَا سُمِّيَ الشِّعْرُ نَظْمَاً لانْتِظَامِ اللَّالْفَاظِ فِيْهِ كَنِظَامِ اللَّلَالِيءِ ، وَائْتِلاَفِ الأَبْيَاتِ مِنْهُ كَائْتِلاَفِ رَصْفِ الحلِي بَعْضِهِ إلَى الأَنْفَاظِ فِيْهِ كَنِظَامِ اللَّلَالِيءِ ، وَائْتِلاَفِ الأَبْيَاتِ مِنْهُ كَائْتِلاَفِ رَصْفِ الحلِي بَعْضِهِ إلَى بَعْضِهِ إلَى بَعْضِ ؛ لأَنَّ الرَّائِقَ مِنَ الشَّعْرِ مَا ذَلَّ صَدْرُهُ عَلَى قَافِيتِهِ لاتِّسَاقِ نَظْمِهِ ، وَاتِّضَاحِ مَعْنَاهُ ، كَقَوْلِ أَبِي تَمَّامُ (٢) :

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ فِي حَدِّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ وَاللَّعِبِ السَّنْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ فِي مُتُونِهِ نَّ جَلاَءُ الشَّكِّ وَالرِّيَبِ

فَهَذِهِ المُلاَءَمَةُ بَيْنَ صَدْرَيَ البَيْتَيْنِ وَعَجُزَيْهِمَا فِي غَايَةِ الحُسْنِ ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الاَبْتِدَاآتِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ المِصْرَاعَ الأَوَّلَ مِن قَوْلُ الشَّاعِرِ (٣) : [من الطويل]

مَحَا السَّيْفُ مَا قَالَ ابْنُ دَارَةَ أَجْمَعَا

وَكَفَوْلِ مِهْيَارَ (٤):

/ ٩٤/ وَيَئِسْتُ حَتَّى لَوْ بَصُرْتُ بِنَارِهِمْ لِقِرًى شَكَكْتُ وَقُلْتُ نَارُ حَرِيْقِ

= فَقَوْلُهُ تَنْتَحِي وَاقِعٌ أَشْرَفَ مَوْقِعٍ وَأَبْرَعَهُ . وَكَفَوْلِ الحُطَيْئَةَ (١) :

وَاقعد فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي

فَقَوْلُهُ: الكَاسِي مُتَمَكِّنَةٌ.

- (١) انظر: البديع لابن ألإلح العبسي ص١٣٦ وما بعدها.
  - (۲) ديوانه ۱/ ۲۰ .
- (٣) عجز بيت للكميت بن ثعلبة في الموازنة ٢/ ٩٥ وصدره :
  - « فلا تكثروا فيها الضجاج فإنه » .
    - (٤) ديوانه ٢/ ٢٩٨ .

(١) عجز بيت للحطيئة في ديوانه ص٢٨٤ وصدره : « دع المكارم لا ترحل لبغيتها » .

\_

# لاَ يُضْحِكُ الأَيَّامَ كِذْبُ مَطَامِعِي إلاَّ إذَا طَالَبْتُهَا بِصَدِيْتِ (١) وَإِرْدَافُ البَيْتِ بأَخِيْهِ (٢) :

وَهُوَ لَبَاقَةٌ مِنَ الشَّاعِرِ فِيْمَا يَنْظِمُهُ وَيُؤَلِّفُهُ . وَكَأْنِّي بِالقَائِلِ الجَّاهِلِ لِذَلِكَ يَقُوْلُ : أَيُّ كَبِيْرِ مِنَ الصَّنْعَةِ فِي هَذَا حَتَّى يُجْعَلَ رُكْنَاً مِنْ أَرْكَانِ صَنْعَةِ الشِّعْرِ .

وَمَا يَعْلَمُ أَنَّ كَثِيْرًا مِنْ فُرْسَانِ الشُّعَرَاءِ قَصَّرُوا عَنْهُ ، وَجَاءُوا بِالبَيْتِ وَابْنِ عَمِّهِ ، بلْ بِالبَيْتِ وَابْنِ عَمِّهِ ، بلْ بِالبَيْتِ وَنَزِيْلِهِ حَتَّى انْتُقِدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَعِيْبُوا به .

وَإِنَّمَا يَرُوْقُ النَّظْمُ إِذَا حَسُنَ سَبْكُهُ ، وَالْتَحَمَّتُ أَلْفَاظُهُ ، وَأَضَاءتْ مَعَانِيْهِ ، وَتَوَالَتْ أَبْيَاتهُ ، كَقَوْلِ المَجْنُونِ<sup>(٣)</sup> :

نِسَاءٌ عَلَيْهَا حَلْيُهَا وَبُرُوْدُهَا تَرَائِبُ لَيْلَى الوَاضِحَاتَ وَجِيْدُهَا فَيَا حُسْنَهَا مِنْ نَظْرَةٍ لَوْ تُعِيْدُهَا

وَلَمْ يُسْنِي لَيْلَى وَلاَ حُسْنَ دَلِّهَا فَأَحْسَنُ مِنْ حَلْيِ لَهُنَّ وَلُـوُّلُوْ / ٩٥/ عَشِيَّةَ قَامَتْ وَاتَّقَتْنَا بِكَفِّهَا

(١) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلِ المُتَنَبِّيِّ (١):

وَإِذَا خَفِيْتُ عَنِ العَدُوِّ فَعَاذِرٌ الاَّ تَرَانِي مُقْلَةٌ عَميَاءُ كَقَوْلِ الآَخِرِ: كَقَوْلِ الآَخِرِ:

يَبِيْعُ وَيَشْتَرِي لَهُمُ سِوَاهُم وَلَكِنْ بِالسِّيُوْفِ هُمُ التِّجَارُ وَكَقَوْلِ أَبِي صَخْرِ الهَذَلِيّ وَقَدْ وَرَدَ هَذَا البَيْتُ فِي بَابِ المُبَالَغَةِ فِي الغُلُو، وَهُوَ هَاهُنَا مِنْ هَذَا البَابِ(٢):

تَكَادُ يَـدِي تبْـدِي إِذَا مَـا لَمَسْتُهَـا وَيَنْبُتُ فِي أَطْرَافِهَا الوَرَقُ الخُضْرُ (٢) انظر: البديع لابن أفلح العبسي ص١٣٢ وما بعدها .

(٣) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) شعراء أمويون ٤/ ٩٥ .

[من الطويل]

وَكَقَوْلِ الآخَر(١):

وَإِنِّي رَأَيْتُ الدَّهْرَ يَلْعَبُ بِالفَّتَى فَأَمَّا الَّذِي يَمْضِي فَأَحْلاَمُ نَائِم

- (١) لديك الجن الحمصى في ديوانه ١٣٠ .
  - (٢) وَقَرِيْبٌ مِنْهُ هَذَا قَوْلُ الآخَر:

مَا مَضَى فَاتَ وَالمُؤَمَّلُ غَيْبٌ وَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي أَنْتَ فِيْهَا

إِنَّمَا هَاذِهِ الحَيَاةُ غُرُورٌ فَالشَّقِيُّ الغَبِيُّ مَنْ يَصْطَفِيْهَا

تُقَلِّبُ مُ خَالِاً نِ مُخْتَلِفَ انِ

وَأُمَّا الَّذِي يَبْقَى لَهُ فَأَمَانِي (٢)

قَدْ قِيْلَ دُنْيَاكَ كُلُّهَا الوَقْتُ الَّذِي أَنْتَ فِيْهِ فَإِنَّمَا عُمْرُكَ أَنْفَاسُكَ وَعَلَيْهَا رَقِيْبٌ يُحْصِيْهَا . وَمِمَّا قِيْلَ فِي المَثَلِ : مَضَى أَمْسَكَ وَعَسَى غَدٌ لِغَيْرِكَ رَبَّ عَجْزٍ يَوْم مُبَايِنِ لِصَدْرِهِ وَرُبَّ هَالِكٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ يَوْمِهِ وَآمِن لَيْلٍ غَادِرٍ بِأَهْلِهِ .

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ جَعْفَرُ بنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ يَمْدَحُ وَفِيْهِ جنَاسٌ وَطِبَاق :

بِهِ أجمل الفَصْلِ بن يَحْيَى بن خَالِدِ بِمَا يَحْتَوِيْهِ مِنْ طَرِيْفٍ وَتَالِدِ شَدِيْدُ القِوَى نَدْبٌ شَدِيْدُ المَقَاصِدِ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ حَلَّهُ أَلْفُ وَافِدِ وَكَمْ صَادرٍ عَنْهُ أَتَاهَ بِوَارِدِ

جَوَادٌ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الدَّهْرِ خَالِدٌ أَخُو كُرَم مَا زَالَ يَقْتَنِصُ العُلَى جَمِيْلُ المُحَيَّا بَاسِمُ الثَّغْرِ بَاسِلُ لَـهُ مَنْزِلٌ لَـمْ يَـرْتَحِـل عَنْـهُ وَافِـدٌ فَكُمْ خَارِج مِنْ بَابِهِ دَلَّ دَاخِلاً

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرُ:

وَلَمَّا أُثِيْرَتْ لِلرَّحِيْل جِمَالهُمْ وَقَفْنَا وَرَاءَ الحَيِّ سِرًّا وَبَيْنَنَا حَدِيْثٌ تَرَشَّفْتُ مِنْ فِيْهَا رُضَابَاً كَأَنَّهُ مُبَرْقَعَةً كَالشَّمْسِ تَحْتَ سَحَابَةٍ

وَغَرَدَ بِالمَطِيِّ المُخَرَّم كَنَشْرِ المِسْكِ غَيْرِ مُجَمْجَم سُلاَفَةُ خَمْرٍ فِي إِنَاءٍ مُفَدَّم أَوْ البَدْرِ فِي جُنْحِ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمٍ

## وَإِشْبَاعُ المَعْنَى بِأَوْجَزِ لَفْظٍ ، وَإِبْرَازهُ فِي أَحْسَنِ صِيْغَةٍ مِنَ البَيَانِ :

فَأَمَّا إِشْبَاعُ الْمَعْنَى بِلَفْظ مُخْتَصَرٍ ، فَكَقَوْلِ كَعْبِ بنِ زُهَيْرِ بنِ أَبِي سُلْمَى فِي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١):

تَحْمِلُهُ النَّاقَةُ الأَدْمَاءُ مُعْتَجِراً وَفِي عِطَافَيْهِ أَوْ أَثْنَاءِ رِبْطَتِهِ

بِالبُرْدِ كَالبَدْرِ حَلَّى لَيْلَةَ الظُّلَمِ مَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْ دِيْنٍ وَمِنْ كَرَمِ (٢)

وَقَلْبِي غَـٰ ذَا مِنْ حُبِّهَا فِي جَهَنَّمِ

مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ كَانَ لِي صَارِمَا يَا كَاذِبَاً فِيْمَا ادَّعَى آثِمَا لَوْ كُنْتَ صَبَّاً لَمْ تَكُنْ نَائِمَا

رِجَالٌ وَلَمْ تَذْهَبْ لَهُمْ بِعُقُوْلِ بِسِرٍ وَلاَ رَاسَلْتُهُمْ بِرَسُوْلِ بِنُصْح أَتَى الوَاشَوْنَ أَمْ بِخُبُوْلِ غَدَتْ مُقْلَتِي فِي جَنَّةٍ مِنْ جَمَالِهَا وَكَقَوْلِ الآخر :

سُرِرْتُ بِالطَّيْفِ الَّذِي زَرَانِي فَقُلْتُ أَهْلاً قَالَ لِي مُعْرِضًا تَنَامُ عَيْنَاكَ وَتَشْكُو الهَوى وَكَقَوْلِ كُثَيِّرُ(١):

يَلُوْمُكَ فِي لَيْلَى وَعَقْلكَ عِنْدَهَا لَقَدْ كَذَبَ الوَاشُوْنَ مَا بُحْتُ عِنْدَهُمْ وَلاَ تَعْجَلِي يَا لَيْلُ أَنْ تَتَفَهَّمِي

(١) لم يردا في ديوانه .

(٢) وَقَدْ نَسَبَ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ قَوْمٌ إِلَى أَبِي دَهْبِلِ وَلَيْسَتَا لَهُ .

\* \* \*

فَمِنْ أَبْيَاتِ أَبِي دَهْبَلٍ قَوْلُهُ فِي الأَزْرَقِ المَخْزُوْمِيّ (٢):

مَاذَا رُزِئنَا غَدَاةَ الخَيْلِ مِنْ زَمْعٍ عِنْدَ التَّفَرُّقِ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمِ ظَلَّ لَنَا وَاقِفَا يُعْطِي فَأَكْثَر مَا سَمَّى وَقَالَ لَنَا فِي قَوْلِهِ نَعَمِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۱\_ ۱۰۳ .

فَقَوْلُهُ : مَا يَعْلَمُ اللهُ ، لو أَرَادَ وَاصِفٌ شَرْحَهُ ، لاحْتَوَى عَلَى كَثِيْرِ مِنَ اللَّفْظِ ، تَعْجَزُ عَنْهُ العِبَارَةُ .

/ ٩٦/ وَكَقَوْلِ ابن الرُّوْمِيِّ فِي الهَجْوِ(١):

مَا شِئْتَ مِنْ مَالٍ حِمَّى

[من مجزوء الكامل]

يَا أُوِي إلَــى عِــرْضٍ مُبَــاح (٢)

ثُمَّ انْتَحَى غَيْرُ مَـذْمُـوْم وَأَعْيُنُنَـا تَحْملُهُ الناقَةُ الأَدْمَاءُ مُعْتَجِراً وَكَنْفَ أَنْسَاكَ لا نعْمَاكَ وَاحِدَةٌ حَتَّى لَقِيْنَا بُجَيْرًا عِنْدَ مَقْدِمَنَا فلو رَأَيْتَ مَقَامِي عِنْدَ بَابِهِمْ

كَالبَدْر جَلَّى لَيْلَةَ الظُّلم عِنْدِي وَلاَ بِالَّذِي أَسْدَيْتَ مِنْ قدمَ فِي مَوْكِبٍ كَضبَاعِ الحزْنِ مُزْدَحِم أَحْبَبْتَ أنِّي بِذَاكَ البَابِ لَمْ أَقُم

يُحتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُهُمَا قَدْ انْتَحَلَ قَوْلُ الآخَرَ وَهُوَ ( تَحْمِلُهُ النَّاقَةُ الأَدْمَاءُ ) . البَيْتُ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الشُّعَرَاءِ .

- (۱) ديوانه ۲/ ٥١٥.
- (٢) وَكَقَوْلِ سَلَم الخَاسِرِ (١):

مَـنْ رَاقَـبَ النَّـاسُ مَـاتَ غَمَّـاً وَكَقَوْلِ الآخَر:

أَنْ تَ لِلْمَالِ إِذَا أَمْسَكْتُ فُ وَكَقَوْلِ أَبِي العَتَاهِيَةِ (٢):

فل كَانَتْ لَـهُ الـدُّنْسَا

فَهَذِهِ المَعَانِي لَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ الفَصِيْحُ الفَاضِلُ تَفْسِيْرَ كُلِّ مَعْنَىً مِنْهَا نَثْرًا لَمَا أَذَتْهُ عِبَارَتهُ إِلاَّ بِأَضْعَافِ لَفْظِهِ نَظْماً . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرُ بِنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ فِي الغَزَلِ : غَادَةٌ كُلُّهَا جَمَالٌ وَكُلِّنِي أَسَفٌ بَاطِنٌ وَسَقْحٌ بَادِ

لَمَّا تولُّى بِدَمْعِ وَاكِفٍ سَجِمِ

وَفَازَ بِاللَّفَةِ الجَسُورُ

وَإِذَا أَنْفَقْتَ أَ فَالْمَالُ لَك

لأُعْطَاهَا وَمَا بَالَكِي

<sup>(</sup>١) شعراء عباسيون ص١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه .

وَقَدْ ذَهَبَ قُدَامَةُ الكَاتِبُ إِلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الوَحْيُ وَالإِشَارَةُ .

وَأُمَّا إِبْرَازُ المَعْنَى فِي أَبْهَى حُلَّةٍ مِنَ البَيَانِ ، فَكَقَوْلِ ابنِ الخَيْشِيِّ الحَلَبِيِّ: [من الكامل]

عِقْبَانُ رَوْعِ وَالسُّرُوْجُ وَكُورُهَا وَلُيُوثُ حَرْبِ وَالْقَنَا آجَامُ وَبُدُورُ تَمَّ وَالتَّرَائِكُ فِي الوَغَى هَالاَتُهَا وَالسَّابِرِيُّ (١) غَمَامُ وَبُدُورُ تَمَّ وَالتَّرَائِكُ فِي الوَغَى هَالاَتُهَا وَالسَّابِرِيُّ (١) غَمَامُ جَادُوا بِمَمْنُوعِ التَّلاَدِ وَجَوَدُوا ضَرْبَا يُجَذُّ بِهِ الطُّلَى وَالهَامُ وَتَجَاوُدَتْ أَسْيَافُهُمْ وَجِيَادُهُمْ فَالأَرْضُ تُمْطِرُ وَالسَّمَاءُ تُغَامُ (٢)

وَكَقَوْلِ ابنِ المُعْتَزِّ " : [من السريع]

مُ وَسُومَةٌ بِالحُسْنِ مَعْشُوْقَةٌ تُمِيْتُ مَن شَاءت وَتُحْيِهِ وَ مُوسَةٌ بِالحُسْنِ مَعْشُوْقَةٌ تُمِيْتُ مَن شَاءت وَتُحْيِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

/ ٩٧/ وَكَقُوْلِ الْآخَرِ: [من الكامل]

مَا لِي وَفِكْرِي فِي العَوَاقِبِ بَعْدَ مَا أَيْقَنْتُ أَنَّ عَلَى الْمَنِيَّةِ مَقْدَمِي وَإِذَا الْأَنَامُ تَوَارَدُوا حَوْضَ الرَّدَى فَالمُقْدِمُ الهَجَّامُ مِثْلُ المُحْجِمِ عَجَبِي لِمُنْطَلِقِ اليَدَيْنِ مُمَكَّنٍ مِنْ سَيْفِهِ وَيُرَى بِعَيْنِ المُعْدِم

#### وَخَلُوْصُ السَّبْكِ :

هُوَ أَنْ يَكُوْنَ المَعْنَى فِي البَيْتِ مُحْتَاجَاً إِلَى جَمِيْعِ لَفْظِهِ ، غَيْر مُسْتَغْنِ عَنْ كَلِمَةِ مِنْهُ تَأْتِي حَشْواً ، أَوْ يُتَمِّمَ بِها الشاعِرُ نَظْمِ بَيْتٍ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إِلَيْهَا إِذَا اعْتُبِرَ بِالنَّقْدِ ، وَتَكُوْنَ أَلْفَاظُهُ رَائِقَةً مُهَذَّبَةً ، إِمَّا سَهْلَةً مُمْتَنِعَةً ، أَوْ جَزِلَةً طَبِيْعِيَّةً ، لاَ تَعْرُوْهَا رِكَّةٌ ،

وَالْمَجْدُ عِلْقُ مَضِنَّةٍ مُتَفَاوِتُ وَالْمَجَدُ الْمَتْبُوعُ يَأْنَفُ أَنْ يَرَى (٣) لم ترد في ديوانه .

مَا بَيْنَ بَيِّعِهِ إِلَى مُبْتَاعِهِ مُتَابِّعًا مِهِ مُتَتَبِّعًا مَا فِي يَدِي أَتْبَاعِهِ

<sup>(</sup>١) السَّابِرِيُّ: الرَّقِيْقُ مِنَ الثِّيَابِ وَالدَّرُوْعُ.

<sup>(</sup>٢) وَكَقَوْلِ الآَخَر:

#### وَلاَ تَعْلُوْهَا فَضَاضَةٌ (١).

(١) قِيْلَ لأَبِي الشِّيْصِ : ابنُ أَنْتَ مَنْ ؟ فَقَالَ : أَنَا ابنُ (١) :

وَقَفَ الهَوَى بِي حَيْثُ أَبُتْ أَبُتْ أَبُتْ أَجِدُ المَلاَمَةَ فِي هَوَاكِ لَذِيْذَةً أَشِبَهْتِ أَعْدَائِي فَصِرْتُ أُحِبُّهُمْ وَأَهَنْتِي فَصِرْتُ أُحِبُّهُمْ وَأَهَنْتِي فَأَهَنْتُ نَفْسِي عَامِدَاً

وَمِنْ خُلُوْصِ السَّبْكِ قَوْلُ الآخَرِ (٢):

أَمَا وَالرَّاقِصَاتِ بِلْاَتِ عِرْقِ لَقَدْ أَضْمَرْتُ حُبَّكِ فِي فُوَّادِي أَطَعْتِ الآمِرِيْكِ بَصَرْمِ حَبْلِي فَإِنْ هُمُ طَاوَعُوْكِ فَطَاوِعِيْهِمْ

فَلَيْسَ لِي مُتَأَخَّرٌ عَنْهُ وَلاَ مُتَقَدِّمُ حُبَّاً لِنِدُ لِ فَلْيَلُمْنِي اللُّوَّمُ إذْ صَارَ حَظِّي مِنْكِ حَظِّي مِنْهُمُ مَا مَنْ يَهُوْنُ عَلَيْكِ إلاَّ مِمَّنْ أُكْرِمُ

وَمَنْ لَبَّى بِنُعْمَانَ الأَرَاكِ وَمَا أَضْمَرْتُ مِنْ حُبِّ سِوَاكِي وَمَا أَضْمَرْتُ مِنْ حُبِّ سِوَاكِي مُرِيْهُمْ فِي أَحِبَّتِهِمْ بِلَاكِ مُرِيْهُمْ فِي أَحِبَّتِهِمْ بِلَاكِ وَإِنْ عَاصُوْكِ فَاعْص مَنْ عَصَاكِ وَإِنْ عَاصُوْكِ فَاعْص مَنْ عَصَاكِ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الصِّمَّةَ بن عَبْدِ اللهِ القُشيرِيِّ (٣):

أمِنْ نَوْحِ الحَمَامَةِ أَنْتَ بَاكِي تَسَرَنُّمُهَا وَلَيْسَ لَهَا شَكَاةٌ تُسَرَنُّمُهَا وَلَيْسَ لَهَا شَكَاةٌ إِلَى رَيَّا حَنَنْتَ وَدُوْنَ رَيَّا مَنَنْتَ وَدُوْنَ رَيَّا سَقَى الطَّلَحَاتِ مِنْ شَرْقِيٍّ نَجْدٍ بِهَا أَسْرَتْ فُوَادِي يَوْمَ أَبْدَتْ حَشَاكَ مِنْهَا حَشَاكَ مِنْهَا حَشَاكَ مِنْهَا حَشَاكَ مِنْهَا حَشَاكَ مِنْهَا

غَدَاةً تَرنَّمَتْ فَوْقَ الأَرَاكِ يَهِيْجُ هَوَى صَبَابَةً كُلِّ شَاكِي يَهِيْجُ هَوَى صَبَابَةً كُلِّ شَاكِي مَنَاضِي العَسْجَدِيَّةِ وَالمَذَاكِي وَرَوَّى تُرْبَهَا نَوْءُ السِّمَاكِ مَعَاصِمَهَا وَضَنَّتْ بِالفِكَاكِ لَظَى جَمْرٍ مِنَ الزَّفَرَاتِ ذَاكِي لَظَى جَمْرٍ مِنَ الزَّفَرَاتِ ذَاكِي

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ زُهَيْرِ بِنِ أَبِي سُلْمَى فِي هَرِمٍ (٤):

يَا مَنْ شَكَا الجدْبَ وَخَافَ العَدَمَا إِيْتِ بَنِي مُسرٍّ وَنَادِ هَرِمَا

(١) ديوانه ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ( نعم ) .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوانه .

وَذَلِكَ كَقَوْلِ قَيْسِ بن المُلَوَّح (١):

فَإِنْ تَمْنَعُوا لَيْلَى وَحُسْنَ حَدِيْثِهَا فَهَـلاً مَنَعْتُمْ إِذْ مَنَعْتُمْ حَدِيْتَهَا / ٩٨/ رَمَانِي وَلَيْلَى العَامِريَّةَ قَوْمُهَا

فَلَيْتَ الَّـذِي تَلْقَى وَيُحْزِنُ نَفْسَهَـا

يُجِبْكَ مِنْهُ مَاجِدٌ ذُو نَائِل إِذَا الحِمَى أَسْلَمَهُ حُمَاتُهُ يَمُلُّ لِلجوْدِ يَلداً مَا بَرحَتْ يَا هِرِمُ أَنْتَ الفَتَى كُلُّ الفَتَى سَبَقْتَ كُلِّ قَارِحٍ وَبَازِلٍ يَسرْغَسِبُ عَسنْ حُسوْدِ السَّدُّمَسي

فَمَا يُبَالِي ابنُ أَبِي سُلْمَى (۱) ديوان مجنون ليلي ص٣٠٠ .

قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ بِالشِّعْرِ وَأَرْبَابِ الكَلاَم عَلَى أَنَّ أَوْجَزَ شِعْرِ اقْتَصَّتْ فِيْهِ قِصَّةٌ فَوَرَدَ مُتَسَاوِي القِسْمَةِ سَهْلِ الكَلاَم مَنْسُوْقَ المَعَانِي كُلّ كَلِمَةٍ مِنْهُ وَاقِعَةٌ فِي مَوْقِعِهَا الّذِي أُرِيْدَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ حَشْوٍ مُجْتَلَبٍ وَلاَ خَلَلِ شَائِنِ قَوْلُ الأَعْشَى فِيْمَا اقْتَصَّهُ مِنْ خَبَرِ السَّمَوْءَلِ وَالأَدرِعِ الَّتِي أُودَعَهُ إِيَّاهَا امْرُقُ الْقَيْسِ عِنْدَ قَصْدِهِ قَيْصَرَ وَوَفَاءِ السَّمَوْءَلِ بِهَا حَتَّى سَلْمَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَذَل دُوْنَهَا تَعِسَ وَلَدِهِ حَتَّى قُتِلَ صَبْرًا بِحَضْرَتِهِ وَهِيَ:

كُنْ كَالسَّمَوْءَلِ إِذْ طَافَ الهُمَامُ بِهِ بِـالأَبْلَـقِ الفَـرْدِ مِـنْ تَيْمَـاءَ مَنْـزلُـهُ إِذَا سَامَهُ خطَّتَي خَسَفٍ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ غَدْرٌ وَثَكُلٌ أَنْتَ بَيْنَهُمَا فَشَكَّ غَيْرَ طَويْـل ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ إِنَّ لَـهُ خَلَفَاً إِنْ كُنْتَ قَاتِلَهُ مَالاً كَثِيْراً وَعِرْضَاً غَيْرَ ذِي دَنَسِ

[من الطويل]

فَكَنْ تَمْنَعُوا مِنِّى البُّكَا وَالقَوَافِيَا خَيَالاً يُوافِيْنِي عَلَى النَّأْي هَادِيَا بأَشْيَاءَ لَمْ تُخْلَق وَلَمْ أَدْرِ مَا هِيَا وَيُلْقُونَٰهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ثِيَابِيَا(٢)

فَاقَ الغيرُوْثَ الهَاطِلاَتِ كَرَمَا أَلْفَيْتُهُ مِنَ المَخُوفِ حَرَمَا تُخْجِلُ بِالمَعْرُوْفِ مِنْهُ الدِّيمَا إِنْ وَقْعَـةٌ شَبَّتْ وَخطْبٌ أَظْلَمَـا إلَى العُلَى وَمَا تلَغْتَ الحُلُمَا إِذَا اقْتَضَتْ رِمَاحَهُ أَكُفهُ سَفْكَ الدَّمَا إِذَا مَا هَرِمٌ عَاشَ لَهُ وَسَلَّمَا

فِي جَحْفَلِ كَسَوَادِ اللَّيْلِ جَـرَّارِ حصنٌ حَصِيْنٌ وَجَارٌ غَيْرُ غَـدًار مهما تَقُلْهُ فَإِنِّي سَامِعٌ حَارِ فَاخْتَـرْ وَمَـا فِيْهُمَـا خَـطٌّ لِمُخْتَـارِ اقْتُ لْ أَسِيْرَكَ إِنِّي مَانِعٌ جَارِي وَإِنْ قَتَلْتَ كَرِيْمَا غَيْرَ عُوار وَإِخْــوَةً مِثْلَــهُ لَيْسُــوا بِــأَشْــرَار [من الطويل]

وَكَقَوْلِ عُمَر بن أبِي رَبِيْعَةَ المَخْزُوْمِيِّ (١):

وَلَمَّا تَفَاوَضْنَا الحَدِيْثَ وَأَسْفَرَتْ تَبَالَهْنَ بِالعِرْفَانِ لَمَّا رَأَيْنَنِي وَقَرَّبْنَ أَسْبَابَ الهَوَى لِمُتَّمِ فَقُلْتُ لِمُطْرِيْهِنَّ : وَيْحَكَ إِنَّمَا

وَقُلْنَ امْرُؤٌ بَاغِ أَكَلَّ وَأَوْضَعَا يَقِيْسُ ذِرَاعاً كُلَّماً قِسْنَ إصْبَعَا (٢) ضَرَرْتَ فَهَل تَسْطِيْعُ نَفْعاً فَتَنْفَعا ؟

وُجُوهٌ زَهَاهَا الحُسْنُ أَنْ تَتَبَرْقَعَا

وَكَثِيْرٌ مِنْ هَذَا البَابِ . وَإِنَّمَا نُوْرِدُ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَوْعِهِ . وَهَذَا المِقْدَارُ كَافِ

جَرُوا عَلَى أَدَبِ مِنِّي بِلاَ نَزَقِ وَسَوْفَ تُخْلِفُهُ إِنْ كُنْتَ قَاتِلَهُ لاَ سِرُّهُنَّ لَدَيْنَا ضَائِعٌ مَذِقٌ فَقَالَ تَقْدِمَةً إِذْ قَامَ يَقْتُلَهُ أَقْتُلُ ابْنكَ صَبْراً أَوْ يَجِيْءُ بِهَا فَشَلَّ أَوْدَاجَهُ وَالصَّدْرُ فِي مَضَضِ وَاخْتَارَ أَدْرَاعَهُ أَنْ لاَ يُسَبَّ بِهَا وقاتل لاَ يَشْتَرِي عَاراً بِمَكْرُمَةٍ وَالصَّبْرُ مِنْهُ قَدِيْمَا شِيمَة خُلُقٌ

وَلاَ إِذَا شَمَّرَتْ حَرْبٌ بِأَغْمَارِ
رَبُّ كَرِيْمٌ وَبِيْضٌ ذَاتَ إِظْهَارِ
وَكَاتِمَاتٌ إِذَا استُوْدِعْنَ أَسْرَارِي
وَكَاتِمَاتٌ إِذَا استُوْدِعْنَ أَسْرَارِي
أَشْرِفْ سَمَوْءَلَ فَانْظُر لِلدّمِ الجَّارِي
طَوْعَا فَأَنْكُ رُهَلَا أَيُّ إِنْكَارِ
عَلَيْهِ مُنْطَوِياً كَاللَّذْعِ بِسنذَارِ
وَلَكُم يَكُنْ عَهْدُهُ فِيْهَا بِخَتَّارِ
وَلَكُم يَكُنْ عَهْدُهُ فِيْهَا بِخَتَّارِ
وَلَكُم يَكُنْ عَهْدُهُ فِيْهَا بِخَتَّارِ
وَلَحُم يَكُنْ عَهْدُهُ اللَّنْيَا عَلَى العَارِ
وَزَنْدُهُ فِي الوَفَاءِ الثَّاقِبُ الوَارِي()

فَانْظُر إِلَى قَوْلِهِ أَأَقْتُلُ ابْنَكَ صَبْراً أَوْ تَجِيْءُ بِهَا فَأَضْمَر الاَدْرَاعَ الَّتِي أَوْدَعَهُ امْرُؤُ الْقَيْسِ ثُمَّ أَظْهَرَهَا فِي قَوْلِهِ وَاخْتَارَ أَدْرَاعُهُ أَلاً يُسَبُّ بِهَا فَتَلاَقَى فِي ذَلِكَ الخَلَلَ بِهَذَا الشَّرْحِ فَاسْتَغْنَى سَامِعُ الأَبْيَاتِ عَنِ اسْتِمَاعِ القِصَّةِ لاَسْتِمَالِهَا عَلَى الْخَبَرِ كُلِّهِ بِأَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَحْسَن عِبَارَةٍ وَسِيَاقَةٍ .

- دیوانه ص۲۰۹\_۲۱۰ .
- (٢) إِصْبَعٌ فِيْهَا لُغَاتٌ أَحدُهَا بِكَسْرِ الأَلِفِ وَفَتْحِ البَاءِ وَأُخْرَى بِضَمِّ الأَلِفِ وَالبَاءِ وَأُخْرَى أَصْبُوعٌ بِالضَّمِّ عَلَى وَزْنِ فَعْلُوْلٍ وَإِنْ وَرَدَ غَيْرُ ذَلِكَ فَاللُّغَاتِ كَثِيْرَةٌ (٢)

ديوان الأعشى ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (صبع).

شَافٍ فِيْمَا أَرَدْنَا إِيْرَادَهُ مِنْ أَسْبَابِ الشِّعْرِ وَفُنُوْنِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ نَذْكُرَ الآنَ مَا يَخْتَصُّ بِالشَّاعِرِ ، فَنَقُوْلُ :

#### / ٩٩/ وَلِلشَّاعِرِ أَدَوَاتُّ لاَ غِنَى لَهُ عَنْهَا (١) .

وَمَتَى أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْهَا ، نَقَصَ شِعْرُهُ ، وَانْحَطَّ قَدْرُهُ ، وَكَانَ بَيْنَ الشُّعَرَاءِ كَمُبَارِزٍ الأَبْطَالِ بِغَيْرِ سِلاّحٍ ، وَالغَادِي عَلَى الحَرْبِ بِلاّ رِجَالٍ ، وَلاّ رِمَاحٍ .

قَالَ البَدِيْهِيُّ (٢): [من الكامل]

وَأَرَى القَوَافِي لاَ تُقَادُ مُطِيْعَةً إلاَّ إلَى المُشْرِيْنَ مِنْ أَدُوَاتِهَا وَالطَّبْعِ لَيْسِسَ بِمُقْنِعِ إلاَّ إِذَا حَصَلَتْ إِضَافَتُهُ إِلَى آلاَتِهَا

وَطَبَقَاتُ الشُّعَرَاءِ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ مَرَاتِبهم مِنَ الأَدَوَاتِ وَالآلاَتِ . قَالَ الجَّاحِظُ : يُقَالُ لِلمُجِيْدِ مِنَ الشُّعَرَاءِ: فَحْلٌ ، وَلِمَنْ دُوْنَهُ مُفْلِقٌ ، ثُمَّ شَاعِرٌ ، ثُمَّ شُويْعِرٌ ، ثُمَّ شعروره (۳).

انظر : البديع لابن أفلح العبسى ص١١٨ وما بعدها .

محاضرات الأدباء ١/ ٨٧ . (٢)

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الشُّعَرَاءِ أَرْبَعَةٌ: شَاعِرٌ، وَشُوَيْعِرٌ، وَشَعْرُورٌ ، وابن شعْرَه ، وَأَنشَدَ (١٠):

الشُّعَرَاءُ فَاعْلَمَنَّ أَرْبَعَةٌ فَشَاعِرٌ يَجْرِي وَلاَ يُجْرَى مَعَه وَشَاعِلٌ يُشْعِرُ وَسُطِ المَجْمَعَه وَسَاعِلٌ يَقُولُ خَمِّرْ فِي دَعَه صَفْعًا حَثِيْثًا أَوْ تعطُّ أَخْدَعَه

وَيُرْوَى : وَشَاعِرٌ مِنْ حَقِّهِ أَنْ تَسْمَعَه .

وَشَاعِرٌ مِنْ حَقِّهِ أَنْ تَصْفَعَه

وَيُقَالُ هُوَ رَابِعُ الشُّعَرَاءِ . قَالَ (٢) :

أَحَسِبْتَ أَنِّي مُفْحَمٌ لاَ أَنْطِقُ يَا رَابِعَ الشُّعَرَاءِ فِيْمَ هَجَوْتَنِي

<sup>(</sup>١) الموشح ص ٥٥٠ ، العمدة ١/٤١١ ، المزهر ٢/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الموشح ص ٥٥١ ، العمدة ١/٥١١ ، المزهر ٢/٤٩٠ .

قِيْلَ: جَاءَ شَعْرُوْرٌ إِلَى زُبَيْدَةَ فَمَدَحَهَا فَقَالَ (١):

أَزُبَيْ لَهُ أَبْنَا لَهُ مَعْفَ لِ وَأَلِسِ لِ الْمُثَابِ الْمُثَابِ الْمُثَابِ الْمُثَابِ الْمُثَابِ الْمُثَابِ تَعْطِي الْأَكُ فَ مِنْ السرَّعَابِ الْمُثَابِ مَا تعْطِي الْأَكُ فَ مِنْ السرَّعَابِ

فَوَثَبَ إِلَيْهِ الخَدَمُ وَهَمُّوا بِضَرْبِهِ فَمَنَعَتْهُمُ وَقَالَتْ : إِنَّهُ قَصَدَ مَدْحَاً وَأَرَادَ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ شَمَالِكِ أَجْوَدُ مِنْ يَمِيْنِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الرَّجُلَ كَانَ أَبْلَغُ وَقَدْ حَمِدْنَا مَا نَوَاهُ وَإِنْ كَانَ أَبْلَغُ وَقَدْ حَمِدْنَا مَا نَوَاهُ وَإِنْ كَانَ أَسَاءَ فِيمَا أَتَاهُ .

وَمَدَحَ آخَرُ أُمِيْرًاً فَقَالَ :

أَنْ تَ الهُمَ الأَرْيَحِ في الواسِعُ بن الواسِع الواسِع الواسِعة

فَقَالَ لَهُ الأَمِيْرُ : مِنْ أَيْنَ عَرَفْتُهَا ؟ فَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهَا . فَقَالَ : أَسْوَأُ مِنْ شِعْرَكَ مَا أَيْتَ بِهِ مِنْ عِذْرِكَ (٢) .

وَوَقَفَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى أَمِيْرٍ يَمْدَحَهُ فَقَالَ:

لِمَنِ اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللّ

فَقَالَ الأَمِيْرُ: يُعْطَى أَلْفَ دِرْهَم ، فَقِيْلَ: إِنَّهُ لَمْ يَجِدِ الشِّعْرَ. قَالَ: هَذَا مَدْحُهُ فَكَيْفَ هِجَاؤُهُ وَإِنَّ عِرْضاً يُشْتَرَى مِنْهُ هَذَا المِقْدَارُ فَلَيْس بِغَالٍ<sup>(٣)</sup>.

وَمِنَ الْمَدْحِ الَّذِي هُوَ بِالذَّمِّ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْمَدْحِ قَوْلُ أَبِي نُوَّاسٍ (٤):

جَادَ بِالْأَمْ وَالِ حَتَّى حَسَبُ وَهُ النَّاسُ حَمَقَا

<sup>(</sup>١) الموشح ص ٥٣٨ ، ٥٦٧ ، المزهر ٢/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الموشح ص ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٤٩٢ .

فَأُوَّلُ مَا يَضْطَرُّ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ : الطَّبْعُ وَالأَدَبُ . فَالطَّبْعُ : هُوَ رَأْسُ البِضَاعَةِ ، وَهُوَ فِي الأَدِيْبِ كَالنَّجْدَةِ لِذِي السِّلاَحِ ، فَفِقْدَانِ الأَدِيْبِ الطَّبْعِ الطَّبْعِ الطَّبْعِ اللَّدِي السِّلاَحِ الشَّجَاعَةَ وَالنَّجْدَةَ ، وَفِقْدَانُ صَاحِبِ الطَّبْعِ الأَدَبَ الطَّبْعِ الأَدَبَ الطَّبْعِ اللَّذِي السِّلاَحِ الشَّجَاعَةَ وَالنَّجْدَةَ ، وَفِقْدَانُ صَاحِبِ الطَّبْعِ الأَدَبَ كَفِقْدَانِ ذِي السِّلاَحِ الشَّجَاعَةَ وَالنَّجْدَةَ ، وَفِقْدَانُ صَاحِبِ الطَّبْعِ الأَدَبَ وَمَتَى كَفِقْدَانِ ذِي النَّجْدَةِ السِّلاَحَ وَالعُدَّةَ . وَلاَ مَحْصُولَ لاَحَدِهِمَا دُوْنَ الآخِرِ ، وَمَتَى كَفِقْدَانِ ذِي النَّجْدَةِ السِّلاَحَ وَالعُدَّةَ . وَلاَ مَحْصُولَ لاَحَدِهِمَا دُوْنَ الآخِرِ ، وَمَتَى أَحَاطَ الأَدِيْبُ بِطَرَفٍ مِنَ الأَدَبِ ، وَقَعَدَ بِهِ الطَّبْعُ عَنْ إظْهَارِهِ ، كَانَ وَالعَارِي مِنَ الأَدَبِ وَالعُطْل مِنَ المَعْرِفَةِ فِي نَظْمِ القَوَافِي سَوَاءً (١) .

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ(١):

جَادَ بِالْأَمْوَالِ حَتَّى قِيْلَ مَا هَا هَا اَلْمَوْكِ عَلَى حِدْقِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فِي حَالٍ وَأَحْمَقُ فِي حَالٍ أُخْرَى . وَتَبِعَهُ أَبُو تَمَّامٍ عَلَى حِذْقِهِ وَتَقَدُّمِهِ فَقَالَ (٢) :

مَا زَالَ يَهْذِي بِالمَكَارِمِ وَالعُلَى حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ مَحْمُومُ وْمُ فَهُ فَهَذَا مُسْتَقْبَحٌ مُسْتَهْجَنٌ قَرِيْبٌ مِنَ الذَّمِّ بِعِيْدٌ مِنَ المَدْحِ لاَ يَحْسُنَ مِنْ مِثْلِ أَبُو نُوَّاسٍ وَأَبِي تَمَّامِ الإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ .

(١) وَقَالَ البَدِيْهِيُّ أَيْضًا فِي هَذَا المَعْنَى:

وَلِلنَّظْمِ آلاَتٌ مَتَى مَا تَجَمَّعَتْ لِمَنْ رَامَ قَوْلَ الشَّعْرِ كَانَ مُجِيْدَا وَيُنْظَرُ إِلَيْهِ نَظَرَاً خَفِيًا قَوْلُ ابن حَاجِب:

وَمَا الشِّعْرُ إِلاَّ مُرَكَّبٌ جَدُّ جَامِحٍ ﴿ إِذَا لَـمْ يَـرُوْضـهُ بِـالتَّفَكُّـرِ رَاكِبُـهُ البَدِيْهِيُّ أَيْضَاً :

وَمُدَّعٍ رُتْبَةً فِي الشَّعْرِ قُلْتُ لَهُ عِنْدَ المِرَاسِ وَقَدْ زَلَّتْ بِهِ القَدَمُ حَاوَلْتُ نَزْحَ المَعَانِي مِنْ مَنَابِعِهَا وَمَا وَجَدْتُكَ بِالآلاَتِ تَعْتَصِمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣/ ٢٩١ .

تَخْشَى الطِّعَانَ بِلاَ رَمْحٍ تَصُوْلُ بِهِ وَتَـدَّعِي أَسْهُمَا بِالقَمْرِ فَائِزَةً شَانَ القَرِيْضَ أُنَاسٌ مَا يُسَاعِدُهُمْ

فَكَيْفَ يَطِعنُ مَنْ أَزْرَى بِهِ الجمَمُ وَأَنْتَ وَإِنْ كَانَ يَـوْمَاً مَيْسِـرٌ بَـرَمُ فِي مَوْقِفٍ أَدَوَاتُ النَّظْمِ إِنْ نَظَمُوا

#### \* \* \*

أَنْشَدَنِي السَّيِّدُ النَّقِيْبُ الطَّاهِرُ جَلاَلَ الدِّيْنِ أَبُو عَبْد اللهِ مُحَمَّد المُصْطَفَى بن النَّقِيْبِ الطَّاهِرِ السَّعِيْدِ رَضِيّ الدِّيْنِ أَبِي القَسَمِ عَلِيّ بن مُوْسَى بن جَعْفَر بن مُحَمَّد الطَّاوُوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الحمال الظَفْرِي مَنْسُوْبٌ إِلَى مَحَلَّةِ الظَّفْرِيَّةِ مِنْ بَغْدَادَ وَكَانَ أَمْيَالاً يعرفُ مِنَ الأَدَبِ شَيْئاً وَلَكِنْ كَانَتْ لَهُ قَرِيْحَةٌ جِيِّدَةٌ وَطَبْعٌ حَسَنٌ فِي نَظمِ الشَّعْرِ وَسَبْكِهِ هُوَ مِنْ مَحَاسِنِ مَا سَمِعْتهُ فِي مَعْنَاهُ حَيْثُ يَقُوْلُ :

وَلَسْتُ بِعَارِفٍ خَطَّاً وَنَحْواً وَلاَ لِي فِي العُرُوْضِ يَدٌ تُفِيْدُ وَلاَ لِي فِي العُرُوْضِ يَدٌ تُفِيْدُ وَلَكِنِّي إِذَا مَا قُلْتُ شِعْراً تَعَجَّبَ مِنْ فَصَاحَتِهِ لَبَيْدُ

وَمِنْ مَحَاسِنِ تَشْبِيْهَاتِهِ قَوْلَهُ يَصِفُ كَرَزَتَهُ وَهُوَ مَا يُوْطِئُهُ الجَّمَّالُوْنَ عَلَى قَفْيِهِمْ لِلْحَمْل :

ولي كَرَزْنٌ مِنْ خَفِيْفِ المتَاعِ أَعْدَدْتهُ مِنْ أَذَى الجمَلِ جُنَّهُ لَطِيْهُ مِنْ أَذَى الجمَلِ جُنَّهُ لَطِيْهُ مَا المَواشِطِ زَيِّنهنَه لَطِيْهُ حَكَمَ الغَانِيَاتِ إِذَا مَا المَواشِطِ زَيِّنهنَه مَا المَواشِطِ زَيِّنهنَه

الحَدِيْثُ ذِي شُجُوْنِ ذكرت بِقَوْلِ هَذَا الشَّيْخِ أَحْمَدَ أَبْيَاتاً لِلأَمِيْرِ تَمِيْمُ بن مَعْدُّ بن المَعزَّ لِدِيْنِ اللهِ يَمْدَحُ الْعَزِيْزِ عَلَى هَذِهِ القَافِيَةِ وَهَذَا العُرُوْضِ وَالرَّوْيِ وَهِيَ قَصِيْدَةٌ حَسَنَةٌ أَوَّلُهَا (١):

أسرب مَهَا عَنَ أُمْ سِرْبُ جَنَّةٍ حَكَيتِنَّهُ نَ وَلَسَتِ فَ هُنَّهِ أَنْ وَلَسَتِ فَ هُنَّهِ أَأَنْتُ وَلَ تَعْنَى وَلَ الْجُومُ جَلاَ بَيْنَكَنَّهُ أَأَنْتُ وَمُ لَا حِطُ أَجْفَ انَهُنَّه وَأَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٤١ .

#### وَيَتْلُوهُمَا .

قيا مَا أُعَيْدَبُ الْفَاظَهُنَّ بَسِرَذَتْ لَسَا عَطِرَاتِ الجيُوبِ فَعَطَّرِنْ مِسِنْ رِيْحَهِنْ فَعَطَّرِنْ مِسِنْ رِيْحَهِنْ نَالنَّهُوضَ نَسَوَاعِمُ لاَ يَسْتَطِعْنَ النَّهُوضَ حَسُنَّ كَحُسْنِ لَيَالِي العَزِيْنِ إِمَامٌ يَصِنَّ عَلَى عِرضِهِ إِمَامٌ يَصِنَّ عَلَى عِرضِهِ فَسَل - قَطْ أَرْمَاحهُ بِدَم وَسَلْ هَلْ ثَوتْ قَطُّ أَمْوالهُ وَسَلْ هَلْ ثَوتْ قَطُّ أَمْوالهُ كِلَامَ وَلَاهُ مَنْ عَلَى عَرضِهِ كِلَكَى رَاحَتَيْهِ فِي نَسْكَى أَوْ رَدَى كَلَى عَرضَهُ مِنْ عَرْمَكَ حَتَى أَوْ رَدَى كَلَى عَرْمُكَ حَتَى أَوْ رَدَى وَأَمْضَيْتَ الخِلْافَةَ مَنْعَ الأُسُودِ وَأَمْضَيْتَ عَرْمَكَ حَتَى أَخَذْتَ وَإِنْ كُنْتُ تَجِلِ المُعِنِ وَإِنْ كُنْتُ تَجِلِ المُعِنِ وَإِنْ كُنْتُ تَجِلِ المُعِنْ وَيْكَ رَأَى الخَيْرَ وَيْكَ

ويا أُمَيْلَحُ أَلْحَاظُهُنَّهُ بِسَفْحِ الْعِسرَاقِ وَوَادِي يَهِ وَنَهُ وَأَبْدَيْنَ مِنْ لَوْعَتِي المُسْتَكِنَّهُ إِذَا قُمْنَ مِنْ مَنْ لَوْعَتِي المُسْتَكِنَّه إِذَا قُمْنَ مِنْ مَقْلِ أَرْدَافِهِنَّه وَجِئْسَنَ بِبَهْجَةِ أَيَامِهِنَّه وَجِئْسَنَ بِبَهْجَةٍ أَيَامِهِنَّه وَلاَ يَعْتَرِيْهِ عَلَى المَالِ ضِنَّه وَلاَ يَعْتَرِيْهِ عَلَى المَالِ ضِنَّه العِلْمَ المَالِ ضِنَّه العِلْمَ عَيْسَرُ حِمْسِ الأُسنَّه وَأَمْسَيْنَ فِي جُودِهِ مُظْمَئِنَّه وَأَمْسَيْنَ فِي جُودِهِ مُظْمَئِنَّه وَأَمْسَيْنَ فِي جُودِهِ مُظْمَئِنَّه وَأَمْسَيْنَ فِي جُودِهِ مُظْمَئِنَّه إِنْ أَنْ اللَّهِ وَالنَّسَاءِ الأَجِنَّه إِنَّهُ فِي النَّسَاءِ الأَجِنَّه إِنَّهُ المَالَحِيقُ لاَ بِالمَظِنَّهُ لِيَعْلَيْهُ وَعُنْ النَّسَاءِ الأَجِنَّه وَعُودِهِ بَالشَّرِ مَنْ قَدْ أَكَنَه وَعُودِهِ فَيْ السَّرَاقِ النَّسَاءِ الأَجِنَه وَعُودِهِ بَالشَّرِ مَنْ قَدْ أَكَنَه وَعُودِهِ بَالشَّرُ مَنْ قَدْ أَكَنَه وَعُودِهِ بَالشَّرُ مَنْ قَدْ أَكَنَه وَعُودِهِ بَالشَّرُ مَنْ قَدْ أَكَنَه وَعُودِهِ بَالشَّرَ مَنْ قَدْ أَكَنَه وَعُودِهِ بَالشَّرَ مَنْ قَدْ أَكَنَه وَعُودِهِ مَا المَالَّقِيْنَهُ الْمَنْ فَالْمُ الْمَالُونِ النَّسَاءِ الْمَالُونَ النَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُونَ النَّهُ الْمَالُونَ النَّهُ فِي الْمُؤْمِنَةُ الْمَالُونَ النَّهُ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمَالُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُع

\* \* \*

أَنْشَدَ أَبُو علي للرستمي (١):

قَوَافٍ إِذَا مَا قَرَاهَا المَشُوقُ كَسَوْقُ كَسَوْنَ عَبِيْدِ كَسَوْنَ عَبِيْدِ

وَلاَّبِي العَبَّاسِ أَحْمَد بن مُحَمَّد التامي يَصِفُ شِعْرهُ (٢):

وَشِعْرٍ لَـوْ عَبِيْـدُ الشَّعْـرِ أَصْغَـى كَــأَنَّ لِفِكْـرِهِ نَشْـرَ ابــن حَجْــرٍ

إِلَيْهِ لَظَلَ عَبْد أَبِسِي عَبِيْدُ وَنُودِي مِنْ حَفِيْدَ تِلهِ لَبِيْدُ

فَهَزَّتْ لَهَا الغَانِيَاتُ القُدُوْدَا

وَأَضْحَى لَبيْدُ لَدَيْهَا بَلِيْدَا

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٣/ ٣١٩ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٥٦ .

### أَقْسَامُ الأَدَبِ.

فَمِنْ ذَلِكَ :

النَّحْوُ الَّذِي هُوَ قَوَامُ اللِّسَانِ ، وَمِيْزَانُ البَيَانِ وَرَوْنَقُ الإِشَارَةِ ، وَزِيْنَةُ النَّطْقِ وَالعِبَارَةِ ، وَالفَارِقُ بَيْنَ التَّسْكِيْنِ وَالنَّصْبِ وَالخَفْضِ وَالعَبَارَةِ ، وَالفَارِقُ بَيْنَ التَّسْكِيْنِ وَالنَّصْبِ وَالخَفْضِ وَالعَلْعِ ، وَالفَارِقُ بَيْنَ التَّسْكِيْنِ وَالنَّصْبِ وَالخَفْضِ وَالعَلْعِ ، وَذَوَات اليَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الأَلِفِ ، وَمُهَدِّبُ اللَّفْظِ بِالإِعْرَابِ ، وَمُسَدِّدُ القَوْلِ بِالصَّوَابِ .

/ ١٠١/ وَلُغَةُ العَرَبِ الَّتِي لاَ يَسْتَقِيْمُ الشَّعْرُ إلاَّ بِهَا ، فَهِيَ مَادَّةُ الشَّاعِرِ ، وَإلَيْهَا مَآلُهُ ، وبِهَا يَتَّسِعُ مَجَالُهُ وَيَتَّصِلُ مَقَالُهُ .

وَالتَّصْرِيْفُ الَّذِي هُوَ تَفْصِيْلُ الجُمْلَةِ ، وَحَلُّ الشُّكْلَةِ .

وَالْعَرُوْضُ ، لِيَعْرِفَ بِهِ مَوْزُوْنَ الشُّعْرِ مِنْ مَخْرُوْمِهِ ، وَخَارِجُهُ مِنْ مَطْبُوْعِهِ .

ثُمَّ الإِكْثَارُ مِنْ حَفْظِ الأَشْعَارِ ؛ لِيَكُوْن لَهُ حُجَّةً عِنْدَ الجدَالِ ، وَشَاهِدَاً فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ .

وَالأُنْسُ بِالسِّيَرِ وَالأَمْثَالِ.

وَمَعْرِفَةُ أَقْرَارِ الرِّجَالِ .

وَصِحَّةُ الانْتِقَادِ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ البَصِيْرَةِ كَالمِصْبَاحِ الوَقَّادِ ، والجذْوةِ مِنَ الزِّنَادِ .

وَالتَّمْيِيْزُ بَيْنَ المَدْحِ وَالشُّكْرِ.

وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْهَجْوِ وَالذَّمِّ .

وَالتَّرْجِيْحُ بَيْنَ اللَّوْمِ وَالعَتَبِ.

وَالبَوْنُ بَيْنَ الوَلَعِ وَالهَمْزِ .

وَالفَرْقُ بَيْنَ الهَزِّ وَالاسْتِزَادَةِ .

وَالتَّقَارُبُ بَيْنَ التَّنَصُّلِ وَالاعْتِذَارِ

/ ١٠٢/ وَالتَّصَارُفُ بَيْنَ التَّقَاضِي وَالإِذْكَارِ .

وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ أَنْوَاعِ السَّرِقَاتِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ شَتَّى مُخْتَلِفَاتٌ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ ضُرُوْب وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا مُفَصَّلاً إِنْ شَاء اللهُ . وَبَاقِي الْمَجَازَاتِ ، وَهِيَ أَيْضًا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى عِدَّةِ صُنُوفٍ .

#### فَأُمَّا صِحَّةُ الانْتِقَادِ:

فإنّها صِنَاعَةٌ غَيْرُ نَظْمٍ صَنْعَةِ الشِّعْرِ ، وَهِيَ أَصْعَبُ مِنْهُ ، فَقَدْ قِيْلَ : إِنَّ نَقْدَ الشِّعْرِ أَشَدُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ ، وَقَدْ يَسْتَسْهِلُهُ جَاهِلٌ بِعَمِلِهِ ، وَمَعْرُوْرٌ بِمُطَاوَعَةِ طَبْعِهِ فِي أَشَدُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ ، وَقَدْ يَسْتَسْهِلُهُ جَاهِلٌ بِعَمِلِهِ ، وَمَعْرُوْرٌ بِمُطَاوَعَةِ طَبْعِهِ فِي نَظْمِهِ ، مُعْتَقِداً أَنَّ كُلَّ نَظْمٍ شِعْرٌ ، أَوْ كُلَّ نَاظِمٍ شَاعِرٌ ، وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّ الشِّعْرَ مَا دَخَلَ اللَّهُ فَيْ إِذْنٍ ، وَأَنَّ الشَّعْرِ مَنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الفَضَائِلُ إِلَى أَشْيَاءَ مِمَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الفَضَائِلُ إِلَى أَشْيَاءَ مِمَّا يُنْ الشَّعْرِ الَّذِي قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ وَالبُلَغَاءُ ، وَالفُضَلاءُ يُنَاسِبُهَا (١) ، كَمَا يَسْتَسْهِلُ نَظْمَ الشَّعْرِ الَّذِي قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ وَالبُلَغَاءُ ، وَالفُضَلاءُ

#### (١) أَبُو أَحْمَدَ المُنَجِّمُ (١):

رُبَّ شِعْرٍ نَقَدْتُهُ مِثْلُ مَا ثُمُ شَعْانِهِ مُثَالًا مَعَانِهِ مُعَانِهِ مُعَانِهِ السَّعْرِ مَا لَوْ تَأَتَّى لِقَالَةِ الشَّعْرِ مَا إِنَّ خَيْرَ الكَلامِ مَا يَسْتَعِيْرُ النَّعَيْرُ النَّعْرِيْنِ الأَهْوَازِيِّ (٢):

يَعِيْبُ الأَحْمَقُ المَغْرُوْرُ شِعْرِي وَيَسِبُ الأَحْمَقُ المَغْرُوْرُ شِعْرِي وَيَسِزْعُسَمُ أَنَّهُ نَقَسادُ شِعْرٍ الْحَدِرِ اللَّهِ الْحَدِرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِي الللَّاللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّاللْمُ الللللَّالِي الللَّا اللللَّالْمُ الللللَّاللَّا الللللَّا

قَدْ عَرَفْنَاكَ بِاخْتِيَارِكَ إِذْ كَانَ

يُنْقِذُ رَأْسِ الصَّيَارِفِ الدِّيْنَارَا يُسهِ وَأَلْفَاظُهُ مَعَا أَبْكَارَا أَسْقَطَ مِنْهُ حَلُوا بِهِ الأَشْعَارَا السَّرُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعَارَا

وَهَجْــوِي فِــي بَــلاَدَتِــهِ يَسِيْــرُ هُــوَ الحَــادِي وَلَيْــسَ لَــهُ بَعِيْــرُ

وَلِيْ الْمَا عَلَى اللَّهِيْ بِ اخْتِيَ ارْهُ

<sup>(</sup>۱) الكشف عن مساوىء المتنبي ضمن كتاب الإبانة عن سرقات المتنبي ص ۲٤٥ ، محاضرات الأدباء ٢/ ٩٣ ، العمدة ٢/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الكشف عن مساوىء المتنبي ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ١/ ٩٣ .

وَالأُدَبَاءُ عَلَى اسْتِصْعَابِهِ ، / ١٠٣/ حَتَّى لَقَدْ كَانَ الفُحُوْلُ مِنَ الشُّعَرَاءِ يَنْظِمُ أَحَدُهُمُ القَصِيْدَةَ فِي سَنَةٍ كَامِلَةٍ ، وَيَفْتَخِرُ بِذَلِكَ ، وَيَمُنُّ بِهِ عَلَى الْمَمْدُوْحِ ، فَيَقُوْلُ : جِئْتُكَ الْقَصِيْدَةَ فِي سَنَةٍ كَامِلَةٍ ، وَيَفْتَخِرُ بِذَلِكَ ، وَيَمُنُّ بِهِ عَلَى الْمَمْدُوْحِ ، فَيَقُوْلُ : جِئْتُكَ بِبِنْتِ حَوْلِهَا ، وَهَذِهِ مِنَ الْحَوْلِيِّ الْمُنَقَّحِ . وَلِذَلِكَ قِيْلَ : حَوْلِيَّاتُ زُهَيْرٍ ؛ لأَنَّ كُلَّ بِبِنْتِ حَوْلِهَا ، وَهَذِهِ مِنَ الْحَوْلِيِّ المُنَقَّحِ . وَلِذَلِكَ قِيْلَ : حَوْلِيَّاتُ زُهَيْرٍ ؛ لأَنَّ كُلَّ مِنْ وَصِيْدَةٍ نَظَمَهَا فِي حَوْلٍ كَامِلٍ . فَمَثَلُ الشَّاعِرِ كَحَائِكِ الثَّوْبِ ، يَعْلَمُ مِقْدَارَ مَا دَخَلَهُ مِنَ الْمَغْزُوْلِ ، وَمِقْدَارَ الْغَرَامَةِ عَلَيْهِ ، وَيَعْرِفُ طُوْلَهُ وَعَرْضَهُ ، وَمُدَّةَ عَمَلِهِ (١ ) . وَنَاقِدُ الْمَغْزُولِ ، وَمِقْدَارَ الْغَرَامَةِ عَلَيْهِ ، وَيَعْرِفُ طُوْلَهُ وَعَرْضَهُ ، وَمُدَّةَ عَمَلِهِ (١ ) . وَنَاقِدُ

= آخَرُ :

وَإِذَا حَكَمْتَ عَلَى القَرِيْضِ وَأَهْلِهِ نَفَذَ القَضَاءُ وَسَلَّمَ الحُكَّامُ وَإِذَا حَكَمْتَ عَلَى القَرِيْضِ وَأَهْلِهِ نَفَدُ مِنْ نَظْمِهِ وَاخْتِيَارُ الرَّجُلِ الشَّعْرَ قِطْعَةٌ مِنْ نَظْمِهِ وَاخْتِيَارُ الرَّجُلِ الشَّعْرَ قِطْعَةٌ مِنْ عَقْلِهِ .

(١) أَخْبَرَ رُوَاةُ الشّعرِ عَنْ أَبِي دِهبَلِ الجُمْحِيّ ، قَالَ : قُلْتُ :

وَإِنَّ شُكْرِكَ عِنْدِي لاَ انْقِضَاءَ لَهُ

ثُمَّ أُرْتِجَ عَلَى النِّصْفِ الأَخِيْرِ فَأَقَمْتُ عَلَيْهِ حَوْلَيْنِ ثُمَّ سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ يَذْكِرُ لُبْنَانَ . قُلْتُ : وَمَا لُبْنَانَ ؟ فَقَالَ : جَبَلٌ بِالشَّامِ فَفُتِحَ عَلَيَّ فَقُلْتُ : الْحَرَامِ يَذْكِرُ لُبْنَانَ . قُلْتُ : وَمَا لُبْنَانَ ؟ فَقَالَ : جَبَلٌ بِالشَّامِ فَفُتِحَ عَلَيَّ فَقُلْتُ : وَمَا لُبْنَانَ ؟ فَقَالَ : جَبَلٌ بِالشَّامِ فَفُتِحَ عَلَيَّ فَقُلْتُ : وَمَا لُبْنَانَ ؟ فَقَالَ نَعْضَاءَ لَهُ مَا دَامَ بِالْجَزْعِ مِنْ لُبْنَانَ جَلْمُوْدِ (١) وَإِنَّ شُكْرَكَ عِنْدِي لاَ انْقِضَاءَ لَـهُ مَا دَامَ بِالْجَزْعِ مِنْ لُبْنَانَ جَلْمُوْدِ (١)

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي تَمَّامٍ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : وَأَحْسَنُ مِنْ رَوْضٍ يُفَتِّحُهُ الصِّبَا ثُمَّ وَقَفَ خَاطِرُهُ فَلَمْ يَخْطِرُ وَأَخْلَفَتْ أَخْلاَفُ فِكْرِهِ فَلَمْ تُمْطِرُ حَتَّى سَمِعَ قَائِلاً يَقُوْلُ نَوِّرُوا بِبِيْضِ عَطَايَاكُم سَوَادِ مَطَالِبِنَا فَقَالَ أَبُو تَمَّامٍ (٢) :

وَأَحْسَنُ مِنْ رَوْضٍ يُفَتِّحُهُ الصِّبَا بِيَاضُ العَطَايَا فِي سَوَادِ المَطَالِبِ

وَأَخْبَرَ الْحَاتِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بن هَارُوْنِ المُنَجِّمِ يَرْفَعَهُ إِلَى إِسْمَاعِيْل بن جَعْفَر مَوْلَى خُزَاعَةَ الفَقِيْهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ مَرَرْتُ بِابْنِ هَرِمَةَ جَالِسَاً عَلَى دُكَّانٍ لِبَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْتُ : مَا أَقْعَدَكَ هَاهُنَا يَا أَبَا إِسْحَقَ ؟ فَقَالَ قُلْتُ :

<sup>(</sup>١) ديوان أبي دهبل ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه (شاهين) ص ٤٢.

الشِّعْرِ كَالبَزَّازِ الَّذِي يَبِيْعُ الثَّوْبَ ، وَيَسْتَعْمِلُهُ فَهُوَ لِكَثْرَةِ مُلاَبَسَتِهِ للثِّيَابِ ، وَمُدَاوَمَةِ بَيْعِهِ لَهَا وَمَقَايَسَةِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِ يَعْرِفُ مِنْهَا الرَّفِيْعَ مِنَ الغَلِيْظِ ، وَالرَّسْمِيَّ مِنَ العَلِيْظِ ، وَالرَّسْمِيَّ مِنَ الاسْتِعْمَالِ ، وَالَّذِي لَهُ بَقَاءٌ عَلَى الكَدِّ مِنَ النَّذِي لاَ بَقَاءَ لَهُ . فَصِنَاعَةُ البَزَّازِ غَيْرُ صِنَاعَةِ الاسْتِعْمَالِ ، وَالَّذِي لَهُ بَقَاءٌ عَلَى الكَدِّ مِنَ النَّذِي لاَ بَقَاءَ لَهُ . فَصِنَاعَةُ البَزَّازِ غَيْرُ صِنَاعَةِ السَّعْرِ غَيْرُ صَنَعَةِ نَظْمِهِ .

وَمَا زَالَ الشُّعَرَاءُ مِنَ الجَّاهِلِيَّةِ وَالمُخَضْرَمِيْنَ وَالْإِسْلاَمِيِّيْنَ يَنْتَقِدُ عَلَيْهِمْ / ١٠٤/ الفُضَلاءُ أَشْعَارَهُمْ الَّتِي اسْتَرَقُّوا أَلْفَاظَهَا ، وَاسْتَعْذَبُوا شَرْبَهَا ، وَابْتَدَعُوا مَعَانِيْهَا ، وَاسْتَعْذَبُوا شَرْبَهَا ، وَابْتَدَعُوا مَعَانِيْهَا ، وَفُضَلاءُ أَشَعَارَهُمْ الَّتِي اسْتَرَقُّوا أَلْفَاظَهَا وَنُقُصان المعنى عَنِ الكَمَالِ مَا لَوْ سَمِعَهُ فَيُظْهِرُونَ فِيْهَا مِنْ قُصُوْرِ اللَّفْظِ عَنِ المَعْنَى ونقُصان المعنى عَنِ الكَمَالِ مَا لَوْ سَمِعَهُ الشَّاعِرُ لَخَفَ وَزُنْهُ عِنْدَ نَفْسِهِ بَعْدَ الإِيْفَاءِ ، وَخَجِلَ لِمَا أَتَى بِهِ بَعْدَ الشَّاعِرُ لَخَفَ وَزُنْهُ عِنْدَ نَفْسِهِ بَعْدَ الإِيْفَاءِ ، وَخَجِلَ لِمَا أَتَى بِهِ بَعْدَ

فَإِنَّكَ وَاطِّرَاحَكَ وَصْلُ سُعْدَىٰ لِأُخْرَى فِي مَودَّتِهَا نُكُوبُ

ثُمَّ قُطِعَ بِي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَجُوْزَهُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيْفَةٌ لِلحَيِّ قَدْ ثَقَبَتْ أُذْنَيْهَا وَفِيْهُمَا خُيُوْطُ عَهْنٍ وَقَدْ فَاحَتَا فَلَانَةُ ؟ فَقَالَتْ : خُيُوْطُ عَهْنٍ وَقَدْ فَاحَتَا فَلَانَةُ ؟ فَقَالَتْ : مَالَكِ وَيْحَكِ يَا فُلاَنَةُ ؟ فَقَالَتْ : ثَقَبْتُ أَذْنَيَ لِعُرْسِ بَنِي فُلاَنٍ . فَقُلْتُ : أَلَكِ شُنُوْفٌ ؟ فَقَالَتْ : لاَ وَلَكِنِي اسْتَعَرْتُهَا . قَالَ فَقُلْتُ :

كَثَاقِبَةٍ لِحَلْتِ مُسْتَعَارٍ لأَذْنَيْهَا فَشَانَهُمَا الثَّقُوبُ وَبُ فَضَا الثَّقُوبُ (١) فَا خَلْتِي جَارَتِهَا إِلَيْهَا وَقَدْ بَقِيَتْ لأَذْنَيْهَا نُدُوْبُ (١)

وَحَكَى أَبُو يُوْسُفَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ذَا الرُّمَّةِ لَمَّا عَمِلَ بَيْتَهُ فَقَالَ :

( كَحْلاَءَ فِي بَرَجٍ صَفْرَاءَ فِي نَعَجٍ ) أَرْتَجَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ نَعَجٍ مدَّةَ سَنَةٍ حَتَّى مَرَّ عَلَى صَائِغ يُشْرِبُ فِضَّةً بِذَهَبِ فَقَالَ :

كَأَنَّهَا فِضَّةٌ قَدْ مَسَّهَا ذَهَبُ (٢) .

ثُمَّ أَتَمَّ القَصِيْدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ .

النَّعَجُ : البَيَاضُ ، وَالدَّعَجُ : السَّوَادُ .

<sup>(</sup>١) البيتان لابن هرمة في ديوانه ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١/ ٣٤ .

الخُيلاَءِ(١) . وَأُوَّلُ مَنِ انْتُقِدَ عَلَيْهِ الشِّعْرُ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ امْرُقُ القَيْسِ بن حُجْرٍ فِي

(١) قِيْلَ : أَنْشَدَ الكَمِيْتُ بن زَيْدٍ نَصِيْبًا فَاسْتَمَعَ لَهُ فَكَانَ فِيْمَا أَنْشَدَهُ (١) :

وَقَدْ رَأَيْنَا بِهَا حُوْرًا مُنَعَّمَةً بِيْضًا تَكَامَلَ فِيْهَا الدِّلُّ وَالشَّنَبُ

فَتَنَى نَصِيْبُ خُنْصرَهُ فَقَالَ الكَمِيْتُ : مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أَحْصِي خَطَأَكَ إِنَّكَ تَبَاعَدْتَ فِي قَوْلِكَ تَكَامَلَ فِيْهَا الدَّلُّ وَالشَّنَبُ هَلاَّ قُلْتَ كَمَا قَالَ ذُو الرُّمَّةِ (٢) :

لَميَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لِعَسَ وَفِي اللَّشَاثِ وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَبُ ثُمَّ أَنْشَدَهُ فِي أُخْرَى (٣):

كَأَنَّ الغُطَامِطُ مِنْ جَرْيِهَا أَرَاجِيْنِ أَسْلَمَ تَهْجُو غِفَارَا

فَقَالَ لَهُ نَصِيْبٌ : مَا هَجَتْ أَسْلَمُ فَاسْتَحِيَا الكَمِيْتُ فَسَكَتَ وَالَّذِي عَابَهُ نَصِيْبٌ قَوْلهُ :

تَكَامَلَ فِيْهَا الدّلّ وَالشَّنَبُ .

قَبِيْحٌ جِدًا وَذَلِكَ إِنَّ الكَلاَمَ لَمْ يَجِىء عَلَى نَظْمٍ وَلاَ وَقَعَ إِلَى جَانِبِ الكَلِمَةِ مَا يُشَاكِلُهَا (٤) .

وَمِمَّا قَدْ وَقَعَ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنْ فُضَلاَءِ الشُّعَرَاءِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الهَاءَ فِي صِلَةٌ فِي القَافِيَةِ كَالهَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ نَفْسِ الكَلِمَةِ وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ العُلَمَاءِ سَامَحَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَكَثِيْرًا مَا يَسْقِطُ الشُّعَرَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ .

قَالَ أَبُو الطَّيِّب(٥):

أَنَا بِالْـوشَاةِ إِذَا ذَكَـرْتُكِ أَشْبَـهُ يَأْتِي النَّدَى وَيُلْاَعُ عَنْكِ فَتُكَـرَهُ

<sup>(</sup>١) ديوان الكميت ١/ ٩٣ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ۳۲ ، أنظر : أمالي المرتضى ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الكميت ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر : الموشح ص ٢٠٤ ، أمالي المرتضى ٢/ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٩١ .

قَوْله (١):

[من الطويل]

كَأْنِّي لَمْ أَرْكَبِ جَوَاداً لِلَـذَّةِ وَلَحْ أَسْبَا الزِّقَّ الرَّوِيَّ وَلَحْ

وَلَهُ أَتَبَطَّن كَاعِبَاً ذَاتَ خِلْخَال أَقُلْ لِخَيْلِيَ: كُرِّي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالِ

فَغَلَطَ فِي التَّصْرِيْعِ وَسَمَحَ بِهَاءِ تَكْرَهُ فَصَيَّرَهَا صِلَةً وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَفْسِ الكَلِمَةِ. وَقَدْ وَقَعَ ابن المُعْتَزِّ فِي مِثْلِ حالِ أَبُو الطَّيِّب فَقَالَ (١):

أَفْنَكِي العِلْمَاةَ إِمَامٌ شَبَكٌ وَلاَ يُرَى مِثْلَهُ يَوْمَا وَلاَ يَرَهُ

ضَارِ إِذَا انْقُضَ لَمْ يَحْرِمْ مُخَايَلَةً مُسْتَوْفِزُ لأَتْبَاعِ الحَرْمِ مُنْتَبِهِ مَا يَحسنُ القَطْرُ أَنْ يَنْهَلَّ عَارِضُهُ كَمَا تَتَابَعَ أَيَّام الفُتُوْحِ لَـهُ

وَوَقَعَ بَشَّارٌ عَلَى تَقَدَّمهِ فِي مِثْل عِلَّتِهِمَا فَقَالَ (٢):

اللهُ صَوْرَهَا وَصَيَّرَهَا لَا لَاقِيْكَ أَوْ لَمْ تَلْقَهَا نُزَهَا نَصْبَاً لِعَيْنِكَ لاَ تَكرى حُسْنَاً إِلاَّ ذَكرْتَ بِهِ شَبَهَا

وَقَدْ رُوِيَ بَيْتُ بَشَّارِ ﴿ نُزَهَا ﴾ بَالنُّونِ وَالزَّاءِ جَمْعُ نُزْهَةٍ وَلاَ عَيْبَ فِيْهِ عَلَى هَذَا . وَمَعْنَى بَيْتُ أَبِي الطَّيِّبِ فِي قَوْلِهِ أَنَا بِالوشَاةِ إِذَا ذَكَرْتُكِ أَشْبَهُ .

يَقُوْلُ أَنَا أَنْشِرُ ذِكْرَ سَخَائِكَ وَأَنْتَ تُرِيْدُ طَيَّهُ فَكَأَنِّي مَضَادٌ لَكَ كَالوشَاةِ بِكَ .

قِيْلَ لَمَّا مَلَحَ مَرْوَانُ بن أَبِي الجنوب المَأْمُون بِقَصِيْدَتِهِ الَّتِي يَقُولُ فِيْهَا:

تَشَاغَلَ النَّاسُ بِالدُّنيَّا وَزِبْرجهَا وَأَنْتَ بِالدِّيْنِ عَنْ دُنِيَاكَ مُشْتَغِلُ

قَالَ لَهُ المَأْمُوْنُ : وَيْحَكَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ جَعَلْتَنِي عَجُوْزاً فِي مِحْرَابِهَا بِيَدِهَا سُبحْتَهَا هَلاَّ قُلْتَ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ فِي عَبْدِ الْعَزِيْزِ بن مَرْوَان (٣):

ولا هُـوَ فِي الـدُّنْيَا مُضِيْعٌ نَصِيْبَهُ وَلاَ عَرِضُ الدُّنْيَا عَنِ الدَّيْنِ شَاغِلُه (١) ديوانه ص ٣٥.

<sup>(</sup>١) ديوان ابن المعتز ١/ ٥٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤ / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) لجرير في ديوانه ص ٤٣٥.

فَقِيْلَ إِنَّ امْرَىءَ القَيْسِ لَمْ يُلاَئِمْ بَيْنَ صُدُوْرِ شِعْرِهِ وَأَعْجَازِهِ ، وَقَدْ أَخْطَأَ مِنْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَ . وَإِنَّمَا المُلاَءمَةُ لَوْ قَالَ :

كَأْنِّي لَمْ أَرْكَب جَوَاداً وَلَمْ أَقُلْ لِخَيْلِيَ: كُرِِّي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالِ كَأْنِّي لَمْ أَرْكَب وَلَمْ أَقُلْ وَلَمْ أَتَبَطَّن كَاعِبَاً ذَاتَ خِلْخَالِ(١)

/ ١٠٥/ وَهَذَا نَقْدٌ فِي مَوْضِعِهِ ، وَقَوْلٌ لاَ يَمَجُّهُ سَمَعُ سَامِعِه (٢) .

(١) وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا أَدْرَكَ عَلَى امْرِيءِ القَيْسِ قَوْلَهُ(١):

أَغَــرَّكِ مِنِّــي أَنَّ حُبَّـكِ قَـاتِلِـي وَأَنكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَلِ فَقَالُوا إِذَا لَمْ يَعُزَّ مِثْلُ هَذَا فَمَا الَّذِي يَغِرُّ وَمَعْنَاهُ فِي هَذَا البَيْتِ يُنَاقِضُ مَعْنَى البَيْتِ قَبْلَهُ حَيْثُ يَقُوْلُ:

وَإِنْ كُنْتِ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيْقَةٌ فَسَلِي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسَلِي

لأَنَّهُ اذَّعَى فِي هَذَا البَيْتِ أَنَّ فِيْهِ فَضْلاً لِلتَّجَلُّدِ وَقُوَّةً عَلَى الصَّبْرِ بِقَوْلِهِ : فَسَلِي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسَلِي وَزَعَمَ فِي البَيْتِ الثَّانِي أَنَّهُ لاَ مَحْمَلَ فِيْهِ لِلصَّبْرِ وَلاَ قُوَّة لَهُ عَلَى المَلاَلِ مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسَلِي وَزَعَمَ فِي البَيْتِ الثَّانِي أَنَّهُ لاَ مَحْمَلَ فِيْهِ لِلصَّبْرِ وَلاَ قُوَّة لَهُ عَلَى المَلاَلِ وَاللَّهُ مِنْ البَيْتَيْنِ فِي مَعْنَاهُمَا .

(٢) وَمِمَّا انَّتَقِدَ عَلَى المُتَلَمِّسِ قَوْلُهُ مِنْ قَصِيْدَتِهِ:

وَقَدْ أَتَنَاسَى الهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِنَاجٍ عَلَيْهِ الصَّيْعَرِيَّةِ مُكْدِمِ وَالصَّيْعَرِيَّةُ سِمَةٌ لِلنَّوْقِ فَجَعَلَهَا لِلبَعِيْرِ ، وَسَمِعَهُ طُرْفَةَ وَهُوَ صَبِيٌّ يَنْشِدُ هَذَا البَيْتِ وَالصَّيْعَرِيَّةُ سِمَةٌ لِلنَّوْقِ فَجَعَلَهَا لِلبَعِيْرِ ، وَسَمِعَهُ طُرْفَةَ وَهُوَ صَبِيٌّ يَنْشِدُ هَذَا البَيْتِ فَاللَّهَ : اسْتَنْوَقَ الجَّمَلُ ، فَضَحِكَ النَّاسُ ، وَسَارَتْ مَثَلاً .

وَمِمَّا انْتُقِدَ عَلَى لَبِيْدٍ قَوْلُهُ (٢):

وَمَقَامٍ ضَيِّتٍ فَاللَّهِ وَجَدل وَمَقَامِي وَلِسَانِي وَجَدل وَمَقَامِي وَلِسَانِي وَجَدل لَا عَنْ مِثْلِ مَقَامِي وَرَحَل لَا وَيُسَالُهُ ذَلَّ عَنْ مِثْلِ مَقَامِي وَرَحَل

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوانه (صادر) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٣١.

...........

فَظَنَّ أَنَّ الفِيَّالَ أَقْوَى النَّاسِ ، كَمَا أَنَّ الفِيْلَ أَقْوَى البَهَائِمِ .

قِيْلَ وَسَمِعَ بَشَّارٌ قَوْلُ كُثَيِّرٍ عَزَّةَ (١):

أَلاَ إِنَّمَا لَيْلِي عَصَى خَيْزُرَانَةٍ إِذَا غَمَـزُوْهَا بِالأَكُـفِّ تَلِيْـنُ

فَقَالَ بَشَّارٌ : جَعَلَهَا عَصَى خَيْزُرَانَةٍ فَوَاللهِ لَوْ جَعَلَهَا عَصَى زُبْدٍ لَهَجَّنَهَا بِذِكْرِهِ لِلْعَصَى أَلْا قَالَ كَمَا قُلْتُ(٢) :

وَبَيضًاءَ المَحَاجِرِ مِنْ مَعَدً كَأَنَّ حَدِيْتُهَا قِطْعُ الجمَانِ إِذَا قَامَتُ لِسَبْحَتِهَا تَثَنَّتُ ثَكَانًا عِظَامَهَا مِنْ خَيْزَرَانِ

وَدَخُلِ الرَّاجِزُ عَلَى الرَّشِيْدِ فَأَنْشَدَهُ فِي وَصْفِ الفَرَسِ (٣):

كَانَ أُذْنيه إِذَا تَشَوَفا قَادِمَةً أَوْ قَلَمَا مُحَرَّفا

فَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ لِحنٌ وَلَمْ يِهْتَدِ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى إصْلاَحِهِ إِلاَّ الرَّشِيْدُ فَإِنَّهُ قَالَ : قُلْ أَحْسَبُ أُذْنَيْهِ إِذَا تَشَوَّفَا . البَيْتُ والرَّاجَزُ وَإِنْ كَانَ قَدْ لِحَنَ فَإِنَّهُ أَصَابَ التَّشْبِيْهَ .

قِيْلَ وَدَخَلَ كُثْيِّرُ عَزَّةَ عَلَى سَكِيْنَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابنَ أَبِي جَعْدَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ فِي عَزَّةَ (٤٠):

وَمَا رَوْضَةٌ بِالْخَزْنِ طَيِّبَةُ الثَّرَى يَمِجُّ النَّدِي وَعَرَارُهَا وَمَا رَوْضَةٌ بِالمَنْدَلِ الرَّطْبِ نَارُهَا بِأَطْيَبَ مِنْ أَرْدَانِ عَزَّةَ مَوْهِنَا وَقَدْ وَقِدَتْ بِالمِنْدَلِ الرَّطْبِ نَارُهَا

وَيْلَكَ وَهَلْ عَلَى الْأَرْضِ ذَنْجِيَّةٌ مُنْتِنَةُ الإِبْطَيْنِ تُوْقِدُ بِالمَنْدَلِ الرَّطْبِ نَارَهَا إلاَّ طَابَ رِيْحُهَا أَلاَ قُلْتَ كَمَا قَالَ عَمِّكَ امْرُؤُ القَيْس<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوان بشار ٤/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) للعماني الراجز في ديوان المعاني ١/ ٣٦\_ ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠٩\_ ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٤١ .

وَذَكَرَ أَبُو الفَرَجِ الأَصْفَهَانِيُّ فِي كِتَابِ الأَغَانِي الكَبيْرِ (١): أَنَّهُ أُنْشَدَ ذَاتَ يَوْم عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ الزَّيَّاتِ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ (٢): [من الطويل]

فَإِنَّكَ إِنْ تَهْجُو تَمِيْمَا وَتَرْتَشِي سَرَابِيْلَ قَيْسِ أَوْ سَحُوْقَ العَمَائِم كَمُهْ رِيْتِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ وَغَرَّهُ سَرَابٌ أَثَارَتُهُ رِيَاحُ السَّمَائِمِ

فَقَالَ مُحَمَّدُ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بَيْتَا الفَرَزْدَقِ هَذَانِ ، وَبَيْتَا ابنِ هَرِمَةَ احْتَاجَا إلَى تَبْدِيْلِ

وَجَدْتُ بِهَا طِيْبَاً وَإِنْ لَمْ تَطَيَّبِ أَلَمْ تَو أَنِّي كُلَّمَا جِئْتُ زَائِراً

وَأَقُوْلُ : رُبَّمَا غُلِطَ عَلَى الشُّعَرَاءِ فِي الأَخْذِ عَلَيْهِمْ وَلَيْسُوا فِي شَيْءٍ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا أَدْرِكَ عَلَى الشُّعَرَاءِ اسْتِعْمَالُ مَجَازٍ أَوْ تَوْجِيْهٍ وَلَكِنَّ أَصْحَابَ اللُّغَةِ رُبَّمَا غَلِطُوا عَلَيْهِمْ وَتَأَوَّلُوا غَيْرَ مَعَانِيْهِمْ الَّتِي ذَهَبُوا إِلَيْهَا فَمِنْ ذَلِكَ :

قَوْلُ سَيَبَويهِ وَاسْتَشْهَدَ بِبَيْتٍ فِي كِتَابِهِ فِي إِعْرَابِ الشَّيْءِ عَلَى المَعْنَى لاَ عَلَى اللَّفْظِ وَ أَخْطأً فَيْهِ وَهُو :

فَلَسْنَا بِالجبَالِ وَلاَ الحَدِيْدَا مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَـرٌ فَـأَسْجِـح

هَكَّذَا رَوَاهُ سَيَبُويهِ عَلَى النَّصْبِ وَزَعَمَ أَنَّ إِعْرَابَهُ عَلَى مَعْنَى الضَّمِيْرِ الَّذِي فِي لَيْسَ وَإِنَّمَا قَالَ الشَّاعِرُ عَلَى الخَفْضِ وَالشِّعْرُ كُلَّهُ مَخْفُوْضٌ فَأَيُّ ضرُوْرَةِ دَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَنْصِبَ آخِرَ البّيْتِ وَيَحْتَالُ فِي إِعْرَابِهِ بِهَذِهِ الحِيْلَةِ السَّخِيْفَةِ وَالحِجَّةِ الضَّعِيْفَةِ وَإِنَّمَا الشِّعْرُ:

فَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلاَ الحَدِيْدِ أَكَلْتُمْ أَرْضَنَا فَحَرَثْتُمُوْهَا فَهَلْ مِنْ قَائِمٍ أَوْ مِنْ حَصِيْدِ وَلَيْسَ لَنَا وَلاَ لَكَ مِنْ خُلُودِ (١)

مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَـرٌ فَاسْجِـح أتَطْمَعُ بِالخُلُودِ إِذَا هَلَكْنَا

- الأغاني ٩/ ٤٣ . ٤٤ .
  - (۲) ديوانه ۲/۳۱۳.

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب سيبويه ١/ ٣٤ ، شرح شواهد المغني للسيوطي ص ٢٩٤ .

بَعْضِهِمَا مِنْ بَعْضٍ ؟ لَيَصِحَّ مَعْنَاهُمَا . قِيْلَ لَهُ : وَكِيْفَ ؟ قَالَ : لأَنَّ ابِنَ هَرِمَةَ يَقُوْلُ : [من المتقارب]

وَإِنِّي وَتَـرْكِـي نَـدَى الأَكْـرَمِيْـنَ وَقَدْحِي بِكَفِّي زِنَادَاً شَحَاحَا كَتَارِكَةٍ بَيْضَهَا بِالعَراءِ وَمُلْحِفَةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَنَاحَا

فَلُو جَعَلَ بَيْتُ ابنِ هَرِمَةَ الثَّانِي ثَانِي بَيْتِ الفَرَزْدَقِ ، لَصَحَّ مَعْنَاهُمَا ، وَرَاقَ

/١٠٦/ وَكَانَ الفَرَزْدَقُ يَقُوْلُ :

[من الطويل] فَإِنَّكَ إِنْ تَهْجُو تَمِيْمَاً وَتَرْتَشِي سَرَابِيْلَ قَيْسٍ أَوْ سَحُوْقَ العَمَائِم

[في المتقارب]

كَتَارِكَةٍ بَيْضَهَا بِالعَرَاءِ وَمُلْحِفَةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَنَاحَا(١) وَكَانَ ابنُ هَرِمَةَ يَقُوْلُ (٢):

وَإِنِّي وَتَـرْكِـي نَـدَى الأَكْـرَمِيْـنَ وَقَدْحِي بِكَفِّي زِنَادَاً شِحَاحَا كَمُهْـرِيْـقِ مَـاءٍ بِـالفَـلاَةِ وَغَـرَّهُ سَرَابٌ أَثَارَتُهُ رِيَاحُ السَّمَائِمِ

وَانْتُقِدَ عَلَى البُحْتُرِيِّ قَوْلُهُ فِي المَدْح (٣): [من البسيط]

لِلشَّيْءِ وَقْتُ وَإِبَّانٌ وَلَسْتَ تَرَى يَوْمَا لِنَائِلِهِ وَقْتَا وَإِبَّانَا وَإِبَّانَا

وَقِيْلَ : هَذَا مَدْحٌ يَخْرُجُ فِي مَعْرِضِ الهِجَاءِ ؛ لِنُقْصَانِ لَفْظِ البَيْتِ عَنِ المَعْنَى المَطْلُوْبِ(٤) ؛ فَإِنَّ البُحْتُرِيَّ قَصَدَ بِهَذَا القَوْلِ أَنَّ هَذَا المَمْدُوْحَ كُلُّ زَمَانِهِ مَقْصُوْرٌ عَلَى

(١) هَذَا مِثْلُ قَوْلِ الآَخَرِ:

كَانُوا كَتَارِكَةٍ بَنِيْهَا جَانِبَاً سَفهَا وَغَيْسِرَهُ مَ تَصُونُ وَتُسِرُهُ مِ خَصِعُ

- الأغاني ٩/ ٤٣\_ ٤٤ . **(Y)** 
  - ديوانه ٤/ ٢١٥ . (٣)
- كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ الخَالِدِيَّانِ مِنْ خَوَاصِّ شُعَرَاءِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا مَرَّةً =

## النَّيْلِ /١٠٧/ وَالعَطَاءِ (١) ، فَمَا لَهُ وَقْتُ يَخْتَصُّ بِالكَرَمِ فِيْهِ دُوْنَ وَقْتٍ ، فَنَقَصَ لَفْظُ

وَصِيْفَاً وَوَصِيْفَةً وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدْرَةٌ وَتَخْتٍ مِنْ ثِيَابِ مِصْرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مِنْ قَصِيْدَةٍ طَوِيْلَةٍ :

ئِقِ مُطْلَقاً إلا وَمَالَكَ فِي النَّوَالِ حَبِيْسُ شُرَقَتْ بِهِمَا لَدَيْنَا الظِلْمَةُ الحنْدِيْسُ يُوسُفُ وَغَزَالَةٌ هِي بَهْجَةً بَلْقِيْسِ يُوسُفُ حَتَّى بَعَثْتَ المَالَ وَهُو نَفِيْسُ فَ وَهَذِهِ حَتَّى بَعَثْتَ المَالَ وَهُو نَفِيْسُ مِلُ بَدْرَةً وَأَتَى عَلَى ظَهْرِ الوَصِيْفِ الكِيسُ مِلُ بَدْرَةً وَأَتَى عَلَى ظَهْرِ الوَصِيْفِ الكِيسُ حَوْكَهُ مِصْرٌ وَزَادَتْ حُسْنَهُ تَنَيْسَسُ لَمَأْكُولُ وَالمَشْرُوبُ وَالمَنْكُوحُ وَالمَلْبُوْسُ(۱)

لَمْ يَغْدُ شَكْرِكَ فِي الخَلاَئِقِ مُطْلَقاً خَوَّالَّنَا شَمْسًا وَبَدْراً أَشْرَقَتْ رَسَّاءٌ أَتَانَا وَهُو حُسْنَا يُوْسُفٌ هَنَا يُوسُفُ هَنَا يُوسُفُ هَنَا يُوسُفُ أَتَانَا وَهُو حُسْنَا يُوسُفُ أَتَتِ الوَصِيْفَةُ وَهِيَ تَحْمِلُ بَدْرَةً وَبَرَّرَتَا مِمَّا أَجَادَتْ حَوْكَهُ وَبَرَرَتَا مِمَّا أَجَادَتْ حَوْكَهُ فَغَدَا لَنَا مِنْ جُودِكَ المَأْكُولُ فَغَدَا لَنَا مِنْ جُودِكَ المَأْكُولُ

فَقَالَ لَهُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ : أَحْسَنْتَ إلاَّ فِي لَفْظَةِ « المَنْكُوْحُ » فَلَيْسَتْ مِمَّا يُخَاطَبُ بِهِ المُلُوْكُ وَهَذَا مِنْ عَجِيْبِ نَقْدِهِ .

قِيْلَ: قَدُمَ عُمَرَ بِن أَبِي رَبِيْعَةَ المَدِيْنَةَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ الأَحْوَصُ وَنَصِيْبُ فَجَلِسُوا يَتَحَدَّثُوْنَ ثُمَّ سَأَلَهُمَا عَنْ كُثَيِّرِ عَزَّةَ فَقَالاً: هُوَ هَاهُنَا قَرِيْبَاً. قَالَ: فَلَمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَإِلاَّ هُوَ أَشَدُ ثُمَّ سَأَلَهُمَا عَنْ كُثَيِّرِ عَزَّةَ فَقَالاً: هُو هَاهُنَا قَرِيْبَاً. قَالَ: فَلَمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَإِلاَّ هُو أَشَدُ إِبَاءً مِنْ ذَلِكَ. قَال : فَاذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهِ فَقَامُوا نَحْوَهُ فَأَلْفُوهُ جَالِساً فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَواللهِ مَا إِبَاءً مِنْ ذَلِك . قَال : فَاذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهِ فَقَامُوا نَحْوَهُ فَأَلْفُوهُ جَالِساً فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَواللهِ مَا قَامَ لِلقُرْشِيِّ وَلاَ وَسَّعَ لَهُ فَجَلَسُوا إِلَيْهِ فَيَتَحَدَّثُوا سَاعَةً فَالْتُفَتَ إِلَى عُمَرَ بِن أَبِي رَبِيْعَةَ قَالَ لِلقُرْشِيِّ وَلاَ وَسَّعَ لَهُ فَجَلَسُوا إِلَيْهِ فَيَتَحَدَّثُوا سَاعَةً فَالْتَفَتَ إِلَى عُمَرَ بِن أَبِي رَبِيْعَةَ فَقَالَ : إِنَّكَ لَشَاعِرٌ لَوْلاَ أَنَّكَ تُشَبِّبُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَعُهَا وَتُشَبِّبُ بِنَفْسِكَ . أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلكَ : إِنَّكَ لَشَاعِرٌ لَوْلاَ أَنَّكَ تُشَبِّبُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَعُهَا وَتُشَبِّبُ بِنَفْسِكَ . أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلكَ : إِنَّكَ لَشَاعِرٌ لَوْلاً أَنَّكَ تُشَبِّبُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَعُهَا وَتُشَبِّبُ بِنَفْسِكَ . أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلاكَ (٢) :

ثُمَّ اسْبَطَرَتْ تَشْتَدُ فِي إِثْرِي تَسْأَلُ أَهْلُ الطَّوَافِ عَنْ عُمَرِ وَاللهِ لَوْ وَصَفْتَ بِهَذَا هِرَّةً لَكَانَ كَثِيْرًا أَلاَ قُلْتَ كَمَا قَالَ هَذَا يَعْنِي الأَحْوَصُ (٣): وَاللهِ لَوْ وَصَفْتَ بِهَذَا هِرَّةً لَكَانَ كَثِيْرًا أَلاَ قُلْتَ كَمَا قَالَ هَذَا يَعْنِي الأَحْوَصُ (٣): أَزُورُ وَلَسُولاً أَنْ أَرَى أُمَّ جَعْفَرِ بِأَبْيَاتِكُمْ مَا زِرْتُ حَيْثُ أَزُورُ وَلَسُولاً أَنْ أَرَى أُمَّ جَعْفَرِ

<sup>(</sup>١) ديوان الخالديين ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأحوص الأنصاري ص ١٢٥.

وَمَا كُنْتُ زَوَّاراً وَلَكِنْ ذَا الهَوى إِذَا لَهُ يُهِ يُهُ الْ بُهُ أَنْ سَيَزُوْرُ قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتُ إِلَى قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتُ إِلَى الْأَحْوَصُ الْأُبَّهَةُ قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتُ إِلَى الْأَحْوَصِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ (١) :

فَ إِنْ تَصِلِي أَصِلْكِ وَإِنْ تَبِيْنِي بِهَجْرِكِ قَبْلَ وَصْلِكِ لاَ أَبَالِي أَبَالِي أَمَا وَاللهِ لَوْ كُنْتَ حُرَّاً لَبَالَيْتَ أَلاَ قُلْتَ كِنا قَالَ هَذَا الأَسْوَدُ وَأَشَارَ إِلَى تَصَبَّبٍ: بِزَيْنَب أَلْمِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْحَلَ الرَّكْبُ وَقُلْ أَنْ تَمَلِّيْنَا فَمَا مَلَّكِ القَلْبُ قَالَ: فَأَنْكَسَر الأَحْوَصُ وَدَخَلَتْ نَصِيْبًا الأَنْفَةُ ثن التَّفَتَ إِلَى نَصِيْبٍ فَقَالَ أَخْبِرْنِي قَالَ: فَأَنْكَسَر الأَحْوَصُ وَدَخَلَتْ نَصِيْبًا الأَنْفَةُ ثن التَّفَتَ إِلَى نَصِيْبٍ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلكَ:

أَهِيْمُ بِدَعْدٍ مَا حَيِيْتُ وَإِنْ أَمُتْ فَوَاكَبِدِي مِمَّنْ يَهِيْمُ بِهَا بَعْدِي أَهِيْمُ بِهَا بَعْدِي أَهَمَّكَ وَيُحْكَ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا بَعْدَكَ فَقَالُوا الله أَكْبَرُ قَدْ اسْتَوَتِ القِرْقَةُ قُوْمُوا بِنَا مِنْ عَنْد هَذَا (٢).

الفُرْقَةُ هِيَ لِعْبَةٌ لَهُمْ عَلَى خُطُوْطٍ وَاسْتِوَاؤُهَا انْقِضَاؤُهَا . قَالَ الطِّبْنُ السِّلَارُ فَإِذَا زِيْدَ فِي خُطُوْطِهِ سَمَّتُهُ العَرَبُ القِرْقَةُ وَالسِّلَارُ تُسَمِّيْهِ العَامَّةُ .

وَسَمَرَ عَبْدُ المَلِكِ ابنُ مَرْوَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَعِنْدَهُ كُثَيِّرِ عزَّة فَقَالَ لَهُ: انْشُدْنِي بَعْض مَا قُلْتَ فِي عزَّة فَقَالَ لَهُ: انْشُدْنِي بَعْض مَا قُلْتَ فِي عزَّةَ فَأَنْشَدَهُ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذَا البَيْتِ (٣):

هَمَمْتُ وَهَمَّتْ ثُمَّ هَابَتْ وَهِبْتُهَا حَيَاةً وَمِثْلِي بِالحَيَاءِ حَقِيْتُ

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ المَلِكِ : أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ بَيْتٌ أَنْشَدْتِنِيْهِ قَبْلَ هَذَا لَحَرَمْتُكَ جَائِزَتَكَ . قَالَ : وَلِمَ يَا أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : لأَنَّكَ شَرَكْتَهَا مَعَكَ فِي الهَيْبَةِ ثُمَّ اسْتَأْثَرُتَ بِالحَيَاءِ

<sup>(</sup>١) ديوان الأحوص ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٥/ ٣٧٢ ، الموشح ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوان كثير (إحسان عباس) ص ٥٠٥ .

البَيْتِ عَنْ إِثْمَامِ هَذَا المَعْنَى ، وَصَارَ لَفْظًا تَامَّاً فِي الهَجْوِ ، كَوْنَهُ جَحَدَ أَنْ يَرَى لِنَائِلِهِ وَقَتَا فِي يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ ، كَمَا تُرَى الأَشْيَاءُ فِي أَوْقَاتِهَا . وَأَخَذَ أَبُو الطَّيِّبِ هَذَا المَعْنَى ، وَجَّاءَ بِهِ تَمَامَا أَفِي لَفْظٍ تَامٍ فَقَالَ (١): [من البسيط]

وَوَاهِبَا كُلَّ وَقْتٍ وَقْتَ نَائِلِهِ وَرُبَّمَا يَهَبُ الوَهَّابُ أَحْيَانَا (٢)

دُوْنَهَا . قَالَ : فَأَيُّ بَيْتٍ عَفَوْتَ عَنِّي بِهِ يَا أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ قَوْلُكُ (١) : دَعْ وُنِي لاَ أُرِيْدُ بِهَا سِوَاهَا دَعْ وُنِي هَائِمَا فِيْمَنْ تَهِيْمُ

ديوان المتنبى ٤/ ٢٣٠.

(٢) هَذَا البَيْتُ مِنْ جِمْلَةِ أَبْيَاتٍ لأَبِي الطَّيِّبِ المُتَنَّبِّيِّ يَمْدَحُ بِهَا أَبَا سَهْلٍ سَعِيْدُ بن عَبْد اللهِ الأَنْطَاكِيِّ أَخَا القَاضِي مُحَمَّد بن عَبْد اللهِ الخَصِيبِيِّ قَاضِي أَنْطَاكِيةَ وَكَانَ بَيْنَ أَبِي الطَّيّبِ وَبَيْنَهُمَا مَوَدَّةً فَمِنْ مُسْتَحْسَنِهَا قَوْلهُ (٢):

قَدْ كُنْتُ أَشْفِقُ مِنْ دَمْعِي عَلَى بَصَرِي أَبْدُو فَيَسْجُدُ مَنْ بالسُّوْءِ يَذْكرُنِي وَهَكَذَا كُنْتُ فِي أَهْلِي وَفِي وَطَنِي

يَقُوْلُ فِي المَدْحِ مِنْهَا:

قَدْ شَرَّفَ اللهُ أَرْضَاً أَنْتَ سَاكِنُهَا إِنْ كُوْتِبُوا وَلقُوا وَحُوْرِبُوا وُجِدُوا

وَوَاهِبَا كُلَّ وَقْتٍ . البَيْتُ

وَقَدْ أُخِذَ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ اسْتِفْتَاحَهُ قَصِيْدَةٍ فِي مَدْحِ مَلِكٍ يُرِيْدُ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا أَوَّلَ

كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى المَوْتَ شَافِيَاً

وَحَسْبُ المَنَايَا أَنْ يُكنَّ أَمَانيَا

فَاليَوْمَ كُلُّ عَزِيْزِ بَعْدَكُمْ هَانَا وَلاَ أُعَاتِبُهُ صَفْحًا وَأَهْوَانَا إِنَّ الشَّرِيْفَ عَزِيْنٌ حَيْثُمَا كَانَا

وَشَرَّفَ النَّاسَ إذْ سَوَّاكَ إِنْسَانَا وَفِي الخَطِّ وَاللَّفْظِ وَالهَيْجَاءِ فُرْسَانَا

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٥/ ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ٢٢٢\_ ٢٢٣ ، ٢٢٧ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤/ ٢٨١ .

وَفِي الابْتِدَاءِ يَذْكُرُ الدَّاءَ وَالمَوْتَ وَالمَنايَا مَا فِيْهِ مِنَ الطَّيْرَةِ الَّتِي يَنْفُرُ مِنْهَا السُّوْقَةُ فَضُلاً عَنِ المُلُوْكِ . وَذَلِكَ كَمَا أَنْشَدَ أَبُو مُقَاتِلِ الدَّاعِيَّ وَمَدَحَهُ بِقَوْلِهِ فِي يَوْمِ المَهْرَجَانِ (١) :

لاَ تَقُـل بُشْـرَى وَلَكِـنْ بُشْـرَيـانِ غُـرَّةُ الـدَّاعِـي وَيَـوْمُ المَهْـرَجَـانِ فَإِنَّهُ نفرَ مِنْ قَوْلِهِ لاَ تَقُلْ بُشْرَى أَشَدُّ نَفَارِ .

وَمِمَّا أُخِذَ عَلَى المُتَنَّبِيِّ قَوْلهُ لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ فِي التَّسْلِيَةِ عَنِ المُصِيْبَةِ (٢):

لاَ يُحْدِزِنُ اللهُ الأَمِيْدِ فَالنِّبِي لآخِدُ مِنْ حَالاَتِهِ بِنَصِيْبِ

قَالَ الصَّاحِبُ بن عبَّادٍ : لاَ أَدْرِي لِمَ لاَ يَحْزَن سَيْفُ الدَّوْلَةِ إِذْ أَخَذَ المُتَنَبِّي بِنَصِيْبِهِ مِنَ القَلَق (٣) .

وَمِمَّا أُخِذَ عَلَى المُتَنَبِّيِّ أَيْضًا لَهُ (٤):

لَوْ اسْتَطَعْتُ رَكِبْتُ النَّاسَ كُلَّهُمُ إِلَى سَعِيْدِ بِن عَبْدِ اللهِ بُعْرَانَا

قَالَ الصَّاحِبُ : وَمِنَ النَّاسِ أُمَّهُ فَهَلْ يَنْسُطُ لِرِكُوْبِهَا المَمْدُوحُ لَعَلَّ لَهُ عُصْبَةً لاَ يرِيْدُ أَنْ يَرْكُوبُهَا المَمْدُوحُ لَعَلَّ لَهُ عُصْبَةً لاَ يرِيْدُ أَنْ يَرْكَبُوا إِلَيْهِ هَلْ فِي الأَرْضِ أَفْحَشُ مِنْ هَذَا التَّسَحُّبِ وَأَوْضَعُ مِنْ هَذَا التَّبَسُّطِ (٥) ؟

\* \* \*

وَقَدْ أُخِذَ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ قَوْلهُ (٦):

شَدِيْدُ البُعْدِ مِنْ شربِ الشمُوْلِ تَرَنْجِ الهِنْدُ أَوْ طَلْعُ البَخِيْلِ

<sup>(</sup>١) الكشف عن مساوىء المتنبي ص ٢٤٩\_ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوان المتنبي ١/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الكشف عن مساوىء المتنبي ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوان المتنبي ٤/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الكشف عن مساوىء المتنبي ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣/ ٩٠ .

فَالبُحْتُرِيُّ أَرَادَ هَذَا المَعْنَى فِي البَيْتِ المُقَدَّمِ ذِكْرُهُ ، وَلَمْ يَتَأَتَّ لَهُ ، وَقَصَّرَ عَنْهُ ، وَالمُتَنَبِّيِّ جَاءَ بِهِ فِي نِصْفِ بَيْتٍ ، وَاسْتَوْفَى المَعْنَى تَمَامَاً ، وَجَعَلُ نِصْفَهُ الآخَرَ مَثَلاً سَائِرًا ؛ لِيُحْكِمَ بِهِ المَعْنَى (١) .

الترنجُ : مِمَّا تَغْلِظُ فِيْهِ العامَّةُ وَإِنَّمَا المَعرُوفُ عِنْدَ العَرَبِ الأترج .

قَالَ الصَّاحِبُ : لاَ أَدْرِي الاسْتِهْلاَلُ أَحْسَنً أَم المَعْنَى أَبْدَعُ أَم قَوْلُ ترنج أَفْصَحُ (١) .

(١) وَمِمَّا أُخِذَ عَلَى أَبُو الطَّيِّبِ المُتَنَبِّيَ تَكْرِيْرهُ اللَّفْظِ فِي البَيْتِ الوَاحِدِ من غير تَجْنِيْسٍ فِي قَوْلهِ(٢):

وَمِنْ جَاهِلٍ بِي وَهُوَ يَجْهَلُ جَهْلَهُ وَيَجْهَلُ عِلْمِي أَنَّهُ بِي جَاهِلُ

وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ القَصِيْدَةِ أَيْضَاً (٣):

فَقَلْقَلْتَ بِالْهَمِّ الَّذِي قَلْقَلَ الحَشَا قَلاَقِلَ عَيْشٍ كُلُّهُ نَّ قَلاَقِلُ

وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ فِي مَرْثِيَّةٍ (٤):

وَأَفْجَعُ مِنْ فَقَدَنَا مَنْ وَجَدْنَا قَبِيْلَ الفَقْدِ مَفْقُودَ المِثَالِ

قَالَ الصَّاحِبُ بن عَبَّادٍ : إِنِّي لأَظنُّ المصِيْبَةَ فِي الرَّاثِي أَعْظَمُ مِنْهَا فِي المَرْثِيَّ لاَ سِيِّمَا وَقَدْ اتَّخَذَ هَذِهِ الطَّرِيْقَةِ فِي شِعْرِهِ دَيْدَناً ، فَقَالَ ـ يَعْنِي ـ أَبَا الطَّيِّبِ (٥) :

عَظُمْتَ فَلَمَّا لَمْ تُكَلَّمْ مَهَابَةً تَوَاضَعْتَ وَهُـوَ العُظْمُ عُظْمَاً عَـنِ العُظْمِ

وَقَالَ أَبُو الطِّيِّبِ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ (٦):

<sup>(</sup>١) أنظر : الكشف عن مساوىء المتنبي ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣/ ١٧٤ ـ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٧٤ ـ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) ديوان المتنبي ٤/ ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ۲/ ۲۹۰ .

وَلاَ ضِعْفُ ضِعْفِ الضَّعْفِ بَلْ مِثْلُهُ أَلْفُ

وَلاَ الضِّعْفُ حَتَّى يَبْلُغَ الضِّعْفَ ضِعْفُهُ

وَقَالَ(١):

وَكُلَّكُ م أَتَى مَا أَتَى أَبِيهِ فَكُللُّ فَعَالِ كُلِّكُ م عِجَابُ

وَنَهْ بُ نُفُوسِ النَّهْ بِ أَوْلَى بِأَهْلِ النَّهْبِ مِنْ نَهْبِ القَمَاشِ مَعَ أَنَّ قَوْلهُ: مِنْ نَهْبِ القَمَاشِ كَلاَمٌ رَكِيْكٌ يَشْبِهُ كَلاَمَ السُّوْقَةِ .

وَقَالَ (٣):

وَلَــمْ أَرَ مِثْـلَ جِيْـرَانِـي وَمِثْلِـي لِمِثْلِـي عِنْــدَ مثْلَهُــمُ مُقَــامُ وَقَالَ (٤) :

مَلُوْلَةٌ مَا يَدُوْمُ لَيْسَ لَهَا مِنْ مَلَلٍ دَائِمٍ بِهَا مَلَلُ وَلَيْمٍ بِهَا مَلَلُ وَالْمِ

أَرَاهُ صَغِيْسِ أَ قَدْرَهَا عِظْمُ قَدْرِهِ فَمَا لِعظْمٍ قَدْرُهُ عِنْدَهُ قَدْرُ

جَوَابُ مُسَائِلِي مَا لَهُ نَظِيْرٌ وَلاَ لَكَ فِي سُوَالِكِ لاَ إِلاَّ قَالَ الصَّاحِبُ: مَا قَدَّرْتُ إِنَّ مِثْلَ هَذَا البيتِ يلحُ مُسْتمعاً وَلَقَدْ سَمِعْتُ بِالفَافَاءِ وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/ ۸۵ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤/ ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣/ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ١٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣/ ٢٢٩ .

وَلَوْلاَ مَخَافَةُ الإِطَالَةِ وَالإِسْهَابِ ، لأَوْرَدْنَا مِنْ هَذَا البَابِ مَا قَدْ جَرَى فِي مَعْنَاهُ عَلَى أَلْفَاظِ الوُزَرَاءِ وَالأُمَرَاءِ فِي مُذَاكَرَاتِهِم وَمُحَاضَرَاتِهِم مِنْهُ كَثِيْرًا ، وَلَكِنَّ الشَّرْطَ فِي هَذِهِ المُقَدَّمَةِ الاخْتِصَارُ (١) .

أَسْمَعُهُ يَقُولُ لاَ إِلاَّ لاَ حَتَّى رَأَيْتُ هَذَا المُتَكَلِّفَ المُتَعَسِّفَ يَقُولُ مِثْل هَذَا (١٠).

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الأَصْمَعِيُّ لِلَّذِي أَنْشَدَهُ قَوْلُ القَائِلُ:

فَمَا لِلنَّوَى جَدِّ النَّوَى قُطعَ النَّوَى كَذَاكَ النَّـوَى قطَّـاعَـةٌ لِـوِصَـالِ لَوْ سَلَّطَ اللهُ عَلَى هَذَا البَيْتِ شَاةً لأكلَتِ النَّوَى كُلَّهُ (٢).

وَقَدْ يَرِدُ مِنْ هَذَا البَابِ مَا يَدْخُلُ فِي حَيِّزِ الاسْتِحْسَانِ كَقَوْلِ أَبِي العَشَائِرِ

هِيَ الْخَمْرُ فِي حُسْنِ وَكَالَخَمْرِ رِيْقُهَا وَرِقَّةُ ذَاكَ اللَّوْنِ فِي رِقَّةِ الْخَمْرِ فِي الْخَمْرِ فَي الْخَمْرِ . فَقَدْ جُمِعَتْ فِيْهَا خُمُورٌ ثَلاَثَةٌ وَفِي وَاحِدٍ سُكْرُ يَزِيْدُ عَلَى السُّكْرِ .

فَأَمَّا قَوْلُ المُتَنَّبِّيِّ (٣):

العَارِضُ الهَّنُ بنِ العَارِضِ الهَّنِ بـ بـ نِ العَارِضِ الهَّنِ العَارِضِ الهَّنِ

وَالْعَارِضُ فَلَيْسَ بِمَوْضِعِ مَا حَدٍ تَكْرِيْرهُ لَذَلْكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَغَرَضَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَمْدُوْحَ مَكَد بن سَيِّد بن اللهِ بن أَحْمَد بن اللهِ بن أَحْمَد بن اللهِ بن أَحْمَد بن اللهِ بن الهِ بن اللهِ اللهِ بن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بن اللهِ الله

(١) وَأَقُوْلُ : كَمْ مِنْ قَارِضٍ لِلشِّعْرِ حَاذِق فِي نَظْمِهِ وَيَأْتِي فِيْهِ بِالدرّةِ وَالبَعْرَةِ لاَ يَسْتَطِيْعُ التَّمْيِيْزِ بَيْنَهُمَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالنَّقْدِ وَصُعُوْبَتِهِ عَلَيْهِ وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائِلُ :

يَا أَبَا جَعْفُ رَ أَتَحْكِمُ فِي الشِّ عُرِ وَمَا فِيْكَ إِلَهُ الحُكَّامِ إِنَّ نَقَدَ الدِّيْنَارِ إِلاَّ عَلَى الصَّيْرَفِ صَعْبٌ فَكَيْفَ نَقْدُ الكَلاَمِ إِنَّ نَقَدَ الدِّيْنَارِ إِلاًّ عَلَى الصَّيْرَفِ صَعْبٌ فَكَيْفَ نَقْدُ الكَلاَمِ

<sup>(</sup>١) الكشف عن مساوىء المتنبي ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢١٦/٤ .

/١٠٨/ وَأَمَّا التَّمْيِيْزُ بَيْنَ المَدْحِ وَالشُّكْرِ (١):

فَهُوَ أَنَّ المَدْحَ وَصْفُ الخِلاَلِ .

وَالشُّكْرِ وَصْفُ الفَعَالِ .

وَهَذَا أَبْلُغُ مَا مُيِّزَ بِهِ بَيْنَهُمَا بِالإِيْجَازِ .

فَالمَدْحُ كَقَوْلِ الحُطَيْئَةِ (٢):

[من الطويل]

قَدْ رَأَيْنَاكَ لَيْسَ تُفَرِّقُ فِي الأَشْ عَارِ بَيْسِنَ الأَرْوَاحِ وَالأَجْسَامِ وَقَالَ مَرْوَانُ بن سُلَيْمَان بن يَحْيَى بن أَبِي حَفْصَةَ يَهْجُو قَوْمَاً مِنْ رُوَاةِ الشَّعْرِ بِأَنَّهُمْ

وقال مروال بن سنيمال بن يحيى بن ابي حفصه يهجو قوما مِن رواهِ السعرِ بِالهم لاَ يَعْلَمُوْنَ مَا هُوَ عَلَى كِثْرَةِ رِوَايَتِهِمْ لَهُ :

زَوَامِلُ الأَشْعَارِ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُمْ بِجَيِّدِهَا إِلاَّ كَعِلْمِ الأَبَاعِرِ لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي البَعِيْرُ إِذَا غَدَا بَأَوْسَامِهِ أَوْ راحَ مَا فِي الغَرَائِرِ

وَهَذَا الْمَعْنَى مُجْتَذَبٌ مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً وَإِنْ كَانَ قَدْ أَطَالَ الْعِبَارَةَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى وَأَتَى بِهِ فِي بَيْتَيْنِ وَجَعَلَ الْبَعِيْرَ مَكَانَ الْحِمَارِ .

\* \* \*

قِيْلَ لِلْخَلِيْلِ بن أَحْمَد : لِمَ لاَ تَقُوْلُ الشَّعْرَ ؟ فَقَالَ : يَأْبَانِي جَيِّدُهُ وَآبِي رَدِيْئَهُ . وَقِيْلَ لِلْمُفَضَّلِ بن سَلمةَ : لِمَ لاَ تَقُوْلُ الشَّعْرَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ ؟ قَالَ : عِلْمِي بِهِ يَمْنَعُنِي مِنْهُ .

وَوَجَاهَةُ الحُطَيْئَةِ فِي الشُّعْرِ تَمَكَنَّهُ مِنْهُ وَطُوْلُ بَاعِهِ فِيْهِ أَشْهَرُ أَنْ يُخْفَى وَقَدْ قَالَ :

الشَّعْرُ صَعْبٌ وَطَوِيْلٌ سُلَّمُهُ إِذَا ارْتَقَدَ فِيْهِ مَسَنْ لاَ يَعْلَمُهُ إِذَا ارْتَقَدَ فِيْهِ مَسَنْ لاَ يَعْلَمُهُ وَلَّتَ بِهِ إِلَى الحَضِيضِ قَدَمُه يُسْرِيْكُ أَنْ يُعْرِبُهُ فَيعجِمُهِ

- (١) أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ١٥٢ وما بعدها .
  - (۲) ديوانه ص ۱٤٠ .

يَسُوسُونَ أَحْلاَماً بَعِيْداً أَنَاتُهَا أَوْلَئِكَ قَوْمٌ إِنْ بَنُوا أَحْسَنُوا البِنَا وَإِنْ كَانَتِ النَّعْمَاءُ فِيْهِمْ جَزَوا بِهَا وَإِنْ مَالَ مَوْلاَهُمْ عَلَى جُلِّ حَادِثٍ مَطَاعِيْمُ فِي الجُلَّى مَطَاعِيْنَ فِي الوَغَىٰ مَطَاعِيْنَ فِي الوَغَىٰ

وَإِنْ غَضِبُوا جَاءَ الحَفِيْظَةُ وَالحِقْدُ وَالحِقْدُ وَإِنْ عَلَمُوا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا وَإِنْ الْعَمُوا لَا كَدُّوا مِنَ الأَمْرِ رُدُّوا فَضْلَ أَحْلاَمِكُمْ رَدُّوا بَنَى لَهُمُ آبَاؤُهُمْ وَبَنَى الجَدُّ(١)

### (١) وَمِنْ جَيِّدِ المَدْحِ قَوْلُ الحُطَيْئَةِ (١):

تزُوْرُ امْرَأً يُعْطِي عَلَى الحَمْدِ مَالَهُ يَرَى البَخْلَ لاَ يُبْقِي عَلَى المَرْءِ مَالَهُ كَسُوْبٌ وَمِسْلاَفٌ إِذَا مَا سَأَلْسَهُ مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ

وَمَنَ يُعْطِ أَثْمَانَ المَكَارِمِ يُحْمَدِ وَيَعْلَمُ أَنَّ المَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ تَهَلَّلَ وَاهْتَرَّ اهْتِرَازَ المُهَنَّدِ تَهَلَّلَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرَ مَوْقِدِ

وَسَمِعَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا البَيْتَ فَقَالَ : ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَمِنَ المَدْحِ المُوَجَّهِ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ فِي سَيْفِ الدَّوْلَةِ (٢):

نَهَبْتَ مِنَ الْأَعْمَارِ مَا لَوْ حَوَيْتَهُ لَهَنِتَتِ اللُّنْيَا بِأَنَّكَ خَالِدُ

قَالَ ابنُ جَنِيُّ : لَوْ لَمْ يَمْدَح أَبُو الطَّيِّبِ سَيْفَ الدَّوْلَةِ إِلاَّ بِهِذَا البَيْتِ وَحْدَهُ لَكَانَ قَدْ بَقَى فِيْهِ مَا لاَ يُخْلِقُهُ الزَّمَانُ وَهَذَا هُوَ المَدْحُ المُوجَّهُ لأَنَّهُ بَنَى البَيْتَ عَلَى ذِكْرِ كِثْرَةِ مَا بَقَى فِيْهِ مَا لاَ يُخْلِقُهُ الزَّمَانُ وَهَذَا هُوَ المَدْحُ المُوجَّهُ لأَنَّهُ بَنَى البَيْتَ عَلَى ذِكْرِ كِثْرَةِ مَا اسْتَبَاحَهُ مِنْ أَعْمَارِ أَعْدَائِهِ ثُمَّ تَلَقَّاهُ مِنْ آخِرِ البَيْتِ بِذِكْرِ سُرُوْرِ الدُّنْيَا بِبَقَائِهِ وَاتِّصَالِ أَيَّامِهِ (٣) .

وَمِنْ إِبْدَاعِ المُتَنَبِّيِ غي سَائِرِ المَدْحِ قَوْلُهُ (٤):

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ١/ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤/ ٦٤ .

وِمِنْ مُسْتَحْسَنُ المَدْحِ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بن أَيُّوْبَ التَّيْمِيّ فِي المَأْمُوْنِ (١):

تَرَى ظَاهِرَ المَأْمُوْن أَحْسَنَ ظَاهِرٍ يُنَاجِي لَـهُ نَفْسَاً تَـزِيْـغُ بِهِمَّـةٍ وَيَخْشَـعُ إِكْبَـاراً لَـهُ كُـلُّ نَـاظِـرٍ طَوِيْلُ نَجَادِ السَّيْفِ مُضْطَمِرَ الحَشَا تَـرفَّـل ذَيْلَـهُ تَـرفَّل ذَيْلَـهُ تَـرفَّل ذَيْلَـهُ

طَعْنُ نُحُورُ الكُمَاةِ لاَ الحُلُمُ لاَ صِغَرِرٌ عَاذِرٌ وَلاَ هَرَمُ لاَ صِغَرِرٌ عَاذِرٌ وَلاَ هَرَمُ وَإِنْ تَروَلُوا صَنِيْعَةً كَتَمُ وا وَإِنْ تَروَلُوا صَنِيْعَةً كَتَمُ وا أَنَّهُ مَا أَنْعُمُ وا وَمَا عَلِمُ وا أَوْ نَطَقُ وا فَالصَّوابُ وَالحِكَمُ أَوْ نَطَقُ وا فَالصَّوابُ وَالحِكَمُ مِنْ مُهَجَ الدَّارِ عَيْنَ مَا احْتَكَمُوا فَانَّ أَفْخَاذَهُمْ لَهَا حُرَمُ مُنَا الْحَتَكَمُوا كَانَّهُا فِي نُفُوسِهِمْ لَهَا حُرَمُ مُنَا الْحَدَمُ فَا الْحَرَامِ مُتَهَامُ فَيَا الْحَرامِ مُتَهَامُ فَيَا الْحَرامِ مُتَهَامُ وَالْحِرَامِ مُتَهَامِمُ فَي الكِرامِ مُتَهَامُ مُنْ فَي الكِرامِ مُتَهَامُ أَنْ الْحَدَامِ مُتَهَامِمُ فَي الكِرامِ مُتَهَامِمُ فَي الكِرامِ مُتَهَامِمُ فَي الكِرامِ مُتَهَامُ مُنْ الْحَدَامُ مُنْ الْحَدَامِ مُنْ الْحَدَامِ مُنْ الْحَدَامِ مُنْ الْحَدَامِ الْحَدَامِ اللّهَامِ مَا الْحَدَامِ اللّهُ الْحَدَامِ اللّهَامُ مُنْ اللّهَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَأَحْسَنَ مِنْهُ مَا أَسَرَّ وَأَضْمَرَا إِلَى كُلِّ مَعْرُوْفٍ وَقَلْبَاً مُطَهَّرَا وَيَلْبَا مُطَهَّرَا وَيَلْبَا مُطَهَّرَا وَيَلْبَا مُطَهَّرَا وَيَلْبَا مُطَهَّرَا وَيَالْبَا مُنْ يَتَكَبَّرَا طَوَاهُ اطِّرَادُ الخَيْلِ حَتَّى تَحَسَّرَا طَوَاهُ اطَّرَادُ الخَيْلِ حَتَّى تَحَسَّرَا

وَإِنْ ثُمَّـــرَتْ يَـــوْمَـــاً

#### \* \* \*

وَمِنْ بَابِ المَدْحِ قَوْلُ زُهَيْر بن أَبِي سُلْمَى فِي هَرِمٍ (٢):

أَيْدِي العُتَاةِ وَعَنْ أَعْنَاقِهَا الرَّبَقَا وَالسَّائِلُوْنَ إِلَى أَبْوَابِهِ طُرْقَا تَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلُقًا

أَغَـرُ أَبْيَـضُ فَيَّـاضٌ يُفَكِّـكُ عَـنْ قَدْ جَعَلَ المُبْتَغُوْنَ الخَيْرَ فِي هَرَمٍ إِنْ تَلْقَ يَـوْمَـاً عَلَى عِلاَّتِهِ هَـرِمَـاً

<sup>(</sup>١) ديوان المعاني ١/ ٦٠\_٦١ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص٦٤ .

#### وَالشُّكْرُ كَقَوْلِ نَهْشَلِ(١):

جَـزَى اللهَ خَيْرًا وَالجَـزَاءُ بكَفِّهِ هُم ذَكُرُوْنِي وَالمَهَامِهُ بَيْنَا /١٠٩/ فَمَا يَتَغَيَّر مِنْ زَمَانٍ وَأَهْلِهِ

لَيْتُ بِعَثَّر يَصْطَادُ اللَّيُوْثَ إِذَا وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُ أَبِي الجُّوَيْرِيَّةِ (١):

يَمُدُّ نِجَادَ السَّيْفِ حَتَّى كَأَنَّهُ وَيُدْلِجُ فِي حَاجَاتِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ إِذَا اعْتَمَّ بِالعَصَبِ اليَمَانِيّ خِلْتَهُ يَزيدُ عَلَى فَضْلِ الرِّجَالِ بِفَضْلِهِ وَكَمَا قَالَ المُتَنَبِّيِّ (٢):

هُمَامٌ إِذًا مَا فَارَقَ الغِمْدَ سَيْفُهُ رَأَيْتَ ابنَ أُمِّ المَوْتَ لَوْ أَنَّ بَأْسَهُ وَكُمْ عِين قِرْنِ حَدَّقَتْ لِنِزَالِهِ إِذَا قِيْلَ رِفْقاً قَالَ لِلْحِلْم مَوْضِعٌ

(۱) لنهشل بن حري في مجموع شعره ص ٩٣.

(٢) وَمِنَ الشُّكْرِ قَوْلُ زِيَادٍ الأَعْجَمَ فِي عَبْد اللهِ بن جَعْفَر بن أَبِي طَالِبٍ (٣):

م\_رَارَاً ما دَنَوْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ سَأَلْنَاهُ الجرزيلَ فَما تَأَنَّى وَأَحْسَنَ ثُمَّ أَحْسَنَ ثُمَّ عُدْنَا

[من الطويل]

بَنِي السَّمْطِ إِخْوَانَ السَّمَاحَةِ وَالمَجْدِ كَمَا ارْفَضَّ غَيْثٌ مِنْ تِهَامَةَ فِي نَجْدِ فَمَا غَيَّرَ الأَيَّامُ مَجْدَهُمُ بَعْدِي (٢)

مَا اللَّيْثُ كَذَّبَ عَنْ أَقْرَانِهِ صَدَقًا

بأَعْلاً سَنَامَي فَالِج يَتَطَوَّحُ وَيُوْرِي كَرِيْمَاتِ العُلَى حِيْنَ يَقْدَحُ هِلاًلاً بَدَا مِنْ جَانِبِ الأُفْقِ يَلْمَحُ وَيَقْصُرُ عَنْهُ مَدْحُ مَنْ يَتَمَدَّحُ

وَعَايَنْتُهُ لَمْ تَدْرِ آيُّهُمَا النَّصْلُ فَشَى بَيْنَ أَهْلِ الأَرْضِ لاَ يَقْطَعُ النَّسْلُ فَلَمْ يُغْضِ إِلاَّ وَالسِّنَانُ لَهَا كَحْلُ وَحِلْم الفَّتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ

تَبَسَّمَ ضَاحِكَاً وَثَنَى الوسَادَا

وَأَعْطَى فَوْقَ مُنْيَتِنَا وَزَادَا

فَأَحْسَنَ ثُمَّ عُدْتُ لَهُ فَعَادَا

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣/ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٦٦ .

#### وَالفَصْلُ بَيْنَ الهَجْوِ وَالذَّمِّ(١):

هُوَ أَنَّ الهَجْوَ قَذْفُ الشِّيْمَةِ ، وَالخُلُقِ

وَالذَّهُ : قَرْفُ الفِعْلِ المُخْتَلَقِ .

فَالهَجْوُ كَفَوْلِ جِرِيْرٍ $^{(1)}$ :

فَغُضَّ الطَّرْفَ إنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ وَلَـوْ وَضِعَـتْ فِقَـاحُ بَنِي نُمَيْرٍ

[من الوافر]

فَ للاَ كَعْبَاً بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا عَلَى خَبَثِ الحَدِيْدِ إِذاً لَذَابَا

وَقَوْلُ البُحْتُرِيِّ (١):

سَاَشُكُرُ لاَ أَنِّي أُجَازِيْكَ نِعْمَةً تُسِي أُجَازِيْكَ نِعْمَةً تُسِي تُصلاقِيْنِي فِي ظَمَاةً فَدَفَعتنِي وَأَذْكُرُ أَيَّامِي لَدَيْكَ وَحُسْنَهَا وَأَذْكُرُ أَيَّامِي لَدَيْكَ وَحُسْنَهَا

وَقَوْلُ أَبِي نُوَّاسٍ (٢):

قَدُ قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ مُعْتَدِراً أَنْتِ الَّذِي أَوْلَيْتَنِسِي نِعَمَا فَالِيْكَ بَعْدَ اليَوْمَ تَقْدِمَةً لاَ تُسْدِيَ نَ إِلَى عَارِفَةً

مِنْ ضعْفِ شُكْرِيْهِ وَمُعْتَرِفَا أَوْهَتْ قُوى شَكْرِيهِ فَقَدْ ضَعُفَا لَاقَتْدِ مَنْكَشِفَا لاَقَتْدِ مَنْكَشِفَا حَتَّى أَقُومُ بِشُكْرِ مَا سلفا سلفا

بأُخْرَى وَلَكِنْ كَيْ يُقَالُ لَهُ شُكْرُ

إِلَى نَائِلِ فِيْهِ المَخَاضَةُ وَالعُمْرُ

وَأَخَرُ مَا تَبْقًى مِنَ الذَّاكِرِ الذَّكْرِ

. . . دخل زياد الاعجم على عبد الله بن . . . في عَشْر دِيَّاتِ . يَقُوْلُ : سَأَلْنَاهُ الجَّمِيْلَ ، فِي الأَبْيَات .

- (١) أنظر: البديع لابن أفلح العبسي ص ١٦١ وما بعدها.
  - (٢) ديوانه ١/ ٨٢٠ ـ ٨٢١ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/ ۸۹۵ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٣٣ .

وَكَقَوْلِ الخَثْعَمِيِّ(١):

خَنَازِيْرُ نَامُوا عَن المَكْرُمَاتِ فَيَا قُبْحَهُمْ فِي الَّذِي خُوِّلُوا وَكَقَوْلِ البُحْتُرِيِّ (٢):

إِذَا أَرَدْنَا بِلِيْنِ القَوْلِ غِرَّتُهُ أَعْيَى عَلَيَّ فَلاَ هَيَّابَةٌ فَرِقٌ

[من المتقارب]

فَنْبَّهَهُ م حَادِثٌ لَمْ يَنَم وَيَا حُسْنَهُمْ فِي زَوَالِ النَّعَمْ

ظَلْنَا نُعَالِجُ قُفْلاً لَيْسَ يَنْفَتِحُ يَخْشَى الهِجَاءَ وَلاَ هَشٌّ فَيُمْتَدَحُ (٣)

- لمحمود الوراق في ديوانه ص ١٢٠ .
  - (۲) ديوانه ۱/ ٤٣٩ .
- وَكَفَوْلِ أَبِي تَمَّامِ وَقِيْلَ بَلْ لَمُسْلِمُ بِنِ الوَلِيْدِ فِي دِعْبَلِ (١):

لاَ أَنْتَ مَعْلُومٌ وَلاَ مَجْهُولُ

أَمُوَيْسُ قُلْ لِي فِيْمَ أَنْتَ مِنَ الوَرَى أما الهجَاءُ فَدَقَّ عِرْضَكَ دُوْنَهُ وَالمَدْحُ عَنْكَ كَمَا عِلِمْتَ جَلِيْلُ فَاذْهَبُ فَأَنْتَ طَلِيْقُ عِرْضكَ إِنَّهُ عِـرْضٌ عَـزَرْتَ بِـهِ وَأَنْـتَ ذَليْـلُ

الرِّوَايَةُ : مَيَّاس قُلْ لِي أَيْنَ دِعْبَلَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الوَرَى . وَذَلِكَ إِنَّ دِعْبَلَ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ لَمَّا بَلَغَهُ حُظْوَةُ مُسْلِم بن الوَلِيْدِ عِنْدَ الحَسَنِ بن سَهْلٍ وَعَادَ إِلَى مَرْوَ وَكَتَبَ إِلى الفَضْلِ بن سَهْلِ يقول (٢):

لاَ تَعْبَأَنْ بِابْنِ الوَلِيْدِ فَإِنَّهُ يَرْمِيْكَ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ بِمَلاَكِ إِنَّ المُلُولُ وَإِنْ تَقَادَمَ عَهٰدُهُ كَانَتْ مُودَّتُهُ كَفَيْءِ ظِلْلِ

فَدَفَعَ الفَضْلُ الرُّقْعَةَ إِلَى مُسلِم بن الوَلِيْدِ وَقَالَ انْظُر إِلَى رُقْعَةِ دِعْبَلَ فِيْكَ فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ هَلْ تَعْلَمُ لَقَبُ دِعْبَل وَهُوَ غُلاَمُ أَمْرَدُ يُفْسَقُ بِهِ قَالَ لاَ قَالَ لقَبُهُ مَيَّاسُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ مَيَّاسً الأَبْيَاتُ .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوان أبي تمام ، وقد وردت في ديوان مسلم بن الوليد ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوان دعبل ص ١٣٥.

/ ١١٠/ وَالذَّمُّ كَقَوْلِ مُحَمَّدِ بن وَهِيْب (١):

كَأُنِّي وَنِضْوي عِنْدَ بَابِ ابن عَامِر

مِنَ الضُّرِّ ذِئْبَ عَفْرَةٍ هَلِعَانِ أبيتُ وَصِنَّبْ رُ الشِّتَ اءِ يَلُقُّنِ فِي وَقَدْ مَسَّ بَرْدٌ سَاعِدي وَبَنَانِي

[من الطويل]

وَكَانَ مُسْلِمُ بن الوَلِيْدِ مِنْ مَوَالِي الأَنْصَارِ وَهُوَ شَاعِرٌ مُتَقَدِّمٌ مِنْ شُعَرَاءِ الدَّوْلَةِ العبَّاسِيَّةِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ الشِّعْرَ المَعْرُوفِ بِالبَدِيْعِ.

وَمِنَ الهَجْوِ قَوْلُ الآخَر :

الشُّتْمُ لَمَّا أَنْ شَتَمتُكَ قَالَ لِي وَالْهَجْوُ لَمَّا أَنْ هَجَوْتكَ قَالَ لِي وَقَوْلُ الآخَر (١):

سَائُورُ وَنْحَاكُ مَا أَخَسَاكُ وَجْــــهُ قَبيْـــحُ فِــــي التَّبَسُّـــم

وَمِنْ أَحِسَنَ مَا قِيْلَ فِي هِجَاءِ الدعي قَوْلُ الصَّاحِبُ بن عَبَّادٍ (٢):

رَأَيْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ فَضْلاً إِذَا انْتُمَى عَــزُوْهُ إِلَـى تِسْعِ وَتِسْعِيْـنَ وَالــدٍ وَمِنَ الهِجَاءِ قَوْلُ أَبِي نُوَّاس (٣):

بمَ اللَّهُ أَهْرِي إذاً فَكَّرْتُ فِي عرضك

(۱) لم ترد في مجموع شعره.

يَا مَنْ يُشَاتِمُنِي بِمَنْ هُوَ دُوْنِي لَمْ تَهْجُهُ بِي بَلْ بِهِ تَهْجُوْنِي

مَا أُخَصَّكَ بِالعُيُوب كَيْفَ يحسنُ فِي القُطوب

يُقَصِّرُ عَنْهُ فَضْلُ عِيْسَى ابنُ مَرْيَم

وَلَيْسَ لِعِيْسَى وَالِـدٌ حِيْنَ يَنْتَمِى

لِسَانِسي فِيْكُ لاَ يَجْرِي أَشْفَقْ تُ عَلَى شِعْ رِي

<sup>(</sup>١) البيتان للنامي الخوارزمي في يتيمة الدهر ٣/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الصاحب ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٦٨ .

وَلاَ اعْتَـذَرُوا مِنْ عُسْرَةً بِلِسَـانِ (١)

فَمَا أَوْقَدُوا نَارَاً وَلاَ عَرَضُوا قِرًى وَالبَوْنُ بَيْنَ الولَع وَالهَمْزِ (٢):

الوَلَعُ: التَّصْرِيْحُ بِشَرْحِ الحَالِ تَبَرُّمَاً.

وَالْهَمْزُ : هُوَ التَّلُويْحُ وَالتَّهَدُّدُ تَذَمُّمَاً .

فَالوَلَعُ كَقَوْلِ السُّكَّرِيِّ حِيْنَ دَعَاهُ المِلْيَحِيُّ، فَتَأَخَّرَ عَنْهُ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ (٣): [من الخفيف] فِيْهِ ضِنٌّ بِالأَصْدِقَاءِ وَشُحُّ أنَّنِي سُكَّرٌ وَأنَّكَ مِلْحُ (٤)

يا صَدِيْتُ أَفَادَنِيْهُ زَمَانٌ إِنَّمَا أَكَّدَ التَّبَاءُ لَ مِنَّا

(١) وَمِنَ الذَّمِّ قَوْلُ الأَعْشَى يُخَاطِبُ عَلْقَمَةَ بِنَ عُلاَثَةَ (١):

أَعَلْقَمَ قَدْ حَكَّمْتَنِي فَوَجَدْتَنِي كِلاَ أَبَوَيْكُمْ كَانَ فِرْعَا دَعَامَةٍ هُمُ الطَّرْفُ المُنَاكِي العَدُوَّ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ البُحْتُرِيِّ (٢):

النَّاسُ حَوْلِكَ رَوْضَةٌ مَا تَرْتَعِي جددةٌ وَلاَ جُودٌ وَطَالَبُ بغْيَةٍ تَرَكُوا العُلَى وَهُمُ يَرَوْنَ مَكَانهَا وَتَمَاحَلُوا فِي البُخْل حَتَّى خِلْتَهُ أَرْضِيْهُــمُ فِعْـلاً وَلاَ يُــرْضُــوْنَنِــي فَاذُمُ مِنْهُم مَا يُذُمُّ وَرُبَّمَا

بكُمْ عَالِماً عِنْدَ الحَلُوْمَةِ عَائِصا وَلَكِنَّهُمْ زَادُوا وَأَصْبَحْتَ نَاقِصَا وَأَنْتُمُ بِقُصْوَى ثَلَاثٍ يَأْكُلُوْنَ الوَقَائِصَا

رَيَّا النَّبَاتِ وَمَنْهَالٌ لاَ يُورَدُ فِي البَاخِلِيْنَ وبِغْيَةٌ لاَ تُوجَدُ وَدَعَا اللَّجَيْنَ قُلُوبَهُمْ وَالعَسْجَدُ دِيْنَاً يُسدَانُ بِ وَإِلَهٌ يُعْبَدُ قَوْلاً وَتِلْكَ قَضِيَّةٌ لاَ تُقْصَدُ سامَحْتُهم فَحَمَدْتُ مَا لاَ يُحْمَدُ

- أنظر: البديع لابن أفلح العبسي ص ١٦٨ وما بعدها.
- لابن سكرة في يتيمة الدهر ٣/ ١٤٠ ، ووفيات الأعيان ١٤١ . (٣)
  - وَمِنَ الوَلَعِ قَوْلُ الأَحْنَفُ العُكْبَرِيِّ :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٦٣٠\_ ٦٣١ .

لَنَا فِي عُكْبِراً أُخْوانُ صِدْقٍ فَا الْكَسَامُ الكَسَاحِ يُواصِلُونَا فَالْكَسَامُ الكَسَاحِ يُواصِلُونَا وَقَوْلُ ابن الرُّوْمِيِّ(١):

أَيُّهَا البَيْهَقِيُّ أَحْسَنْتَ فِي شِعْرِ قَرَّطَ اللهُ بَظْرَ أُمِّكَ بِالدُّرِّ وَكَقَوْلِ الآخَر:

إنَّ التَّواضُعَ فِي الولاَيَةِ فَتَواضَعُوا عِنْدَ الولاَيَةِ فَتَسوَاضَعُوا عِنْدَ الولاَيَةِ وَقَالَ آخَهُ:

قَصَدْتُ بَابَ الرَّئِيْسِ مُنْتَجِعًا وَالنَّاسُ مُنْتَجِعًا وَالنَّاسُ كَالأَيْرِ كُلَّهُمُ دَخَلُوا

يُسوَافُوْنَا بِأَنْوَاعِ التَّوَافِي وَيَقطِف وَنَا بِأَنْوَاعِ التَّوَافِي وَيَقطِف ويَقطِف ويَقطِف ويَقطِف ويَقطِف ويَعلن ويَقطِف ويَعلن ويَقطِف ويَقط ويَعل ويَقط ويَق

كَ إُحْسَانَ ذِي طِبَاعٍ وِحِذْقِ فَقَدْ أَنْجَبَتْ بِشَاعِرِ صِدْقِ

جَـدْوَاهُ مَعْ عِـدَّةٍ مِـن أَصْحَـابِي وَنَحْـنُ كَـالخُصْيَتِيْـنِ بِـالبَـابِ

\* \* \*

وَقَرِيْبٌ مِنْ هَذَا قَوْلُ أَبِي الفَتْحِ كَشَاجِم (٢):

الحَمْدُ للهِ نَالَ النَّاسُ حَظَّهُمُ وَ وَمَا التَّعْجُبُ لَوْ أنِّي ظَفَرْتُ بِ وَلِلْمَرَاتِبِ أَسْبَابٌ مُبَلَّغَةٌ كَا فَإِنَّ يَكُنْ أَدَبٌ مِنْ رُتْبَةٍ عِوضًا فَ

وَأَخْطَأَتْنِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا الرُّتَبُ بِهَا فِي تَنَكُّبِهَا هُو العَجَبُ كَمَا لَمَّا عَنَّ عن إِدْرَاكِهَا سَبَبُ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ العِلْمُ وَالأَدَبُ

\* \* \*

أَبُو مُسْلِمِ المَرُوْزِيُّ صَاحِبُ الدَّوْلَة العَبَّاسِيَّةِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ مُسْلِمٍ بن

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/ ١٦٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٣.

سَيْقِيْرُوْن بن أَسْفَنْدِيَار وَكَانَ شُجَاعًا ذَا عَقْلٍ وَحَزْمٍ وَرَأْيٍ وَتَدْبِيْرٍ . كَتَبَ إِلَى المَنْصُوْرِ حِيْنَ اسْتَوْحَشَ مِنْهُ:

إِمَّا بَعْدُ : فَقَدْ كَنْتُ مَا اتَّخَذْتُ أَخَاكَ إِمَامَا وَجَعَلْتُهُ عَلَى الدِّيْنِ دَلِيْلاً لِقَرَابَتِهِ وَلِلَوَصِيَّةِ الَّتِي زَعَمَ أَنَّهَا صَارَتْ إِلَيْهِ فَأَوْطَأَنِي عَشْوَاءَ الضَّلاَلَةِ وَأَوْهَقَنِي فِي رِبْقَةِ الفِتْنَةِ وَأَمَرَنِي فِي أَنْ آخُذَ بِالظِّنَّةِ وَأَقْتُلَ عَلَى التُّهْمَةِ وَلاَ أَقْبَلَ المَعْذِرَةَ فَهَتَكْتُ بأَمْرهِ حُرُمَاتٍ حَتَّمَ اللهُ صَوْنَهَا وَسَفَكْتُ دِمَاءً فَرَضَ اللهُ حَقْنَهَا وَزَوَيْتُ الأَمْرَ عَنْ أَهْلِهِ وَوَضَعْتُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَإِنْ يَعْفُ اللهُ عَنِّي فَبِفَضْلِ مِنْهُ وَإِنْ يُعَاقِبُنِي فِيْمَا كَسَبَتْ يَدَايَ وَمَا اللهُ بِظَلاَّم لِلْعَبِيْدِ . ثُمَّ أَنْسَاهُ اللهُ هَذَا القَوْلِ حَتَّى جَاءَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ .

وَخَطَبَ المَنْصُوْرُ النَّاسَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِي مسْلِمِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَنْفُرُوا أَطْرَافَ النِّعَم بِقِلَّةِ الشُّكْرِ فَتَحِلَّ بِكُمْ وَلاَ تُسِرُّوا عِشَّ شَيْئًا وَلِسَانِهِ وَصَفَحَاتِ رَحْمِهِ وَطَوَالِع نَظَرِهِ ۚ وَإِنَّا لَنْ نَجْهَلَ حُقُوْقَكُمْ مَا عَرِفْتُمْ حَقَّنَا وَلاَ نَنْسَى الإِحْسَانَ إِلَيْكُمْ مَا ذَكَرْتُمْ فَضْلَنَا وَمَنْ نَازَعَنَا هَذَا القَمِيْصَ أَوْطَأْنَا أُمَّ رَأْسِهِ جَنِيْنَ هَذَا الغِمْدِ وَإِنَّ أَبَا مُسْلِم بَايَعَ لَنَا عَلَى أَنَّهُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَتَنَا وَأَضْمَرَ غِشًّا لَنَا فَقَدْ أَبَاحَنَا دَمَهُ ثُمَّ نَكَثَ وَغَدَرَ وَفَجَرَ وَكُفَرَ فَحَكَمْنَا عَلَيْهِ لأَنْفُسِنَا حُكْمَهُ عَلَى غَيْرِهِ لَنَا وَالسَّلاَمَ .

وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَخْرِجُوا مِنْ أُنْسِ الطَّاعَةِ إِلَى وَحِشَةِ المُعْصِيَةِ وَلاَ تَمْشُوا فِي ظُلْمَةِ البَاطِلِ بَعْدَ سَعْيِكُمْ فِي ضِيَاءِ الحَقِّ إِنَّ أَبَا مُسْلِمٍ أَحْسَنَ مُبْتَدِئاً وَأَسَاءَ مُعْقَبَأُ فَأَخَذَ مِنَ النَّاسَ بِنَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَانَا وَرَجَحَ قَبِيْحُ بَاطِنِهِ عَلَى حُسْنِ ظَاهِرِهِ وَعَلِمْنَا مِنْ خُبْثِ نِيَّتِهِ وَفَسَادِ سَرِيْرَتِهِ مَا لَوْ عَلِمَهُ اللَّائِمُ لَنَا فَيْهِ لَعَذَرَنَا فِي قَتْلِهِ وَعَنَّفَنَا فِي إمْهَالِهِ وَمَا زَالَ يَنْقُضُ بَيْعَةً وَيَخْفِرُ ذِمَّةً حَتَّى أَحَلَّ لَنَا عُقُوْبَتِهِ وَأَبَاحَنَا دَمِهِ فَحَكَمْنَا فِيْهِ حُكْمَهُ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يَمْنَعَنَا الحَقُّ لَهُ مِنْ إِمْضَاءِ الحَقِّ فِيْهِ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِي :

فَمَنْ أَطَاعَكَ فَانْفَعْهُ بِطَاعَتِهِ كَمَا أَطَاعَكَ وَاد للهِ عَلَى الرَّشَدِ تَنْهَى الظَّلُوْمَ وَلاَ تَقْعِدْ عَلَى ضَمَدِ

وَمَـنْ عَصَـاكَ فَعَـاقِبْـهُ مُعَـاقَبَـةً

ثُمَّ نَزَلَ .

[من الطويل]

وَالهَمْزُ كَفَوْلِ الشَّاعِرِ :

وَتُدْنِي النَّوَى مَنْ لاَ نُحِبُّ لَكَ الحَمْدُ

/١١١/ لَكَ الحَمْدُ أَمَّا مَنْ نُحِبُّ فَنَازِحٌ

[من الخفيف]

وَكَفَوْلِ ابنِ الحَجَّاجِ :

تَلْتَاثَ يَوْمَاً عَلَيَّ عَيْنِي اليَمِيْنُ الْيَمِيْنُ إِنْ تَحَدَّثْتُ فَالحَدِيْثُ شُجُونُ (١)

تَعَلَّمْ تَعَلَّمْ مِنَ القَوْمِ

حِمَـــى عِـــرْضَـــكَ لِلَّــوْمَ

عَلَيْنَـــا وَمِــنَ اليَــوْم

أَنْتَ عَيْنِي اليُمْنَىٰ وَلاَ غَرُو أَنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلاَ غَرُو أَنْ إِلاًّ الشَّكُ وَلاًّ وَإلاًّ

(١) وَمِنَ الهَمْزِ قَوْلُ أَبِي يَعْلَى بنُ الهَبَّارِيَّةِ الهَاشِمِيّ :

أَبَا الفَتْحِ أَبَا الفَتْحِ أَبَا الفَتْحِ وَأَعُدَرُضْتَ فَعَرَضْتَ فَعَرَضْتَ مَا الفَتْحِدُ مُ

وَكَفَوْلِ مِهْيَارٍ (١):

كَثْيِراً بِهِ مِنْ مَاءِ وَجْهِي أَرْقُتُمُ وَيَبْدِنَ انْسِكَابٍ رَيْثُمَا أَتَكَلَّمُ

وَفِي فِيَّ مَاءٌ مِنْ بَقَايَا صَنِيْعِكُمْ أَضُـــُ فَمِــي شَجَّـاً عَلَيْــهِ وَبِيْنَــهُ

وَكَفَوْلِ ابنُ الرُّوْمِيِّ وَقَدْ مَطَلَهُ بَعضهمْ بِشِرَابٍ وَعَدَهُ إِيَّاهُ (٢):

أَبَ الفَضْلِ مَا أَنْتَ بِالمُنْصِفِ وَمثْلَكَ إِنْ قَالَ قَوْلاً يَفِي فَا الفَضْلِ مَا أَنْتَ بِالمُنْصِفِ وَإِلّا أُخِلَتْ وَأُدْخِلَتْ فِي فَا المَامِدَامِ وَإِلّا أُخِلَتْ وَأُدْخِلَتْ فِي

وَفِي فِيَّ مَاءُ . الْبَيْتَانِ

وَمِنْ قَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا:

أَجِيْرَاننَا بِالغَوْرِ وَالرَّكْبِ مُتَّهَمُ يَقُوْلُ مِنْهَا (٣):

إِذَا صَوَّرَ اشْفَاقُ لِي كَيْفَ أَنْتُمْ وَكَيْفَ إِذَا مَا عَنَّ ذَكْرَى صِرْتُمُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣/ ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوان مهيار ٣/ ٣٤٦ .

وَالتَّرْجِيْحُ بَيْنَ اللَّوْم وَالعَتَبِ(١):

هُوَ أَنَّ اللَّوْمَ عَلَى التَّقْصِيْرِ ، وَالخَطَأْ فِي الرَّأْيِ .

وَالعَتَبَ عَلَى التَّغْيِيْرِ وَالكَدَرِ بَعْدَ الصَّفَاءِ .

فَاللَّوْمُ كَقَوْلِ دُرَيْدِ بن الصَّمَّةِ (٢):

أَمَرْتُهُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللَّوَى فَلَمَّا عَصَوْنِي كُنْتُ مِنْهُمُ وَقَدْ أَرَى

وَكَقَوْلِ أَبِي الحَسَنِ البَصْرَوِيِّ :

قَدْ كَانَ وَجْهُ الرَّأْيِ لَمَّا أَنْ هَوَى / ١١٢/ الرَّأْيُ بِالرَّيِ الغَذَاةَ تَرَكْتَهُ فَرَطْتَ ثُمَّ أَتَيْتَ تَبْغِي دَوْلَةً فَرَطْتَ ثُمَّ أَتَيْتَ تَبْغِي دَوْلَةً

وَالعَتْبُ كَفَوْلِ البُّحْتُرِيِّ (٣):

قُلْ لِلأَمِيْرِ فَإِنَّهُ القَمَرُ الَّذِي قَدَّمْتَ قُدَّامِي رِجَالاً كُلُّهُمْ وَأَذَلْتَنِي حَتَّى لَقَدْ أَشْمَتَ بِي وَأَنَا الَّذِي أَوْضَحْتُ غَيْرَ مُدَافَع وَشُهِرْتُ فِي شَرْقِ البِلاَدِ وَغَرْبِهَا هَذِي القَصَائِدُ قَدْ زَفَفْتُ صبَاحَهَا

[من الطويل]

فلم يَسْتَبِيْنُوا الرُّشْدَ إلاَّ ضُحَى الغَدِ غِيورَ التَّشِي غَيْرُ مُهْتَدِي غِيرَ مُهْتَدِي

[من الكامل]

عَرْشُ ابنِ بُوَيْهَ أَنْ يُرَى فِي الدَّارِ وَأَتَيْتَ تَطْلُبُهُ مِنَ الأَنْبَارِ هَنذَا لَعَمْرِيْ غَايَةُ الإِدْبَارِ

[من الكامل]

ضَحِكَتْ لَهُ الأَيَّامُ وَهِيَ عَوَابِسُ مُتَخَلِّفٌ عَنْ غَايَتَي مُتَقَاعِسُ مَنْ كَانَ يَحْسُدُ مِنْهُمُ وَيُنَافِسُ نَهْجَ القَوَافِي وَهُو رَسْمٌ دَارِسُ فَكَأَنَّنِي فِي كُلِّ نَادٍ جَالِسُ تَسْعَى إِلَيْكَ كَأَنَّهُنَّ عَرَائِسُ

تَنَفَّسْتُ عَنْ عَتَبِ فُوَّادِي مُفْصِحٌ بِهِ وَلِسَانِي بِالحِفَاظِ يُجَمْحِمُ

<sup>(</sup>١) أنظر: البديع لابِّن أفلح العبسي ص ١٧١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ١١٣٣ .

وَلَكَ السَّلاَمَةُ وَالسَّلاَمُ فَإِنَّنِي غَادٍ وَهُنَّ عَلَى عُلاكَ حَبَائِسُ(١) / ١١٣/ وَالفَرْقُ بَيْنَ الهَزِّ وَالاسْتِزَادَةِ (٢) :

وَذَلِكَ أَنَّ الهَزَّ رَهَافُ الحِمْيَةِ ، وَتَنْخِيَةُ الهمَّةِ العَلِيَّةِ .

وَالاسْتِزَادَةُ : المُوَافَقَةُ عَلَى هَدْرِ الحُقُوقِ المَرْعِيَّةِ ، وَالمُوَاخَذَةِ بِأَصْغَرِ خَطِأَةٍ .

فَالهَزُّ كَقَوْلِ الشَّاعِر (٣):

هَـزَزْتُكَ لاَ أَنِي رَأَيْتُكَ نَـاسِيَـاً

وَلَكِنْ رَأَيْتُ السَّيْفَ مِنْ بَعْدِ سَلِّهِ

(١) كَقَوْلِ البُّحْتُرِيِّ أَيْضَاً (١):

أَمُتَّخِذٌ عِنْدِي الإساءة مُحْسِنٌ وَمُكْتَسِبٌ فِي المَلاَمَةِ مَاجِدٌ يُخَوِّفُنِي مِنْ سُوْءِ رَأْيكَ مَعْشَرٌ أُعِيْذُكَ أَنْ أَخْشَاكَ مِنْ غَيْرِ حَادِثٍ أَلَسْتُ المُوَالِي فِيْكَ نَظْمَ قَلاَئِدٍ

وَكَقُوْلِ آخَر:

قَدْ كُنْتَ عُدَّتِي الَّتِي أَسْطُو بِهَا

فَرُمِيْتُ مِنْكَ بِغَيْرِ مَا أَمَّلْتُهُ

أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ١٧٢ وما بعدها . (٢)

(٣) ديوان المعاني ١/ ٢٢ .

وَكَقَوْلِ الآخَر وَهُوَ مُحَمَّدُ بِن أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ (٢):

لاً مَلُومٌ مُسْتَقْصِرٌ أَنْتَ فِي الوُدِّ قَـدْ يُهَـزّ الهنْـدِيُّ وَهُـوَ حُسَـامٌ وَيُحـثّ الجـوادُ وَهُــوَ جَــوادُ

[من الطويل]

لِوَعْدِي وَلاَ أُنِّي أُحِبُّ النَّقَاضيَا إِلَى الهَزِّ مُحْتَاجَاً وَإِنْ كَانَ مَاضِيَا (٤)

وَمُنْتَقِمٌ مِنِّى امْرُقُ كَانَ مُنْعِمَا

يَرَى الحَمْدَ غِنْمَا وَالمَلاَمَةَ مَغْرِمَا

وَلاَ خَوْفَ إِلاَّ أَنْ تَجُوْرَ وَتَظْلَمَا

تَبَيَّنَ أَوْ جُرْم إِلَيْكَ تَقَدَّمَا

هِيَ الأَنْجُمُ اقْتَادَّتْ مَعَ اللَّيْلِ أَنْجُمَا

وَيَدِي إِذَا اشْتَدَّ الزَّمَانُ وَسَاعِدِي

وَالمَرْءُ يَشْرِقُ بِالزُّلاَلِ البِّاردِ

وَلَكِنْ مُسْتَعْتَ بُ مُسْتَعْتَ إِذُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣/ ١٩٨٣ \_ ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٢) خاص الخاص ص ١١٧ .

[من البسيط]

[من الطويل]

وَالاسْتِزَادَةُ كَقَوْلِ أَبِي سَعِيْدٍ بن المُطَّلِبِ(١):

هَبْنِي كَمَا زَعَمَ الوَاشُوْنَ لاَ زَعَمُوا وَهَبْكَ ضَاقَ عَلَيْكَ العُذْرُ عَنْ جُرُم مَا أَنْصَفَتْنَي فِي حُكْمِ الهَوَى أُذْنُّ

وَكَقَوْلِ آخَرَ (٣):

وَأَشْمَتَ أَعْدَائِي وَأَوْهَنْتَ جَانِبي

/ ١١٤/ وَمَا أَنْتَ عِنْدِي بِالمَلُوْمِ وَلاَ الَّذِي

وَالتَّصَارِفُ بَيْنَ التَّنَصُّلِ وَالاعْتِذَارِ (٤):

هُوَ أَنْ التَّنَصُّلَ يَكُونُ مِنَ الوِشَايَةِ وَالكَذِبِ .

وَالإِعْتِذَار يَكُونُ مِنَ الجنَايَةِ وَالذَّنْبِ .

فَالتَّنَصُّلُ كَقَوْلِ السَّيِّدِ الرَّضِيّ المُوْسَوِيّ (٥):

هُم اسْتَلْدَغُوا رُقْشَ الأَفَاعِي وَنَبَّهُوا

[من الطويل]

عَفَارِبَ كَيْدٍ نَائِمَاتٍ حُمَاتُهَا

أَخْطَأْتُ حَاشَايَ أَوْ زَلَّتْ بِيَ القَدَمُ

لَمْ أَجْنِهِ أَيضِيْقُ العَفْوُ وَالكَرَمُ ؟

تُصْغِي لِوَاشِ وَعَنْ عُذْرِي بِهَا صَمَمُ (٢)

وَهِضْتَ جَنَاحًا رَيَّشَتْهُ يَدُ الفَخْر

لَهُ الذَّنْبُ ، هَذَا سُوْءُ حَظِّي مِنَ الدَّهْرِ

(١) فوات الوفيات ٣/ ٤٣٥.

(٢) كَقَوْلِ بَعْض المُحَدِّثِيْنَ:

عَجبْتُ لِعَهْدٍ خُضتهُ وَحَفظتُـهُ فَلَمَّا زَكَا فِيْهِ الوَفَاءُ وَأَحْكَمَتْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الحَشْرِ نَافِعاً صَبَرْتُ إِلَى ذَاكَ المَقَام وَلَمْ يَطِر وَلاَ بُدَّ مِنْ يَوْم يَطُولُ نَهَارهُ فَإِنْ أُبْقِ فِي عَتْبِي عَلَيْكَ تَمَسُّكًا

ثَلاَثِيْنَ عَامَاً بِالرِّعَايَةِ وَالرِّفْقِ قُواهُ أَجَلتَ البرَّ فيه عَلَى العِتْق صَدِيْقًا أَوْ أَخاً لأَخِي صِدْقِ عِتَابُكَ فِي الدُّنْيَا بِوَهْمِي وَلاَ نُطْقِي بِعَتْبِ العُلَى فِيْهِ لِمَجْدِكَ فِي حَقِّي بوُدِّكَ يَوْمَاً فَالمَعَالِي لاَ تُبْقِي

- للأمير أبي الحسن علي بن المستظهر بالله في خريدة القصر (قسم العراق) ١/ ٣٥.
  - أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ١٧٤ وما بعدها . (1)
    - للشريف الرضى في ديوانه ١/٢١٢. (0)

وَهُمْ نَقَلُوا عَنِّي الَّذِي لَمْ أَفُهْ بِهِ وَالاعْتِذَارُ كَفَوْلِ الشَّاعِرُ(٢):

وَهَبْنِي يَا هُمَامُ أَسَأْتُ فِعْ الاَّ فَأَيْنَ الفَصْلُ مِنْكَ فَدَتْكَ نَفْسِي وكقَوْل ابنِ الجَهْم (٣):

#### (١) وَكَقَوْلِ البُحْتُرِيِّ (١):

حَيَاءٌ فَلَمْ يَذْهَبْ بِيَ الغَيُّ مَذْهَبًا وَلَمْ أَعْرِفِ الذَّنْبِ الَّذِي سُؤْتَنِي وَلَـوْ كَـانَ مَـا خُبِّـرْتَـهُ وَظَنَنْتَـهُ أُذَكِّرُكَ العَهْدَ الَّذِي لَيْسَ سُؤْدَداً أُقـــرُّ بمَـــا لَمْ أَجْنِـــهِ مُتَنَصــلاً لِيَ الذُّنْبُ مَعْرُوْفَاً وَإِنْ كُنْتُ جَاهِلاً وَمِثْلُكَ إِنْ أَبْدَى الجَّمِيْلَ أَعَادَهُ

وَمِنَ التَّنَصُّل أَيْضًا قَوْلُ الآخَر:

فَجُـدْ بِـالـرِّضَـا اَبْتَغِـي مِنْـكَ غَيْـرَهُ

وَقَالَ الآخَد:

هَلْ لِي إِلَيْكَ إِنْ اعْتَذَرْتُ قَبُوْلُ إِسْمَعْ فَإِنِّي حَالِفٌ بِحَلاَلِ مَنْ مَا كَانَ مَا زَعَمَ الرَّسُوْلُ فَتَدَّعِي

لعبد الله بن محمد بن أبي عيينة في الكامل للمبرد ١/٢٥٤ .

ديوانه ص ١٦٩. (٣)

وَمَا آفَةُ الأَخْبَارِ إلاَّ رُوَاتُهَا(١) [من الوافر] وِسِالكُفْرَانِ فِيْكَ لَقَدْ بَدَأْتُ عَلَى آذا أَسَانت كَمَا أَسَانتُ ؟

[من المنسرح]

بَعِيْدًا وَلَمْ أَرْكَب مِنَ الأَمْر مُعْظَمَا بِهِ فَأَقْتُلُ نَفْسِي حَسْرَةً وَتَنَدَّمَا لَمَّا كَانَ غَرْواً أَنْ أَلُوْمَ وَتَكُرُمَا تَنَاسيه وَالودد الصَّحيْح المُسَلَّمَا إِلَيْكَ عَلَى أَنِّي أَخَالَكَ أَلْوَمَا بِ وَلَكَ العُتْبَى عَلَيَّ وَأَنْعَمَا

وَإِنْ صَنَعَ المَعْرُوْفَ زَادَ وَتَمَّمَا

وَمَا لِي إِلَى الفَضْلِ بن يَحْيَى بن خَالِدٍ مِنَ الجرْم مَا يُخْشَى عَلَيَّ بِهِ الحِقْدُ وَرَأْيُكَ فِيْمَا كُنْتَ عَوَّدْتَنِي بَعْدُ

أَوْ لاَ فَارْبَحُ أَنْ أُريْدَ أَقُولُ فِي ظِلِّ رَحْمَتِهِ العِبَادُ نُرُوْلُ ذَنْبًا عَلَى بَمَا يَقُولُ رَسُولُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳/ ۱۹۸۰\_ ۱۹۸۲ .

إِنْ تَعْفُ عَنْ عَبْدِكَ المُسِئِ فَفِي فَضْدِ أَنْ تَعْفُ عَنْ عَبْدِكَ المُسِئِ فَفِي فَضْدِ أَتَيْتُ مَا أَسْتَجِقُ مِنْ خَطَاً فَعُدْ

فَضْلِكَ مَا أُوًى لِلصِّفْحِ وَالمِنَنِ فَعُدْ بِمَا تَسْتَحِقُ مِنْ حَسَنِ (١)

(۱) وَمِنَ الاعْتِذَارِ قَوْلُ الرَّاضِيِّ بن المُعْتَمِدِ عَلَى اللهِ صَاحِبُ المَعْرِبِ يُخَاطِبُ أَبَاه المُعْتَمِدِ (۱) وَمِنَ الاعْتِذَارِ قَوْلُ الرَّاضِيِّ بن المُعْتَمِدِ (۱) :

حَنَانَكَ إِنْ يَكُنْ جُرْمِي قَبِيْحَاً فَإِنْ عَشَرِتْ بِنَا قَدَمٌ سَفَاهَا فَإِنْ عَشَرِتْ بِنَا قَدَمٌ سَفَاهَا وَأَحسَنُ مَا سَمِعْتَ بِهِ عَزِيْنِ لُ وَهَاأَنَا ذَا أُنَادِيْكُمْ فَهَلْ لِي وَهَاأَنَا ذَا أُنَادِيْكُمْ فَهَلْ لِي وَأَنْتَ المَلِكُ تَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ وَأَنْتَ المَلِكُ تَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ وَأَنْتَ المَلِكُ تَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ أَلَيْ وَمَاذَا أُلَيْتُ فِي وَمَاذَا أُلِي وَمَاذَا أُولِي وَمَاذَا أُولِي وَمَاذَا أُولِي وَمَاذَا أُعِيْدِ لَكُولُ الزَّاكِي وَمَاذَا أُعِيْدُ لَا يُكُونُ بِنَا خُمُولُ أُعِيْدُ وَلَا إِنَا خُمُولُ أَعْدُولُ الْمَلِي فَيْدُ وَلَا الْمَلِيكُ الْمَلِيكُ الْمَلْمِي وَمَاذَا أُعِيْدُ وَلَى إِنَا خُمُولُ الْمَلِيكُ الْمَلْمُ وَلَى الْمَلْمُ وَلَا الْمَلْمُ لَا يَكُونُ بِنَا خُمُولُ المَلْمِي وَمَاذَا وَلَا الْمَلْمِي وَمِاذَا وَلَا يَعْمُونُ الْمِلْمُ لَا يَكُولُ الْمِيْدِ وَمِاذَا وَلَا اللَّهُ الْمُلْمِيْدُ وَلَا إِلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْمِي وَلَا إِلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْمِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِيْدُ الْمُلْمِيْدُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَالِي اللَّهُ الْمُلْعِلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الِ

فَإِنَّ الصَّفْحَ عَنْ جُرْمِي جَمِيْلُ فَإِنِّي مِنْ عِثَارِي مُسْتَقِيْلُ يُنَادِيْهِ فَيَرْحُمَهُ ذَلِيْلُ إِلَى قُرْبِ مِنَ الرُّحْمَى سَبِيْلُ فَمَا لَكَ ظِلْتَ يُغْضِبُكَ القَلِيْلُ يُرجَّى الفَرْعُ خَانِتهُ الأُصُولُ وَيَطْلَعُ غَيْرُنَا وَبِنَا أُفُولُ

\* \* \*

وَمِنَ الاعْتِذَارِ قَوْلُ الآخر:

مُعَوِّدَتِي الغُفْرَانَ فِي السُّخْطِ وَالرِّضَا فَمَا العَيْنُ مِنِّي مُذْ سَخِطْتِ قَرِيْرَةٌ وَمَا كَانَ مَا بَلَغْتِ إِلاَّ تَكَذَّبَاً

أَسَاءَتْ فَقُوْلِي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ الذَّنْبَا وَلاَ الأَرْضُ أَوْ تَرْضِيْنَ تَقبلُ لِي جَنْبَا وَلَكِ نَّ إِقْرَادِي بِهِ يَعْطِفُ القَلْبَا

وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدِ بن حُمَيْدِ الكُوْفِيّ :

أن سُمْتَنِي ذُلاً فَعِفْتُ حِيَاضَهُ فَهَا أَنَا مُسْتَرْضِيْكَ لا مِنْ جِنَايَةٍ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي زُهَيْرٍ (٢) :

وَزَعَمْتَ أَنِّي ظَالِمٌ فَهَجَرْتَنِي

سَخِطَتْ وَمَنْ يَأْبَى الْمَذَلَّةَ يُعْذَرِ جَنَيْتُ وَلَكِنْ مِنْ تَجَنَّيْكَ فَاغْفِرِ

وَرَمَيْتُ فِي قَلْبِي بِسَهْمِ نافذ

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ٤/ ٣٢٦ ، نفح الطيب ٤/ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) لأبي زهير ، مهلهل بن نصر بن حمدان في يتيمة الدهر ١١٧/١ .

### / ١١٥/ وَالحَدُّ بَيْنَ التَّقَاضِي وَالإِذْكَار (١):

التَّقَاضِي مِنْ طُوْلِ التَّسْوِيْفِ وَالمَطَلِ . وَاللَّمْ فَل التَّمْوِيْفِ وَالمَطَلِ . وَالإِذْكَارِ مِنْ النِّمْيَانِ ؛ لَكَثْرَةِ الشُّغْل .

فَالتَّقَاضِي كَقَوْلِ البُّحْتُرِيِّ (٢):

تَرَى النَّاسَ فَوْضَى فِي السَّمَاحِ وَلَنْ تَرَى وَلَا مَجْدَ إِلاَّ حِيْنَ تُحْسِنُ عَائِداً وَلَا مَجْدَ إِلاَّ حِيْنَ تُحْسِنُ عَائِداً وَمَا لَكَ عُذْرٌ فِي تَأْتُمُ حَاجَتِي فَلَا تُفْسِدَنْ بِالمَطْلِ مَنَّاً تَمُنُّهُ وَكَقَوْلِ الآخر(٣):

يَحْتَاجُ مَنْ يَرْتَجِي نَوَالَكُمُ كُنُورْ قَارُوْنَ أَنْ تَكُونُ لَهُ

[من الطويل]

فَتَى القَوْمِ إلاَّ الوَاهِبَ المُتقَاضِيا وَكُلُّ فَتَى فِي النَّاسِ يُحْسِنُ بَادِيَا إِلَيْكَ وَقَدْ أَرْسَلْتُ فِيْكَ القَوَافِيَا فَخَيْرُ السَّحَابِ مَا يَكُونُ غَوَادِيَا

[من المنسرح]

إلَى ثَلاَثٍ بِغَيْدٍ تَكُذِيْبٍ وَعُمْدِ نُدوْبِ (٤) وَصَبْدِ أَيُدوْبِ (٤)

هبْنِي ظَلَمْتُكَ فَاغْتَفِرْ لِي زِلَّتِي هَلْ مَقَامُ المُسْتَجِيْرُ العائِلْ

(١) أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ١٧٧ وما بعدها .

(Y) czeliه 3/0037\_7737.

(٣) نظم النثر وحل العقد ص ٦٧ .

(٤) وَكَقَوْلِ البُحْتُرِيِّ أَيْضَاً (١):

لِي أَملٌ دَائِمُ الوُقُوفِ عَلَى وَهِمَّةٌ مَا تَرَالُ حَائِمَةٌ وَهِمَّةٌ مَا تَرَالُ حَائِمَةً فَكَيْف أَلْجَاتُنِي إِلَى الأَمَلِ المَانِعِي النَّأْسَ مِنْ بَخَالَتِهِ المَانِعِي النَّأْسَ مِنْ بَخَالَتِهِ إِمَا نَوالٌ يُدْنِيْكَ مِنْ مِدَحِي

مُنْتَظِرٍ مِنْ نَدَاكَ مَرْقُوبُ عَلَى رَوَاقٍ عَلَيْكَ مَضْرُوبُ الأَبْعَدِ مِنْ يُوسُفَ بنِ يَعْقُوبِ وَالمُوسِعِي مِنْ عِدَاتِ عُرْقُوبِ أَوْ اعْتِذَارٌ يَكْفِيْكَ تَاتِيْنِي

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٢٦٧ .

[من الكامل]

وَالإِذْكَارِ كَقَوْلِ الشَّاعِرُ(١):

/١١٦/ لاَ تَعْتَذِرْ بِالشُّغْلِ عَنَّا إِنَّمَا وَإِذَا فَرَغْتَ وَلاَ فَرَغْتَ فَغَيرُكَ الـ وَكَقَوْلِ الآخَر:

حَاشَاهُ أَنْ يُقْتَضَى بِمَكْرُمَةٍ

[من المنسرح] وَإِنَّمَا عَبْدُهُ يُلذَكِّرُهُ (٢)

تُرْجَى لأَنَّكَ دَائِبًا مِشْغُولُ

مَ رْجُولُ لِلْحَاجَاتِ وَالمَأْمُولُ

وَكَقَوْلِ الآَخَر :

يَنْهَضَ النَّرُّ فِي السَّمَاءِ بِفِيسُلِ مَا أَرَى حَاجَتِي تَيَسَّرُ حَتَّى تَحْتَاجُ إِلَى عِلَّةٍ وَعُمْرٍ طُويْلِ وَاصِطِبَادِي عَلَى عِدَائِكَ

وَكَقَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ بنِ جَكَيْنا البَغْدَادِيّ وَهُوَ مِنَ التَّقَاضِي الخَفِيْفُ الرُّوْح :

وَجْهَهُ لِيَأْخُذَ النَّائِلَ مِنْ بَعْدِي قَبْلَ مَماتِي سَاعَةَ الرِّفْدِ

وكقول أبى تمّام (١) :

الفِطْرُ وَالنَّهْ حَسى قَدِ انْسَلخَا عَامٌ وَلَهُ تُشِعُ بِذَاكَ وَإِنَّمَا

نَفَّدُتُ بِابْنِي فَاعْرِفُوا

فَلَيْسَ فِي التَّقْدِيْرِ إنِّي لِي

ولي أَمَلٌ بِبَابِكَ صَائِمٌ لَمْ يُفْطِرِ تُتَوَقَّعُ الحُبْلَى لِتِسْعَةِ أَشْهُرِ

(١) لعلي بن هارون الشيباني في يتيمة الدهر ١٢٨/٤.

(٢) وَكَقَوْلِ أَبِي مُحَمَّد بن جَكِيْنَا وَهُوَ أَلْطَفُ مَا سُمِعَ فِي الأَذْكَار (٢):

مَا فِيْكُمُ خِلٌّ وَلاَ بِي غِنَـىً وَلَسْتُ أَسْتَبْطِيء وَلَكِنَّنِسِي

عَنْكُم وَنُجح القَوْلِ فِي الصِّدْقِ يَنْقَطِعُ الغَيْثُ فَأَسْتَسْقِعِي

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر \_ قسم العراق ٢/ ٢٣٧ ، التذكرة الحمدونية ٥/ ٥٠ .

# وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ أَنْوَاعِ السَّرِقَاتِ :

السِّرْقَةُ : إِنْيَانُ الشَّاعِرِ بِلَفْظ ، أَوْ مَعْنَى أَوْ كِلَيْهِمَا ، قَدْ سَبَقَهُ بِهِ المُتَقَدِّمُ قَبْلَهُ . وَهِي مُتَنَوِّعَةٌ أَنْوَاعاً قَدْ سَمَّاهَا الفُضَلاءُ وَأَهْلُ العِلْمِ وَالأَدَبِ أَسْمَاءً تَمَيَّزَتْ بِهَا ، وَوَقَعَ الاصْطِلاحُ بَيْنَهُم عَلَيْهَا تَعَاضِيًا للشَّاعِرِ فِيْهَا لِيُعْيَرُوا هُجْنَة اسمِ السَّرِقَةِ عَنْهَا ، وَيَعْرِفُوهَا بِاسْمِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْهَا ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ « كَلاَمَ العَرَبِ مُلْتَبِسٌ بَعْضُهُ وَيَعْرِفُوهَا بِاسْمِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْهَا ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ « كَالْمَ العَرَبِ مُلْتَبِسٌ بَعْضُهُ بَعْضٍ ، وَآخِذُ أَوَاخِرُهُ مِنْ أَوَائِلِهِ . وَالمُبْتَدَعُ مِنْهُ وَالمُخْتَرَعُ قَلِيْلٌ إِذَا تَصَفَّخْتَهُ وَامْتَكَنِّرُ بَعْضٍ ، وَآخِذٌ أَوَاخِرُهُ مِنْ أَوَائِلِهِ . وَالمُبْتَدَعُ مِنْهُ وَالمُخْتَرَعُ قَلِيْلٌ إِذَا تَصَفَّخْتَهُ وَامْتَكَبِّرِ بَعْضٍ ، وَآخِذٌ أَوَاخِرُهُ مِنْ أَوَائِلِهِ . وَالمُبْتَذَعُ مِنْهُ وَالمُخْتَرَعُ قَلِيْلٌ إِذَا تَصَفَّخْتَهُ وَامْتَحَتَّهُ وَامْتَكَبِّرُقَةً وَامْتَعَتَّهُ وَامْتَعَبَرُونَ وَالمُنَعَقِّ وَالْمَعْتَةِ وَالْمَعْتَرِعُ وَالمُنَاتِّ وَالمُتَقَدِّ مِنْ وَالمُتَعَقِّ وَمِنْ وَالمُنَاتِ وَالمُنَاتِ وَالمُنَاتِ وَالمُنْ الْعِنْ فِي اللَّفُظِ ، وَإِنْ كَنَامُ مَنْ مَا المُتَعَلِقِ المُعَلِقِ المُتَعَلِقُ وَلَوْ فَلُو الْعَلْقِ المُتَعَلِقُ الْمُتَعَلِقُ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَهُ الْمَعْرَفِي وَلَا لَمُعْمَلِ الْمُ مُعْنِ وَالْفَاظِ البَلاَعَةِ حَتَّى يُخْتِلُ مَا مِرَعَ فِيهِ مِنْ لَفُظٍ ، وَلاَ يَنْوَرُهُ فِيهِ مِنْ لَفُظٍ ، وَلاَ يَنْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْوَ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلُو فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلَوْ مُنْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلْ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلْوَ وَلَوْ فَلْوَ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلَوْ مُ وَلَوْ فَلَوْ فَا وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلُو وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلُو مُ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَا فَالْمُ الْمَالِقُ وَلَوْ فَلَا وَالْمُو وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلَا وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَلَوْ وَلَوْ فَل

وَكَقَوْلِ آخَر(١):

لاَ أَقْتَضِيْكَ عَلَى السَّمَاحِ لأَنَّهُ وَكَلَى السَّمَاحِ لأَنَّهُ وَكَلَى السَّحَابُ إِذَا تَمَسَّكَ وَكَلَقُوْلِ الآخر :

جِئْتُ كَ لِلإِذْكَارِ مُسْتَحْرِصَا فَلَتُحْرِصَا فَلَسْتَحْرِصَا فَلَسْتَ بِالمُهْمِلِ لَكِنَّمَا

لَـكَ عَـادَةً لَكِنَّنِـي أَنَـا مُــذْكِـرُ بِالخيّارِ غِبُوا إِلَيْهِ بِالدُّعَاءِ فَيَمْطُرُ

لاَ لِتَقَاضِيْكَ وَحُوشِيَا لِكِثْرَةِ الأَشْغَالِ أُنْسِيْتَا

<sup>(</sup>١) لسالم بن علي بن سلمان ، ابن العودي في الوافي بالوفيات ٨٨/١٥ .

لَكَانَ ذَلِكَ قَلِيْلاً مَعْدُوْداً ، وَنَزْرَاً مَحْدُوْداً » (١) .

وَيَعُمُّ جَمِيْعَ الأَسْمَاءِ المُصْطَلَحَ عَلَيْهَا عِنْدَ الفُضَلاَءِ كُلِّهَا اسْمُ السَّرِقَةِ فِي الحَقِيْقَةِ ؟ / ١١٨/ لأَنَّهَا جِنْسٌ لَهَا . وَهَذَا البّابُ يَحْتَاجُ إِلَى تَمْيِيْزِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَنْوَاعِ بِحَدِّ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ مُفَصَّلاً ، بِحَيْثُ يَتَّضِحُ الفَرْقُ بَيْنَ كُلِّ نَوْعٍ ، وَيَزُوْلُ الإِشْكَالُ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ مُفَصَّلاً ، بِحَيْثُ يَتَّضِحُ الفَرْقُ بَيْنَ كُلِّ نَوْعٍ ، وَيَزُوْلُ الإِشْكَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي مَرْضَ فِي اشْتِمَالِ اسمٍ وَاحِدٍ عَلَى الكُلِّ . وَأَنَا أُبَيِّنُهُ فِيْمًا أَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

## فَالسَّرِقَةُ عَلَى ثَلاَثَةِ ضُرُوبٍ:

ضَرْبٌ قَدْ أَجْمَعَ الأُدَبَاءُ مِنْ عُلَمَاءِ الشِّعْرِ وَنُقَّادِ الكَلاَمِ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ وَتَسْوِيْغِهِ ، وَتُجْوِيْزِهِ وَمُسَامَحَةِ الشَّاعِرِ فِيْهِ ، وَهُوَ :

نَظْمُ المَنْثُوْرِ ، وَإِحْسَانُ الآخِذِ على المَأْخُوْذِ مِنْهُ ، وَالشِّعْرُ المَحْدُوْدُ وَالمَجْدُوْدُ ، وَتَقَابُلُ النَّظَرِ فِي المَعْنَى وَتَكَافُؤُ إِحْسَانِ المُتَّبَعِ والمُبْتَدِعِ ، وَنَقْلُ المَعْنَى إِلَى غَيْرِهِ ، وَتَقَابُلُ النَّظَرِ فِي المَعْنَى إِلَى غَيْرِهِ ، وَتَقَابُلُ النَّظَرِ فِي المَعْنَى إِلَى عَيْرِهِ ، وَالاَلْتِقَاطُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَيْرِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

# فَنَظْم المَنْثُوْرِ (٢):

هُوَ أَنْ يُخْفِي الشَّاعِرُ المَطْبُوْعُ السَّرَقَ ، وَيُلْبِسُهُ اعْتِمَادَاً / ١١٩ / عَلَى مَنْثُوْرِ الكَلاَمِ دُوْنَ مَنْظُوْمِهِ اسْتِرَاقاً لِلأَلْفَاظِ الرَّائِقَةِ ، وَالمَوَاعِظِ الرَّائِعَةِ ، وَالفِقرِ الوَاقِعَةِ ، وَالخُطَبِ دُوْنَ مَنْظُوْمِهِ اسْتِرَاقاً لِلأَلْفَاظِ الرَّائِقَةِ ، وَالخُطَبِ الرَّائِعَةِ ، وَالخُطَبِ البَّارِعَةِ (٣) .

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ٢/ ٢٩ وفيه أن الكلام لأحمد بن أبي طاهر .

<sup>(</sup>٢) أنظر: حلية المحاضرة ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْعَبْدُ الفَقِيْرُ إِلَى اللهِ تَعالَى مُحَمَّد بن أَيْدِمَرَ عَفَا اللهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ قَوْلَ القَائِلِ وَهُوَ ابن عَائِشَةَ :

<sup>«</sup> كُنْ لِمَا لاَ تَرْجُو أَرْجَا مِنْكَ لِمَا تَرْجُو ، فَإِنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَهَبَ لِيَقْبِسَ نَارَاً فَكَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى تَكْلِيْماً » فَنَظِمْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ :

لاَ تُطِيْلُوا لِمَدَى التَّوْكِيْلِ قَوْلاً وَاسْمَعُوهُ فِيْمَا أَقُولُ وَعُوهُ =

كُلَّ مَا لَسْتُ أَرْتَجِيْهِ فَأُولَى بِرَجَاءٍ مِنْ كُلِّ مَا أَرْجُوهُ
 وَقَرِيْبٌ مِنْهُ قَوْلُ الآخَرِ نَثْرًا : إِذَا أَصْبَحْتُ فَمَا يَأْتِيْنِي مِمَّا لاَ أَحْتَسِبُ أَكْثَرُ مِمَّا يَأْتِيْنِي مَا أَحْتَسِبُ .

وَقَالَ آخَرُ:

وَكُنْ لِمَا لَسْتَ لَهُ رَاجِيَاً أَرْجَا لِمَا تَرْجُوهُ مِنْ غُنَمِ إِنَّ البِسَا عَاذِبِيَّا مِنْ أُوْلَى الغُرمِ إِنَّ البِسَا عَاذِبِيَّا مِنْ أُوْلَى الغُرمِ وَأَخَذَ أَبُو تَمَّام قَوْلَ ابن عَائِشَةَ هَذَا فَقَالَ (١):

اصْبِرِي أَيْتُهَ النَّفْ سُ فَ إِنَّ الصَّ بَعْجَ عَى النَّهُ النَّا النَّهُ أَحْجَ عَى رُبَّمَ النَّ النَّ المَّ النَّ المَّ المَا المَّ المَّ المَّ المَا المَّ المَا المَّ المَا المَّ المَّ المَّ المَّ المَّ المَّ المَا المَا المَا المَّ المَا المَّ المَا المَّ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَ

وَمِنْ أَظْرَفِ مَا قِيْلَ فِي المُتَكَبِّرِ البَخِيْلِ بِكَلاَمِهِ قَوْلُ ابن بَسَّامٍ لِعَلِيٍّ بن عِيْسَى (٢): لَسْـــتَ رُوْحَ اللهِ عَيْسَـــى إنَّمَـا أَنْــتَ ابـــن عِيْسَـــى كَلِّـــة رُوْحَ اللهِ عَيْسَـــى كَلِّـــة مُــوْسَـــى كَلِّـــة مُــوْسَــــى كَلِّـــة مُــوْسَــــى

\* \* \*

أَخْبَرَ مُحَمَّد بن يَحْيَى عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا تَمَّام يَقُوْلُ البَلاَغَةُ نَقْصُ المَنْظُوْمِ وَنَظْمُ المَنْقُورِ وَلِذَلِكَ قِيْلَ الشَّعْرُ رَسِائِلُ مَعْقُوْدَةٌ وَالرَّسَائِلُ أَشْعَارٌ مَجْلُوْلَةٌ .

وَقِيْلَ لِلعَتَابِيّ : بِمَ قَدرتَ عَلَى البَلاَغَةِ فَقَالَ بِحَلِّ مَعْقُوْدِ البَلاَغَةِ .

وَأَخْبَرَ ابن أَبِي خَلادٍ البَصْرِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو تَمَّامٍ لابْنِ عَبَادَةَ أَبِي دُوَّادٍ لَمَّا غَضِبَ عَلَيْهِ: أَنْتَ النَّاسُ كُلَّهُمُ وَلاَ طَاقَةَ لِي مغضبَ جَمِيْعِ النَّاسِ فَقَالَ ابن أَبِي دُوَادٍ مَا أَحْسَنَ

ديوان أبي تمام ٤/ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢) شعراء عباسيون ٢/ ٤٥٠ .

وَمَحْمُوْدٌ الوَرَّاقُ ، وَأَبُو العَتَاهِيَةِ ، وَصَالِحُ بنُ عَبْدِ القُدُّوْس ، وَسَابِقٌ البَرْبَرِيُّ يَسْتَعْمِلُونَ ذَلِكَ كَثِيْرًا فِي أَشْعَارِهِمْ إِلاَّ أَنَّ هَؤُلاَءِ لَمْ يُكْثِرُوا ۖ إِكْثَارَ أَبِي العَتَاهِيَةِ وَمَحْمُوْدٍ . وَمِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ مَنْ نَظَمَ ذَلِكَ (١) ، وَهُوَ الْأَخْطَلُ . عَمَدَ إِلَى قَوْلِ بَعْضِ

هَذَا الكَلاَمَ فَمِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ قَالَ مِنْ قَوْلِ أَبِي نُواسِ(١):

أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدٍ (٢) وَلَيْــــَــَـَ للهِ بِمُسْتَنْكَـــَــَــِر

وَأَبُو نَوَاسَ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ جَرِيْرِ (٣):

إِذَا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيْمٍ رَأَيْتَ النَّاسَ كُلَّهُمْ غِضَابَا (١) وَقَالَ نَادِبُ الإِسْكَنْدَرِ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَقَدْ بَكَى مَنْ بِحَضْرَتِهِ حَرَّكَنَا بِسُكُوْتِهِ ، فَنَظَمَ هَذَا أَبُو العَتَاهِيَةِ فَقَالَ (٤):

قَدْ لَعَمْرِي حَكِيْتَ لِي غُصَصَ المَوْ تِ وَحَـرَّكَتْنِـــى لَهَــا وَسَكَنتَــا

وَيُقَالُ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ الإِسْكَنْدَرُ نَدَبَهُ أَرْسْطَالِيْسُ الحَكِيْمُ فَقَالَ : طَالَمَا كَانَ هَذَا الشَّخْصُ وَاعِظًا بَلِيْغَا وَمَا وَعَظَ بِكَلاَمِهِ مَوْعِظَةً قَطْ أَبْلَغَ مِنْ مَوْعِظَتِهِ بِسُكُوتِهِ فَنَظَمَ هَذَا المَعْنَى صَالِحُ بن عَبْدِ القُدُّوْسِ فَقَالَ وَأَحْسَنَ (٥):

وَيُنَادُوْنَهُ وَقَدْ صَمَّ عَنْهُمُ ثُمَّ قَالُوا وَلِلنِّسَاءِ نَحِيْبُ مَا الَّذِي عَاقَ أَنْ تَرُدَّ جَوَابَا الْمَقْوِلُ الأَلَدُ اللَّبِيبُ إِنْ تَكُنْ لاَ تُطِيْتُ رَجْعَ جَوَابٍ فِيْمَا قَدْ تُرَى وَأَنْتَ خَطَيْبُ مِثْلَ وَعْظِ السُّكُوْتِ إِذْ لاَ تُجِيْبُ

ذُو عِظَاتٍ وَمَا وَعَظْتَ بِشَيْءٍ

وَأَحْسَبُهُ نَظَرَ فِي قَولِهِ : إِنْ تَكُنْ لاَ تَطِيْقُ رَجْعَ جَوَابٍ إِلَى مُخَاطَبَةِ المُؤَبَّذ لِقُبَّاذَ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الصناعيتن ص ٢٢١\_ ٢٢٢ ، وفيات الأعيان ١/ ٨١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨٢٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) مجموع شعره ص ١٣٣٠.

\_\_\_\_\_\_

مَوْتِهِ : كَانَ الْمَلِكُ أَمْسِ أَنْطُقَ مِنْهُ الْيَوْمَ وَهَذَا الْيَوْمَ أَوْعَظَ مِنْهُ أَمْسِ . وَفِي خُطْبَةٍ لأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيُّ بن أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَظَ النَّاسَ بِهَا حِيْنَ ضَرَبَهُ ابنُ مَلْجِمَ فَقَالَ : وَلْيَعِظَكُمْ هُدُوْئِي وَخُفُوْتُ أَطْرَافِي فَإِنَّهُ أَوْعَظَ لَكُمْ مِنَ النُّطْقِ

فَنَظَم أَبُو العَتَاهِيَةِ لَفُظَ المُوبِذِ فَقَالَ وَعَضَدَ المَعْنَى مَا يَهِيْجُ اللَّوْعَةَ وَيَقْدَحُ زَنَادَ الوَجْدِ وَالكَآبَةِ(١):

طَوَتْكَ خُطُوْبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرٍ فَلُوتُكَ بَعْدَ نَشْرٍ فَلُو لَنَا الْمَنَايَا كَفَى حَزْنَا بِدَفْنِكَ ثُمَّ أَنِّي كَفَى حَزْنَا بِدَفْنِكَ ثُمَّ أَنِّي بَكَيْتُكَ يَا أَخِي بِلدُمُوْعِ عَيْنٍ وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عَظَاتٌ وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عَظَاتٌ

كَـذَاكَ خُطُـوْبُهُ نَشْـراً وَطَيّا شَكَوْتُ إِلَيْكَ مَا صَنَعَتْ إِلَيّا نَفَضْتُ أَرابَ قَبْرِكَ مِنْ يَدَيّا نَفَضْتُ تُرابَ قَبْرِكَ مِنْ يَدَيّا فَلَـمْ يُغْنِ البُّكَاءُ عَلَيْـكَ شَيّا فَلَـمْ يُغْنِ البُّكَاءُ عَلَيْـكَ شَيّا فَأَنْتَ اليَوْمَ أَوْعَظُ مِنْكَ حَيّا

فَاحْتَذَى هَذَا المَعِنى ابنُ طَبَاطَبَا العَلَوِيُّ فَقَالَ (٢):

وَعَظَ الْـوَرَى بِسُكُـوْتِـهِ فَـأَتَـاهُـمُ لَم بِبِيَـانِ قسِّ حِيْـنَ قِيْـلَ لَـهُ اخْطُـبِ

وَقَالَ أَرِسْطَالِيْسُ : قَدْ تَكَلَّمْتُ بِكَلاَمٍ لَوْ مَدَجْتُ بِهِ الدَّهْرَ لَمَا جَارَتْ عَلَيَّ صُرُوْفُهُ فَنَظَمَهُ أَبُو عُثْمَانَ النَّاجِمُ وَأَحْسَنَ فَقَالَ :

وَلِي فِي حَامِدٍ أَمَلٌ قَدِيْمٌ وَمَدْحٌ قَدْ مَدَحْتُ بِهِ طَرِيْفُ مَدِيْحٌ لَوْ مَدَحْتُ بِهِ اللَّيَالِي لَمَا جَارَتْ عَلَيَّ لَهَا صُرُوْفُ

وَقَالَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلَيُّ بن أَبِي طَالِبٍ لابْنِهِ الحَسَنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمَ: يَا بُنَيَّ الغَرِيْبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَبِيْبٌ. فَنَظَمَهُ العَبَّاس بن الأَحْنَفِ فَقَالَ (٣):

<sup>(</sup>١) ديوان أبي العتاهية ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) حلية المحاضرة ٢/ ٩٥ .

وَمُسْتَوحشِ لَمْ يُمْسِ فِي دَارِ غُرْبَةٍ وَلَكِنَّـهُ مِمَّـنْ يُحِـبُّ غَـرِيْـبُ

قَالَ أَبُو حَمْدُوْنَ : كَانَ الفَتْحُ بِنُ خَاقَانَ يَأْنَسُ بِي وَيُطْلُعنِي عَلَى الخَاصِّ مِنْ سِرِّهِ فَقَالَ لِي مَرَّةً شَعَرْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنِّي انْصَرَفْتُ البَارِحَةُ مِنْ مَجْلِسِ أَمِيْرُ المُوْمِنِيْنَ فَلَمَّا وَقَالَ لِي مَرَّةً شَعَرْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنِّي انْصَرَفْتُ البَارِحَةُ مِنْ مَجْلِسِ أَمِيْرُ المُوْمِنِيْنَ فَلَمَّا بيت دَخَلْتُ مَنْزِلِي اسْتَقْبَلْتُها فَوَجَدْتَ فِيْمَا بيت شَفَتَيْهَا هَوَاءٌ لَوْ رَقَدَ المَحْمُورُ فِيْهِ لَصَحَا . فَكَانَ هَذَا مِمَّا يُسْتَحْسَنُ وَيُسْتَظْرَفُ مِنْ كَلاَمِ الفَتْحِ فَسَمِعَ أَبُو الفَرَجِ الوَاْوَاء الدِّمَشْقِيُ ذَلِكَ فَنَظَمَهُ فَقَالَ (١) :

سَقَى اللهُ لَيْلاً طَابَ إِذْ زَارَ طَيْفُهُ فَأَفَيْتُهُ حَتَّى الصَّبَاحِ عِنَاقَا بِطِيْبِ نَسِيْمٍ مِنْهُ يَسْتَجْلِبُ الكَرَى وَلَوْ رَقَدَ المَخْمُورُ فِيْهِ أَفَاقَا

\* \* \*

سُئِلَ سُقْرَاطُ عَنِ العَشُقِ فَقَالَ حَرَكَةُ قَلْبٍ فَارِغٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ حَرَكَةُ نَفْسٍ فَارِغَةٍ .

وَلَمَّا نَظَم هَذَا الكَلاَمُ زَادَ فِيْهِ شَيْئًا وَهُوَ ذِكْرُ القَتْلِ.

وَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا حَضِرَتْهُ الوَفَاةُ : لاَ تُعمْقُوا قَبْرِي فَإِنْ خَيْرَ الأَرْضِ أَدِيْمُهَا الأَعَلَى .

فَنَظَم هَذَا المَعْنَى عَبْدُ الرَّحِيْمِ الحَارِثِيّ فَقَالَ:

وَخُطَّا عَلَى عَلْيَاءَ قَبْرِي فَ إِنَّني أُحِبُّ مِنَ الأَخْلاَقِ مَا كَانَ عَالِيَا وَخُطَّا عَلَى عَالِيَا وَسَمِعَ بِعْضُ الكُتَّابِ قَوْلُ نَصِيْبٍ (٢):

وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الحَقَائِبُ .

فَكَتَبَ فِي فَصْلٍ وَلَوْ أَمْسَكَ لِسَانِي عَنْ شُكْرِكَ لَنَطَقَ بِهِ أَثْرَكَ عَلَيَّ وَلَوْ جَحَدْتُّكَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص١٦٤، يتيمة الدهر ١/ ٣٣٥، المحمدون ص٥٤، خاص الخاص ص٥١.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٥٩ .

إِحْسَانَكَ لأَكْذَبَتْنِي آثَارُهُ وَنَمَّتْ عَلَيَّ شَوَاهِدُهُ .

وَقَالَ أَحْمَد بن عِيْسَى بن زَيْدٍ العَلَوِيُّ فِي كَلاَمٍ لَهُ : لِسَانُ الحَالِ أَنْطَقُ مِنْ لِسَانِ الشَّكْوَى فَنَظَمَ هَذَا المَعْنَى ابنُ الرُّوْمِيِّ فَقَالَ<sup>(١)</sup> :

وَسَائِلِيْنَ بِحَالِي كَيْفَ صُوْرَتُهَا فَقُلْتُ قَدْ نَطَقَتْ حَالِي لِمَنْ عَقِلا وَقَالَ أَبُو تَمَّام (٢):

وَإِنْ تَجِد عِلَّةً نِعْمَ بِهَا حَتَّى كَأَنَّا نُعَادُ مِنْ مَرَضِهِ

فَنَثَرَهُ بَعْضُ الكُتَّابِ فَقَالَ: مَنْ نَزَلَ مَنْزلَتِي مِنْ طَاعَتِكَ وَمُشَارَكَتِكَ كَانَ حَقِيْقِيًّا أَنْ يُهَنَّأَ بِالنِّعْمَةِ تُحْدثُ لَكَ وَيُعَزَّى عَلَى النَّائِبَةِ تُلِمُّ بِكَ فَنَقَلَ بَابَ العِيَادَةِ إِلَى بَابِ التَّهْنِئَةِ وَالتَّعْزيَةِ وَغَيَّرَ الأَلْفَاظَ.

وَحَدَّثَ مُحَمَّد بن يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ذَكُوانَ قَالَ : دَخَلَ الحَسَنِ بنَ سَهْلٍ عَلَى العَلاَءِ بن أَيُّوْب قَالَ : مَا تَرَى مَا يُعَامِلُنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمُ بن العَبَّاسِ ، كَانَ يَجْعَلُ خُطَب العَلاَءِ بن أَيُّوْب قَالَ : مَا تَرَى مَا يُعَامِلُنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمُ بن العَبَّاسِ ، كَانَ يَجْعَلُ خُطَب أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَسَائِلَ فَنُزَاحِمُهُ فِيْهَا فَصَارَ يَجْعَلُ النَّظْمَ نثرًا ، عَمدَ إِلَى قَوْلِ أَبِي تَمَّام (٣) :

أُوْلَئِكَ عَفَ الاَتهُ لاَ مَعَ اقِلُهُ

وَإِلَى قَوْلِ مُسْلِمِ بنِ الوَلِيْدِ(١):

وَإِنْ بين حِيْطَانَاً عَلَيْهِ فَإِنَّمَا

كَأَنَّهُ أَجَلٌ يَسْعَى إِلَى آمِلِ

مُوفٍ عَلَى مُهَجٍ فِي يَوْمِ ذِي رَهَجٍ مُوفٍ عَلَى مُهَجٍ وَي يَوْمِ ذِي رَهَجٍ وَإِلَى قَوْلِ أَبِي تَمَّام (٥):

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥/ ١٩٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٢٠٣ .

[من الطويل]

اليُوْنَانِيِّيْنَ : العِشْقُ شُغْلُ قَلْبٍ فَارِغِ فَقَالَ :

وَكَمْ قَتَلَتْ أَرْوَى بِلا دِيَةٍ لَهَا وَأَرْوَى لِفُرَاغِ الرِّجَالِ قَتُولُ

وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اليَدُ العُلَيْاَ خَيْرٌ مِنَ السُّفْلَى (١). فَنَظَمَ هَذَا المَعْنَى أَبُو العَتَاهِيَةِ، وَأَخَلَّ بِبَعْضِهِ مُقَصِّراً فَقَالَ (٢): [من السريع]

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِكْرَامُ الشَّاعِرِ مِنْ برِّ الوَالِدَيْنِ ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي أَيُّوْبَ المَكِّيِّ / ٥٢٠ شَاعِرٌ مِنْ وَاسِطَ ، فَمَدَحَهُ ، وَنَظَمَ هَذَا الكَلاَمَ فَقَالَ : [من الخفيف]

إِنَّ مِنْ بِرِ وَالِدَيْكَ جَمِيْعَا ۚ أَنْ تَوَخَّدَى مَسَرَّةَ الشُّعَرَاءِ وَقَالَ القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ: أَبُونَا آدَمُ أُخْرِجَ مِنَ الجَّنَّةِ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، فَنَظَمَ ذَلِكَ

وَوَنَ الْمُعْمُودُ الْوَرَّاقُ فَقَالَ (٣) : [من الكامل] مَحْمُودٌ الوَرَّاقُ فَقَالَ (٣) :

تَصِلُ الذُّنُوْبَ إِلِى الذُّنُوبِ وَتَرْتَجِي دَرَكَ الجِنَانِ بِهَا وَفَوْزَ العَابِدِ وَنَسِيْتَ أَنَّ اللهَ أَخْسَرَجَ آدَمَا مَنْهَا إلَى الدُّنْيَا بِذَنْبِ وَاحِدِ وَنَسِيْتَ أَنَّ اللهَ أَخْسَرَجَ آدَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِا إلَى الدُّنْيَا بِذَنْبِ وَاحِدِ

وَنَظَمُ مَحْمُوْدٌ أَيْضًا قَوْلَ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ : إِنَّ الرَّجُلَ لِيَظْلِمُنِي ، فَأَرْحَمُهُ . حَنْثُ قَالَ<sup>(٤)</sup> :

إنِّي شَكَرْتُ لِظَالِمِي ظُلْمِي وَغَفَرْتُ ذَاكَ لَـهُ عَلَـى عِلْـمِ

صَلَّى لَهَا حَيًّا وَكَانَ وَقُوْدَهَا مَيْتَا وَيَدْخلهَا مَعَ الكَفَّارِ

فنتر ذَلِكَ فِي فَتْحِ إِسْمَاعِيْلَ ابن التَّقْلِيسِيّ فَقَالَ : وَأَخْرَجَهُ اللهُ مِنْ مَعْقِلٍ إِلَى عِقَالٍ وَأَبْدَلَهُ مِنْ أَمَالٍ بِآجَالٍ وَقَسَّمَ الخائن ثَلاَثَةً أَقْسَامٍ : فَرُوْحٌ مُعَجَّلَةٌ إِلَى عَذَابٍ ، وَهَامَةٌ مَنْقُولَةٌ إِلَى خَزَائِنَ خَلِيْفَةِ اللهِ ، وَبَدَنٌ مَنْصُوْبٌ عِظَّةً لأَوْلِيَاءِ اللهِ . . . .

- (۱) مسند أحمد بن حنبل ۲٤٣/۲.
- (٢) حلية المحاضرة ٢/ ٩٢ ، ولم يرد في ديوانه .
  - (٣) حلية المحاضرة ٢/ ٩٣، الكامل ١/ ٢٣٥.
- (٤) ديوانه ١٥٧ ، حلية المحاضرة ٢/ ٩٣ ، الكامل ١/ ٢٣٤ .

مَـــا زَالَ يَظْلُمُنِـــي وَأَرْحَمُـــهُ حَتَّــى رَثِيْــتُ لَــهُ مِــنَ الظُّلْــم

وَإِحْسَانُ الآخِذِ عَلَى المَأْخُوْذِ مِنْهُ ، وَزِيَادَتُهُ عَلَيْهِ :

وَهُوَ أَنْ يَتَعَلَّقَ الشَّاعِرُ بِمَعْنَى قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَيَزِيْدَهُ إِحْكَامَاً وَإِفْصَاحَاً ، وَكَشْفَا وَإِيْضَاحَاً ، وَيَكْسُوْهُ أَحْسَنَ لَفْظ ، / ١٢١/ وَأَجْمَلَ عِبَارَةٍ ، وَيُبْرِزُهُ فِي أَبْهَى حُلَّةٍ ، وَأَلْطَفُ إِشَارَةٍ ، وَيَخْتَارُ لَهُ الوَزْنَ الرَّشِيْقَ (١) ، وَالمَعْنَى الدَّقِيْقَ ؛ لِيَصِيْرَ عَلَى حُلَّةٍ ، وَأَلْطَفُ إِشَارَةٍ ، وَيَخْتَارُ لَهُ الوَزْنَ الرَّشِيْقَ (١) ، وَالمَعْنَى الدَّقِيْقَ ؛ لِيَصِيْرَ عَلَى

(١) وَمِنْ هَذَا البّابِ قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ (١):

مِنْ كُلِّ زَاهِرَةٍ تَرَقْرَقَ بِالنَّدَى وَكَانَّهَا عَيْنُ عَلَيْهِ تَحَدَّرُ أَخَدُهُ البُحْتُرِيُّ فَزَادَ عَلَيْهِ فَصَارَ أَحَقُّ بالمَعْنَى فَقَالَ (٢):

شَفَائِتُ يَحْمِلُنَ النَّدَى فَكَأَنَّهُ دُمُوعُ التَّصَابِي فِي خُدُودِ الخَرَائِدِ

فَأَتَى بِدُمُوْعِ التَّصَابِي وَخُدُوْدِ الخَرَائِدِ وَكِلاً هَذَيْنِ زِيَادَةٌ مَلَكَ خصلَ الإِحْسَانِ بِهُمَا . وَقَالَ جَرَّانُ العُوْدِ<sup>(٣)</sup> :

أَبِيْتُ كَانًا العَيْنَ أَفْنَانُ سِدْرَةٍ عَلَيْهَا سَقِيْطٌ مِنْ نَدَى اللَّيْلِ يَنْطَفُ أَبِيْتُ كَانَهُ الآخَرُ فَقَالَ :

لَعَيْنَاكَ يَوْمَ البَيْنِ أَسَرَعُ وَاكِفَا مَنَ الفَنَنِ المَطْمُوْرِ وَهُوَ مُروَّحُ

لَمْ يَرْضَ هَذَا الآخِذُ أَنْ يَكُوْنَ دَمْعَهُ مُتَسَاقِطاً تَسَاقط القَطْرِ مِنْ وَرَقِ الغُصْنِ المَمْطُوْرِ حَتَّى جَعَلَهُ مُرَوِّحاً ذَهَابَاً إِلَى أَنَّ الرِّيْحَ تُحَرِّكُهُ فَهُوَ لاَ يَهْدَأُ مِنَ القطْرِ السَّرِيْعِ التَّتَابُع وَهَذَا نِهَايَةٌ فِي وَصْفِ كُثْرَةِ تَحَدُّرِ الدُّمُوْعِ وَتَسَاقُطِهَا .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ قَيْسُ بِن زُهَيْرٍ (٤) :

تَـرَكْتُ النَّهَـابَ لأَهْلِ النَّهَـابِ وَأَكْرَهْتُ نَفْسِي عَلَى ابنِ الحَمِق

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۱۹۵ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه .

الأَنْفُسِ أَشَدَّ عَلَقاً ، وَفِي الآذَانِ أَنْفَذَ مَسْلَكاً ، فَيَكُوْنَ عَلَى رَأْيِي مُسْتَحِقَّاً لَهُ ، وَعَلَى رَأْيِي مُسْتَحِقًا لَهُ ، وَعَلَى رَأْيِي المُتَقَدِّمِيْنَ أَحَقَّ بِهِ مِمَّنْ ابْتَدَعَهُ ، لاَ سِيَّمَا إِذَا أَخْفَى مَخَايِلَهُ ، وَأَسَرَّ تَنَاوُلَهُ ، وَزَادَ عَلَيْهِ زِيَادَةً مُسْتَحْسَنَةً ، أَوْ اتَّفَقَ لَهُ نَقْلُهُ مِنْ طَرِيْقٍ سَلَكَ بِهِ شَاعِرُهُ إِلَى مَعْنَى غَيْرِهِ ، أَوْ عَكَسَهُ ، إِنْ كَانَ تَشْبِيْهَا ، أَوْ تَمَّمَهُ إِنْ كَانَ نَاقِصًا . فَحِيْنَئِذٍ تَظْهَرُ قُدْرَةُ الصِّنَاعَةِ ،

فَأَخَذَ هَذَا عَنْتَرَةُ وَأَحْسَنَ فَقَالَ (١):

يُنْبِيْكَ مِنْ شَهْدِ الوَقِيْعَةِ إِنَّنِي أَغْشَى الوَغَا وَأَعُفُ عِنْدَ المَغْنَمِ وَهَذَا البَيْتُ أَكْرَمُ لَفْظًا وَأَعْذَبُ مَوْرِداً وَإِنْ كَانَ قَيْسُ بن زُهَيْرٍ إِلَى المَعْنَى مُوْشِداً وَقَدْ حَاوَلَ أَبُو تَمَّامٍ أَخْذُ هَذَا المَعْنَى فَلْمْ يَصِفْ لَفْظُهُ بِقَوْلِهِ (٢):

إِنَّ الأُسُوْدَ أُسُوُّدَ الغَابِ هِمَّتُهَا يَوْمَ الكَرِيْهَةِ فِي المَسْلُوْبِ لاَ السَّلَبِ

عَلَى أَنَّ عَمْرو بن كُلْثُوْم قَدْ قَالَ (٣):

فَآبُوا بِالنّهَابِ وَبِالسَّبَايَا وَأَبْنَا بِالمُلُوْكِ مُصَفَّدِيْنَا وَأَبْنَا بِالمُلُوْكِ مُصَفَّدِيْنَا وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابن أُخْتِ تَأَبَّطَ شَرَّاً وَقَتَلَتهُ هَذِيْلٌ (٤):

شَامِسٌ فِي القرِّ حَتَّى إِذَا مَا أَذْكَتِ الشَّعْرَى فَبَرْدٌ وَظِلُّ طَاعِنٌ فِي الحَرْمُ حَيْثُ يَحلُّ طَاعِنٌ فِي الحَرْمُ حَيْثُ يَحلُّ

أَخَذَ مَعْنَى البَيْتِ الأَوَّلِ أَعْرَابِيُّ فَخَلاَّهُ فِي أَحْسَنِ صِنْعَةٍ وَأَسْهَلِ دِيْبَاجَةٍ فَقَالَ : إِذَا نَـزَلَ المَّصِيْفُ فَأَنْتَ ظِلُّ إِذَا نَـزَلَ المَصِيْفُ فَأَنْتَ ظِلُّ وَإِنْ نَـزَلَ المَصِيْفُ فَأَنْتَ ظِلُّ وَأَنْ نَـزَلَ المَصِيْفُ فَأَنْتَ ظِلُّ وَأَنْ فَقَالَ فِي الخَصِيْبِ(٥) :

فَمَا جَازَهُ جُودٌ وَلاَ حَلَّ دُونَهُ وَلَكِنْ نَصِيْرُ الجودِ حَيْثُ يَصِيْرُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) حماسة أبي تمام ١/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٤٨١ .

وَيَنْطِقُ بِالنَّفْضِيْلِ لِسَانُ البَلاَغَةِ ، وَيُحْكَمُ لِلشَّاعِرِ بِالحِذْقِ وَالبَرَاعَةِ . عَلَى أَنَّ لِلسَّابِقِ إِلَى المَعَانِي ، وَالمُفْتَرِعِ أَبْكَارَ أَلْفَاظِهَا فَضِيْلَتُهُ الَّتِي لاَ يُدَافَعُ عَنْهَا ، وَمَزِيَّتُهُ الَّتِي لاَ بُدَّ إِلَى المَعَانِي ، وَالمُفْتَرِعِ أَبْكَارَ أَلْفَاظِهَا فَضِيْلَتُهُ الَّتِي لاَ يُدَافَعُ عَنْهَا ، وَمَزِيَّتُهُ الَّتِي لاَ بُدً إِلَى المَعَارِبِ المَعْرَافِ لَهُ بِهَا ، كَقُوْلِ الأَعْشَى يَصِفُ نَاقَةً (١) :

كُتُومُ الرِّغَاءِ إِذَا هَجَرَتْ وكَانَتْ بَقِيَّةَ ذَوْدٍ كُتُم الطويل] / ١٢٢/ فَأَخَذَهُ الكَمِيْتُ ، وَزَادَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ زِيَادَةٍ فَقَالَ (٢): [من الطويل] كُتُومٌ إِذَا ضَبِجَ المَطِيُّ كَأَنَّهَا تَكَرَّمُ عَنْ أَخْلاَقِهِنَّ وَتَرْغَبُ وَكَتُومٌ أَذَا ضَبِجَ المَطِيعُ كَأَنَّهَا تَكَرَّمُ عَنْ أَخْلاَقِهِنَّ وَتَرْغَبُ وَكَتُومٌ وَكَقَوْلِ زُهَيْرٍ يَصِفُ فَرَسَاً (٣): [من الطويل]

بِذِي مَيْعَةٍ لاَ مَوْضِعُ الرُّمْحِ مُسْلَمٌ لِبُطْءٍ وَلاَ مَا خَلْفَ ذَلِكَ خَاذِلُه أَخَذَهُ القُطَامِيُّ، فَنَقَلَهُ إِلَى وَصْفِ الإِبلِ ، وَتَقَدَّمَهُ فِي الإحْسَانِ فَقَالَ (٤): [من البسيط] يَمْشِيْنَ رَهْواً فَلاَ الأَعْجَازُ خَاذِلَةٌ وَلاَ الصُّدُورُ عَلَى الأَعْجَازِ تَتَّكِلُ وَكَقَوْلِ الأَعْرَابِيِّ (٤): [من الرما] وَكَقَوْلِ الأَعْرَابِيِّ (٥):

[من الرمل] . . . ت ع ع ه و ه

لاَ تَكُنْ مُحْتَقِرًا شَانَ امْرِيءٍ رُبَّمَا كَانَ مِنَ الشَّأْنِ شُؤُونُ رُبَّمَا قَدْ سَخُنَتْ مِنْهُ عُيُونُ رُبَّمَا قَدْ سَخُنَتْ مِنْهُ عُيُونُ رُبَّمَا قَدْ سَخُنَتْ مِنْهُ عُيُونُ

أَخَذَهُ أَبُو تَمَّامٍ ، فَكَسَاهُ لَفْظًا أَرْشَقَ مِنْ لَفْظِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ (٦): [من البسيط]

/١٢٣/ وَحُسْنُ مُنْقَلَبٍ تَبْقَى عَوَاقِبُهُ جَاءَتْ بَشَاشَتُهُ مِنْ سُوْءِ مُنْقَلَبٍ

ديوانه ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/ ٧٢ ، شرح هاشميات الكميت ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) لزهير بن أبي سلمة في ديوانه ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب ٢/ ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٥) لعمرو بن حلزة ( أخي الحارث ) في الموشح ص ٨ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/ ٦٣ .

فَأَخَذَهُ الْآخَرُ فَجَاءَ بِهِ أَبْيَنَ مِمَّا جَاءَ بِهِ أَبُو تَمَّامٍ فِي لَفْظٍ أَسْهَلَ وَأَقْرَبَ إلَى الفَهْمِ [من مجزوء الرمل]

جَــرَّ أَمْــرِ تَـرْتَجِيْـهِ خَفِ عَ الْمَحْبُ وْبُ مِنْ هُ

(١) لعبد الله بن المعتز في ديوانه ص ٧٤٩ .

(٢) وَمِنْ بَابِ نَثْرِ المَنْظُوْمِ وَهُوَ ضِدُّ نَظْمِ المَنْثُوْرِ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا لِلْمُقَارَبَةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ قَالَ سَعِيْدُ بن حِمِيْدِ (١):

> أَرَى أَلْسُـنَ الشَّكْـوَى إِلَيْـكَ كَلِيْلَـةً مُقِيْمًا عَلَى العَتْبِ الَّذِي ليسَ نَافِعَا وَمَا أَنْتَ إِلاًّ كَالـزَّمَانِ تَلَـوَّنَـتُ وَإِنْ قَـلَّ إِنْصَافُ الـزَّمَـانِ وَعَـدُلِـهِ

وَفِيْهِنَّ عَنْ حُسْنِ النَّنَاءِ فُتُورُ فَلَيْسَ لَـهُ إِلاَّ إِلَيْكَ مَصِيْرُ نَـوَائِـبُ مِـنْ أَحْـدَاثِـهِ وَأُمُـوْرُ فَمَـنْ ذَا الَّـذِي مِمَّا جَنَاهُ يُجيْـرُ

فَنَثَرَ مَنْظُوْمَ هَذَا بَعْضُ الكُتَّابِ فَقَالَ : قَدْ كَلَّتِ أَلْسُنُ الشَّكْوَى إِلَيْكَ وَفَتَرَتْ عَنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لإِقَامَتِكَ عَلَى العَتَبِ الَّذِي لَيْسَ بِنَافِعٍ مَعَ عِلْمِكَ بِأَنَّهُ لا مُعْدِلَ لَنَا عَنْكَ وَلاَ مُنْتَصِفَ لَنَا مِنْكَ فَمَا أَنْتَ إِلاَّ كَالزَّمَانِ يَقِلَّ إِنْصَافَهُ وَتَتَلَوَّنُ نَوَائِبُهُ وَأَحْدَاثُهُ وَمَا مِنْهُ مُغِيْثٌ وَلاَ مِمَّا جَنَاهُ مُجِيْرٌ .

فَقَوْلُ سَعِيْدٍ وَمَا أَنْتَ إِلاَّ كَالزَّمَانِ مِنْ قَوْلِ مُسْلِم (٢):

وَمَا أَنَا إِلاَّ كَالزَّمَانِ إِذَا صَحَا صَحَوْتُ وَإِنْ مَاقَ الزَّمَانُ أَمُوْقُ

وَحَكَى أَبُو عَلَيٍّ مُحَمَّد بنُ الحَسَنِ الحَاتِمِيُّ قَالَ : حَضَرْتُ مَجْلِسَ الوَزِيْرِ ابن أَبِي المُهَلَّبِي عَلَى رَسْمِ مُنَادَمَتِهِ وَكِتَابَتِهِ وَكَان مَا عَلِمْتَهُ فَكِهَا خُلُواً عَذْبَ المُذَاكَرَةِ حَاضِرَ النَّادِرَةِ أَرْيَحِيَّ الْهِمَّةِ كَرِيْمَ الشِّيْمَةِ يَخْضَرُّ عُوْدُهُ إِذَا ذَوَى عُوْدُ الكَرَم وَتَسْمَحُ يَدَاهُ إِذَا بَخِلَتْ أَيْدِي الدِّيمِ وَيَطُولُ إِلَى المَعَالِي إِذَا تَقَاصَرَتِ الهِمَمُ ، وَحَضَرَ أَبُو إِسْحَقَ

<sup>(</sup>١) شعراء عباسيون ٣/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ديوانه ، ولبشار بن برد في ديوانه ١٢٣/٤ .

الصَّابِيءُ ، وَكُنْتُ حِيْنَاذِ حَدَثَ السِّنِ غَضَّ الغُصْنِ لاَبِساً ثَوْبِي حَيَاءً وَغَرَارَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُحَمَّدِ رَحَمَهُ اللهُ : أَجِدُكَ تُصَرِّفُ فِي الكِتَابَةِ تَصَرُّفَا حَسَناً وَتَتَعاطَى قَوْلَ الشَّعْرِ وَلَيْسَتْ بِضَاعَتُكَ فِيْهِ مِزْجَاةً فَمَا بَالَكَ لاَ تَتَعاطَى نَظْمَ المَنْتُورِ وَنَثْرَ المَنْظُومِ ؟ فَقَالَ أَبُو إِسْحَق : لِإِنْهُمَا طَرِيْقَانَ وَعْرَانِ كُلَّ مَنْ سَلَكَهُمَا إلاَّ ضَلَّ . فَقَالَ أَبُو الحُسَيْنِ بن عَبْدُ العَزِيْزَ بن المُنظَّومِ رَحَمَهُ الله وكان مِصْبَاحاً مِنْ مَصَابِيْحِ الفَضْلِ يُسْتَضَاءُ بِنُورِهِ إِذَا أَظْلَمَ الخَطْبُ : إِبْرَاهِيم رَحَمَهُ الله وكان مِصْبَاحاً مِنْ مَصَابِيْحِ الفَضْلِ يُسْتَضَاءُ بِنُورِهِ إِذَا أَظْلَمَ الخَطْبُ : إِبْرَاهِيم رَحَمَهُ الله وكان مِصْبَاحاً مِنْ مَصَابِيْحِ الفَضْلِ يُسْتَضَاءُ بِنُورِهِ إِذَا أَظْلَمَ الخَطْبُ : إِبْرَاهِيم رَحَمَهُ الله وكان مَعْرانِ عَلَى كُلِّ أَحَدِ يَضِلُ فِيهِمَا كُلِّ سَالِكِ إلاَّ هَذَا وَأَوْمَا إِلَيَّ فَإِنَهُ فِي مَسْلِكِهُمَا هَادٍ وزنَادهُ فِيْهِمَا أَوْرَى زَنَادٍ فَاسْتَشْرَفَ المُهَلِّيُ مَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ وَكُنْتُ مَسْلِكِهُمَا هَادٍ بِخِدْمَتِهِ وَمُبَاسَطَتْهِ وَمُؤَانِسِتِهِ فَقَبَضَنِي عَنِ الجَوابِ الحَصْرُ ثُمَّ حَرَّكِنِي مُمَا الْعَبْلِ فَقُلْتُ المَرْدُ عَلَى مَا ذُكْرَتَ فَانشُونَ وَجِمَ مِنْ ذَلِكَ وَجُومًا فَكُور فَكَان أَبًا إِسْحَاقَ وَجِمَ مِنْ ذَلِكَ وَجُومًا فَهَرَتْ إِمَارَتَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنْ كَانَ هَذَا كَمَا ذَكُرْتَ فَانشُر قَوْلُ البُحْتُرِي عَلَى ١٤ وَكُنْ مَا وَلَكَ اللهُ وَمُونَا اللهُ اللهُ عُلُولُ الْبُحْتُرِي عَلَى المُعَلِّي الْمَارَتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنْ كَانَ هَذَا كَمَا ذَكَرُتَ فَانشُو قَوْلُ الْبُحُتُورِي وَالْ الْبُعُورِ الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُولُ اللهُ الْهُمُ اللهُ اللهُ

أَرَى بَيْنَ مُلْتَفِّ الأَرَاكَ مَنَازِلاً مَوَاثِل لَوْ كَانَتْ مَهَاهَا مَوَاثِلاً وَنَحْنُ نَقْتَصِرُ عَلَيْهِ دُوْنَ غَيْرِهِ فَمَدَتُ يَدِي إِلَى الدَّوَاةِ وَكَتَبْتُ :

أَرَى بَيْنَ مُلْتَفِّ الأَرَاكَ وَحَيْثُ أَنْتَ ثُمَّ السَّمَاكِ مَنَازِلَ لَمْ يُنَازِلُهَا الزَّمَانُ وَلاَ عَادَتْ رُسُوْمَهَا الحَدَثَانُ وَمَعَالِم لِلْبَلَى وَطُلُولاً مَوَاثِلَ لَوْ كَانَتْ مَهَاهَا مثُولاً . فَتَطَلَّعَ المُهَلَّبِيُ رَحَمَهُ اللهُ فِي الدَّرْجِ ثُمَّ قَالَ : أَحْسَنْتَ وَاللهِ وَزُدْتَ عَلَى الإِحْسَانِ . قَالَ أَبُو عَلَيِّ : فَغَيَّرْتُ هَذَا الفَصْلَ فِي الحَالِ أَرَى بَيْنَ مُلْتَفِّ الأَرَاكِ وَحَيْثُ السَّمَاكِ وَبَاتَ الثَّرَى وَهُو فَغَيَّرْتُ هَذَا الفَصْلَ فِي الحَالِ أَرَى بَيْنَ مُلْتُفِّ الأَرَاكِ وَحَيْثُ السَّمَاكِ وَبَاتَ الثَّرَى وَهُو ضَاحِكٌ بَاكِ مَنزِلَ وَطُلُولاً يَظَلُّ بِهَا الوَجْدُ مَطْلُولاً وَمَعَالِمَ عَلَّمَتِ العَيْنَ هُمُولاً مَوَاثِلَ لَوْ ضَاحِكٌ بَاكِ مَنزِلَ وَطُلُولاً يَظَلُّ بِهَا الوَجْدُ مَطْلُولاً وَمَعَالِمَ عَلَّمَتِ العَيْنَ هُمُولاً مَوَاثِلَ لَوْ كَانَتْ مَهَاهَا مُثُولًا . فأَعْجِبَ المُهَلِّيقُ إِعْجَاباً بِمَا أَسْرَفَ فِيْهِ فَازْدَادَ الصَّابِيءُ غَيْظاً وَحَسَداً وَقَالَ : مَا بَعْدَ هَذَا . فَقَالَ المُهَلِّيقُ : مَا أَقْتَرِحُهُ أَنَا ثُمَّ لاَ بَعْدُ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَمَسَداً وَقَالَ : انْتُ قَوْلَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْ : مَا أَقْتَرِحُهُ أَنَا ثُمَّ لاَ بَعْدُ وَأَقْبَلَ عَلَيَّا فَقَالَ : انْتُ قَوْلَهُ لَهُ اللَّهُ لَيْ يَعْلُولُ : انْتُ قَوْلَهُ لَهُ اللَّذَا الْمُهَلِيقُ : مَا أَقْتَرِحُهُ أَنَا ثُمَّ لاَ بَعْدُ وَأَقْبَلَ عَلَى اللْهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا يَعْدُ وَأَقْبَلَ عَلَى السَّمَا الْوَلَا : انْتُم قَوْلُهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلْتُولُ اللَّالِي الْمُعَلِّي عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ لَا لَعُلَالًا عَلَى اللَّولُ اللَّهُ لَيْلُ لَا لَاللَّهُ لَهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَهُ لَا لَاللَّلَا لَاللَّهُ لَا لَكُولُولُ اللَّهُ لَلَهُ لَلُ اللَّهُ لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَعْلَالُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ لَوْلًا لَاللَّهُ لَا لَعُلْتُ اللَّهُ لَلْهُ لَا لَعْمُ لَا لَهُ لَيْ اللَّهُ لَا لِيَعْلَى اللَّوْلِيْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَيْلًا لَعْلَالًا لَاللَّهُ لَا لَعْلَالُولُ اللْفَالُ المُهُ لَيْ اللَّهُ لَلَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَقُولُولُ اللَّهُ

أُنَاسٌ يُعِدُّونَ الرِّمَاحَ مَخَاصِراً إِذَا زَعْزَعُوْهَا وَالدُّرُوْعَ غَلاَئِلاً

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳/ ۱۲۹۳ .

<sup>(</sup>٢) ديوان البحتري ٣/ ١٦٠٦ .

وَوَكِّدِ المَعْنَى وَأَشْبِعْهُ . فَكَتَبْتُ فِي الحَالِ : أُنَاسٌ يُعِدُّوْنَ الخَطِيَّ أَشْطَاناً وَالبَيْضَ غُدْرَاناً وَأَجْفَانَ السُّيُوْفِ أَجْفَاناً وَالأُسِنَّةَ شُنُوْفاً وَالدُّرُوْعَ شُفُوْفاً وَالنَّجَيْعَ رُضَاباً وَالنُّحُوْرَ مَنَاهِلَ عِذَاباً وَالفَنَاءَ بَقَاءً وَالعَجَاجِ مُلاَءً وَصَلِيْلِ الهِنْدِيَّةِ غِنَاءً وَأَكْتَادَ الجِّيَادِ مَهُوْدَاً مَنَاهِلَ عِذَاباً وَالفَنَاءَ بَقَاءً وَالعَجَاجِ مُلاَءً وَصَلِيْلِ الهِنْدِيَّةِ غِنَاءً وَأَكْتَادَ الجِّيَادِ مَهُوْدَا وَالكُمَاةَ عَذَارَى غِيْداً . فَلَمَّا انتَّهَيْتُ إِلَى هَذَا وَأَبُو مُحَمَّدٍ مُشَارِفٌ مَا أَكْتُبُهُ قَالَ : وَالكُمَاةُ عَذَا قَدْ أَتَيْتَ بِالبَيْتِ وَزِدْتَ عَلَيْهِ زِيَادَاتٍ لاَ تُنْتِجُها فِطْنَةٌ وَلاَ تُوْلِدُها قَرْيُحَةٌ .

#### \* \* \*

يُرْوَى أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَمَرَّ بِمَقْبَرَةٍ فَقَالَ : قَفُوا حَتَّى آتِي الأَحِبَّةَ فَأَسْأَلَهُمْ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ . فَلَمَّا تَوَسَّطَهَا وَقَفَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَغُوا حَتَّى آتِي الأَحِبَّةَ فَأَسْأَلُوْنَ مَاذَا قُلْتُ وَمَاذَا قِيْلَ لِي ؟ فَقَالُوا : تُعَرِّفُنَا يَا أَمِيْرُ لَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَادَ إِلَيْهِمْ : إِلاَّ تَسْأَلُوْنَ مَاذَا قُلْتُ وَمَاذَا قِيْلَ لِي ؟ فَقَالُوا : تُعَرِّفُنَا يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : لَمَّا وَقَفْتُ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا وَدَعَوْتُ فَلَمْ يُحِيْبُوا نُوْدِيْتُ يَا عُمَرُ أَمَا المُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : لَمَّا وَقَفْتُ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا وَدَعَوْتُ فَلَمْ يُحِيْبُوا نُوْدِيْتُ يَا عُمَرُ أَمَا تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي غَيَرْتُ مَحَاسِنَ وُجُوهِهِمْ وَمَزَّقْتُ الأَكْفَانَ عَنْ جُلُودِهِمْ وَفَرَقْتُ المَا فَالْعَلَامَ ثُمَّ لَمْ يَرَكُ يَبْكِي حَتَّى سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ . المَفَاصِلَ وَالأَقْدَامَ وَمَنَعْتُهُمْ الأَنْفَاسَ وَالكَلاَمَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ .

أَخَذَ هَذَا المَعْنَى أَبُو العَتَاهِيَةِ فَقَالَ (١):

إِنِّي سَأَلْتُ التُّرْبَ مَا فَعَلَتْ بَعْدِي وُجُوهٌ فِيْكَ مُنْعَفِرَهُ فِيْكَ مُنْعَفِرَهُ فَا التَّرْبَ مَا فَعَلَتْ تُوْذِيْكَ بَعْدَ رَوَائِحٍ عَطِرَهُ فَا أَجْسَادًا مُنَعَمَّةً كَانَ النَّعِيْمُ يَصُونِهَا نَضِرَهُ وَأَكَلْتَ تُحْدَهُ النَّعِيْمُ يَصُونِهَا نَضِرَهُ لَكَانَ النَّعِيْمُ يَصُونِهَا نَضِرَهُ لَا النَّعِيْمُ يَصُونِهَا نَضِرَهُ لَا النَّعِيْمُ يَصُونِهَا نَضِرَهُ لَكَانَ النَّعِيْمُ يَصُونُهَا نَضِرَهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَنْدُ جَمَاجِمٍ بَلِيَتْ بِيْضِ تَلُوحُ وَأَعْظُمُ اللَّهُ الْخِرَهُ لَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللل

وَمِنْ نَظْمِ الْمَنْثُوْدِ:

قِيْلَ لأَعْرَابِيِّ : قَدْ خَلاَ بِمَنْ أَحَبَّ مَاذَا رَأَيْتَ ؟ فَقَالَ : مَا زَالَ القَمَرُ يُرِيْنِيْهَا فَلَمَّا غَابَ أَرَتْننه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۲۰۶.

فَنَظَمَ هَذَا الحَسَنُ بن سَهْلٍ فَقَال (١):

أَرَانِ البَدْرَ سُنَّتِهَا عَشَاءً أَرَانِ إِسُنَّتِهَا فَكَانَتُ أَرَنْنِيْ بِسُنَّتِهَا فَكَانَت

فَنَظَرَ إِلَى هَذَا البُحْتُرِيّ فَقَالَ (٢):

أَضَرَّتْ بِضَوْءِ البَدْرِ وَالبَدْرُ طَالِعٌ وَلَيْدُرُ طَالِعٌ وَلَوْ قَالَ الحَسَنُ بن سَهْلِ :

أَرَانِكِ البَدْرَ سُنَّدَ عُشَاءً

لَجَمَعَ المَعْنَى فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَوْجَزَ . وَقَالَ ابن حَازِم :

بَىانَ عَنِ الأَشْكَالِ فِي حُسْنِهِ يُغْنِيْكَ عَنْ بَدْرِ الدُّجَى وَجْهُهُ كَمْ قَدْ تَلَهَّى بِهَ وَى غَيْرِهِ قَلْبِي

وَفِي وَجْهِ الحَبِيْبِ وَالقَمَرِ يَقُوْلُ آخَرُ :

رَأَيْتُ الهِلَالَ عَلَى وَجْهِهِ مِسَوَى أَنَّ هَذَا قَرِيْتُ المَزَارِ سِوَى أَنَّ هَذَا قَرِيْتُ المَزَارِ وَذَا حَساضِ وَذَا حَساضِ وَذَا حَساضِ وَذَا حَساضِ وَذَا حَساضِ وَنَفُ سِعُ الهِلَالِ كَثِيْتُ وُ لَنَسا

فَلَمَّا أَزْمَاعَ البَادْرُ الأَفُولاً مِنَ البَدْرِ المُنَوَّرِ لِي بَدِيْلاً

وَقَامَتْ مَقَامَ البَدْرِ لَمَّا تَغَيَّبَا

وَغَابَ فَكَانَ لِي مِنْهُ بَدِيْلاً

فَلَـــمْ أَرَ أَيّهُمَـا أَنْــوَرُ وَذَاكَ بَعِيْــدٌ لِمَــنْ يَنْظــرُ وَمَـا مَـنْ يَغِيْـبُ كَمَـنْ يَحْضَـرُ وَمَـا مَـنْ يَغِيْـبُ كَمَـنْ يَحْضَـرُ وَنَفْـعُ الحَبيْــبِ لنَــا أَكْثَــرُ

#### \* \* \*

وَمِنْ باب إِحْسَانِ الآخِذِ عَلَى المَأْخُوْذِ مِنْهُ وَزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ قَوْلُ المَسِيْبِ بن عَلَسٍ يَصِفُ سَيْرُوْرَةَ شِعْرِهِ<sup>(٣)</sup> :

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ٢/ ٩٤ ، الصناعتين ص ٣٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٣) ديوان بني بكر ص ٢٠٨ وفيه أنه للمسيب بن علس .

إِلَى مَشْنَفَاتٍ آخِرَ اللَّيْلِ ضُمَّرِ بِهَا تُنْفَضُ الأَحْلَاسُ وَالدِّيْكُ نَائِمٌ

أَخَذَهُ الأَعْشَى فَأَحْسَنَ لَمَّا قَالَ (١):

وَتُعْفَدُ أَطْرَافُ الجِّبَالِ وَتُطْلَقُ بِهَا تُنْفَضُ الأَحْلاَسُ فِي كُلِّ مَنْزلٍ وَكَقَوْلِ أَبِي دُوَّادٍ يَصِفُ فَرَسَاً (٢):

وَيَشْفِ عِي قَرِمَ الرَّكُ ب زَين البَيْتِ مَرْبُوطًا

فَأَخَذَهُ عُدَى بن زَيْدِ وَزَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ (٣):

بِالمُهْرِ مِنْ غَيْر عَدَم مُسْتَخِفِّيْنِ بِلاَ أَزْوَادِهِمْ ثِقَــةً

فَقَوْلُهُ : مِنْ غَيْر عَدَم زَيَادَةٌ لَطِيْفَةٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ رُثَيْمَةَ بن عُثْمَانَ النَّصْريُ (٤) :

يُبَصْبِصُ الأَضْيَافَ كَلْبِي تَأَلُّفَأَ

أَخَذَهُ حَسَّانُ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ (٥):

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلاَّبُهُمْ

وَقَالَ الأَعْشَى يَصفُ نَاقَةً (٦):

تُرَاقِبُ مِنْ أَيْمَن الجَّانِبَيْنِ أَخَذَهُ بَعْضُ المُتَقَدِّمِيْنَ فَقَالَ (٧):

وَإِنْ رَامَ نَبْحَاً لَمْ يَعِشْ فِي بَنِي نَضْر

لاَ يَسْأَلُوْنَ عَنِ السَّوَادِ المُقْبِلِ

بِالكَفِّ مِنْ مُحْصَدٍ قَدْ مَرَن

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۳۷۳.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۹۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) حلية المحاضرة ٢/ ٧٠ وفيه أنه لوثيمة بن موسى المضرى .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) حلية المحاضرة ٢/ ٧١ .

وَتَقْسِمُ طَرْفَ العَيْنِ شَطْرَاً أَمَامَهَا وَشَطْرَاً تَرَاهُ خِيْفَةَ السَّوْطِ أَزْوَرَا وَقَالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيِّ (١):

سَقَطَ النَّصِيْفُ وَلَمْ تَزِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِاليَدِ وَهُو أَوَّلُ مَن افْتَرَعَ هَذَا المَعْنَى فَأَخَذَهُ أَبُو حَيَّةَ النُّمَيْرِيُّ فَأَحِسَنَ فِي قَوْلِهِ (٢): فَأَلْقَتْ قِنَاعاً دُوْنَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقَتْ بِأَحْسَنَ مَوْصُوْلَيْنِ كَفِّ وَمِعْصَمِ وَكَقَوْلِ امْرىءِ القَيْس (٣):

نَمُشُّ بِأَعْرَافِ الجيَادِ أَكُفَّنَا إِذَا نَحْنُ قُمْنَا عَنْ شَوَاءٍ مُهَضَّبِ نَمُسُّ بِأَعْرَافِ الجيَادِ أَكُفَّنَا . نمش: أي نمسح ، والمشوشُ: المنديل .

فكشف هذا المعنى عبدة بن الطبيب ، فقال(٤):

ثَمَّتَ قُمْنَا إِلَى جُرْدٍ مسوَّمَةٍ أَعْرَافُهُ لَّ الْأَيْدِيْنَا مَنَادِيْلُ وَكَقَوْلِ هُدْبَةَ بن خَشْرَم (٥):

ألا لَيْتَ الرِّيَاحَ مُسَخَّرَاتٍ لِحَاجَتِنَا تُبَاكِرُ أَوْ تَوُوْبُ أَوْ تَوُوْبُ أَوْ تَوُوْبُ أَوْ تَوُوْبُ أَوْ تَوُوْبُ أَوْ تَوُوْبُ أَوْ تَوَوْبُ أَوْ تَوَوْبُ أَوْ تَوَوْبُ أَوْ تَوَالً (٦) :

فَيَا لَيْتَ أَنَّ الرِّيَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بِبَعْضِ الَّذِي أَهْوَى إِلَيْكِ بَرِيْدُ

\* \* \*

ديوانه ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) مجموع شعره ص ٧٦ .

<sup>(</sup>۳) ديو انه ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المفضليات ١/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٥) مجموع شعره ص ٥٩.

<sup>(</sup>٦) لم يرد في ديوانه .

وَمِنْ بَابِ الْأَخْذِ وَهُوَ كَثِيْرٌ جِدًّا قَوْلُ أَبِي نُوَّاسٍ (١):

وَكَأْسُ كَمِضَبَاحِ السَّمَاءِ شَرِبْتُهَا عَلَى قُبْلَةٍ أَوْ مَـوْعِـدٍ بِلِقَاءِ أَتَـتْ دُوْنَهَا الأَيَّامُ حَتَّى كَأَنَّهَا تَسَاقُطَ نُـوْرٍ مِـنْ فُتُـوْقِ سَمَاءِ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ جَرِيْرِ(٢):

تُجْرِي السِّوَاكَ عَلَى أَغَرَّ كَأَنَّهُ بَرَدٌ تَحَلَّرَ مِنْ مُتُونِ غَمَامِ وَقَوْلُ ابن المُعْتَرِّ (٢):

مَنْ لاَمَنِي فِي المَدَامِ فَهُو كَمَنْ يَكْتِبُ بِالمَاءِ عَلَى القَرَاطِيْسِ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الأَعْرَابِيِّ:

فَأَصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى الغَدَاةَ وَذِكْرِهَا كَقَابِضِ مَاءٍ تَسُفُّهُ أَنَامِلُه

\* \* \*

وَمِنْ هَذَا البَابِ أَيْضًا قَوْلُ ابن أَبِي خَازِمٍ يَمْدَحُ أَوْسَاً (٤):

إِذَا مَا الْمَكْرُمَاتِ رُفِعْنَ يَوْمَا وَقَصَّرَ مُبْتَغُوْهَا عَنْ مَدَاهَا وَضَاقَتْ أَذْرُعُ المُثْرِيْنَ عَنْهَا سَمَا أَوْسٌ إِلَيْهَا فَاحْتَواهَا

فَأَتَى بِالمَعْنَى فِي بَيْتَيْنِ فَأَخَذَهُ الشَّمَاخُ وَأَتَى بِهِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ بِأَخْصَر عبَارَةٍ وَأَرْطَب لَفْظ فَقَالَ<sup>(٥)</sup>:

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدِ تَلَقَّاهَا عَرَابَةً بِالْيَمِيْنِ

<sup>(</sup>١) لم يردا في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوان بشر بن أبي خازم ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الشماخ ص ٣٣٦ .

قِيْلَ : وَلَوْلاً هَذَا البَيْتُ لَمْ يَشْتَهِر لَعَرَابَةَ هَذَا اسْمٌ وَلاَ عُرِفَ لَهُ رَسْمٌ . وَمِنْ بَابٍ كَشْفِ المَعْنَى وَإِبْرَازِهِ بِزِيَادَةٍ تَكْشُوهُ نَصَاعَةٌ وَبَرَاعَةٌ قَوْلُ امْرُوَ القَيْسِ (١) :

كَبَكْ رِ المَقَ انَاةِ البيَاضِ بِصُفْرَةٍ غَذَاهَا نَمِيْرُ المَاءِ غَيْرُ مُحَلَّلِ أَخَذَهُ ذُو الرُّمَّةِ فَكَشَفَهُ وَأَبْرَزَهُ بزيَادَةٍ لَطِيْفَةٍ أَوْضَحَتْ مَعْنَاهُ فَقَالَ(٢):

حَوْرَاءُ فِي دَعَجٍ صَفْرَاءُ فِي نَعَجٍ كَأَنَّهَا فِضَّةٌ قَـدْ مَسَّهَا ذَهَـبُ وَكَقَوْلِ أَبِي دُوَّادٍ (٣):

إِنَّهَا حَرِبٌ عَوَانٌ لِقِحَتْ عَنْ حِيَالٍ فَهِي تَقْتَاتُ الإِبِلِ الْحِيلِ عَنْ جَعَلَهَا تَقْتَاتُ الإِبلِ أَي تُؤَدِّي الإِبلُ فِي الدِّيَاتِ عَنِ القَتْلَى بِهَا فَأَخَذَ بَعْضُ المُتَقَدِّمِيْنَ هَذِهِ الاسْتِعَارَةَ وَقَالَ (٤):

فَوضَعْتُ رجِلِي فَوْقَ نَاجِيَةٍ يَقْتَاتُ شَحْمَ سَنَامِهَا الرّحلُ فَأَخَذَهُ أَبُو تَمَّام وَزَادَهُ زِيَادَةً حَسَنَةً فَقَالَ (٥):

فَقَدْ أَكَلُوا مِنْهَا للغَوَارِبَ بِالسَّرَى وَصَارَتْ لَهَا أَشْخَاصُهَا كَالغَوَارِبِ

وَكَفَوْلِ العَبَّاسِ بنِ الأَحْنَف<sup>(٦)</sup> :

زَعَمُـوا لِي أَنَّهَا بَاتَـتْ تحـمُّ اشْتَكَـتْ أَكْمَـلَ مَـا كَـانَـتْ كَمَـا

ابْتَلَ عِي اللهُ بِهَ لَذَا مَ نَ زَعَ مُ يَشْتَكِ عِي البَدُرُ إِذَا مَا قِيْلَ تَم

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٦ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ۳۳ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٤) حلية المحاضرة ٢/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٢٨٤ .

#### وَالشِّعْرُ المَحْدُوْدُ وَالمَجْدُوْدُ:

وَهُوَ اشْتِهَارُ الآخِذِ بِالمَعْنَى دُوْنَ المَأْخُوْذِ مِنْهُ وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ يُسَمَّى الشِّعْرَ المَجْدُوْد ؛ لاشْتِهَارِ الفَرْع دُوْنَ الأَصْلِ . فَمِن ذَلِكَ قَوْلُ مُهَلْهِلٍ (١) : [من الكامل]

لاَ تَحْسَبَنَ بَنِي المُرَّارِ وَمَلكَهُمْ يَوْمَ اللَّقَاءِ عَلَى القَنَا بِحَرَامِ

أَخَذَهُ عَنْتَرَةُ فَأَحْسَنَ ، وَاشْتَهَرَ بَيْتُهُ لِبَرَاعَتِهِ لَمَّا قَالَ (٢) : [من الكامل]

فَشَكَكُتُ بِالرُّمْحِ الطَّوِيْلِ ثِيَابَهُ لَيْسَ الكَرِيْمُ عَلَى القَنَا بِمُحَرَّمِ وَلَقَوْلِ جُمَاهِرِ بن الحَكَم الكَلْبِيِّ (٣) : [من الطويل]

قَضى كُلُّ ذِي دَيْنٍ وَفَاءَ غَرِيْمِهِ وَدَيْنُكَ عِنْدَ الزَّاهِرِيَّةِ مَا يُقْضَى

/ ١٢٤/ فَأَخَذَ هَذَا كُثَيِّرٌ فَاشْتَهَرَ بِهِ فَقَالَ (٤) :

قَضى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيْمَهُ وَغَـرَّهُ مَمْطُونًا مُعَنَّى غَرِيْمُهَا(٥)

أَخَذَهُ عَبْد اللهِ بن المُعْتَزِّ فَجَاءَ بِهِ فِي أَوْضَحِ لَفْظِ وَأَسْهَلِ عَبَارَةٍ فَقَالَ (١): طَوَى عَارِضُ الحُمَّى سَنَاهُ فَحَالاً وَأَلْبسَـهُ ثَـوْبَ السَّقَـامِ هُـزَالاً كَذَى البَدرُ مَحْتُومٌ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى غَايَةٍ فِي الحَسْنِ صَارَ هِلاَلاَ

- حلية المحاضرة ٢/ ٦٧ .
  - (۲) ديوانه ص۲۱۰ .
- (٣) حلية المحاضرة ٢/ ٦٧ .
  - (٤) ديوانه ص ۲۰۷ .
- (٥) وَمِمَّا اشْتَهَرَ الآخِذُ بِالمَعْنَى دُوْنَ المَأْخُوْذِ مِنْهُ قَوْلُ أَمْرِى ِ القَيْسِ (٢): وَشَمَا لِلِي مَا قَدْ عَلِمْتِ وَمَا نَبَحَتْ كِلاَبُكِ طَارِقاً مِثْلِي

<sup>(</sup>١) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ص ۳۵٦.

......

فَأَخَذَهُ عَنْدَةُ وَاشْتَهَ مَنْتُهُ إِذْ قَالَ (١):

وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أَقَصِّرُ عَنْ نَدَىً وَكَمَا عَرِفْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي وَلَكَ رُّمِي وَيَكَ رُّمِي وَيَكَ رُّمِي وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ شِبِيْبُ بن البَرْصَاءِ (٢):

تَجْرِي أَحَادِيْث تُلْهِيْنَا وَتُعْجِبُنَا يُشْفَى بِهَا حَيْثُ تُلْفِي غِلَّهُ الصَّادِي أَخَذَهُ القُطَامِي وَأَحْسَنَ فَقَالَ وَسَارَ مَا قَالَهُ مَسِيْرَ الشَّمْسِ<sup>(٣)</sup>:

فَهُنَّ يَنْبِذْنَ مِنْ قَوْلٍ يَصِبْنَ بِهِ مَوَاقِعَ المَاءِ مِنْ ذِي الغِلَّةِ الصَّادِي وَمِنْ هَذَا النَّوْع قَوْلُ أَوْسُ بن حَجَرِ (٤):

مَعَازِيْلُ حَلَّالُوْنَ بِالغَيْبِ وَحْدَهُمُ بَعَميَاءَ حَتَّى يَسْأَلُوا الغَدَ مَا الأَمْرُ فَأَخَذَهُ الأَخْطَلُ فَلَمْ يَدَعْ لأَحَدِ فِيْهِ شَيْئًا فَقَالَ (٥):

مُخَلَّفُوْنَ وَيَقْضِي النَّاسُ أَمْرَهُمُ وهم بِغَيْبٍ وَفِي عَمْيَاءَ مَا شَعِرُوا وَقَوْلُ يَزِيْدُ بن عَبْدِ المدَانِ<sup>(٦)</sup>:

وَإِنَّ أَبَاكُمْ نِيْطَ فِي آلِ عَامِرٍ كَمَا نِيْطَ بِالرَّجُلِ السِّقَاءِ المُوْكَرُ فَقَالَ حَسَّانُ وَاشْتَهَرَ بِهِ لإِحْسَانِهِ (٧٠):

وَأَنْتَ زَنِيْمٌ نِيْطُ فِي آلِ هَـاشِمٍ كَمَا نِيْطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَرْدُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في مجموع شعره .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٦) حلية المحاضرة ٢/ ٦٧ .

<sup>(</sup>۷) ديوانه ص ۸۹ .

## وَتَكَافُؤُ إحْسَانِ المُتَّبِعِ وَالمُبْتَدِع :

وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ هَذَا البَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، كَقَوْلِ امْرِىءِ القَيْسِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بهَذَا المَعْنَى (١): [من الطويل]

وَلَكِنَّهَا نَفْسِ تُسَاقَطُ أَنْفُسَا

[من الطويل]

فلو أنَّهَا نَفْسٌ تَمُوْتُ احْتَسَبْتُهَا وَقَالَ عَبْدَةُ ابنِ الطَّبيِّبِ(٢):

وَقَوْلُ هُبَيْرَةَ بِنِ أَبِي وَهَبِ الْمَخْزُوْمِيّ زَوْجُ أُمِّ هَانِيَ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ وَاسْمَّهَا هِنْدٌ: يَخْتَصُّ بِالنَّفَرَى المُثْرِيْنَ دَاعِيْهَا وَلَيْلَةٍ يَصْطَلِي بِالغَرْثِ جَازِرُهَا ذَاتَ العَشَاءِ وَلاَ تَسْرِي أَفَاعِيْهَا لاَ يَنْبَحُ الكَلْبُ فِيْهَا غَيْرَ وَاحِدَةٍ

فَأَخَذَهُ مُرَّةُ بن مَحَكَانَ السَّعْدِيُّ فَقَالَ (١):

فِي لَيْلَةٍ مِنْ جُمْادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ حَتَّى يَلُّفُّ عَلَى خَيْشُوْمِهِ الذَّنبَا لاَ يَنْبَحُ الكَلْبُ فِيْهَا غَيْرَ وَاحِدَةٍ

وَمِنْ أَبْيَاتِ أَوَّلُهَا (٢):

مَا بَال هَمِّ عَمِيْدٍ بَاتَ يَطْرِقُنِي نَحْنُ الفَوَارِسُ يَوْمَ الحَرِّ مِنْ أَحَدٍ قَدْ نَبُذل المَالَ سَحَّا لا سَحَابَ لَهُ

يَقُوْلُ منْهَا:

وَلَيْلَةٍ . البَيْتَانِ وَبَعْدَهُمَا :

أَوْقَدْتُ فِيْهَا لِذِي الصَّرَاءِ جاحمةً

- (۱) ديوانه ص ۱۰۷ .
- حماسة أبي تمام ١/ ٣٨٧ .

لاَ يُبْصِرُ الكَلْبُ مِنْ ظَلْمَائِهَا الطُّنبَا

بِالطَّيْفِ مِنْ هِنْدَ إِذْ تَغْدُو غَوَادِيْهَا هَابَتْ مَعَدٌّ وَكُنَّا نَحْنُ نَأْتِيْهَا وتُطْعَنُ الخَيْلُ شَزْراً فِي مَآقِيْهَا

كَالبَرْقِ ذَاكِيَةِ الأَرْكَانِ أَحْمِيْهَا

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ١٢٩ وفيه : لهبيرة بن أبي وهب المخزومي .

فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمًا الْأَعْشَى (١): [من الطويل] فَأَبْرَزَ المَعْنَى فِي عِبَارَةٍ مُرْهَفَةٍ ، فَتَكَافَأَ إِحْسَانُهُمَا ، وَقَالَ الأَعْشَى (١): [من الطويل] إذا حَاجَةٌ وَلَّتُكَ لاَ تَسْتَطِيْعُهَا فَخُذْ طَرَفاً مِنْ غَيْرِهَا حِيْنَ تُسْبَقُ وَقَالَ عَمْرُو بن مَعْدِ يُكُرِبَ (٢):

إِذَا لَـمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَـدَعْهُ وَجَـاوِزْهُ إِلَــى مَـا تَسْتَطِيْعُ وُ الْمُرْارَ / ١٢٥/ فَتَكَافَأَ إِحْسَانُ المُتَّبِعِ وَالمُبْتَدِعِ تَكَافُوًا لاَ يَخِيْلُ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ أَسْرَارَ الكَلاَم فِي هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ . وَكَفَوْلِ النَّابِغَةِ (٣) :

يَوْمَا بِأَجْوَدَ مِنْهُ سَيْبَ نَافِلَةٍ وَلاَ يَحُولُ عَطَاءُ اليَوْمِ دُوْنَ غَدِ أَخَذَهُ الحُطَيْئَةُ فَأَحْكَمَهُ لَمَّا قَالَ (٤): [من الطويل]

تَزُوْرُ امْرَأً إِنْ يُعْطِكَ اليَوْمَ نَائِلاً بِكَفَّيْهِ لاَ يَمْنَعْكَ مِنْ نَائِلِ الغَدِ وَنَقُلُ المَعْنَى إِلَى غَيْرِهِ:

كَالتَّرْكِيْبِ وَالعَكْسِ وَمَا نَاسَبَهُمَا ، وَهُوَ أَنْ يَنْقُلَ الشَّاعِرُ الْمَعْنَى مِنْ وَجْهِ الَّذِي وُجِّهَ لَهُ ، وَيَنْقُلَ اللَّفْظَ عَنْ طِرِيْقِهِ الَّذِي سُلِكَ بِهِ إِلَى وَجْهِ آخَرَ ، وَطَرِيْقِ آخَرَ صَنْعَةً مِنْ وَجُهِ آنُهُ ، وَيَنْقُلَ اللَّفْظَ عَنْ طِرِيْقِهِ الَّذِي سُلِكَ بِهِ إِلَى وَجْهِ آخَرَ ، وَطَرِيْقِ آخَرَ صَنْعَةً مِنْ رَاضَةِ الْكَلاَمِ ، وَصَاغَةِ الْمَعَانِي ، وَحُذَّاقِ السُّرَاقِ إِخْفَاءً لِلسَّرَقِ ، وَالاحْتِذَاءِ ، وَتَوْرِيَةً عَنْ الاتِّبَاعِ وَالاقْتِفَاء . وَأَكْثَرُ مَا يَأْتِي بِهِ المُحْدَثُونَ ؛ لأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ فَتَحُوا مِنْ أَبُوابِ الكَلاَمِ مَا كَانَ هَامِدًا / ١٢٦/ وَأَيْقَظُوا مِنْ عُيُونِهِ مَا كَانَ رَاقِدًا ، وَاقْتَدَحُوا مِنْ زَنْدِهِ مَا كَانَ رَاقِدًا ، وَاقْتَدَحُوا مِنْ زَنْدِهِ مَا كَانَ خَامِدًا ، وَأَجْرَوا مِنْ مَعِيْنِهِ مَا كَانَ رِإِكَدًا . فَأَمَّا المُتَقَدِّمُونَ ، فَكَقَوْلِ

دیوانه ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ص٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٨٤.

المْرِيءِ القَيْسِ يَصِفُ فَرَسَاً (١):

طَوِيْ لُ عَظِيْمٌ مُطْمَئِنٌ كَأَنَّهُ بِأَسْفَلِ ذِي مَاوَانَ سَرْحَةُ مَرْقَبِ أَخَذَتُهُ الخَنْسَاءُ ، فَنَقَلْتُهُ إِلَى المَدْحِ ، وَزَادَتْ فِيْهِ زِيَادَةً لَطِيْفَةً ، فَقَالَتْ (٢): [من البسيط] وَإِنَّ صَخْرِاً لَتَأْتُمُ الهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ وَنَقَلَهُ أَبُو نُوَاسِ إِلَى وَصْفِ الخَمْرِ فَقَالَ (٣): [من المديد]

فَاهْتَدَى سَارِي الظَّلاَمِ بِهَا كَاهْتِدَاءِ السَّفْرِ بِالعَلَمِ (٤)

- دیوانه ص ۲۹.
- (۲) دیوانها ص۵۹.
- (٣) ديوانه ص ٤١ .
- (٤) وَمِمَّا تَكَافَأُ فِيْهِ إِحْسَانُ المُتَّبِعِ وَالمُبْتَدِعِ قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ (١):

إِذَا وَعَدَ انْهَلَّتْ يَدَاّهُ فَأَهْدَتا لَكَ النَّجْعَ مَحْمُولاً عَلَى كَاهِلِ الوَعْدِ سَفُ وْحَان تَعْتَزُ المَكَارِمُ عَنْهُمَا كَمَا الغَيْثُ مُفْتَرُّ عَنِ البَرْقِ وَالرَّعْدِ

فَتَبَعَهُ البُحْتُرِيِّ وَأَحْسَنَ فَقَالَ (٢):

يُوْلِيْكَ صَدْرَ اليَوْمِ قَاصِيَةَ الغِنَى بِمَوَاهِبٍ قَدْ كُنَّ أَمْسِ مَوَاعِدَا سَوْمَ السَّحَائِبِ مَا يُدِلْنَ بَوَارِقاً فِي عَارِضٍ إِلاَّ ابْتَنَيْنَ رَوَاعِدَا

فَتَأَمَّل قَوْلُ أَبِي تَمَّام وَقَوْلُ البُحْتُرِيّ فَإِنَّكَ تَجِدْهُمَا يَتَجَاوَبَانِ فِي عُلُوِّ اللَّفْظِ وَفَصَاحَتِهِ وَيَجْرِيَانِ إِلَى غُايَةٍ وَاحِدَةٍ يَتَسَاوَيَانِ فِيْهَا إِحْسَاناً وَبَلاَغَةً وَبَيَاناً . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي تَمَّام أَيْضاً مُخْتَرِعاً مَعْنَاهُ (٣) :

وَإِذَا سَرَجْتُ الطَّرْفَ حَوْلَ فِنَائِهِ لَـمْ تَلْـقَ إِلاَّ نِعْمَـةً وَحَسُـوْدَا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ١١٣ ـ ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٤٢٤ .

.....

فَأَخَذَهُ البُحْتُرِيِّ وَأَحْسَن عَلَى أَنَّ لَفْظَ أَبِي تَمَّامٍ أَجْلَى فَقَالَ (١): مُحَسَّدٌ بِخَللًا فِيْهِ فَالصِلة والحَسَدُ ولَيْسَ تَفْتُرِقُ النَّعْمَاءُ وَالحَسَدُ

\* \* \*

وَمِنْ تَكَافُو احْسَانِ قَوْلُ زَيْدُ الخَيْلِ (٢):

أَعَلْقَمُ لاَ تَكفر جَوَادَكَ بَعْدَ مَا نَجَا بِكَ مِنْ بَيْنَ المَنَايَا الحَوَاضِرِ وَنَجَّاكَ يَوْمَ الرَّوْعِ إِذْ حَضَرَ الوَغَى مَسْحٌ كَفَتْحَاءِ الجِنَاحَيْنِ كَاسِرِ فَأَخَذَهُ النَّجَاشِيُّ فَقَالَ (٣):

وَنَجَا ابنَ حَرْبٍ سَابِحٌ ذُو عُلاَلَةٍ أَجَـشٌ هَـزِيْـمٌ وَالـرِّمَـاحُ دَوَانِ

قَبْلَهُ : حَسِبْتُمْ قِتَالَ الأَشْعَرِيّ وَمَذْحُجٍ وَكِنْدَةَ أَكُلِ الزُّبْدِ بِالصَّرَفَانِ . الصَّرَفَانِ : جِسْنٌ مِنَ النَّمْرِ وَمَا أُهْدِيَ إِلَى الزَّبَاءِ أَحَبَّ مِنْهُ إِلَيْهَا وَإِيَّاهُ أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا : أَمْ صَرَفَاناً بَارِدَاً شَدِيْداً . وَلَمْ تُرِدْ بِالصَّرَفَانِ الرَّصَاصَ .

إِذَا قِلْتُ أَطْرَافُ الرِّمَاحِ يَنَلْنَهُ مَرْته بِهِ السَّاقَانِ وَالقَدَمَانِ وَيُرْوَى : إِذَا قِلْتُ أَطْرَافُ الرِّمَاحِ يَنَشْنَهُ تَمَطَّتْ بِهِ . البَيْتُ

وَكَقَوْلِ عَدِيّ بن زَيْدٍ (١٤) :

بِفَ لاَةٍ كَ أَنَّمَ الضَّبُ فِيْهَ وَيْهَ حِيْنَ يُوفَى نَعَامَةٌ أَوْ بَعِيْرُ أَوْ بَعِيْرُ أَخَذَهُ الحَطِيْئَةُ فِي الإسْلاَم فَقَالَ (٥):

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٢) شعراء إسلاميون ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) الوحشيات ص ١١٣ ، وقعة صفين ٢٠١\_ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٤٨ .

بِأَرْضٍ تَرَى فَرْخَ الحَبَارَى كَأَنَّهُ بِهَا رَاكِبٌ مُوْفٍ عَلَى ظَهْرِ قَرْدَدِ وَرُدَدِ وَكَقَوْلِ أَبُو تَمَّام (١):

إنَّمَا البَشَرُ رَوْضَةٌ فَإِذَا كَانَ وَبْرُّ فَرَوْضَةٌ وَغَدِيْرُ فَالْرَاثِ فَالْرَاثِ فَالْرَاثِ فَالْرَاثِ فَالْرَاثِ :

فَإِنَّ العَطَاءَ الجَّزُلَ مَا لَمْ تُحِلِّهِ بِبِشْرِكَ مِثْلُ الرَّوْضِ غَيْر مُنَوَّدِ

\* \* \*

وَمِنْ نَقْلِ المَعْنَى إِلَى غَيْرِهِ قَوْلُ أَبُو تَمَّامٍ فِي الهَجْوِ<sup>(٣)</sup>:

يَتَغَطَّى عَنْهُ مُ وَلَكِّنَ هُ المَشِيْبِ

فَقَالَ البُحْتُرِيُّ وَنَقَلَهُ إِلَى جِهَةِ أُخْرَى وَأَخْفَى السَرَقَ فِيْهِ (٤):

وَالعِيْسُ تنصُلُ مِنْ دُجَاهُ كَمَا انْجَلَى صَبْغُ الشَّبَابِ عَنِ القَذَالِ الأَشْيَبِ

وَقَالَ أَبُو تَمَّامِ (٥):

نَارٌ يُسَاوِرُ جِسُّمَهُ مِنْ حَرِّهَا لَهَبِّ كَمَا عَصْفَرْتَ شِتَّ إِزَارِ فَقَالَ البُحْتُرِيُّ وَطَوَى الأَخْذَ وَرَوَّى عَنْهُ (٢):

وَفِي كُلِّ عَالٍ مِنْ قُرَاهُمْ وَسَافِلٌ لَهِيْبٌ تَخَالُ الوَشْيَ فِيْهِ مُشَقَّقًا وَفِي مُلْ قُولُ الأَوَّلِ:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/ ٨٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٨٩١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/٣٠٢ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢/ ١٥٠٦ .

.....

كَأَنَّ نِيْ رَانَهُمْ فِي كُلِّ شَارِفَةٍ مُصَبَّغَاتٌ عَلَى أَرْسَانِ قَصَّارِ وَقَالَ أَبُو تَمَّام فِي المَدْح (١):

يَمُ لُوْنَ بِالبِيْضِ القَوَاطِعِ أَيْدِياً فَهُنَّ سَوَاءٌ وَالسُّيُوفُ القَوَاطِعُ أَيْدِياً فَهُنَّ سَوَاءٌ وَالسُّيُوفُ القَوَاطِعُ أَخَذَهُ أَبُو الطَّيِّبِ فَأَوْقَعَ التَّشْبِيْهَ عَلَى الجُّمْلَةِ فَقَالَ (٢):

هُمَامٌ إِذَا مَا فَارَقَ الغَمْدَ سَيْفِهِ وَعَايَنْتَهُ لَمْ تَدْرِ أَيُّهُمَا النَصْلُ

\* \* \*

وَمِنْ الأَخْذِ وَنَقْلِ المَعْنَى إِلَى غَيْرِهِ قوا أَبِي نُوَّاسٍ (٣):

وَكَأْسٍ كَمِصْبَاحِ السَّمَاءِ شَرِبْتُهَا عَلَى قُبْلَةٍ أَوْ مَـوْعِـدٍ بِلِقَـاءِ أَتَتْ دُوْنَهَا الأَيَّامَ حَتَّى كَأَنَّهَا تَسَاقِطُ نـوراً مِـنْ فُتُـوْقِ سَمَاءِ أَتَتْ دُوْنَهَا الأَيَّامَ حَتَّى كَأَنَّهَا تَسَاقِطُ نـوراً مِـنْ فُتُـوْقِ سَمَاءِ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ جَرِيْرُ(٤):

تَجْرِي السِّوَاكَ عَلَى أَغَرَّ كَأَنَّهُ بَرَدٌ تَحَدَّرَ مِن مُتُونِ غَمَامِ وَقَوْلُ ابن المُعْتَزِّ:

مَنْ لاَمَنِي فِي المُدَامِ فَهُو كَمَنْ يَكْتِبُ بِالمَاءِ عَلَى القَرَاطِيْسِ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الأَعْرَابِيّ:

فَأَصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى الغَدَاةَ وَذِكْرِهَا كَقَـابِضِ مَـاءٍ تَسُفُّـهُ أَنَـامِلُـه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/ ٨٥٥ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) ديوانه (صادر) ص ٤٥٢.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ(١):

فَظَلَّ العَذَارَى يَرْتَمَيْنَ بِلَحْمِهَا وَشَحْمٍ كَهِدَابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ الدِّمَقْسُ: الحَرِيْرُ الأَبْيَضُ، وَقِيْلَ هُوَ القطْنُ.

فَنَقَلَهُ الْأَعْشَى إِلَى تَشْبِيْهِ البَنَانِ فَقَالَ (٢):

فَأَلْوَتْ بِكَفِّ مِنْ سِوَارٍ يَزِيْنَهَا بَنَانٌ كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ وَتَبَعَهُ مَجْنُوْنُ بَنِي عَامِرِ فَقَالَ (٣):

أَشَارَتْ بِمَخْضُوْبٍ رَخْمٍ بَنَانُهُ كَهُدَّابِ رِيْطٍ مِنْ دِمَقْسٍ مُفَتَّلِ وَيُولِ مِنْ دِمَقْسٍ مُفَتَّلِ وَيُولِ الْمُرُوُّ القَيْسِ (٤):

إِذَا مَا رَكِبْنَا قَالُ وُلْدَانُ أَهْلِنَا تَعَالُوا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ الصَّيْدُ يَحْطِبِ أَذَا مَا رَكِبْنَا قَالُ وَلُدُ المُعْنَى ابن المُعْنَزِّ باللهِ فَقَالَ (٥):

قَدْ وَثِتَ القَوْمُ لَـهُ بِمَا طَلَبْ فَهُو إِذَا عُرِّي لِصَيْدِ وَاضْطَرَبْ عَروا سَكَا كِيْنَهُمُ مِنَ القُرَب.

فَنَقَلَ هَذَا المَعْنَى ابنُ مُقْبِلٍ إِلَى صِفَةِ القِدَاحِ فَقَالَ (٦):

إِذَا امْتَحَنَتْهُ مِنْ مَعْدٍ عِصَابَةٌ غَدَا ربّه قَبْلَ المُفِيْضِيْنَ يَقْدَحُ يَصَابَةٌ عَدَا ربّه قَبْلَ المُفِيْضِيْنَ يَقْدَحُ يَصِفُ ثِقَتَهُ بِفَوْزِ قدحِهِ .

دیوانه ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) حلية المحاضرة ٢/ ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوان المعاني ٢/ ٢٤٣ .

# وَتَقَابُلُ النَّظُرِ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ:

وَهُوَ أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ بِمَعْنَى فِي بَيْتٍ بِلَفْظِ مَحْصُوْدٍ ، فَيَأْتِي شَاعِرٌ آخَرَ بِجُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ مُضَافاً إلَى لَفْظِ غَيْرِهِ ، أَوْ يَأْتِي بِالمَعْنَى سَائِرِهِ فِي ذَلِكَ اللَّفْظِ مَنْ فَلِكَ اللَّفْظِ مُضَافاً إلَى لَفْظ غَيْرِه ، أَوْ يَأْتِي بِالمَعْنَى سَائِرِهِ فِي لَفْظ غَيْرَ لَفْظ عَيْرَ لَفْظ الأَوَّلِ / ١٢٧/ جَمِيْعِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ تَقَابُلُ النَّظَرِ فِي المَعْنَى إلَى مِثْلِهِ ، كَقُوْلِ أَبِي نُواسِ (١) :

لاَ أَذُوْدُ الطَّيْرَ عَرْ شَجَرٍ قَدْ بَلَوْتُ المُرَّ مِنْ ثَمَرِهْ قَابَلَ النَّظْرَ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ أَبُو الطَّيِّبِ المُتَنَبِّيِّ ، فَقَالَ (٢) : [من الكامل]

فَكَ أَنَّهَ الْمَوْتَ مِنْ ثُمَرَاتِهَا شَجَرٌ جَنَيْتُ الْمَوْتَ مِنْ ثُمَرَاتِهَا وَقَالَ الْحِصْنِيُّ فِي الْمَعْنَى (٣):

تَخَيُّرُوا شَجَرَاتٍ غَيْرَ زَاكِيَةٍ لَقَدْ جَنَى ثَمَرَ المَكْرُوْهِ جَانِيْهَا

فَكِلاَهُمَا أَتَى بِمَعْنَى بَيْتِ أَبِي نُوَاسٍ ، وَتَمَارَطَا فِيْهِ لَفْظَهُ ، فَكُلُّ مَنْ حَصَلَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنَ اللَّفْظِ أَوْرَدَهُ ، وَزَادَ عَلَيْهِ زُويِّيِّدَةً مِنْ عِنْدِهِ يَسْتَحِيْلُ بِهَا المَعْنَى إنْ حَالَلَهُ أَبُو نُواسٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُ كُثَيِّرٍ (٤) :

أَصُدُّ وَبِي مِثْلُ الجُنُونِ لِكَي تَرَى رُوَاةُ الخَنَا أَنِّي لِبَيْتِكِ هَاجِرُ الْصُدُّ وَبِي مِثْلُ الأَحْوَصُ النَّظَرَ فِي المَعْنَى إلَى مِثْلِهِ ، فَقَالَ (٥): [من الكامل] إنِّي لأَمْنَحُكَ الصُّدُودِ لأمْيَلُ أَنْ الكَّمَا الصُّدُودِ لأمْيَلُ أَنْ الكَامل]

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٢٧ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/۲۲٦ .

<sup>(</sup>٣) المنصف ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الأحوص الأنصاري ص ١٦٦ .

وَقَالَ فِيْهِ الأَحْوَصُ أَيْضًا (١):

[من الطويل]

وَإِنِّي لآتِي البَيْتَ أَكْرَهُ رَبَّهُ وَأُكْثِرُ هَجْرَ البَيْتِ وَهُو حَبِيْبُ

فَقَدْ تَقَابَلَ النَّظُرُ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ فِي الثَّلَاثَةِ الأَبْيَاتِ بِتَزَايُدٍ مِنْ أَلْفَاظِهَا ، وَتَنَاقُصِ بَعْضِهَا عَنْ بِعْضٍ (٢) .

(١) ديوان الأحوص ص ٧٧.

(٢) وَمِنْ تَقَابُلِ النَّظَرِ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ قَوْلُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيّ (١):

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ فَإِنَّ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ قَابَلَ النَّظَرَ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ فِيْهِ الفَرَزْدَقُ فَقَالَ (٢):

فلو كُنْتُ فَوْقَ الرِّيْحِ ثُمَّ طَلَبْتَنِي لَكُنْتُ كَمَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ المَذَاهِبُ وَلَوَ كُنْتُ كَمَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ المَذَاهِبُ وَكَفَوْلِ المُتَنَبِّقِ (٣):

وَإِذَا أَتْسَكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي فَاضِلُ وَإِذَا أَتْسَكَ مَذَمَّتِي فِاضِلُ قَابَلَ النَّظَرَ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ ابن المُعْتَزِّ فَقَالَ<sup>(٤)</sup>:

مَا عَابَنِي إِلاَّ الحَسُوْد وَتِلْكَ مِنْ إِجْدَى المَنَاقِب وَمَا عَابَنِي إِلاَّ الحَسُوْد وَتِلْكَ مِنْ إِجْدَى المَنَاقِب مَا عَالَمُنَا :

مَا عَابَنِي إِلاَّ الحَسُود وَإِذَا [ملكت المجد] لُم وَإِذَا [ملكت المجد] لُم وَالمَجْ الله وَالحُسَادُ وَالحُسَادُ وَإِذَا فَقَدْتَ الحَاسِدِيْنَ

وَتِلْكَ مِنْ إِحْدَى المَنَاقِبِ
تَمْلِكُ مِنْ إِحْدَى المَنَاقِبِ
تَمْلِكُ مَصودًاتِ الأَقَارِبِ
مَقْرُوْنَانِ إِنْ ذَهَبُوا فَذَاهِبِ
فَقَدْتَ فِي الدُّنْيَا الأَطَايِبِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۳۸.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ( السامرائي ) ٢/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ٤٠ .

وَكَقَوْلِ ابنُ الرُّوْمِيِّ (١):

لاَ تَغْتَرِرْ بِحَيَاءٍ فِيْهِ مِنْ شرسِ فَالمَاءُ فِي كُلِّ عَضْبِ الغَربِ صَمْصَامُ قَابَلَ النَّطُر فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ ابنُ الظَّريْفِ فَقَالَ<sup>(٢)</sup>:

أَهَـابـهُ وَهُـوَ طَلْـقُ الـوَجْـهِ مُبْتَسِـمٌ وَكَيْفَ يُطْعِمُنِي فِي السَّيْفِ رَوْنَقَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بن طَاهِرِ<sup>(٣)</sup>:

وَجَرَّبْتُ مَا أَرَى الدَّهْرَ مغرِبَاً عَلَيَّ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ تِجَارَتِي أَخَذَهُ أَبُو الطَّيِّبِ فَقَالَ<sup>(٤)</sup>:

عَرِفْتُ اللَّيَالِي قَبْلَ مَا صَنَعَتْ بنا فلمّا لَـمْ تِـزِدْنِـي بِهَا عِلْمَا

\* \* \*

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : كَانَ أَوْسٌ مَشْغُوْفاً بِالنِّسَاءِ وَكَانَ لَهُ فِي بَنِي أَسَدٍ حدِيْثٌ وَغَزَلٌ فِي نِسَائِهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ بَنِي أَسَدٍ بِبَطْنِ شَرْجٍ وَهُوَ مَاءٌ لِبَنِي عَبْسٍ وَنَاظِرَةَ لَيُلاَّ حِيْنَ قَرُبَ مِنَ البُيُوْتِ يَأْدُوْنَ فِي رَبِيْعِ وَخَصْبٍ جَالَتْ بِهِ نَاقَتَهُ فَصَرِعَتْهُ وَأَنْكَسَرَتْ لَيُلاَّ حِيْنَ قَرُبَ مِنَ البُيُوْتِ يَأْدُوْنَ فِي رَبِيْعِ وَخَصْبٍ جَالَتْ بِهِ نَاقَتَهُ فَصَرِعَتْهُ وَأَنْكَسَرَتْ لَيُلاَّ حِيْنَ قَرُبَ مِنَ البُيُوْتِ يَأْدُوْنَ فِي رَبِيْعِ وَخَصْبٍ جَالَتْ بِهِ نَاقَتَهُ فَصَرِعَتْهُ وَأَنْكَسَرَتْ فَخَدَهُ وَشَرَدَتِ الرَّاحِلَةُ ظَلاَماً فَبَاتَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَصْبَعَ غَدَا جَوَالٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يَجْتَسَيْنَ الخِطْمِيَّ وَالكَمَاةَ مِنْ جَنِي الأَرْضِ وَإِذَا نَاقَتُهُ تَجُولُ حَوَالَي زِمَامَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَجْلَيْنَ الخَلْمِيَّ وَالكَمَاةَ مِنْ جَنِي الأَرْضِ وَإِذَا نَاقَتُهُ تَجُولُ حَوَالَي زِمَامَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَجْلَيْنَ كُلُومِ وَإِذَا نَاقَتُهُ تَجُولُ حَوَالَي زِمَامَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَجْلَيْنَ كُلُقِمْ وَلَكُمَاةً مِنْ جَنِي الأَرْضِ وَإِذَا نَاقَتُهُ تَجُولُ حَوَالَي زِمَامَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَجْلَيْنَ كُلُهُ مَا عَيْنِ عَنْ عَنْ وَمَالَا لَهَا : قَوْلِي لأَبِيكِ يَقُولُ لَكِ ابنُ عَلْمُ فَقَالَ : لَقَدْ أَنَيْتِ أَبَاكُ بِمَدْحٍ طَوِيْلٍ أَوْ هِجَاءِ طُويْلٍ فَاحْتَمَلَ بَيْتُهُ فَبَنَاهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لاَ أَتَحَوَّلَ أَبَدَا حَتَّى تَبْرَأً . وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى بَرَأً وَقُالَ ! لاَ أَتَحَوَّلَ أَبَدَا حَتَّى تَبْرَأً . وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى بَرَأُ وَأُوصَاهَا بِالقِيَامِ فِي خِدْمَتِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : لاَ أَتَحَوَّلَ أَبَدَا مَتَهُ مَ تَعَلَى فَا مَلَى الْقَيَامِ فِي خِدْمَتِهِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٦/ ٢٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ١٦٩/١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤/ ١٠٤ .

وَمُدَاوَاتِهِ فَقَالَ أَوْيٌ فِي ذَلِكَ يَثْنِي عَلَى إِحْسَانِهَا إِلَيْهِ (١):

لَعَمْ رُكَ مِا مَلَّتْ ثَوَاءَ ثَوِيَّهَا وَلَكِنْ تَلَقَّتْ بِاليَدَيْنِ ضَمَانَتِي وَلَمْ تُلْهِهَا تِلْكَ التَّكَالِينُفُ إنها هِيَ ابْنَةُ أَعْرَاقٍ كِرَامِ نَمَيْنَهَا

حُلَيْمَةُ إِذْ أَلْقَى مَرسِيَ مُقْعَدِ وَجَلَّ بِفَلْجِ فَالقَنَافِدُ عُودِي وَقَدْ صَرَّمَتْ شَهْرَي رَبِيْع كِلَيْهِمَا بِحَمْ لِ البِلاَيَا وَالحِبَاءِ المُمَدَّدِ كَمَا شِئْتَ مِنْ أُكْرُوْمَةٍ وَتَخَرُّدِ إِلَى خُلُقِ عَفِّ بَرَازَتُهُ نَدِي

سَأُجْزِيْكِ أَوْ يَجْزِيْكِ عَنِي مُثَوَّبٌ . البَيْتُ

مُثَوَّبٌ مُفَعَّلٌ مِنَ الثَّوَابِ يُرِيْدُ مُكَافِيّاً وَقَصْرُكِ غَايَتُكِ وَالأَمْرُ الَّذِي تَصِيْرِيْنَ إِلَيْهِ أَيْ قَامَ وَثَبَتَ لأَنَّهُ أُقْعِدَ مِنْ رِجْلِهِ فَلَجٌ وَادٍ وَقِيْلَ مَاءٌ لِبَنِي العَنْبَرِ.

التَّخَرُّدُ: الحَيَاءُ وَمِنْهُ الخَرِيْدَةُ.

نَدَدٌ وَنَدَى : وَتَفَضُّلِ بَرَازَتُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ امْرَأَةٌ بَرْزَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا وَصْمَةٌ .

وَمِنْ مُقَابَلَةِ النَّظَرِ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ قَوْلُ السَّرِّيّ الرَّفَاء فِي مَرْثِيَ أُمّ أَبِي تَغْلِبَ (٢):

> تُزَالُ مَصُوْنَاتُ الدُّمُوعِ إِزَاءَهَا تَسَاوَتْ قُلُوْبُ النَّاسِ فِي الحزْنِ

هَذَا البَيتُ يِنْظِرُ إلى قَوْلِ ابن الرُّوْمِيِّ<sup>(٣)</sup> :

سَلاَلَةُ نُوْرِ لَيْسَ يُدْرِكُهَا اللَّمْسُ بِهِ أَضْحَتِ الأَهْوَاءَ يَجْمُعُهَا هَوَى

إِذَا مَا بَدَى أَغْضَى لَهُ البَدْرُ وَالشَّمْسُ كَأَنَّ نُفُوْسَ النَّاسِ فِي حُبِّهِ نَفْسُ

وَتَمْشِي حَفَاةً حَوْلَهَا الرَّحْلُ وَالرَّكُبُ

إِذْ ثَوَتْ كَأَنَّ قُلُوْبَ النَّاسِ فِي

<sup>(</sup>١) ديوان أوس بن حجر ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ۳۸۸\_ ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٢٠٧ .

وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ أَبُو بَكْرِ الخَالِدَيِّ فَقَالَ (١):

وَّبَدْرُ دُجَىً تَمْشِي بِهِ غُصْنٌ رَطِبُ دَنَا نُوْرُهُ وَلَكِنْ تَنَاوُلهُ صَعْبُ إِذَا مَا بَدَا أَغْرَى بِهِ كُلَّ نَىاظِرٍ كَأَنَّ قُلُوْبَ النَّاسِ فِي حُبِّهِ قَلْبُ

وَمِنْ لَطِيْفِ النَّظُرِ وَالمُلاَحَظَةِ قَوْلُ أَوْس بن حَجَر (٢):

سَأَجْزِيْكِ أَوْ يَجْزِيْكِ عَنِّي مَثُوْبُ وَقَصْرُكَ إِنْ تُثْنِي عَلَيْكِ وَتُحْمَدِي يَنْظُرُ إِلَى قَوْلِ الحُطَيْئَةِ نَظَراً خَفِيًّا (٣):

مَنْ ، يَفْعَل الخَيْرَ لاَ يَعْدِمْ جَوَازِيَهُ لاَ يَذْهَبُ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاس

وَوْلُهُ : لاَ يَذْهَبُ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ قَوْلُ أَوْسٍ :

سَأَجْزِيْكَ أَوْ يَجْزِيْكَ عَنِّي مَثُوْبٌ لأنَّ المَثُوْبَ هُوَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي بَيْتِ الحُطَيْئَةِ وزِيَادِهَ مُّ بذِكْرِ النَّاسِ.

ِ وَمِنْ خَفِيّ النَّظَر وَمَكْنُوْنِ المُلاَحَظَةِ قَوْلُ السَّمَوْأَلِ بنُ عَادِيَاءَ (٤):

تَسِيْلُ عَلَى حَدِّ الظَّبَاةِ نُفُوسنا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ السُّيُوْفِ تَسِيْلُ

يَنْظُرُ إِلَى قَوْلِ مُهَلْهِلِ (٥):

أَنْبَضُوا مَعْجِسَ القَسِّيِّ وَأَبْرَاقَنَا كَمَا تُوْعِدُ الفُحُوْلُ الفُحُوْلُ الفُحُوْلاَ فَنَظَرَ إِلَى هَذَا أَبُو ذُؤَيْبِ وَأَخْفَاهُ فَقَالَ (٦):

<sup>(</sup>١) ديوان الخالديين ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٦٣.

<sup>(</sup>٦) أشعار الهذليين ١٣٨/١.

ضرُوْبٌ لِهَامَاتِ الرِّجَالِ بِسِيْفِهِ إِذَا حَنَّ نَبْعٌ بَيْنَهُمْ وَشَرِيْجُ وَقَوْلُ امْرِي القَيْسِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِهِ (١):

سَمَوْتُ لَهَا مِنْ بَعْدِ مَا نَامَ أَهْلُهَا سُمُوّ جَبَابِ المَاءِ حَالاً عَلَى حَالِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُ بن أَبِي رَبِيْعَةَ نَظَراً خَفِيّاً فَقَالَ (٢) ﴿:

وَاسْقُطْ عَلَيْنَا كَسُقُوطِ النَّدَى لَيْلَة لاَ نَاهِ وَلاَ زَاجِرِ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الأَعْرَابِيِّ (٣):

إِذَا بَلً مِنْ دَاءٍ بِلَهِ ظَنَّ أَنَّهُ نَجَا وَبِهِ الدَّاءُ الَّذِي هُوَ قَاتِلُه فَنَظُر إِلَى هَذَا المَعْنَى ابنُ الرُّوْمِيّ نَظَرًا خَفِيًا فَقَالَ (٤):

نَظَرَتْ فَأَقْصَدَتِ الفُوَّادَ بِسَهْمِهَا ثُمَّ انْتَنَتْ عَنْهُ فَكَادَ يَهِيْهُ وَيْلاَهُ إِنْ نَظَرَتْ وَإِنْ هِيَ أَعْرَضَتْ وَقْعَ السِّهَامِ وَنَـزْعَهُـنَّ أَلِيْهُ

وَأَخَذَهُ أَبُو الطَّيِّبِ لِبَيْتِ الأَعْرَابِيِّ السَّائِرِ فَقَالَ وَأَحْسَنَ (٥):

وَإِنْ أَسْلَمْ فَمَا أَبْقَى وَلَكِنْ سَلِمْتُ مِنَ الْحِمَامِ إِلَى الْحِمَامِ وَإِلَى الْحِمَامِ وَقَالَ ابنُ المُعْتَرِّ باللهِ (٢):

البَدْرُ مِنْ شَمْسِ الضُّحَى نُوْرهُ وَالشَّمْسُ مِنْ نُورِكَ تَسْتَمْلِي البَدْرُ مِنْ نُورِكَ تَسْتَمْلِي أَخَذَهُ أَبُوْ الطِّيِّبِ فَقَالَ (٧):

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۱ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۹۸.

<sup>.</sup> (7) - Lus lhard horizontal ( $7/\sqrt{4}$ ) .  $(7/\sqrt{4})$ 

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٦/ ٢٣٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٤/ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢/ ٩٩ .

تَكْتَسِبُ الشَّمْسُ مِنْكَ النُّوْرَ طَالِعَةً كَمَا تَكْتَسِبَ مِنْهَا نُـوْرُهَا القَمَر

\* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ(١) :

أَتَى الزَّمَانُ بَنُوْهُ فِي شَبِيْبَتِهِ فَسَرَّهُمْ وَأَتَيْنَا اهُ عَلَى الهَ الهَ رَمِ أَتَيْنَا اللهُ عَلَى الهَ الهَ اللهُ ا

لاَ غَرْوَ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الأَرْضِ مُحْتَرِفاً فَقَدْ أَتَيْنَاهُ بَعْدَ الشَّيْبِ وَالخَرَفِ وَقَالَ أَبُو الظَّيِّبِ<sup>(٣)</sup>:

لَمْ تَزَلْ تَسْمَعُ المَدِيْعَ وَلَكِنْ صِهَالَ الجيَادِ غَيْرَ النَّهَاقِ أَخَذَهُ أَبُو القَاسَمِ الزَّعْفَرَانِيّ فَلَطَّفَهُ فَقَالَ (٤):

وَيُغَنَّيْ لَكَ فِي النَّدِي طَيُورٌ أَنَا وَحْدِي بَيْنَهُ نَّ الهَ زَارُ وَيُعَنِّيُ الهَ زَارُ وَقَالَ الفَرَزْدَقُ (٥):

فَكُنْتُ فِيْهِمْ كَمَمْطُورٍ بِبَلْدَتِهِ يُسَرُّ أَنْ جَمَعَ الأَوْطَانُ المَطَرَا أَخَذَهُ أَبُو الطَّيِّبِ فَقَالَ (٢):

وَلَيْسَ الَّذِي يَتَّسِعُ الوَيْلَ رَائِداً كَمَنْ جَاءَهُ فِي دَارِهِ رَايِدُ الوَبْلِ وَلَيْسَ النَّوْمِيِّ (٧):

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه/ الملحق ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٣/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>۷) ديوانه ٦/ ٢٣٩٦ .

أَرَى فَضْلَ مَالِ المَرْءِ دَاءٌ لِعِرْضِهِ فَلَيْسَ لِدَاءِ العِرْضِ شَيْءٌ كَبَذْلِهِ

وَلَيْسَ لِدَاءِ الجِّسْمِ شَيْءٌ كَحَسْمِهِ ألم به المُتَنَبِّيّ فَقَابَلَ النَّظَرَ فِي المَعْنَى إِلَى مِثْلِهِ فَقَالَ (١):

> يَتَدَاوَى مِنْ كَثْرَةِ المَالِ وَقَالَ البُحْتُرِيِّ (٢):

جَلَّ عَنْ مَذْهَبِ المَدِيْحِ فَقَدْ أَخَذَهُ المُتَنِّبِيِّ فَقَالَ (٣):

وَكَانًا مَانٌ مَانُ عَالَدَ إِحْسَالَهُ

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ كَشَاجِمَ (٤): كَالغُصْن فِي رَوْضَةٍ تَمِيْسُ مَــا شَهِــدَتْ وَالنِّسَــاءُ عُــرْسَــاً

وَقَالَ أَبُو نُوَّاسٍ (٥):

شَهِدَتْ خُلْوَةُ النِّسَاءِ جِنَانٌ حَسَبُوْهَا العَرُوْسَ حِيْنَ جَلَوْهَا

وَكَذَلِكَ قَوْلُ سَلَمِ الخَاسِرِ (٦):

بِالإِمْلاَلِ حَتَّى كَأَنَّ مَالاً سَقَامُ

كَمَا أَنَّ فَضْلَ الزَّادِ دَاءٌ لِجِسْمِهِ

كَادَ يَكُونُ المَدِيْحُ فِيْهِ هِجَاءَ

كَانَّهَا أَسْرَفَ فِي سَبِّهِ

تَصْبُو إِلَى خُسْنِهَا النُّفُوسُ فَشَـــكَ فِــي أَنَّهَــا العَـــرُوْسُ

فَاسْتَمَالَتْ بِحُسْنِهَا النَّظَارَه فَإِلَيْهَا دُوْنَ النِّسَاءِ الإِشَارَه

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) لم يرد في مجموع شعره .

أَقْبَلْ نَ فِي رَأْدِ الضَّحَاءِ بِهَا وَقَوْلُ المَخْرُوْمِيّ :

رَايَتكِ فِي الشَّمْسِ المُنِيْرَةِ غُدُوةً لَا المُنِيْرَةِ غُدُوةً لَا اللَّيْلِ بِهْجَةً وَقَالَ يَزِيْدُ بِنِ الصَّعْقِ :

بِكُلِّ سنَانٍ فِي القَنَاةِ تَخَالَهُ وَمُثَقَّفًا للدنا كَأَن سِنَانَهُ

فَسَتَـرْنَ عَيْـنَ الشَّمْـسِ بِـالشَّمْـسِ

فَكُنْتِ عَلَى عَيْنِي أَبْهَى مِنَ الشَّمْسِ وَشَمْسُ الضُّحَى لَيْسَتْ تُضِيْءُ إِذَا تُمْسِي

شِهَابَأَ بَدَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ سَاطِعَا مِصْبَاحِ سَارِيَةٍ ذَكَا فَتَصَرَّمَا

\* \* \*

تَقُوْلُ العَرَبُ عَلَيْهِ مسحَةٌ وَبِهِ مُسْحَةٌ مِنْ جَمَالٍ أي بَرَاعَةٌ . وَقَالُوا فِي المَسِيْحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ ذَا عَاهَةٍ إِلاَّ أَبْرَأَهُ فَإِذَا فَعِيْلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَقَالَ آخَرُوْنَ بل السَّلاَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ ذَا عَاهَةٍ إِلاَّ أَبْرَأَهُ فَإِذَا فَعِيْلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَقَالَ آخَرُوْنَ بل اللهُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مَفْعُوْلٍ كَأَنَّهُ مَمْسُوْحُ بَاطِنِ القَدَمِ لاَ يَتَخَامَصُ وَكَذَلِكَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مَفْعُوْلٍ كَأَنَّهُ مَمْسُوحُ بَاطِنِ القَدَمِ لاَ يَتَخَامَصُ وَكَذَلِكَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ آخَرُوْنَ سُمِّيَ المَسِيْحَ لِحُسْنِهِ . يَقُولُوْنَ بِهِ مُسْحَةٌ مِنْ جَمَالٍ .

\* \* \*

وَمِنْ هَذَا البَابِ وَقَرِيْبٌ مِنْ هَذَا المَعْنَى بَلْ مِثْلهُ قَوْلُ شَرَفِ الدِّيْنَ البَرَكَاتِ المُبَارَكِ بن مَوْهُوْب بن غَنِيْمَةَ بن غَالِب المُسْتَوْفِي الأرْبليّ وَزَرَ المُظَفَّر الدِّيْن كُوْكُبْرَى بن عَلِيّ بن بَكتِكِيْن صَاحِبُ إِرْبل :

أَرَاكُمْ فَا أَعْرِضُ عَنْكُمْ وَبِي مِنَ الشَّوْقِ مَا بَعْضُهُ قَاتِلُ وَمَا بَعْضُهُ قَاتِلُ وَمَا بَعْضُهُ قَاتِلُ وَمَا بَعْضُهُ عَاقِلُ وَمَا بَعْضُهُ عَاقِلُ وَمَا بَعْضُهُ عَاقِلُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ القَائِل :

وَأَحْمِلُ شِلَّةَ أَنْقَالِكُمْ كَمَا يَحْمِلُ الجمَلَ البَالِكُمْ كَمَا يَحْمِلُ الجمَلَ البَالزَلِ وَلَيْسَ شُكُوْتِي رِضَىً عَنْكُمُ وَلَكِنَّهُ غَضَبٌ عَاقِلُ

وَقَرِيْبٌ مِنْهُ قَوْلُ الإِمَامُ النَّاصِرُ رَحَمَهُ اللهُ لَمَّا تُونِفِّيتْ زَوْجَتُهُ الخِلاَطِيَّةُ:

مَــنْ قَـالَ مُفْتَـرِيَـاً عَلَـيَ وَحْــدِي عَلَــى مَـا تَعْهَــدُوْنَ وَمنْ هَذَا البَابِ قَالَ الشَّاعِرُ:

يَصْدر النَّاسُ بِالثَّوَابِ احْتِسَابَاً

سَلَبَهُ المُطَرَّزُ فَقَالَ:

خَرَجْتُ أَبْغِي الحَجَّ مُحْتَسِبًا وَمِنْ ذَلكَ قَوْلُ الآخَر:

سَيْفٌ لَـهُ يَـوْمَ الجلادِ بِكَفِّهِ

سَلَبَهُ المُتَنبِّيِّ فَقَالَ (١):

فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً هَزَّ عِطْفَهُ وَقَالَ المُتَنَبِّيِّ (٢):

وَكُنْتُ إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا بَعِيْدَةً

أَخَذَهُ الصَّاحِبُ بن عبَّادٍ فَقَالَ (٣):

تَجَشَّمْتُهَا وَاللَّيْلُ وَحِفٌ جَنَاحُهُ وَقَالَ أَبُو الطَّيِّب<sup>(3)</sup>:

لَبسْنَ الوشَى لا مُجْمِلاتٍ

سَلَوْتَ كَلَّبَهُ النَّحُوْلُ وَإِنَّمَا صَبْرِي جَمِيْلُ

وَذُنُّ وْبِي تَزْدَادُ عِنْدَ الطَّوَافِ

فَرَجَعْتُ مَوْقُوْرًا مِنَ الوِزْرِ

فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ وَصَفْحٍ مَضْرَبُ

إِلَيَّ حُسَامٌ كُلُّ صَفْحٍ لَهُ حَدُّ

سَرِيْتُ فَكُنْتُ السِّرَّ وَاللَّيْلُ كَاتِمُهُ

كَ أَنِّ ي سِرٌّ وَالظَّلَامُ ضَمِيْرُ

وَلَكِنْ كَي يَصُنَّ بِهِ الجمَالاَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/ ۳۷۸ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۳٤٠ .

<sup>(</sup>۳) ديو انه ص ۲۲۶ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣/ ٢٢٢ .

#### وَالسَّلْتُ (١):

هُوَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّاعِرُ المُجَوِّدُ قَدْ أَتَى بِمَعْنَى كَسَاهُ لَفْظَاً ، فَيَأَخُذَ شَاعِرٌ آخَرُ أَكْثَرَ فَلِكَ المَعْنَى ، وَيَأْتِي بِهِ فِي لَفْظٍ غَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ مُسْحَةٌ مِنَ اللَّفْظِ الأَوَّلِ لاَ تَعلَقُ بِهَا كَفْ لَا لَكِ المَعْنَى ، وَيَأْتِي بِهِ فِي لَفْظٍ غَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ مُسْحَةٌ مِنَ اللَّفْظِ الأَوَّلِ لاَ تَعلَقُ بِهَا كَفْ لَا لَكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

كَفَوْلِ دِيْكِ الجِنِّ (٢):

فَصَادَفَ قَلْبَاً فَارغَا فَتَمَكَّنا

أَتَانِي هُوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى سَلَبَهُ المُتَنَبِّيّ فَقَالَ (٣):

[من الطويل]

[من الطويل]

/ ١٢٩/ وَلَكِنَّ حُبَّاً خَامَرَ القَلْبَ فِي الصِّبَا

يَسزيْدُ عَلَى مَسرِّ النَّمَانِ وَيَشْتَدُّ

أغَارَ عَلَيْهِ الصَّاحِبُ لَفْظاً وَمَعْنَى فَقَالَ (١):

لَبِسْنَ بُـرُوْدَ الـوَشَـيْ لاَ لِلتَّجَمُّـلِ وَلَكِـنْ لِصَـوْنِ الحُسْنِ بَيْنَ بـرُوْدِ وَلَكِـنْ لِصَـوْنِ الحُسْنِ بَيْنَ بـرُوْدِ وَإِنَّمَا فَعَلَ بِبَيْتِهِ مَا فَعَلَ أَبُو الطَّيِّبِ بِبَيْتِ العَبَّاسِ بن الأَحْنَفِ(٢):

وَالنَّجْمُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ كَأَنَّهُ الْأَعْمَى تَحَيَّرَ مَا لَدَيْهِ قَلاَئِدُ فَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ(٣):

مَا بَالُ هَـذِي النُّجُـوْمِ حَـائِـرَةٌ كَـأَنَّهَـا العَمَـى مَـالَهَـا قَـائِـدُ وَهَذِهِ مصالتة لا سرقة ، وهي عند النقاد جداً .

- (١) أنظر: البديع لابن أفلح العبسي ص ١٤٥\_١٤٦.
  - (۲) ديوانه ص ۲۲۲.
    - (٣) ديوانه ٢/٤.

<sup>(</sup>١) ديوان الصاحب بن عباد ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوان العباس بن الأحنف ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه٢/ ٧٢ .

# وَالسَّلْخُ :

وَيَسَمِّيْهِ قَوْمٌ الاهْتِدَامُ ، وَهُو افْتِعَالٌ مِنَ الهَدْم ، فَكَأْنَّهُ هَدَمَ البَيْتَ مِنَ الشَّعْرِ تَشْبِيْهَا لِلبَيْتِ بِالبِنَاءِ وَسَمِّيَ بَيْتاً ؛ لأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الحُرُوْفِ ، كَمَا يَشْتَمِلُ البَيْتُ عَلَى مَا فَيْهِ . وَالسَّلْخُ قَرِيْبٌ مِنَ السَّلْبِ لَكِنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَهُو أَنَّ السَّلْبِ أَخْذُ المَعْنَى ، مَا فَيْهِ . وَالسَّلْخُ قَرِيْبٌ مِنَ السَّلْبِ لَكِنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَهُو أَنَّ السَّلْبِ أَخْذُ المَعْنَى وَالإِنْيَانُ بِأَكْثَرِ لَفْظِهِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّاعِرُ أَكْثَرَ وَتَغْيِيْرُ لَفْظِهِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّاعِرُ أَكْثَرَ لَفْظِهِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّاعِرُ أَكْثَرَ لَفْظِهِ بَيْتٍ لِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ المَعْنَى بِعَيْنِهِ لَفُظْ بَيْتٍ لِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ المَعْنَى بِعَيْنِهِ لَفُظْ بَيْتٍ لِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ المَعْنَى بِعَيْنِهِ وَلِي بَعْضِهِم (١ ) :

عَيْنٍ وَحَاجِبٍ بِسُمْرِ القَنَا وَالبِيْضُ عَيْنَاً وَحَاجِبَا رَاتَةً فَقَالَ (٢) :

عُيُوناً لَهَا وَقْعُ السُّيُوْفِ حَوَاجِبُ

غَرِيَ الوُشَاةُ بِهَا وَلَجَّ العُذَّلُ

[من الكامل] غَرِيَ الوُشَاةُ بِهَا وَلَجَّ العُذَّلُ

حرِي ،حرسد بهد رجي الحامل]

فَكَأَنَّهُ مِنْ نَشْرِهَا مَنْشُورُ (٦)

خَلَقْنَا لَهُمْ فِي كُلِّ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ سَلَخَهُ أَبُو نَصْرِ بن نُبَاتَةَ فَقَالَ (٢):

خَلَقْنَا بِأَطْرَافِ القَنَا فِي ظُهُوْرِهِمْ / ١٣٠/ وَكَقَوْلِ البُحْتُرِيِّ <sup>(٣)</sup> :

وَغرِيْرَةِ الأَلْحَاظِ نَاعِمَةِ الصِّبَا

سَلَخَه المُتَنبِّيِّ فَقَالَ (٤):

كَمْ وَقْفَةٍ سَحَرَتْكَ شَوْقاً بَعْدَما وَكَفَوْلِ أَبِي القَوَافِي (٥):

رَدَّتْ صَنَائِعُهُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ

<sup>(</sup>١) معاهد التنصيص ٢٩/٤ ، حلية المحاضرة ٢/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سر الفصاحة ص ٢٥٢ ، يتيمة الدهر ٢/ ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٥٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي القوافي الأسدي ص ٨١.

<sup>(</sup>٦) وَمِنْ السَّلْخِ وَالاهْتِدَامِ كَقَوْلِ كُثَيِّرٍ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي يقَوْلُ فِي أَوَّلِهَا:

كَانَ إِنْسَانَهَا فِي لُجَّةٍ غَرِقُ

أَلْمِمْ بِعزَّةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُنْطَلِقُ (١).

قَامَتْ تُودِّعُنَا وَالعَيْنُ سَاجِمَةٌ ثُمَّ اسْتَدَارَ عَلَى أَرْجَاءِ مُقْلَتِهَا كأنه حين مارَ المأقيانِ به

مُبَادِراً خَلَسَاتِ الطَّـرْفِ تَسْتَبِـقُ درُّ تسلّـل مـن أنسـاقـه نَسَــقُ

وَإِنَّمَا اهْتَدَمَ كُثَيِّرٌ فِي هَذِهِ الأَبْيَاتِ قَولُ جَمِيْلٍ (٢):

قَامَتْ تُودِّعُنَا وَالعَيْنُ سَاجِمَةٌ إِنْسَانُهَا بِفَضِيْضِ الدَّمْعِ مُكْتَحِلُ ثُمَّ اسْتَدَارَ عَلَى أَرْجَاءِ سَاجِيَةٍ حَتَّى تَبَادَرَ مِنْهَا دَمْعُهَا الهَمِلُ ثُمَّ اسْتَدَارَ عَلَى أَرْجَاءِ سَاجِيَةٍ

أَخْبَرَ الأَصْمَعِيُّ عَنْ عِيْسَى بن عُمَرَ قَالَ شَكَا إِلَيَّ رُؤْبَةُ ذَا الرُّمَّةِ وَقَالَ : كُلَّمَا قُلْتُ شِعْرَاً سَرَقَهُ مِنِّي وَاهْتَدَمَهُ . قُلْتُ : حَيِّ الشَّهِيْقَ مَيِّتِ الأَنْفَاسِ . فَقَالَ : حَيِّ الشَّهِيْقَ مَيِّتِ الأَنْفَاسِ . فَقَالَ : حَيِّ الشَّهِيْقَ مَيِّتِ الأَنْفَاسِ . فَقَالَ : حَيِّ الشَّهِيْقَ مَيِّتِ الأَوْصَالِ<sup>(٣)</sup> .

وَعَنِ الأَصْمَعِيِّ عَنْ ابن أُخْتٍ لآلِ زَيَادٍ قَالَ : قَالَ لِي رُؤْبَةُ ابنُ العجَاجِ ألاَ تَعْجَبُ دَخَل عَلَيَّ ذُو الرُّمَّةِ فَسَمِعَ قَوْلِي (٤) :

يَطْرَحْنَ بِالدَّويَّةِ الأَمْلاَسِ لِكُسِ لِكُسِ لِكُسِ لِكُسِ فَعْسرَةٍ دَلاَّسِ لِكُسرَةً وَلاَّسِ أَجِنَّةً فِسي قُمُسصِ الأَعْسراسِ مَوْتَسى العِظامِ حَيَّةَ الأَنْفَاسِ مَوْتَسى العِظامِ حَيَّةَ الأَنْفَاسِ

فَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ (٥):

يَطْرَحْنَ بِالدَّوِيَّةِ الأَغْفَالِ

<sup>(</sup>١) صدر بيت في ديوانه ص١٣٠ وعجزه: «وإن نأتك ولم يلمم بها خرق».

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/ ٦٤\_ ٦٥ ، ولم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) أنظر : حلية المحاضرة .

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ١٩٦ ، ولم ترد في ديوان رؤبة .

<sup>(</sup>٥) الأبيات لذي الرمة في ديوانه ١/ ٢٨١ .

كُللَ جَنِيْنِ السَّرْبَ الِ مَلِيَ السَّرَى وَجَلِيْ السَّرَى وَجَلِيْ السَّرَى وَجَلِي مِنْ السَّرَى وَجَلِ مِنْ مُعَالِ وَنَغَضَانِ السرَّحْلِ مِنْ مُعَالِ عَلَى قَرَى مُعْوَجَّةٍ شِمْلَالِ

قَالَ : قُلْتُ أَجَادَ وَالَّذِي خَلَقَهُ . قَالَ : أَجَلْ وَلَكِنَّهُ نَقَضَ مَا قُلْتُ فَذَهَبَ بِهِ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ(١):

وَصِرْتُ أَشُكُ فِيْمَنْ أَصْطَفِيْهِ لِعِلْمِي أَنَّهُ بَعْضُ الْأَنَامِ

أُخَذَهُ أَبُو بَكُر الخَوَارِزْمِيّ فَقَالَ (٢):

قَدُ ظُلَمْنَ اكَ بِحُسْ نِ الظنِّ يَا بَعْ ضُ الْأَنَامِ

\* \* \*

ومن هذا الباب قول مَرْوَانَ بن أَبِي حَفْصَةَ في مَعْنِ بنِ زَائِدَةِ بن عَبْد اللهِ بن زَائِدَةِ بن عَبْد اللهِ بن زَائِدَةِ بن مَطَر بن شَرِيْكَ ابن عَمْرو بن قَيْس بن شَرَاحِيْلَ بن مُنَبّه بن هَمَّام بن مُرَّةَ بن دَهْبَلَ بن شَيْبَانَ وَيَعُمُّ بِمَدْحِهِ بَنِي مَطَرٍ (٣) :

بَنُو مَطَرٍ يَوْمَ اللَّقَاءِ كَأَنَّهُمْ أُسُوْدٌ لَهَا فِي غِيْلِ خَفَّانَ أَشْبُلُ

أَخَذَهُ ابِنُ الرُّوْمِيّ وَزَادَ فِيْهِ فَقَالَ (٤):

تَلْقَاهُمُ وَرِمَاحُ الخَطِّ حَوْلَهُمُ كَالأُسْدِ ٱلْبَسَهَا الآجَامُ خفَّانِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ قَيْسُ بن الخَطِيْم (٥٠):

ديوانه ٤/ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) مجموع شعر مروان بن أبي حفصة ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٧٩.

تَبَدَّتْ لَنَا كَالشَّمْسِ تَحْتَ غَمَامَةٍ أَخَذَهُ الآخَرُ فَقَالَ (١):

فَشَبَّهْتهَا بَدْراً بَدا مِنْهُ شِقَهُ وَأَذْرَتْ عَلَى الخَدَّيْنِ دَمْعَاً وَأَذْرَتْ عَلَى الخَدَّيْنِ دَمْعَاً وَكَقَوْلِ النَّابِغَةِ (٢):

رِقَاق النَّعَالِ طَيِّبٌ حجُرَاتهم أَخَذَهُ الفَرَزْدَقُ فَقَالَ (٣):

يَنِي دَارِمٍ قَوْمِي تَرَى حُجُرَاتِهِمْ يَجُرُهُ وَ فَوْمِي تَرَى حُجُرَاتِهِمْ يَجُرُونَ هَدابِ اليَمَانِيُّ كَأَنَّهُمُ وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ(١):

هَامَ الفُؤَادُ بِأَعْرَابِيَّةٍ سَكَنَتْ أَخَدَهُ الشَّرِي بنُ أَحْمَدَ فَقَالَ (٥):

وَأَحَلَّهَا مِنْ قَلْبِ عَاشِقِهَا الهَوَى وَأَحَلَّهَا وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ(١):

لَيتَ الغَمَامَ الَّذِي عِنْدِي صَوَاعِقُهُ أَلَى صَوَاعِقُهُ أَخَذَهُ السَّرِي الرَّفَاء فَقَالَ (٧):

بَدَا حَاجِبٌ مِنْهَا وَضَنَّتْ بِحَاجِبِ

وَقَدْ سَتَرَتْ خَدًّا وَأَبْدَتْ لَنَا خَدًا كَأَنَّهُ تَنَاثَرَ دُرًّا وَنَدَاً وَاقِعَ الوَرْدَا

يُحِبُّوْنَ بِالرَّيْحَانِ يَوْمَ السَّبَاسِبِ

عِتَاقًا حَواشِيْهَا رِقَاقًا نِعَالهَا سُيُوْفٌ جَلا الأَطْبَاعِ مِنْهَا صِقَالهَا

بَيْتًا مِنَ القَلْبِ لَمْ تَمْدُدْ لَهُ طُنُبًا

بَيْتَا بِلاَ عَمَدٍ وَلاَ أَطْنَابِ

يُزِيْلُهُ نَّ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ الدِّيمُ

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٥/ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ١١١ .

<sup>(</sup>٥) ديوان السري الرفاء ١/ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣/ ٣٧١ .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ديوانه .

عِنْدِي وَعِنْدَ سِوَايَ مِنْ أَنْوَائِهِ وَأَنَا الْفِدَاءُ لِمَنْ مَخِيْلَةُ بَرْقِهِ وَقَالَ أَبُو الطَّيِّب(١):

فَإِنَّكَ مَاءُ الوَرْدِ إِنْ ذَهَبَ الوَرْدُ فَإِنْ يَكُ سَيَّارُ بِنُ مُكْرَمِ انْقَضَى عَلَى الكُلِّ ، وَقَالَ أَبُو الظَّيِّبِ مَكَرِّرَاً لِهَذَا وَهَذَا مِنْ بَابِ تَفْضِيْلِ البَعْضِ

فَإِنَّ فِي الخَمْرِ مَعْنَى لَيْسَ فِي العِنَبِ فَإِنْ تَكُنْ تَغْلِبُ الغَلْبَاءُ عُنْصرهَا أَلَمَّ بِهِ أَبُو الفَّتْحِ عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ البُّسْتِيِّ الكَاتِبُ فَقَالَ (٣):

عَلَيْهِ إِذَا نَازَعْتُهُ قَصَبَ المَجْدِ وَفِي النَّارِ نُوْرٌ لَيْسَ تُوْجَدُ فِي الزَّنْدِ نَتِيْجَته وَالنَّحْلُ يكرم للشَّهْدِ

وَكَافِرُ ٱلنَّعمةِ كَالْكَافِر

أَرَىٰ ٱلْكُفْرَ لِلنَّعْمَاءِ ضَرْباً مِنَ ٱلْكُفْرِ

ومِنْ هذا قولُ أبي تَمَّام (٤) : أَشْكَــر نُعْمَــىٰ مِنْــكَ مَــذْكُــورةً

أَبُوْكَ حَوَى العَلْيَا وَأَنْتَ مُبَرَّزٌ

وَلِلْخَمْرِ مَعْنَى لَيْسَ فِي الكَرْم مِثْلُهُ

خَيْرٌ مِنَ القَوْلِ المُقَدَّم فَاعْتَرِفْ

سَلَخَهُ ٱلْبُحْتُرِيِّ ؛ فَقَالَ (٥):

سَأَجْهَدُ فِي شُكْرِي لِنُعْمَاك إِنَّني

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٩١ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ١٠٥٤ .

..........

وَمِنْ ذَلَكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَهُوَ حِفْظُ بْنُ رَبابٍ :

يَعِيشُ الفَتَىٰ بالفَقْرِ يَوْماً وَبِالغِنَىٰ وكُلُّ كَأَنْ لَمْ يَلْقَهُ حِينَ يَذْهَبُ اهْتَدَمَهُ الآخَر ؛ فقال (١٠):

يعيشُ الفَتَىٰ ما بينَ سُقْمٍ وصِحَةٍ وكُلُّ كَأَنْ لَمْ يَلْقَ حِينَ يُزَابِلُهُ وَكُلُّ كَأَنْ لَمْ يَلْقَ حِينَ يُزَابِلُهُ وَكَلَّ كَأَنْ لَمْ يَلْقَ حِينَ يُزَابِلُهُ وَكُلُلُ كَأَنْ لَمْ يَلْقَ حِينَ يُزَابِلُهُ وَكُلُلُ كَأَنْ لَمْ يَلْقَ حِينَ يُزَابِلُهُ وَكُلُلُهُ عَلَيْهِ وَلِي الفَضْلِ الحسينِ بْنِ العميدِ الطُّغَرائِي الأَعْجَمِي (٢):

مُنَّى إِنْ تَكُنْ كِذْباً فَقَدْ طَابَ كِذْبُهَا وَإِنْ صَدَقَتْ يَوْماً تَضَاعَفَ طِيبُهَا فَقَالَ الآخَوِ :

مُنًى إِنْ تَكُنْ حَقَاً تَكُنْ أَحْسَنَ المُنَىٰ وَإِلاّ فَقَـدْ عِشْنَا بِهَـا زَمَنـاً رغَــدْا وكَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَسْهَ رَتْنِ يَ وَهْ يَ رَاقِ لَهُ فَ رَاقِ لَهُ فَ رَاقِ لَهُ أَلْ اللهُ لِ اللهُ لِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ لِ اللهَ اللهُ اللهُ

قُلِ لَظَبْسِي تَسْتَسِرِقُ لَلهُ مُهَجُ الأَحْسِرارِ بِاللَّعَجِ كَيْسِفَ أَذْعُسِوِ اللهَ أَسْلَأُلُهُ فَرَجِاً مِمَّنْ بِلهِ فَرَجِي وَكَقَوْلِ القَائِلِ:

أُمَّلُتُهُ مِ ثُمِّمَ تَا أُمَّلُتُهُ مِ فَالاَحَ لِي أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ فَالاَحُ مَا أُمَّلُتُهُ مَ فَالاَحُ سَلَخَهُ ٱبْنُ شَمْسِ الخِلاَفَةِ: فقالَ وعَكَسَ المَعْنَىٰ:

عَايَنْتُ نُورَ البِشُورِ فِي وَجْهِهِ فَلاَحَ لِي مِنْهُ بَشِيرُ ٱلْفَلاَحِ فَا يُعْدِرُ الْفَلاَحِ فَا يُقْدِرُ اللهِ النَّجَاحِ فَا يُقْدِدُ اللهِ النَّجَاحِ النَّجَاحِ النَّجَاحِ

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢/ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٨٥ .

يقول منها :

مَـوْلـى إِذا أَخْفَـىٰ نَـدَىٰ كَفِّـه الشمـسُ لا تَخْفَـىٰ عَلَـى مُبْصِرِ الشمـسُ لا تَخْفَـىٰ عَلَـى مُبْصِرِ أَقْرَبُ ما يعطيه أَقْصَـىٰ المُنَـىٰ تُـرُوٰىٰ أحـاديـثُ عُـلاَهُ كَمَـا تُـرُوٰىٰ أحـاديـثُ عُـلاَهُ كَمَـا

صلى الله عليه وسلم .

وكَقَوْلِ دِيكِ الجِنِّ (١):

لَمّا نَظَرتَ إِليَّ مِنْ حَدَقِ ٱلْمَهَا وعقدتَ بَيْن قضيبِ بانِ أَهْيَفٍ عَفْرْتُ خَدِّي فِي الثَّرى خَاضِعاً

أَخَذَهُ أَبُو الْفَرَجِ ٱلْوَأُواء ؛ فَقَالَ وَزَادَ عَلَيْهِ (٢):

شَـدَّ زُنَـارَهُ على هَيَـفِ الخصرِ وأَدار الأصداغ فَـوْق عِـذارِ وتعجّلت جَنَّـة الخليدِ لَمّا

\_\_\_\_ ونــــاخ \_\_\_ أصبـــت ربّــاه فـــاخ وبعنه ما يُـولِيه كُـلّ اقتـراخ يرُوك حديثُ المُصْطَفَىٰ فِي الصّحاح

وَضَحِكْتَ عَنْ مُتَفَتَّحِ النُّوَّارِ وَضَحِكْتِ مَنْ مُتَفَتَّحِ النُّوَارِ وَكثيبِ رَمْلٍ عُقْدَةَ النزّنارِ وَعَزَمْتُ فِيكَ عَلَى دُخُولِ النّارِ

أَنَامِنْ أَجْلِه خَلَعْتُ عِلْارِي صَحَّ عَرْمي عَلَى دُخُولِ النَّارِ

فشـــدُّ القلــوبَ فِــى الــزّنــار

\* \* \*

وَمِنَ الاهْتِدَامِ وَالسَّلْخِ كَمَا قَالَ أَبُو صَخْرِ الهَذْلِيُّ فِي قَصِيْدَتِهِ الغَرَّاءَ:

بَتَاتَاً لأُخْرَى الدَّهْرِ مَا طَلعَ الفَجْرُ فَأُبُهَتَ لاَ عُرْفٌ لَدَيَّ وَلاَ نكْرُ

وَإِنِّي لَآتِيْهَا وَفِي النَّفْسِ هَجْرُهَا فَمَــا هُـــوَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهَــا فَجْـــأَةً

ديوانه ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۰ .

. . . . . . . . . . . . .

اهْتَدَمَهُمَا كُثَيِّرٌ فَقَالَ (١):

وَإِنِّي لَآتِيْهَا وَفِي النَّفْسِ هَجْرُهَا فَمَا هُمُ فَعَلَّمُ الْأَقْسِ هَجْرُهَا فَمَا هُمَا وَكَقَوْلِ بَشَار (٢):

وَإِذَا أَقَلَ لِي البَخِيْلُ عَذَرْتهُ سَلَخَهُ المُتَنبِّقِ فَقَالَ (٣):

وَقَنِعْتُ بِاللَّقْيَا وَأَوَّلِ نَظْرَةٍ وَقَنِعْتُ بِاللَّقْيَا وَأَوَّلِ نَظْرَةٍ وَ وَكَقَوْلِ ظَالِمِ بن البَرَاءِ الفَقِيْمِيِّ (٤):

إِذَا جَعَلَ الحَرْبَاءُ وَالشَّمْسُ تَلْتَظِي يَكُونُ حَنِيْفَا بِالعَشِيِّ وَبِالضُّحَى

أَخَذَهُ ذُو الرُّمَّةِ فَقَالَ (٥):

يَظُلُّ بِهَا الحَرْبَاءُ لِلشَّمْسِ مَائِلاً إِذَا حَــوَّلَ الظِّـلَ العَشِــيَّ رَأَيْتَــهُ

وَكَفَوْلِ عَلِيّ بن الجّهم (٦):

وَتَفَاضُلِ الأَخْلاَقِ إِنْ حَصَّلْتَهَا

بتَاتَاً لأُخْرَى الدَّهْرِ أَوْ لَشِيْبُ فَاللَّهُ أَجِيْبُ فَأَبْهَتَ حَتَّى مَا أَكَادُ أُجِيْبُ

إنَّ القَلِيْــلَ مِــنَ البَخِيْــلِ كَثِيْــرُ

إنَّ القَلِيْلَ مِنَ الحَبِيْبِ كَثِيْدُ

عَلَى الجذْلِ مِنْ حَرِّ النَّهَارِ يَقُوْمُ يُصَلِّ وَيَصُّ وْمُ

عَلَى الجَذْلِ إِلاَّ أَنَّـهُ لاَ يَكْبِـرُ حَنِيْفَاً وَفِي وَقْتِ الضُّحَى يَتَنَصَّرُ

فِي النَّفْسِ حَسْبُ تَفَاضُلِ الأَجْنَاسِ

<sup>(</sup>١) سمط اللآلي ١/ ٤٠٠ ، ولم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۲۵٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء ١/ ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٦٣١\_ ٦٣٢ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ديوانه .

سَلَخَهُ المُتَنبِّيِّ فَقَالَ: [من الكامل]

لَمَّا انْطَوَى فَكَأَنَّهُ مَنْشُورُ كَفِلَ الثَّنَاءُ لَهُ بِرَدِّ حَيَاتِهِ وَالالْتِقَاطُ وَالتَّلْفِيْقُ:

وَهُوَ تَرْقِيْعُ الأَلْفَاظِ ، وَتَلْفِيْقُهَا ، وَاجْتِلاَبُ الشَّاعِرِ الكَلاَمَ مِنْ أَبْيَاتٍ أُخَرَ حَتَّى يَنْظِمَ بَيْتاً فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ يَزِيْدُ بنِ الطَّشْرِيَةِ (١): [من الطويل]

إِذَا مَا رَآنِي مُقْبِلاً غَضَّ طَرْفَهُ كَأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْسِ دُوْنِي مُقَابِلُه

فَقَوْلُهُ : إِذَا مَا رَآنِي مُقْبِلاً ، مِنْ قَوْلُ جَمِيْل (٢) : [من الطويل]

إِذَا مَا رَأُونِي مُقْبِلاً مِنْ ثَنِيَّةٍ يَقُولُونَ مَنْ هَذَا وَقَدْ عَرفُونِي

وَقَوْلُهُ : غَضَّ طَرْفَهُ مِنْ قَوْلُ جَرِيْرِ (٣) : [من الوافر]

وَقَوْلُ أَبِي بَكْرِ أَحْمَد بن مُحَمَّد الصَّنَوْبَرِيِّ (١):

وَتَفَاضُلُ الأَقْوَامِ فِي أَخْلاَقِهِمْ يُنْسِيْكَ كَيْفَ تَفَاضُلِ الأَجْنَاسِ وَقَالَ بَشَّارٌ (٢):

> وَمَا ظَفَرَتْ عَيْنِي غَدَاةَ لَقَيْتُهَا بحَوْرَاءَ مِنْ حُوْرِ الجنانِ غَرِيْزَةٍ

فَقَالَ أَبُو نُوَّاس (٣):

نَظَرْتُ إِلَى وَجِهِـهِ فَـأَبْصَـرْتُ

- ديوانه ص ٩٤.
  - (٣)

ديوان جميل بثينة ص٢١١. (٢)

ديوانه ص ٨٢١ .

(1)

بشَيْءٍ سِوَى أَطْرَافِهَا وَالمَحَاجِر يَرَى وَجْهَهُ فِي وَجْهِهَا كُلُّ نَاظِرٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه .

/ ١٣١/ فَغَضُّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَللاَ كَعْبَاً بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا وَقَوْلُهُ :

كَأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْسِ دُوْنِي مُقَابِلُه

مِن قَوْلُ عَنْتَرَةَ الطَّائِيِّ (١):

إِذَا أَبْصَرَتْنِي أَعْرَضَتْ عَنِّي كَأَنَّ الشَّمْسَ مِنْ قِبَلِي تَدُوْرُ وَمِنَ الالْتِقَاطِ وَالتَّلْفِيْقِ قولُ ابنِ هَرِمَةَ (٢):

كَأْنَّكَ لَمْ تَسِرْ بِجَبُوْبِ خِلْصٍ وَلَمْ تُلْمِمْ عَلَى الطَّلَلِ المحِيْلِ الْتَقَطَهُ وَلَقَقَهُ مِنْ بَيْنَيْنِ أَحدُهُمَا قَوْلُ جَرِيْرِ (٣): [من الوافر]

كَ أَنَّ كَ لَ مَ تَسِرُ بِبِ لاَدِ نُعْمٍ وَلَ مَ تَنْظُرُ بِنَ اظِرِهِ الخِيَ امَ ا فَصَدْرُ بَيْتِ ابنِ هَرِمَةَ مِنْ صَدْرِ هَذَا البَيْتِ ، وَعَجُزُهُ مِنْ قَوْلِ الكُمِيْتِ<sup>(٤)</sup>: [من الوافر] أَلَ مُ تَلْمِم عَلَى الطَّلَ لِ المُحِيْلِ بفَيْدٍ وَمَا بُكُ اؤُكَ فِي الطُّلُولِ فَمَا يَصْنَعُ بِبَيْتِ ابنِ هَرِمَةَ مَعَ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ .

/ ١٣٢/ وَضَرْبٌ قَدْ اسْتَعْمَلَتْهُ العَرَبُ مَجَازَاً وَتَوَسُّعَاً ، وَعَزَفَتْ عَنْهُ أَنْفُسُ الشُّعَرَاءِ الفُضَلاَءِ وَالمُفْلِقِيْنَ الأُدَبَاءِ ، فَلاَ يُوْجَدُ فِي أَشْعَارِهِمْ إلاَّ نَادِرَاً وَلاَ يُسْتَحْسَنُ مِنْهُم الفُضَلاَءِ وَالمُفْلِقِيْنَ الأُدَبَاءِ ، فَلاَ يُوْجَدُ فِي أَشْعَارِهِمْ إلاَّ نَادِرَاً وَلاَ يُسْتَحْسَنُ مِنْهُم الإِثْيَانُ بِمِثْلِهِ وَهُوَ :

الخَلْعُ ، وَالاصْطِرَافُ ، وَالإِغَارَةُ ، وَالاجْتِلاَبُ ، وَالاسْتِلْحَاقُ ، وَالانْتِحَالُ ،

<sup>(</sup>١) لعنترة بن عكرمة الطائي في حلية المحاضرة ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ٥٢ .

وَالإِنْحَالُ ، وَالمُرَافَدَةُ ، وَتَنَازُعُ الشَّاعِرَيْنِ فِي الشِّعْرِ وَادِّعَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما أَنَّهُ مِنْ قِبَلِهِ دُوْنَ صَاحِبهِ (١) .

(١) وَمِمَّنْ كَانَ يُرَقِّعُ وَيُلَفِّقُ مَعَ سَعَةِ صَدْرِهِ وَغَزَارَةَ بِحْرِهِ أَبُو نُوَّاسٍ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ (١): أَشَـمُ طِوَالُ السَّاعِدَيْنِ كَأَنَّمَا يُنَالُطُ نِجَادَي سَيْفِهِ بِلِواءِ صَدْرُ هَذَا البَيْتِ مُجْتَذَبٌ مِنْ قَوْلِ المُسَاوِرِ بنِ هِنْدٍ (٢):

أَشَــمُّ طِوَالُ السَّـاعِـدَيْـنِ شَمَـرْدَلٌ يَكَـادُ يُسَــاوِي غَــارِبَ غَــارِبِهِ أَشَــمُ طُوَالُ (٣) أَوْ مِنْ قَوْلِ زِيَادِ بن عَبْدُ اللهِ بن مُرَّةَ حَيْثُ يَقُوْلُ (٣) :

أَشَمُّ طَوَالُ السَّاعِدِيْنِ كَأَنَّمَا يُنَاطُ إِلَى جَذْعٍ طَوَالٍ مُشَذَّبِ وَقَوْلُهُ نِجَادِي سَيْفِهِ بِلوَاءِ مِنْ قَوْلِ العَنْبَرِيِّ وَإِلَى مَعْنَى بَيْتِهِ ذَهَبَ وَلَمْ يَبْلغه: فَجَاءَتْ بِهِ عَبْلَ العِظَامِ كَأَنَّمَا عِمَامَتُهُ بَيْنِ الرِّجَالِ لِوَاءُ فَجَاءَتْ بِهِ عَبْلَ العِظَامِ كَأَنَّمَا عِمَامَتُهُ بَيْنَ الرِّجَالِ لِوَاءُ

فَأَرَادَ هَذَا بِقَوْلِهِ « عِمَامَتُهُ بَيْنَ الرِّجَالِ لِوَاءُ » أَنَّ قَامَتِهِ تُشْبِهُ الرُّمْحَ .

وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّاعِرِ إِذْ قَالَ :

بَــنَّ المُقَــاتِلِيْـنَ فَلَــمْ يَــدَعْ لِذِي إِرْبَةٍ فِي القَوْلِ جِدًّا وَلاَ هَزلاَ قَوْلهُ إِذْ قَالَ بَذَّ القَائِلِيْنَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهم :

إِذْ قَالَ بَذَّ القَائِلِيْنَ مَقَالَةٌ وَيَأْخُذُ مِنْ أَكِفَّائِهِ بِالمُخَنَّقِ وَيَأْخُذُ مِنْ أَكِفَّائِهِ بِالمُخَنَّقِ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَدَعْ لِذِي إِرْبَةٍ مِنْ قَوْلِ حَسَّانَ مِنَ البَيْتِ الأَخِيْرِ(١٤):

إِذَا قَائِلٍ بِمُلْتَقَطَاتٍ لاَ تَرَى بِيْنَهَا فَصْلاً لِقَائِلٍ بِمُلْتَقَطَاتٍ لاَ تَرَى بِيْنَهَا فَصْلاَ يَقُولُ وَنَ مِثْلَهُ كَنَحْتِ الصَّفَا لَمْ يُبْقِ فِي قَائِلٍ فَضْلاَ يَقُولُ وَنَ مِثْلَهُ كَنَحْتِ الصَّفَا لَمْ يُبْقِ فِي قَائِلٍ فَضْلاَ

دیوانه ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/ ٩١ ، البديع لأسامة ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) حلية المحاضرة ٢/ ٩١ ، البديع لأسامة ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٤٦ .

# فَالخَلْعُ (١):

هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّاعِرُ بَيْتاً لِشَاعِرِ آخَرَ ، بِلَفْظِهِ وَوَزْنِهِ وَمَعْنَاهُ وَصِيْغَتِهِ ، فَيُرَكِّبَ عَلَيْهِ قَافِيَةً غَيْرَ قَافِيَتِهِ الأُوْلَى ، وَيُلْحِقَهُ بِشِعْرِهِ ، فَيَصِيْرَ لَهُ ، على مَذْهَبِ العَرَبِ .

كَقَوْلِ امْرِيءِ القَيْسِ (٢):

وُقُوْفَاً بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيُّهُم

/177/ خَلَعَهُ طَرْفَةُ فَقَالَ (7):

وُقُوْفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيُّهُم

وَكَقَوْلِ امْرِىءِ القَيْسِ (٤) :

نَظَرَتْ إلَيْكَ بِعَيْنِ جَازِيَةٍ

خَلَعَهُ المُسَيَّبُ بنُ عَلَسٍ . وَهُوَ خَالُ الأَعْشَى ، فَقَالَ (٥) :

نَظَرَتْ إِلَيْكَ بِعَيْنِ جَازِيَةٍ وَكَفَوْلِ مَرْوَان بن أبي حَفْصَةَ (٦):

وَإِنِّي لتُغْنِيْنِي عَنِ المَاءِ نُغْبَـةٌ

[من الطويل]

يَقُوْلُوْنَ لاَ تَهْلِكْ أَسِّى وَتَجَمَّلِ

[من الطويل]

يَقُولُونَ لاَ تَهْلِكْ أَسًى وَتَجَلَّدِ

[من الكامل]

حَــوْرَاءَ حَــانِيَــةٍ عَلَــى طِفْــلِ

شَى ، فَقَالَ (٥) : [من الكامل]

حَــوْرَاءَ فَــادِرَةٍ مِــنَ السَّــدْر

[من الطويل]

وَأَصْبِرُ عَنْـهُ مِثْـلَ صِبْـرِ الأَبْسَاعِـر

كَفَى وَشَفَى مَا فِي النُّفُوْسِ فَلَمْ يَدَعْ لِذِي إِرْبَةٍ فِي القَوْلِ جِدًّا وَلاَ هَزلاَ

أَخَذَ المِصْرَاعَ الأَخِيْرَ مِنْ هَذَا البَيْتِ فَأَضَافَهُ إِلَى صَدْرِ بَيْتِ الشَّاعِرِ الأوَّلِ

- (١) أنظر : البديع لابن أفلح العبسي ص ١٤٧ وما بعدها .
  - (۲) ديوانه ص ۷۰.
    - (٣) ديوانه ص ٦.
  - (٤) ديوانه ص ٣٣٨ (ط القاهرة ) .
    - (٥) البديع لأسامة ص ٢١٨.
  - (٦) نضرة الإغريض ص ٤٤٦ ، ولم يرد في ديوانه .

[من الطويل]

خَلَعَهُ المُتَنَبِّي فَقَالَ (١):

وَإِنِّي لتُغْنِيْنِي عَنِ المَاءِ نُغْبَةٌ وَأَصْبِرُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصْبِرُ الرُّبِدُ

وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَحْسَنِ مِنْ أَبِي الطَّيِّبِ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا تَسْتَعْمِلُ العَرَبُ الخَلْعَ مَجَازَاً . عَلَى أَنْ أَهلَ الفَضْلِ لاَ يَرْضَوْنَهُ لأَنْفُسِهِمْ ، فَكَيْفَ بِمَنْ سَارَ ذِكْرُهُ ، وَاشْتَهَرَ بِالأَدَبِ وَالحِدْقِ فِي صِنَاعَةِ الشِّعْرِ أَمْرُهُ . وَأَنَا لاَ أَخُصُّ أَبَا الطَّيِّبِ وَحْدَهُ بِالإِنْكَارِ عَلَيْهِ دُوْنَ عَلَيْهِ دُوْنَ عَلَيْهِ دُوْنَ عَلَيْهِ دُوْنَ عَلَيْهِ دُوْنَ عَلَيْهِ مَنَ الفَضْلِ مَا عَلِمَهُ أَبُو الطَّيِّبِ ، وَتَأَدَّبِهِ مِنَ المُحْدَثِيْنَ ؛ فَإِنَّ المُسَامَحَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَضِيْقُ عَنْهُ (٢) .

(۱) ديوانه ۱/ ۳۷٦.

٢) قَالَ عَمْرُو بنُ شَاسِ الأَسَدِيُ (١):

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرَى خَلَعَهُ المُتَلَمِّسُ فَقَالَ (٢):

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرَى وَقَالَ جَرِيْرُ (٣) :

لَمْ يَرْكَبُوا الخَيْلَ إلاَّ بَعْدَمَا هَرِمُوا خَلَعَهُ الآخَرُ فَقَالَ :

لَمْ يَرْكَبُوا الخَيْلَ إلاَّ بَعْدَمَا هَرِمُوا وَقَالَ امْرُؤُ القَيْس(٤):

كَأَنِّي لَمْ أَرْكَب جَوَداً للِنَةً وَلَمْ أَقُلْ وَلَمْ أَقُلْ

مَسَاغًا لِنَابِيَة الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا

فَهُمُ ثِقَالٌ عَلَى أَعْجَازِهَا عُنُفُ

فَهُمُ ثِقَالٌ عَلَى أَعْجَازِهَا مُيُلُ

وَلَمْ أَتَبَطَّنْ كَاعِبَا ذَاتِ خلْخَالِ لِخَيْلِي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالِ لِخَيْلِي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالِ

مَسَاغًا لِنَابِيَة الشُّجَاعُ لَقَدْ أَزِمْ

دیوانه ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٠٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٥.

.....

خَلَعَهُ عَيْدُ يَغُوْثَ بِن وَقَاصٍ الحَارِثِيُّ وَقَدْ أَسَرَتْهُ بَنُو تَمِيْمٍ يَوْمَ الكُلاَبِ فَقَالَ (١): كَأَنِّي لَمْ أَرْكَب جَوَداً وَلَمْ أَقُلْ لِخَيْلِي كِرِّي نَفِّسِي عَنْ رِجَالِيَا وَلَمْ أَقُلْ لِإِسَارِ صِدْقٍ عَظِمُوا ضَوْءَ نَارِيَا وَلَمْ أَقُلْ لِإِسَارِ صِدْقٍ عَظِمُوا ضَوْءَ نَارِيَا

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ المَلِكِ أَبِي مَنْصُوْر بن جَلاَلِ الدَّوْلَةِ:

تَغَـرَّبْتُ عَـنْ أَهْلِي فَبِتُ مُشَـرَّدَاً وَخَلَّفْتُ أُخْوَانِي وَأَهْلِي وَجِيْرَتِي حَـرِيْـصٌ عَلَـى رِزْقٍ قَضَـى اللهُ ولي وَطَنٌ مَا إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِثْلُهُ

وَحِيْداً فَرِيْداً فِي البِلاَدِ أَدُوْرُ يَبِكُونُ يَبِكُونُ فَي البِلاَدِ أَدُوْرُ يَبِكُونُ شَجْوَرُ النَّبِي لَصَبُورُ أَنَّهُ عَلَى دَعَةٍ مِنِّي إَلَيَّ يَصِيْرُ وَلَكِنَ يَصِيْرُ وَلَكِنَ أَحْكَامٌ جَرَرْتْ وَأَمُورُ

خَلَعَ هَذَا البَيْتَ الأخِيْرَ مِنْ قَوْلُ تَمِيْمِ بِنِ مَعَدّ المِصْرِيّ حَيْثُ يَقُوْلُ (٢):

تَـذَكَّـرَ مُشْتَـاقٌ وَحَـنَّ غَـرِيْـبُ لَــهُ شَجَــنٌ يَعْتَـادُهُ وَحِبيْـبُ وَلَكِـنَّ أَحْكَـامٌ جَـرَتْ وَخُطُـوْبُ إِذَا حَانَ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ غُرُوبُ وَمَــا بَلَــدُ الإنسَانِ إِلاَّ الَّــذِي بِــهِ ولي وَطَنٌّ مَا إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِثْلهُ

فَلَمْ يَصْنَعَ فِي البَيْتِ إِلاَّ أَنْ غَيَّرَ القَافِيَةَ حَسْبُ.

وَكَقَوْلِ طُرْفَةَ (٣):

فَلَوْلاَ ثُلْثُ هُنَّ مِنْ لَذَّةِ الفَتَى وَجَدَّكِ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قام عُوْدِي وَجَدَّكِ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قام عُوْدِي وَقَالَ ابنُ الطَّمْرِيَّةِ (٤):

فَلَوْلاَ ثُلْثٌ هُنَّ مِنْ لذَّةِ الفَتَى وَجَدّكِ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قام رَأْسِي

<sup>(</sup>١) المفضليات ٢/ ٦١٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥٢ .

<sup>(</sup>۳) شرح دیوانه ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في مجموع شعره .

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ حَاتِمِ الطَّائِيِّ إِنْشَادُ ابن الكَلْبِيِّ (١):

تَبَغَّ ابنَ عَمِّ الصِّدْقِ حَيْثُ لَقِيْتَهُ فَإِنَّ ابنَ عَمِّ السُّوْءِ إِنْ سَرَّ يُخْلِفُ وَقَوْلُ الحارثُ بن كِلْدَةَ (٢):

تَبَغَّ ابنَ عَمِّ الصِّدْقِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ فَإِنَّ ابنَ عَمِّ السُّوْءِ أَوْعَرَ جَانِبُه وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ امْرُؤُ القَيْسِ<sup>(٣)</sup>:

فَ لأَيَا بِلاي مَا حَمَلْنَا غُلامَنَا عَلَى ظَهْرِ مَحْبُوْكِ السَّرَاةِ مُحَنَّبِ المُحَنَّبُ الأَقْنَى الذِّرَاع وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ ذرَاعُهُ عَصَبُهَا ظَاهِرَةٌ لَيْسَتْ بِمَلْسَاءَ وَهَذَا

المُحَنَّبُ الأَقْنَى الذَرَاعِ وَهُوَ أَنْ تَكُوْن ذَرَاعُهُ عَصَبُهَا ظَاهِرَةَ لَيْسَتْ بِمَلْسَاءَ وَهَذَا يُسْتَحَبُّ فِي خلقةِ الجَّيَادِ .

خَلَعَهُ زَهَيْرُ بن أَبِي سُلْمَى فَقَالَ (٤):

فَلْأَيَا بِلَايٍ مَا حَمَلْنَا غُلامَنَا عَلَى ظَهْرِ مَحْبُوْكٍ ظِمَاءٍ مَفَاصِله وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ امْرُؤُ القَيْسِ أَيْضَا (٥):

كَ أَنَّ المدامَ وَصَوْبَ الغَمَامِ وَرِيْحُ الخُزَامَى وَنَشْرَ القُطُرِ يَعَالَ المُسْتَحرِ يُعَالَ بِهِ بَرِيْعَةَ المَخْزُوْمِيّ فَقَالَ (٢): خَلَعَهُ عُمَرُ بِن أَبِي رَبِيْعَةَ المَخْزُوْمِيّ فَقَالَ (٢):

كَأَنَّ المدامَ وَصَوْبَ الغَمَامِ وَرِيْحُ الخُزَامَى وَذَوْبَ العَسَلِ يُعَالَ بِهِ بَرْدُ أَنْيَابِهَا إِذَا مَا صَفَا الكَوْكَبُ المُعْتَدِل

<sup>(</sup>١) ديوان حاتم الطائي ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الوحشيات ص ١٢٠ ، حماسة البحتري ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ديوانه . أنظر : زهر الآداب ١/ ٢٣٧ .

#### / ١٣٤/ وَالاصْطِرَافُ:

هُوَ صَرْفُ الشَّاعِرِ إِلَى قَصِيْدَتِهِ بَيْتَاً ، أَوْ بَيْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً لِغَيْرِهِ يَسْتَضِيْفُهَا إِلَى نَفْسِهِ ، وَيَصْرِفُهَا عَنْ قَائِلِهَا . وَكَانَ كُثَيِّرٌ كَثَيْرًا مَا يَصْرِفُ شِعْرَ جَمِيْلٍ إِلَى نَفْسِهِ ، وَيَهْتَدِمُهُ .

أَخْبَرَ الطَّاهِرِيُّ عَنْ الزُّبَيْرِ بن بَكَّارِ عَنْ عُمَرَ بن أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ كُثَيِّراً أَنْشَدَهُ قَصِيْدَتَهُ الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا (١) :

إِذَا الغُرُّ مِنْ نَوْءِ الثُّرِيَّا تَجَاوَبَتْ حَنِيْنَاً بِأَجْوَازِ الفَلاَةِ قِطَارُهَا

فَعَدَا فِي هَذِهِ القَصِيْدَةِ على أبِي ذُوَيْبٍ الهُذَلِيِّ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي أُوَّلُهَا (٢): [من الطويل]

هَـلِ الـدُّهْـرُ إِلاَّ لَيْلَـةٌ وَنَهَارُهَا

[من الطويل]

وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا وَإِنْ تَعْتَذِر يُرْدَدْ عَلَيْهَا اعْتِذَارُهَا

وَعَيَّرَنِي الوَاشُوْنَ أَنِّي أُحِبُّهَا فَإِنَّ مَكَذَّبٌ فَإِنِّ مَعْكَذَّبٌ

فَأَخَذَ مِنْهَا بَيْتَيْنِ وَهُمَا (٣):

فَاشْتَفَّهُمَا جَمِيْعًا وَاصْطَرَفَهُمَا بِذَاتِهِمَا (٤).

يَدَعُ الحَوَائِمَ لاَ يَجِدْنَ غَلِيْلاَ قَضَّ الأَبَاطِعِ لاَ يَزَالُ ظَلِيْلاَ لَوْ شِئْتِ قَدْ نَقَعَ الفُؤَادَ بِمَشْرَبِ مِنْ مَاءِ ذِي رَصْفِ القِلاَتِ مُمَنَّعً

<sup>(</sup>۱) لم يرد في ديوان كثير عزة .

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي في أشعار الهذليين ١/ ٧٠ ، وعجزه :

<sup>«</sup> وإلا طلوع الشمس ثم غيارها »

<sup>(</sup>٣) لأبي ذؤيب الهذلي في أشعار الهذليين ١/ ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) وَمِنَ الاصْطِرَافِ مَا أَخْبَرَ بِهِ أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللهِ ابنُ جَعْفَرٍ عَنِ المُبَرَّدِ عَنِ المَازِنِيِّ قَالَ : قَالَ [جرير](١) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٣٦٤ .

### / ١٣٥/ وَالإِغَارَةُ<sup>(١)</sup> :

هِيَ أَنْ يَسْمَعَ الشَّاعِرُ المُفْلِقُ ، وَالفَحْلُ المُتَقَدِّمُ الأَبْيَاتِ الرَّائِقَةَ نَدَرَتْ لِشَاعِرِ آخَرَ فِي عَصْرِهِ ، قَدْ بَايَنَتْ مَذَاهِبَهُ فِي أَمْثَالِهَا مِنْ شِعْرِهِ ، وَتَكُوْنَ بِمَذْهَبِ ذَلِكَ الشَّاعِر المُغِيْرِ أَلْيَقُ ، وَبِكَلاَمِهِ أَعْلَقُ ، فَيُغِيْرَ عَلَيْهَا مُصَافَحَةً وَيَنْتَحِلُهَا مُكافَحةً ، وَيَسْتَنْزِلَ شَاعِرَهَا ، عَنْهَا قُوَّةً وَقَهْرًا ، وَيَغْتَصِبَهَا بِفَضْلِ القُدْرَةِ عُنْوَةً وَقَسْرًا ، فَيُسَلِّمَهَا قَائِلُهَا

فَقَالَ المَهْزُوْلُ العَامِرِيُّ فَاصْطَرَفَ البَيْتَ الأَوَّلَ وَاهْتَدَمَ الثَّانِي (١):

لَوْ شِئْتِ قَدْ نَقَعَ الفُؤَادَ بِمَشْرَبِ يَـدَعُ الحَـوَائِـمَ لاَ يَجِـدْنَ غَلِيْـلاَ مِنْ مَاءِ ذِي رَصْفِ القِلاَتِ مُمَنَّع لَيعْلُـو أَشَـمَّ مِـنَ الجَبَـالِ طَـوِيْـالاً

وَعَنْ عَبْد اللهِ بن أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ كُثَيِّراً أَنْشَدَهُ قَصِيْدَته الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا (٢):

نَظَ رْتُ وَأَعْ لِكَمُ الشَّرِيَّةِ بَيْنَنَا فَبَرقُ المَرُوْرَى الدَّانِيَاتِ وَسُوْدُهَا

فَاصْطَرَفَ إِلَيْهَا بَيْت جَمِيْلِ وَهُوَ (٣):

وَلاَ يَلْبَثُ الوَاشُوْنَ أَنْ يَصْدَعُوا العَصَا إِذَا هِيَ لَمْ يَصْلُبْ عَلَى البَرَى عُوْدُهَا قَالَ وَهَذَا البَيْت بِأَسْرِهِ لِجَمِيْلِ.

وَعَنْ عَبْد اللهِ ابن أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا أَنَّ كُثَيِّراً أَنْشَدَهُ قَصِيْدَتِهِ الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا (١٠):

نُودِّعُ عَلَى شَحْطِ النَّوَى وَيُودَّعُ ألاَ نَادِ عِيْسًا مِنْ عَزِيْزَةَ تَرْبَع

فَاصْطَرَفَ فِيْهَا قَوْلَ جَمِيْلِ (٥):

مِنَ السُّوْءِ يَنْمِيْهَا الحُدُوْدُ بِمَفْزَع وَفِيْهِنَّ مَهْضُومٌ حَشَاهَا بَعِيْدَةٌ أنظر: حلية المحاضرة ٢/ ٩٣.

(١) حلية المحاضرة ٢/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوان كثير ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد في ديواني كثير عزة وجميل بثينة .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في ديواني كثير عزة وجميل بثينة .

<sup>(</sup>٥) لم يرد في ديواني كثير عزة وجميل بثينة .

اعْتِمَاداً لِسِلْمِهِ ، وَنُكُولاً عَنْ حَرْبِهِ ، وَعَجْزاً عَنْ مُسَاجَلَةِ يَمِّهِ ، وَهَذِهِ كَانَتْ شَاكِلَةُ الفَرَزْدَقِ فِيْمَا اسْتَمَرَّتْ لَهُ الإِغَارَةُ عَلَيْهِ مِنْ شِعْرِ جَمِيْلٍ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّهُ غَاوَرَ جَمَاعَةً مِنْ الفَرَزْدَقِ فِيْمَا اسْتَمَرَّتْ لَهُ الإِغَارَةُ عَلَيْهِ مِنْ شِعْرِ جَمِيْلٍ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّهُ غَاوَرَ جَمَاعَةً مِنْ شُعْرَاءِ عَصْرِهِ عَلَى قِطَعٍ مِنْ أَشْعَارِهِمْ ، وَاسْتَضَافَهَا إلَى شِعْرِهِ ، جَرَتْ فِي أَسَالِيْبِ كَلَامِهِ وَشَاكَة مَنْظُومُهَا بِارِعَ نِظَامِهِ ، فَسَلَّمُوْهَا إلَيْهِ رَاغِمِيْنَ ، وَصَفَحُوا عَنْهَا لأَمْرِهِ طَائِعِيْنَ .

أَخْبَرَ عَلِيُّ بِن أَبِي غَسَّانَ عَنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَلاَّمْ عَنِ أَبِي يَحْيَى الضَّبِّي قَالَ : قَالَ ذُو الرُّمَّةِ / ١٣٦/ يَوْمَا لَقَدْ قُلْتُ أَبْيَاتاً ، إِنَّ لَهَا لَعَرَوْضاً ، وَإِنَّ لَهَا لَمرَدَّاً وَمَعْنَى بِعِيْداً . الرُّمَّةِ / ١٣٦/ يَوْمَا قُلْتُ ؟ قَالَ قُلْتُ (١) : [من الطويل]

أَحِيْنَ أَعَاذَتْ بِي تَمِيْمٌ نِسَاءهَا وَجُرِّدْتُ تَجْرِيْدَ اليَمَانِي مِنَ الغِمْدِ وَمَدَّتْ بِضَبْعيَّ الرَّبَابُ وَمَالِكٌ وَعَمْرٌ و وَشَالَتْ مِنْ وَرَائِي بَنُو سَعْدِ وَمَدَّتْ بِضَبْعيَّ الرَّبَابُ وَمَالِكٌ وَعَمْرٌ و وَشَالَتْ مِنْ وَرَائِي بَنُو سَعْدِ وَمَالَتْ مِنْ اللَّيْلِ مَحْمُودُ النِّكَايَةِ وَالوِرْدِ وَمِانْ آلِ يَرْبُوعٍ زُهَاءٌ كَأَنَّهُ وَكُمْ لَا يَلْ مَحْمُودُ النِّكَايَةِ وَالوِرْدِ

فَقَالَ لَهُ الفَرَزْدَقُ : لاَ تَعُوْدَنَّ فِيْهَا ؛ فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ . فَقَالَ : وَاللهِ لاَ أَعُوْدُ فِيْهَا أَبَدًا ، وَلاَ أَرْوِيْهَا إلاَّ لَكَ ، فَهِيَ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا (٢) : [من الطويل] وَكُنَّا إذَا القَيْسِيُّ نَا عَنُولُ فَيْهَا (٢) أَنْشَيْنِ عَلَى الكَرْدِ

وَزَعَمَ حَمَّادُ بِن إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِعضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الفَرَزْدَقَ وَقَفَ عَلَى الشَّمَرْدَلِ اليَرْبُوْعِيِّ وَهُوَ يُنْشِدُ (٣) : [من الطويل]

/ ١٣٧/ وَمَا بَيْنَ مَنْ لَمْ يُعْطِ سَمْعًا وَطَاعَةً وَبَيْنَ تَمْيِمٍ غَيْرُ حَزِّ الحَلاَقِمِ فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : لَتَتْرُكَنَّهُ ، أَوْ لَتَتْرُكَنَّ عِرْضَكَ .

فَقَالَ الشَّمَرْ دَلُ: خُذْهُ لاَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهِ ، فَهُوَ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي أُوَّلُهَا (١): [من الطويل]

لذي الرمة في ديوانه ٢/ ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٢) للفرزدق في ديوانه ١٧٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٣٥٦/١٣ ، الموشح ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) للفرزدق في ديوانه ٢/ ٣٠٧ .

تَحِنُّ بِزَوْرَاءِ المَدِيْنَةِ نَاقَتِي حَنِيْنَ عَجُولٍ تَبْتَغِي البَوَّ رَائِم

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَنْ تَعِلَبٍ عَنِ أَبِي نَصْرٍ عن الأَصْمَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابن أَبِي الزِّنَادِ . قَالَ : مَرَّ أَعْرَابِيُّ بِكُثَيِّرٍ وَهُوَ يُنْشِدُ :

أَوَدُّ لَكُمْ خَيْسِرًا وَتَطَّرِحُوْنَنِي أَسَعْدَ بن لَيْثٍ لاخْتِلاَفِ الصَّنَاثِعِ

فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ : عِبَادَ اللهِ ، هَذَا وَاللهِ شِعْرِي قُلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ كُثَيِّرٌ : إِنْ يَكُنْ لَكَ ، فَمَا نَفَعَكَ ؟ وَإِنْ يَكُنْ لِي ، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ (١٠ .

(۱) أَخْبَرَ عَلِيُّ بن هَارُوْنَ المُنَجِّمِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بن عَلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيْم قَالَ : قَالَ مَوْوَانُ بن أَبِي حَفْصَةَ خَرَجْتُ أُرِيْدُ مَعْنَ بن زَائِدَةَ فَضَمَّنِي الطَّرِيقُ وَأَعْرَابِياً فَسَأَلْتُهُ أَيْنَ تُرِيْدُ ؟ فَقَالَ : هَذَا المَلِكَ الشَّيْبَانِيَّ . فَقُلْتُ : وَمَا أَهْدَيْتَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : إِنِّي قَدْ جَمَعْتُ فِيْهِمَا مَا يَسُرَّهُ . فَقُلْتُ : هَالَ : إِنِّي قَدْ جَمَعْتُ فِيْهِمَا مَا يَسُرَّهُ . فَقُلْتُ : هَاتَهُمَا . فَأَنْشَدَنِي (۱) :

مَعْنُ بِنُ زَائِدَةَ الَّذِي زَادَتْ بِهِ شَرَفًا عَلَى شَرَفٍ بَنُو شَيْبَانِ إِنْ عُد أَيَّامُ الفِعَالِ فَاإِنَّمَا يَوْمَاهُ يَوْمَا نَائِلٍ وَطِعَانِ

قَالَ مَرْوَانُ : وَكُنْتُ قَدْ فُلْتُ فِي مَعْنِ قَصِيْدَةً عَلَى هَذَا الرَّوِيِّ وَالعُرُوْضِ فَقُلْتُ : تَأْجِدُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْهِ غَاشِيَتُهُ وَكَثُرَ الشُّعَرَاءُ بِبَابِهِ فَمَتَى تَصِلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : فَقُل . قُلْتُ : تَأْخِذُ مِنِّي بَعْضَ مَا أَمَّلْتَ . قَالَ : كَمْ تعْطِيْنِي عَنْهُمَا ؟ قُلْتُ : أُعْطِيْكَ خَمْسِيْنَ قُلْتُ : أَعْطِيْكَ خَمْسِيْنَ وَلِنِي الضِّعْفِ . فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَصْدقكَ . قَالَ : دِرْهَمَا . قَالَ : مَا كُنْتُ فَاعِلاً وَلاَ بِالضِّعْفِ . فَقُلْتُ لَهُ : إِنِي أَصْدقكَ . قَالَ : وَالصِّدْقُ أَلْيَقُ بِكَ . قُلْتُ : فَإِنِّي قَدْ حُكْتُ قَصِيْدَةً تُوازِنُ هَذَيْنِ البَيْنَيْنِ وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ وَالصِّدُقُ أَلْيَقُ بِكَ . قُلْتُ : فَقَالَ إِسْحَقَ لَهُ : لَقَدْ خِفْتَ أَمْرًا لاَ يَبْلغُكَ أَبَداً فَأَيْتُ مَعْنُ بن زَائِدَةَ وَجَعَلْتُ البَيْتَيْنِ فِي وَسَطِ الشِّعْرِ وَأَنْشَدْتَهُ فَأَصْغَى نَحْوِي فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ بَلَغْتُ إِلَى وَبَعْدُ البَيْتَيْنِ فِي وَسَطِ الشِّعْرِ وَأَنْشَدْتَهُ فَأَصْغَى نَحْوِي فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ بَلَغْتُ إِلَى البَيْتَيْنِ فَلَيْ الْمَالِكَ أَنْ خَوَّ عَنْ فُرْشِهِ حَتَّى لَصَقَ بِالأَرْضِ ثُمَّ قَالَ : أَعِد البَيْتَيْنِ . فَلَامًا سَمِعَهُمَا لَمْ يَتَمَالَكَ أَنْ خَوَّ عَنْ فُرْشِهِ حَتَّى لَصَقَ بِالأَرْضِ ثُمَّ قَالَ : أَعِد البَيْتَيْنِ . فَأَعَدْتَهُمَا لَمْ يَتَمَالَكَ أَنْ خَوَّ عَنْ فُرْشِهِ حَتَّى لَصَقَ بِالأَرْضِ ثُمَّ قَالَ : أَعِد البَيْتَيْنِ . فَأَعَدْتَهُمَا . فَنَادَى : يَا غُلاَمَ آتِنِي بِكِيْسٍ فِيْهِ أَلْفُ دِيْنَادٍ . فَمَا كَانَ إِلاَ

<sup>(</sup>١) لمروان بن أبي حفصة في مجموع شعره ص ١٠٦.

### / ١٣٨/ وَالاجْتِلاَبُ ، وَالاسْتِلْحَاقُ :

قَالَ الحَاتِمِيُّ ، وَبَعْضُ العُلَمَاءِ : لاَ يَرَاهُمَا عَيْبَاً . وَوَجْدْتُ يُونُسَ بن حَبِيْبٍ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّعْرِ يُسَمِّي البَيْتَ يَأْخُذُهُ الشَّاعِرُ عَلَى سَبِيْلِ التَّمْثِيْلِ ، فَيُدْخِلُهُ شِعْرَهُ الشَّاعِرُ عَلَى سَبِيْلِ التَّمْثِيْلِ ، فَيُدْخِلُهُ شِعْرَهُ الشَّاعِرُ عَلَى سَبِيْلِ التَّمْثِيلِ ، فَيُدْخِلُهُ شِعْرَهُ الشَّاعِرُ عَلَى مَا اللَّمْرُ كَذَّلِكَ ، فَلَعَمْرِي إِنَّهُ لاَ عَيْبَ الْمُر كَذَلِكَ ، فَلَعَمْرِي إِنَّهُ لاَ عَيْبَ الْمُر كَذَلِكَ ، فَلَعَمْرِي إِنَّهُ لاَ عَيْبَ وَيْمَا هَذِهِ سَبِيْلُهُ . فَإِمَّا جَرِيْرٌ فَعَيَّرَ بِهِ الفَرَزْدَقَ فَقَالَ (١) :

سَتَعْلَمُ مَنْ يَكُونُ أَبُوهُ قَيْنَاً وَمَنْ كَانَتْ قَصَائِدُهُ اجْتِلاَبَا وَمَنْ كَانَتْ قَصَائِدُهُ اجْتِلاَبَا وَمَا أَرَاهُ أَرَادَ بِالاجْتِلاَبِ هَاهُنَا إِلاَّ السَّرَقَ وَالانْتِحَالَ .

وَعَنِ الْأَصْمَعِيّ . قَالَ : رُبَّمَا اجْتَلَبَ الشَّاعِرُ البَيْتَ لَيْسَ لَهُ ، وَاجْتَذَبَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَأَوْرَدَهُ شِعْرَهُ عَلَى سَبِيْلِ التَّمْثِيْلِ بِهِ ، لاَ عَلَى طَرِيْقِ السَّرَقِ لَهُ ، كَمَا قَالَ النَّابِغَةُ النَّابِغُةُ النَّابِغَةُ النَّابِغُةُ النَّابِغُةُ النَّابِغُةُ النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ النَّابِغُةُ النَّابِغُةُ النَّابِغَةُ النَّابِغُةُ النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ النَّالِةُ النَّابِغُةُ النَّابِغَةُ النَّالِةُ النَّابِغُةُ النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّابِغُةُ النَّذَالِقَةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّذَالِقُولُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّذَالِقُولُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِةُ النَّالِقُ النَّالِةُ النَّذَالِقُولُ النَّالِةُ النَّذَالِقُ النَّهُ النَّهُ النَّالِةُ النَّهُ النَّهُ النَّذَالِقُ النَّذَالِقَ النَّذَالِقُ النَّالَةُ النَّالِةُ النَّذَالِقُ النَّذَالِقَ النَّالِقُ النَّالِةُ النَّذَالِقَ النَّالِقُ النَّالِةُ النَّذَالِقَ النَّالِةُ النَّذَالِقَ النَّالِقُ النَّالِيقِ النَّالِقُ النَّالِيقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْرُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

تُصَفِّقُ فِي رَاوُوْقِهَا حِيْنَ يُقْطَبُ إِذَا مَا بَنُو نَعْشٍ دَنَوا فَتَصَوَّبُوا

وَصَفْرَاءَ لاَ تُخْفِي القَذَى وَهِيَ دُوْنَهُ / ١٣٩/ تَمَزَّزْتُهَا وَالدِّيْكُ يَدْعُو صِحَابِهُ

فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : وَاجْتَلَبَ البَيْتَ الأَخِيْرَ (٣) :

وَإِجَّانَةٍ رَيَّا الشَّرُوْبِ كَأَنَّهَا إِذَا غُمِسَتْ فِيْهَا الزُّجَاجَةُ كَوْكَبُ تَمَزَّزْتُهَا وَالدِّيْكُ يَدْعُو صِحَابَهُ إِذَا مَا بَنُو نَعْشٍ دَنَوا فَتَصَوَّبُوا

قَالَ : وَأَحْسِبُهُ تَنَاوَلَ ذَلِكَ مُغِيْرًاً عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْغَارَةُ عَارِيَةً ، وَلاَ أَرَاهُ أَوْرَدَهُ إلاَّ اجْتِلاَبَاً وَاسْتِلْحَاقَاً .

لَفظهُ وَكِيْسَهُ فَقَالَ صُبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ . ثُمَّ قَالَ : هَاتِ عِشْرِيْنَ ثَوْبَاً مِنْ خَاصِّ كَسُوتِي وَدَابَتِي الفُلاَنِيَّ وَبَغْلِي الفُلاَنِيَّ فَانْصَرَفْتُ بِحِبَاءِ الأَعْرَابِيُّ لاَ بِحبَاءِ مَعْنِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ص ۸۱٤ .

<sup>(</sup>٢) العمدة ٢/ ٢٨٣ ، ولم يردا في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٨/١ .

<sup>(</sup>١) الموشح ص ٣٩٣.

وَقَالَ أَبُو عَمْرُو بِنِ العَلاَءِ : مَا أَرَى الاجْتِلاَبَ وَالاسْتِلْحَاقَ إِلاَّ سَرَقاً .

وَقَدْ يَجْتَلِبُ الشَّاعِرُ البَيْتَ وَالبَيْتَيْنِ ، وَالمَعْنَى وَالمَعْنَيَيْنِ مِنْ شِعْرِ شَاعِرٍ آخَرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّاعِرُ مُخَاطِبًا لَهُ ، وَكَانَ هُوَ مُجِيْبًا عَنْ مُخَاطَبَتِهِ ، كَالَّذِي يُلْفَى فِي شِعْرِ جَرِيْرٍ وَالفَرَزْدَقُ ، وَلاَ يَرَى ذَلِكَ سَرَقاً ، كَقَوْلِ الفَرَزْدَقِ يُخَاطِبُ جَرِيْراً (١) : [من الكامل]

/١٤٠/ وَتَرَكْتَ أُمَّكَ يَا جَرِيْرُ كَأَنَّهَا لِلنَّاسِ بِارِكَةٌ طِرِيْتُ مُعْمَلُ

فَاجْتَلَبَ هَذَا المَعْنَى جَرْيِرٌ رَادًاً عَلَيْهِ فَقَالَ (٢):

بَاتَ الفَرزْدَقُ يَسْتَجِيْرُ بِجِعْتَنٍ وَعِجَازُ جِعْثنَ كَالطَّرِيْقِ المُعْمَلِ

وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ جَرِيْرٌ إِعَادَةَ هَذَا المَعْنَى عَلَى طَرِيْقِ السَّرَقِ ، وَلَوْ رَآهَ عَيْبَاً لَمَا انْتَظَمَ عَلَيْهِ قَصِيْدَةً يُهَاجِي وَيُفَاخِرُ بِهَا شَاعِراً كَالفَرَزْدَقِ . وَقَالَ الفَرَزْدَقُ فِي هَذِهِ عَلَيْهِ قَصِيْدَةً (٣) :

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتَا دَعَائِمُهُ أَعَـزُ وَأَطْوَلُ فَقَالَ جَرِيْرٌ رَادًا عَلَيْهِ:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا عِنَّا عَلَاكَ فَمَا لَهُ مِنْ مَنْقَلِ وَمِثَالُ هَذَا قَوْلُ الرَّجُلِ للآَخَرِ: أَنَا أَعْلَى مِنْكَ بَيْتًا ، وَأَسْنَى ذِكْراً ، فَيَقُوْلُ الآخَرُ: / ١٤١/ بَلْ أَنَا أَعْلَى مِنْكَ بَيْتًا ، وَأَسْنَى ذِكْراً . وَلَوْ رَأَى جَرِيْرٌ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِأَسَالِيْبِ الشَّعْرِ وَأَفَانِيْنِ الفَخَارِ أَنَّهُ عَيْبٌ وَسَرَقٌ ؛ لَتَنَكَّبَهُ وَلاَ سِيَّمَا وَالفَرَزْدَقُ يَقُوْلُ لَهُ فِي هَذِهِ القَصَيْدَةِ :

إِنَّ اسْتِرَاقَكَ يا جَرِيْرُ قَصَائِدِي مِثْلُ ادِّعَاءِ سِوَى أَبِيْكَ تَنَقَّلُ (٤)

<sup>(</sup>١) لم يرد في القصيدة.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٩٤١.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) أَخْبَرَ الطَّاهِرِيُّ عَنِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ الزُّبَيْرِ بن بَكَّارٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّد بن =

الرَّبِيْعِ ابن أَبِي حُمَيْمَةَ الجبْدَعِيِّ أَنَّ أَبَاهُ مَرَّ عَلَى كُثَيِّرٍ بِالبَرَّوْحَاءِ وَهُوَ يِنْشِدُ (١): وَكُنْتُ كَذِي رِجْلِيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ وَأُخْرَى رَمَى فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَكَّتِ وَكُنْتُ كَذِي رِجْلِيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ وَأُخْرَى رَمَى فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَكَّتِ قَالَ: هُوَ قَالَ: هُوَ قَالَ: هُوَ ذَكَ يَا ابْنَ أَبِي جُمْعَةَ هَذَا وَاللهِ لِصَاحِبِنَا أُمَيَّةَ بنَ الأُسْكَرِ. فَقَالَ: هُو ذَكَ يَا ابْنَ أَبِي جَمِيْمَةَ أَنَا أَحْظَى بِهِ مِنْهُ.

وَأَخْبَرَ أَيْضَاً أَنَّ الدِّمَشْقِيَّ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عِمْرَانَ مَوْلَى قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَّحْوَصِ بِقُبَاءٍ فَقَرَأَ عَلَيْنَا مُوْسَى شَهَوَاتٌ قَصِيْدَةً لَهُ عَلَى الرَّاءِ أَحِسَنَ فِيْهَا حَتَّى مَرَّ بِهَذَا البَيْتِ (٢):

وَكَذَاكَ الزَّمَانُ يَذْهَبُ بِالنَّاسِ وَتَبْقَى السِّدِيسارُ وَالآتَارُ وَالآتَارُ وَالآتَارُ وَالآتَارُ وَالآتَارُ وَالآتَارُ وَقَالَ الأَحْوَصُ عَلَى رَوِيِّهَا مَكَانَهُ قَصِيْدَةً أَوَّلُهَا (٣):

ضَوْءُ نَارٍ بَدَا لِعَيْنِيْكَ أَمْ شُبّ بِنِي النَّيْ الْسَلاَمَة نَارُ وَاللهِ مِنْ سَلاَمَة نَارُ وَأَدْخَلَ فِيْهَا هَذَا البَيْتَ فَقَالَ مُوْسَى شَهَوْاتٌ مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ يَا أَحْوَصُ أَنْشَدْتُكَ لِي فَذَهَبْتَ بِأَفْضَلِ فِيْهَا . فَقَالَ الأَحْوَصُ : وَاللهِ مَا هُوَ لِي وَلاَ لَكَ وَمَا هُوَ إِلاَّ لِلَبِيْدِ حَيْثُ يَتُووْلُ (٤) :

وَكَذَاكَ الزَّمَانُ يَذْهَبُ بِالنَّاسِ وَتَبْقَى اللهِ يَالُو وَالآثَارُ وَالآثَارُ فَعَلَى آخِرِ الزَّمَانِ الدَّمَارُ فَعَلَى آخِرِ الزَّمَانِ الدَّمَارُ فَعَلَى آخِرِ الزَّمَانِ الدَّمَارُ

أَخْبَرَ عَلِيُّ بن أَبِي غَسَّانَ عن الفضل بن الحباب عن ابن سَلاَمَ قَالَ : سَأَلْتُ يُوْنُسَ عَنْ هَذَا البَيْتِ(٥) :

<sup>(</sup>۱) ديوان کثير ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٩/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) لم يردا في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) البيت للنابغة الذبياني في هامش ديوانه ص ٨٤ .

تَعْدُو الذِّئَابَ عَلَى مَنْ لاَ كِلاَبَ لَهُ وَتَتَّقِي مَرْبَضَ المُسْتَأْسِدِ الحَامِي فَقَالَ : هُوَ لِلنَّابِغَةِ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي أَوَّلُهَا(١) :

قَالَتْ بَنُو عَامِرٍ خَالُو بَنِي أَسَدٍ يَا بُؤْسَ لِلْحَرْبِ ضَرَّاراً لأَقْوَامِ قَالَتْ بَنُو عَامِرٍ خَاءَ مَوْضِعَهُ مُجْلِباً لَهُ فِي قَالَ : وَأَظُنُّ الزَّبرَقَانَ اسْتَزَادَهُ فِي شِعْرِهِ كَالمَثَلِ حِيْنَ جَاءَ مَوْضِعَهُ مُجْلِباً لَهُ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي أَوَّلُهَا :

أَبْلِغْ سَرَاةَ بَنِي عَوْفٍ مُغَلّْغَلَّةً .

وَقَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ العَرَبُ لاَ يُرِيْدُونَ السَّرَقَ .

وَأَخْبَرَ عُبَيْدُ الهِ بن أَحْمَد عَنْ أَبِي دُرَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الأَصْمَعِيّ قَالَ: مَاتَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ وَهُوَ ابنُ خَمْسِيْنَ سَنَةً وَإِنَّمَا قَالَ مِنَ الشِّعْرِ قَلِيْلاً. قَالَ وَالنَّابِغَةُ الجَّعْدِيّ فَحُلٌ وَكَانَ جَيِّدَ الصِّفَةِ لِلْخَيْلِ وَقَدْ أَحْسَنَ فِي قَصِيْدَتِهِ الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا:

تِلْكَ المَكَارِمُ لاَ قَعْبَانُ مِنْ لَبَنٍ شِيبًا بِمَاءٍ فَصَارَا بَعْدُ أَبْوَالاً (٢)

قُلْتُ : فَمَا مَذْهَبُهُ فِي هَذَا البَيْتِ يَدْخُلُ شِعْرَ غَيْرِهِ ؟ قَالَ : لَمَّا قَالَ سِوَارُ بن الحَثَا القُشَيْرِيّ :

وَمِنَّا الَّذِي أسرَ حَاجِبًا وَمِنَّا الَّذِي سَقَى اللَّبَانَ وَمِنَّا الَّذِي سَقَى اللَّبَانَ وَمِنَّا الَّذِي سَقَى اللَّبَانَ فَقَالَ النَّابِغَةُ: « حَسَدَ تِلْكَ المَكَارِمَ لاَ قَعْبَانُ مِنْ لَبَنِ » . وَقَالَ (٣) :

فَإِنْ يَكُنْ حَاجِبًا مِمَّنْ فَخَرْتَ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ حَاجِبٌ عَمَّاً وَلاَ خَالاً قَالَ الأَصْمَعِيُّ : وَلَوْ كَأَنَتْ هَذِهِ القَصِيْدَةِ لِلنَّابِغَةِ الأَكْبَرِ بَلَغَتْ كُلَّ مَبْلَغٍ .

قَالَ ابنُ سَلاَمٍ : وَقَالَ أَبُو الصَّلْتِ بن أَبِي رَبِيْعَةَ الثَّقْفِيُّ فِي سَيْفِ ذِي يَزَنٍ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَى الحَبَشَةِ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۸۲.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الجعدي ص ١٠٩.

تِلْكَ المَكَارِمُ لاَ قَعْبَانُ مِنْ لَبَنٍ وَذَكَرَ البَيْتَيْنِ .

وَقَالَ النَّابِغَة الجَّعْدِيَّ فِي كَلِمَةٍ لَهُ فَخَرَ فِيْهَا وَرَدَّ عَلَى القُشَيْرِيِّ (١):

أَلاَ فَخَرْتَ بِيَوْمِي رَحْرَحَانَ وَقَدْ ظَنَّتْ هَــوَازِنَ أَنَّ العِــزَّ قَــدْ زَالاً تِلْكَ المَكَـارِمُ لاَ قَعْبَـانُ مِـنْ لَبَـنٍ شِيْبَـاً بِمَــاءٍ فَصَــارَا بَعْــدُ أَبْــوَالاً

قَالَ : فَبَنُو عَامِرٍ بن صَعْصَعَةَ تَرْوِيْهِ لِلنَّابِغَةِ وَالرُّوَاةُ مُجْمِعُوْنَ عَلَى أَنَّ أَبَا الصَّلْتِ بن أَبى رَبيْعَةَ قَالَهُ مِنْ قَصِيْدَتِهِ الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا :

اشْرَبْ هَنِيْنًا عَلَيْكَ التَاجُ مُقْتَبِلاً بِظَهْرِ غُمْدَانَ دَارَاً مِنْكَ مِحْلاً

وَأَحْسَبُ أَنَّ الجَعْدِيِّ جَاءَ بِهِ مَثَلاً . وَقَالَ يُؤنُسُ : هَذَا اسْتِلْحَاقٌ وَلَيْسَ بِانْتِحَالٍ وِغَيْرهُ يُسَمِّيْهِ انْتِحَالاً وَلَكِنَّهُ حَسَّنَ العِبَارَةَ (٢) .

### \* \* \*

كَانَ جَرِيْرُ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَامَةِ فَفَرَكَتْ جَرِيْرَاً وَجَعَلَتْ تَحِنُّ إِلَى زَيْدٍ فَقَالَ جَرِيْرٌ<sup>(٣)</sup> :

تُكَلِّفُنِــــي مَعِيْشَـــةَ آلِ زَيْـــدٍ وقَــالــت لاَ تَضُــمُ كَضَــمٌ زَيْــدٍ فَقَالَ الفَرَزْدَقُ (٤):

وَمَنْ لِي بِالمرقّبةِ وَالصّنَابِ وَمَا ضَمّي وَلَيْسَ معي شَبَابِي

فَإِنْ تَفْرُكِكَ عِجْلَةُ آلِ زَيْدٍ فَعِيدُ مَا أَيِيْكَ مُراً

وَيُعْوِزُكَ المُرَقَّقُ وَالصَّنَابُ يَعِيْشُ بِهِ الكِلاَبُ

ديوانه ص ١١١\_ ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ص ٥٨ ، الأغاني ٥/ ١٢\_ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٨١٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٠٦/١ .

### وَالانْتِحَالُ(١):

قَالَ الحَاتِمِيُّ أَيْضَاً (٢): قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ بِالشِّعْرِ ، وَرُوَاةُ العَرَبِيَّةِ عَلَى أَنْ امْرَأَ القَيْسِ أُوَّلُ مَنْ بَكَى الدِّيَارَ ، وَأَبَّنَ الآثَارَ . وَإِذَا تَصَفَّحْتَ شِعْرَهُ ، اسْتَدْلَلْتَ بِبَعْضِهِ عَلَى بُطْلاَنِ هَذَا الإِجْمَاع ، ألا تَرَى إلَى قَوْلِهِ (٣) : [من الكامل]

عُوْجَا عَلَى الطِّلَلِ المحِيْلِ لعَلَّنَا نَبْكِي الدِّيَارَ كَمَا بَكَى ابنُ حُمَام قَالَ ابنُ الكَلْبِيِّ : فَإِذَا سُئِلَ عُلَمَاءُ كُلْبٍ عما وَصَفَ بِهِ ابنُ حُمَامِ الدِّيَارَ ، وَأَنْشَدُوا

يَعْنِي بِالمرَقِّقِ الرِّقَاقِ مِنَ الخِبْزِ وَهُوَ خَالِصُ الدَّقِيْقِ يُرِيْدُ الحَوَارِيَّ. وَالصِّنَابُ صِبَاغٌ يُتَّخَذُ مِنَ الخَرْدَلِ وَالزَّبِيبِ.

وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ سَرْقاً وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مُعَابَاً قَوْلُ عُمَارَةً بن الوَلِيْدِ المَخْزُوْمِيّ :

وَجِيَادُ السِرَّيْطِ وَالْأُزْرُ خُلِقَ البيضُ الحِسَانُ لنَا كَابِرَا كُنَّا أَحَتَّ بِهِ حِيْنَ صِيْغَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَقَالَ مُسَافِرُ بن أَبِي عَمْرو يَرُدّ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup> :

خُلِقَ البيْضُ الحِسَانُ لنَا وَجيَادُ الرَّيْطِ وَالحَبِرَه كَابِرَا كُنَّا أَحَاقً بِهِ مِنْ كُلِّ حَيِّ بَالِغٌ كَبَرَه (١) يقال انْتَحَلْتُ الشَّيْءَ إِذَا ادَّعَيْتَهُ وَأَنْتَ مُحْقٌّ وَتَنَحَّلْتُهُ إِذَا ادَّعَيْتَهُ مُبْطِلاً. وَقَالُوا بَيْتُ الأَعْشَى يُبْطِلُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

بَعْدَ المَشِيْبِ كَفَى ذَاكَ عَارَا فَكَيْفَ أَنَا وَانْتِحَالُ القَوَافِي (٢) حلية المحاضرة ٢/ ٣٠.

- لأمرىء القيس في ديوانه ص١١٤.

<sup>(</sup>١) الأغاني ٩/ ٤٩.

أَبْيَاتاً مِنْ قِفَا نَبْكِ ، وَذَكَرُوا أَنَّ امْرَىءِ القَيْسِ انْتَحَلَهَا ، فَسَارَتْ لَهُ ، وَخَمُلَ ابنُ حُمَام .

وَحَكَى أَبُو عُبَيْدَةَ : أَنَّ امْرَىء القَيْسِ بنَ حُمَامِ الكَلْبِيَّ كَانَ يَصْحَبُ امْرَىء القَيْسِ بن حُمَامِ الكَلْبِيِّ كَانَ يَصْحَبُ امْرَىء القَيْسِ بن حُجْرِ الكِنْدِيُّ، / ١٤٢/ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ وَصَفَ الدُّيَارَ وَهُوَ القَائِلُ (١): [من البسيط]

لآلِ هِنْدٍ بِجَنْبِدِي نَفْنَدِ فِ دَارُ لَمْ تَمْحُ جِدَّتَهَا رِيْحٌ وَأَمْطَارُ إِلَّا مِنْدِ بِجَنْبِ البَيْتِ مَضْطِجِعاً لاَ يَطَّبِيْنِي لَدَى الحَيَّيْنِ إِبْكَارُ إِنْكَارُ فَرَبَّ نَهْبٍ تُصِمُّ القَوْمَ رَجَّتُهُ أَفَا أَتُهُ إِنَّ بَعْضَ القَوْمِ عُوّارُ فَرَبَّ نَهْبٍ تُصِمُّ القَوْمَ رَجَّتُهُ أَفَا أَتُهُ إِنَّ بَعْضَ القَوْمِ عُوّارُ

وَكَانَ خِرَاشُ بن إِسْمَاعِيْلِ العِجْلِيُّ يَقُوْلُ : إِنَّ أَوَّلِيَّةَ بِكْرِ بنِ وَائِلٍ كَانُوا يَحْلِفُوْنَ أَنَّ عَامَّةَ شِعْرِ امْرِيءِ القَيْسِ لِعَمْرُو بن قَمِيْئَةَ الرَّبْعِيِّ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَصْحَبُ امْرَأَ القَيْسِ بِقَوْلِهِ (٢) : [من الطويل]

بَكَى صَاحِبِي لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُوْنَهُ وَأَيْقَ نَ أَنَّا لاَحِقَ انِ بِقَيْصَ رَا

وَاسْتَنْشَدَ أَبُو عَمْرُو بن العَلاَءِ الفَرَزْدَقَ يَوْمَاً ، فَأَنْشَدَهُ<sup>(٣)</sup> : [من البسيط]

كَمْ دُوْنَ مَيَّةً مِنْ مُسْتَعْمِلٍ قَلَفٍ وَمِنْ فَلاَةٍ بِهَا تُسْتَوْدَعُ العِيْسُ / ١٤٣/ فَقَالَ : يا سُبْحَانَ اللهِ أَنْتَ قُلْتَ هَذَا ؟ فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : اكْتُمْهَا عَلَيَّ ، فَوَاللهِ لَضَوَالُّ اللَّهِ أَنْتَ قُلْتِ هَذَا ؟ فَقَالَ الفَرَزْدَقُ : اكْتُمْهَا عَلَيَّ ، فَوَاللهِ لَضَوَالُّ الإبل .

وَحَكَى ابنُ سَلامٍ قَالَ : كَانَ أُوَّلُ مَنْ جَمَعَ أَشَعَارَ العَرَبِ ، وَسَاقَ الأَحَادِيْثَ حَمَّادُ الرَّاوِيَةُ . وَكَانَ غَيْرً مُوثُوْقٍ بِهِ ، وكَانَ يَنْحِلُ شِعْرُ الرَّجُلِ غَيْرَهُ ، وَيُنْحِلُهُ غَيْرَ شِعْرِهِ ، وَكَانَ يَنْحِلُ شِعْرُ الرَّجُلِ غَيْرَهُ ، وَيُنْحِلُهُ غَيْرَ شِعْرِهِ ، وَيَزِيْدُ فِي الأَشْعَارِ . قَالَ : وَسَمِعْتُ يُونُسَ النَّحْوِيَّ يَقُوْلُ : العَجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ وَيَزِيْدُ فِي الأَشْعَارِ . قَالَ : وَلَمَّا رَاجَعَتِ العَرَبُ رِوَايَةَ حَمَّادٍ وَكَانَ يَكْذَبُ ، وَيَكُسْرُ . قَالَ : وَلَمَّا رَاجَعَتِ العَرَبُ رِوَايَةَ أَشْعَارِهَا ، وَمَآثِرِهَا ، اسْتَقْبَلَ بَعْضُ العَشَائِرِ شِعْرَ شُعْرَائِهِمْ ، وَمَا ذَهَبَ أَشْعَارِهَا ، وَذِكْرَ أَيَّامِهَا ، وَمَآثِرِهَا ، اسْتَقْبَلَ بَعْضُ العَشَائِرِ شِعْرَ شُعْرَائِهِمْ ، وَمَا ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) لامرىء القيس في ديوانه ص٦٥ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد في ديوانه ، والبيت والخبر في حلية المحاضرة ٢/ ٣٢ .

مِنْ ذِكْرِ وَقَائِعِهِمْ وَأَيَّامِهِمْ ، وَأَرَادُوا أَنْ يُلْحَقُوا بِمَنْ لَهُ الوَقَائِعُ وَالأَشْعَارُ ، فَقَالُوا عَلَى أَلْسِنَةِ شُعَرَائِهِمْ ، ثُمَّ تَكَاثَرَتِ الرُّوَاةُ بَعْدُ ، فَزَادَتْ في الأَشْعَارُ الَّتِي قِيْلَتْ ، وَلَيْسَ يُشْكِلُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ زِيَادَةُ الرُّوَاةِ ، وَلاَ مَا وَضَعُوا ، وَلاَ مَا وَضَعَ المُولَّدُونَ . وَإِنَّمَا يُشْكِلُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ زِيَادَةُ الرُّوَاةِ ، وَلاَ مَا وَضَعُوا ، وَلاَ مَا وَضَعَ المُولَّدُونَ . وَإِنَّمَا عَضَلَ بِهِمْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مِنَ البادِيَةِ / ١٤٤ / مِنْ وُلْدِ شَاعِرٍ ، أَوْ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِهِ لِسَانِ الشَاعِرِ ، فَيُشْكِلُ حِيْنَئِذٍ بَعْضَ لِسَانِ الشَاعِرِ ، فَيُشْكِلُ حِيْنَئِذٍ بَعْضَ الإِشْكَالِ (١٠ ).

(١) أَخْبَرَ أَبُو الحَسَنِ بن أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي خَلِيْفَةَ الفَضْل بن الحَبَابِ الجُّمْحِيِّ أَنَّ بَنِي سَعْدِ بن زَيْدِ مَنَاةً بن تَمِيْمٍ تَزْعَمُ أَنَّ هَذَا البَيْت (١):

وَلَسْتُ بِمُسْتَبْتِ أَخَال المُهَذَّبُ عَلَى شَعَثِ أَيُّ الرِّجَالِ المُهَذَّبُ لِرَجُلِ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ .

قَالَ : وَأَنْشَدْنِيْهِ حُلاَبِسُ العُطَارِدِيّ عَنْ خَلَفٍ الأَحْمَرَ قَالَ : إِنَّ أَعْرَابَ بَنِي سَعْدِ تقول ذَلِكَ .

وَحَكَى أَبُو مُحَمَّد التَّوْزِيِّ أَنَّ زُهَيْراً اسْتَلْحَقَ قَوْلَ الخِنَّوْتِ السَّعْدِيِّ (٢):

وَأَهْلُ خَبَاءٍ صَالِحٍ ذَاتِ بَيْنهِمْ قَدِ احْتَرَبُوا فِي عَاجِلِ أَنَا آجِلُهُ فَأَقْبَلْتُ فِي السَّاعِيْنَ أَسْأَلُ مَالَهُمْ سُؤَالَكَ بِالشَّيْءِ الَّذِي أَنْتَ جَاهِلُهُ

وَانْتَحَلَ عَنْتَرَةُ قَوْلَ بُشْرِ بِن شِلْوَةَ التَّغْلِبِيِّ (٣):

نُبُّتُ عَمراً غَيْرَ شَاكِرِ نِعْمَتِي وَالكَفْرُ مَخْبَثَةٌ لِنَفْسِ المُنْعِمِ

وَحَكَى أَبُو عُبَيْدَة أَنَّ عَاَمَّةَ الشِّعْرِ الَّذِي يَرْوِيْهِ النَّاسُ لِعَنْتَرَةَ هُوَ لِشَدَّادِ العَبْسِيّ وَإِنَّمَا كَانَ عَنْتَرَةُ عَبْدَاً لَهُ فَقَالَ لَهُ يَوْمَاً وَقَدْ كَرَّتِ الخَيْلُ: احْمِل. فَقَالَ: وَكِيْفَ يَحْمِلُ العَبْدُ؟ قَالَ: أَنْتَ ابني فَاسْتَلْحَقَهُ وَأَخُوهُ مِنْ أُمِّهِ هَرَاسَةُ وَأُمَّهُمَا زُبَيْنَةُ.

<sup>(</sup>١) للنابغة في ديوانه ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/ ٣١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان عنترة ص ٢١٤.

..........

وَانْتَحَلَ أَبُو ذُوَيْبٍ قَوْلَ أُهْبَانَ بن عَادِيَةَ الخُزَاعِيّ (١):

وَالنَّفْ سَنُ رَاغِبَ لَهُ إِذَا رَغَّبْتَهَ الْ وَإِذَا تُسَرَدُّ إِلَى قَلِيْ لِ تَقْنَعُ وَالنَّعْدِيِّ (٢) : وَانْتَحَلَ جَرِيْرٌ قَوْلَ المُعَلُوطِ بن كُنَيْفِ السَّعْدِيِّ (٢) :

إِنَّ الَّـذِيْنَ غَـدُوا بِلِبُّكَ غَـادَرُوا وَشَـلاً بِعَیْنِـكَ لاَ یَـزَالُ مَعِیْنَـا غَیَّضْنَ مِـنْ غَبَرَاتِهِ نَّ وَقُلْنَ لِي مَاذَا لَقَیْتَ مِـنَ الهَـوَى وَلَقِیْنَا وَانْتَحَلَ الفَرَزْدَقُ قَوْلَ أَخِیْهِ الأَخْطَلُ بن غَالِبِ المُجَاشِعِیّ (٣):

وَرَكْبٍ كَأَنَّ الرِّيْحَ تَطْلِبُ عِنْدَهُمْ لَهَاتِرَةٌ مِنْ جَدْبِهَا بِالعَصَايِبِ وَوَكَبٍ كَأَنَّ الرِّيْحَ تَطْلِبُ عِنْدَهُمْ لَهَاتِرَةٌ مِنْ جَدْبِهَا بِالعَصَايِبِ وَقَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ الأَبْيَاتُ بِبَابِ الفَصَاحَةِ فِي اللَّفْظِ تَمَامَاً.

وَانْتَحَلَ جَرِيْرٌ قَوْلَ طُفَيْلِ الغَنَوِيِّ (٤):

وَلَمَّا الْتَقَى الحَيَّانُ أَلْقَيْتُ العَصَا وَمَاتَ الهَوَى لَمَّا أُصِيْبَتْ مَقَاتِلُه قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بن رُؤْبَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبِي: مَرَّ بِيَ العَجَّاجُ وَنَحْنُ

مُتَوَجِّهَانِ إِلَى عَبْدِ المَلِكِ وَأَنَا أَقُوْلُ<sup>(٥)</sup> :

حِيْنَ احْتَضَرْنَا بَعْدَ سَيْرٍ جَدْسِ أَمَامَ رَغْسٍ فِي فِصَابِ رَغْسِ فَي فِصَابِ رَغْسِ فَقَالَ : يَا أَحْمَقُ أَلاَ تَقُوْلُ (٢٠) :

ابْنُ مَنْ وَانَ قَنْ الْإِنْسِ

<sup>(</sup>١) لأبي ذؤيب الهذلي في أشعار الهذليين ١١/١.

<sup>(</sup>٢) لجرير في ديوانه ص ٣٨٦ ، وللمعلوط في الشعر والشعراء ص .

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ١/ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) لجرير في ديوانه ص ٩٦٤ ، ولطفيل في ديوانه ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ديوان رؤبة ٢/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) ديوان العجاج ٢/ ٢٠٨ .

# وَالإِنْحَالُ :

هُو مَا نَحَلَهُ العُلَمَاءُ الشُّعَرَاءُ ( وَهُو ضِدُّ السَّرَقَةِ ) : أَخْبَرَ بِنُ مَهْدِي الكَاتِبُ عَنِ إِبْرَاهِيْمِ بِنِ عَرَفَةَ . قَالَ : قَالَ المُبَرَّدُ : كَانَ خَلَفٌ الأَحْمَرُ عَجِيْبَ اللهِ فِي اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُبَرَّدُ : كَانَ خَلَفٌ الأَحْمَرُ عَجِيْبَ اللهِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ عَنَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

/ ١٤٥/ قَالَ المُبَرَّدُ: وَكَانَ خَلَفٌ الأَحْمَرُ عَلاَّمَةً بِقَوْلِ الشِّعْرِ عِلْمَاً وَاقْتِدَارَاً ، وَكَانَ الأَصْمَعِيُّ أَيْضًا يَنْحَلُ الشُّعَرَاءِ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَتَّسِعُ اتِّسَاعَ خَلَفٍ (١) .

وَابْنُ عَبَّاسٍ قَرِيْعُ عَبْسِ أَنْجَبُ غُرْسٍ جُبِلاً وَغِرْسِ نَجِيْبٍ لَهُ يَعِبْ بِوَكْسِ ضِيَاءٌ بَيْنَ قَمَدٍ وَشَمْسِ

قَالَ رُؤْبَةُ : فَاسْتَلْحَقَ مَا قُلْتُهُ وَذَهَبَتْ كُلُّهَا لِلعَجَّاجِ .

(١) وَيُرْوَى أَنَّ خَلَفَا الأَحْمَرَ سَمِعَ امْرَأَةً مِنْ بَلْقِيْنَ تُنْشِدُ بَيْتاً ترثِي أَخَاهَا فِي حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَ بَلْقِيْنَ وَكَلْبٍ وَهُمَا ابْنَا جَسْرٍ مِنْ قُضَاعَةَ :

رُمِّلْتُ لَمَّةُ كِرْسِ بِدَمٍ كُلُّمَا ذَلِكَ غِسْلٌ للفَتَكِي وَمُّلْمَا ذَلِكَ غِسْلٌ للفَتَكِي وَمُّلْمَا فَعَمِلَ خَلَفٌ قَصِيْدَةً وَأَدْخَلَ فِيْهَا البَيْتَ وَنَحَهَا إِيَّاهَا وَهِيَ :

أَسُهَادٌ أَمْ دَهَا العَيْنَ قَلَى شَاقِهَا الحَرْبُ غَدَا

مَنْ لِعَيْنِ أُرِّقَتْ بَعْدَ الكَرَى لَيْتَ شِعْرًا عَنْ قَبِيْلَتِيَّ إِذَا وَحَكَى ابنُ سَلام أنَّ أبَا عُبَيْدَةَ كَانَ يَزْعَمُ أَنْ المُفَضَّلَ صَنَعَ بَعْضَ القَصَائِدِ الَّتِي اخْتَارَ ، وَنَسَبَ مَا صَّنَعَ مِنْهَا إِلَى رِجَالٍ ، هُوَ فِيْمَا صَنَعَ لَهُمْ أَشْعَرُ مِنْهُمْ فِي صَحِيْح أَشْعَارهِمْ .

قَالَ ابنُ سَلامٍ : وَيَرْوِي النَّاسُ لأَبِي سُفْيَانَ بنِ الحَارَثِ يُخَاطِبُ حَسَّانَ بنَ ثَابِتٍ: [من الطويل]

أبُوْكَ أَبٌ سَوْءٌ وَخَالُكَ مِثْلُهُ وَلَسْتَ بِخَيْرِ مِنْ أَبَيْكَ وَخَالِكا وَإِنَّ أَحَــقَّ النَّـاسِ أَلاَّ تَلُــوْمَــهُ عَلَى اللُّؤم مَنْ أَلْفَى أَبَاهُ كَذَلِكَا

أَيَّ حَيَّننا إِذَا مَا الْتُقَيْناا تَجْعَلُ الحَرْبَ طَحِيْنَاً لِلرَّحَا أَعَلَى القَيْن ابن جِسْرٍ أَم عَلَى أُخَـوَي كَلـب وَكُـل لاَ شَـوَا أُسْدُ غِيْلِ لَقِيَتْ أَقْرَانهَا خَفَّضُوا لِلْمَوْتِ أَطْرَاف القَنَا وَسَعَى اللَّهُ مِنْ لَهُمْ خَتَّى إِذَا رُمِّلْتُ لمَّةَ كِرْس بِدَم وَكَـــــذَاكَ الـــــدَّهْـــرُ لاَ يُعْجـــزُهُ شَاهِتِ يَنْ لَتُ عَنْ قَلَّتِهِ مِخْلَبُ اللَّقْوَة مَجْرُوْ دَ القَّرَا(١)

أُحْكِمَتْ مِرَّتُهُ نَقْض القُوى كُلُّمَا ذَلِكَ غِسْلٌ للفَتَى قَادِرٌ يَعْقِلُ فِي صَعْبِ اللَّهُرَا

وَيُرْوَى عَنِ الطَّاهِرِيِّ عَنْ عَبْد اللهِ بنُ المُعْتَزِّ عَنْ أَبِي الحَسَنِ المِصْرِيِّ عَنِ الريَاشِيّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ أَبَا زَيْدٍ أَنْشَدَنَا عَن المُفَضَّل :

شَــالُــوا عَلَيْهِــنَّ فَشِــل عــلاَهَــا وَاشْدُدْ بِمَثْنَى حَقَّبٍ حَقْوَاهَا نَاجِيَةً وَنَاجِياً أَبَاهَا

قَالَ : فَقَالَ لِي : اكْتُبْ عَلَيْهَا هَذِهِ صَنَعَهَا المُفَضَّلُ .

وَقَالَ رَجُلٌ لأَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ المُفَضَّلُ أَنَّ ابنَ دَابٍ يَنْسِجُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : هُوَ وَاللهِ يَنْسِجُ إِلاَّ أَنَّهُ أَغْمَضِ سِلْكًا .

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ٢/ ٣٧ .

قَالَ ابنُ سَلاَمٍ: فَأَخْبَرَنِي أَهْلُ المَدِيْنَةِ أَنَّ قُدَامَةَ بِنَ مُوْسَى بِنِ عُمَرَ بِنِ قُدَامَةَ بِنِ مَطْعُوْنِ الجُمْحِيَّ قَالَهَا ، وَنَحَلَهَا أَبَا سُفْيَانَ . وَقُرَيْشٌ تَزِيْدُ فِي أَشْعَارِهِ ، تُرِيْدُ بِذَلِكَ مَطْعُوْنِ الجُمْحِيَّ قَالَهَا ، وَنَحَلَهَا أَبَا سُفْيَانَ . وَقُرَيْشٌ تَزِيْدُ فِي أَشْعَارِهِ ، تُرِيْدُ بِذَلِكَ الأَنْصَارَ ، وَالرَّدَّ عَلَى حَسَّانٍ .

وَأَخْبَرَنِي ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ عَنِ المُبَرَّدِ عَنِ المَازِنِيِّ عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ /١٤٦/ عَنْ يُونْسَ بنِ حَبِيْبٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَمْرُو بن العَلاَءِ مَا زِدْتُ فِي أَشْعَارِ العَرَبِ إِلاَّ هَذَا لِيُؤْنُسَ بنِ حَبِيْبٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَمْرُو بن العَلاَءِ مَا زِدْتُ فِي أَشْعَارِ العَرَبِ إِلاَّ هَذَا البَيْتَ لِلأَعْشَى :

وَأَنْكَ رَتْنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مِنَ الحَوَادِثِ إِلاَّ الشَّيْبَ وَالصَّلَعَا<sup>(۱)</sup> قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَسَمِعْتُ بَشَّاراً يُنْكِرُهُ، وَيَقُوْلُ مَا يُشْبهُ كَلاَمَ الأَعْشَى<sup>(۲)</sup>.

(١) قَالَ أَبُو عَمْرُو: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي هَذَا البَيْتِ وَلَوْ سُئُلْتُ عَنْهُ لَصَدَقْتُ . فَقَالَ المُفَضَّلُ وَكَانَ حَاضِرًا مَجْلِسهُ: قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ بِهَذَا البَيْتِ فِي هَذِهِ القَصِيْدَةِ وَلَكِنَّكَ الصَّادِقُ البَرُّ أَكْثَرَ اللهُ فِي أَهْلِ العِلْمِ مِثْلَكَ .

٢) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بِن هَلِيْلِ الصَّابِيءُ : حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ سَعِيْد بِن هَاشِمِ الخَالِدِيُّ المُوْصَلِّيُّ الشَّاعِرُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بِن مُحَمَّدٍ الفَقِيْهِ المُوْصَلِّيُّ قَالَ : اجْتَمَعْتُ مَعْ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ البَسَّامِي الشَّاعِرِ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الوَزِيْرِ أَبِي الحَسَنِ بِعَقْبِ مَوْتِ مَعَ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ البَسَّامِي الشَّاعِرِ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الوَزِيْرِ أَبِي الحَسَنِ بِعَقْبِ مَوْتِ القَاسَمِ بِن مُحَمَّدِ اللهِ بِن سُلَيْمَانَ وَلِي الدَّوْلَةِ قَالَ وَكُنْتُ قَدْ هَجَوْتُ القَاسِمَ بِثَلاَثَةِ أَبْيَاتٍ نَسَبْتُهَا إِلَى عَلِيٍّ بِن مُحَمَّدِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الحَسَنِ هَذِهِ الأَبْيَاتِ لَكَ وَأَنْشَدْتُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ: نَسَبْتُهَا إِلَى عَلِيٍّ بِن مُحَمَّدِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الحَسَنِ هَذِهِ الأَبْيَاتِ لَكَ وَأَنْشَدْتُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ:

أَمَاتَ لِيَحْيَى فَمَا مِنْ حَيّ وَأَفْنَى لِيَنْقَى فَمَا إِنْ بَقِي وَأَفْنَى لِيَنْقَى فَمَا إِنْ بَقِي وَمَا زَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَرِي أَمَارَةَ حَتْفٍ وَشَيْبُ وَحَي وَمَا زَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَرِي أَنْ خَرِي النفسسَ فِيْمَا خَرِي وَيَسْلَخُ أَخُلِاطُهُ إِلَى أَنْ خَرِي النفسسَ فِيْمَا خَرِي

فَقَالَ : لاَ لَيْسَتْ لِي وَلَكِنَّهَا لِبَعْضِ السِّفَلِ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الأَشْعَارَ وَيَنْسِبُوْنَهَا إِذَا خَافُوا إَلَيَّ وَيَسْتَرْجِعُوْنَهَا إِذَا زَالَ الخَوْفُ عَنْهُمْ وَقَدْ قُلْتُ فِيْهِمْ :

لاَ حَفِي ظَ اللهُ مَعْش رَاً سِفَ اللهِ لَيْ سَ لَهُ مَ فِطْنَةٌ وَلاَ لَسَ نُهُ مَعْ فِطْنَةٌ وَلاَ لَسَ نُ يُنْحِلُونِ في الأَشْعَارَ إِنْ فَرِعُوا وَيَسْتَ رِدُّوْهَ إِذَا أَمَنُ وا

\* \* \*

حَكَى أَبُو عُمَرَ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ الأَشْرَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ يُوْنُس بن حَبِيْبِ قَالَ : قَدِمَ حَمَّادٌ الرَّاوِيَةُ البَصْرَةَ بِلاَلِ بن أَبِي بُرْدَةً فَقَالَ لَهُ : أَمَا أَطْرَفْتَنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : بَلَى . فَأَنْشَدَهُ القَصِيْدَةُ الَّتِي أَوَّلُهَا (١) :

وَجَحْفَلٍ كَبَهِيْم اللَّيْلِ مُنْتَجِعٍ أَرْضَ العَدُوِّ بِبُوْسي بَعْدَ إِنْعَامِ مُسْتَخْفِيَاتٍ رَذَايَاهَا جَحَافِلُهَا يَسْمُو بِهَا أَشْعَرِيُّ طَرْفهُ سَام

وَذَكَرَ حَمَّادٌ أَنَّهَا لِلْحُطَيْئَةِ فَقَالَ لَهُ بِلاَلٌ : وَيْحَكَ يَمْدَحُ الحُطَيْئَةُ أَبِي بِمِثْلِ هَذَا الشِّعْرِ فَلاَ أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا أَرْوِي شِعْرَ الحُطَيْئَةِ كُلَّهُ وَلَكِنْ دَعْهَا تَذْهَبُ فِي النَّاسِ . وَكَانَ حَمَّادٌ غَيْرِ مَوْثُوْقِ بِهِ فِيْمَا يَنْسُبُهُ مِنَ الشِّعْرِ إِلَى الشُّعْرَاءِ . وَحَكَى ابن أَبِي غَسَّانَ عَنِ الفَضْلِ بن الحَبَابِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سَلاَمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عُمَرَ بن سَعِيْدٍ التَّقْفِي قَالَ : كَانَ حَمَّادُ لِي صَدِيْقًا مُلْطِفًا فَعَرَضَ عَلَيَّ مَا قَبِلَهُ يَوْمَا فَقُلْتُ : أمِلَّ عَلَيَّ قَصِيْدَةً لأَخْوَالِ سَعْدِ بن مَالِكِ فَأَمَلَ عَلَيَّ قَصِيْدَةً زَعْمَ أَنَّهَا لِطَرْفَةَ أَوَّلُهَا :

إِنَّ الْخَلِيْ طَ أَجَدِ مُنْتَقِلُ هِ وَلِللَّا وَفِيْهَا وَلِللَّا وَفَيْهَا وَلَيْسَتْ لَهُ بَلْ هِيَ لِلأَعْشَى أَعْشَى هَمَدانَ وَفِيْهَا :

عَهْدِي بِهِمْ فِي النَّقْبِ قَدْ سَنَدُوا تَهْدِي صِعَابَ مَطِيَّهِمْ ذُلُكُهُ قَدْلُ مُهَلْهِل : قَالَ الجَّاحِظُ : مَرَّ بِنَا فِي المُذَاكَرَةِ قَوْلُ مُهَلْهِل :

أَنْبَضُوا مَعْجِسَ القِسِيِّ وَأَبْرَقْنَا كَمَا تُوْعِدُ الفُحُوْلُ الفُحُوْلَ الفُحُولاَ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الأَصْمَعِيَّ يَقُوْلُ إنها مَصْنُوْعَةٌ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ بِن إِسْحَاقِ المُوْصَلِّيُّ فَقَالَ سَمِعْتُ الأَصْمَعِيَّ يَقُوْلُ ذَاكَ .

أَخْبَرَ عَلِيّ بن هَارُوْنَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ خَلَفُ بنُ حَيَّانَ الأَحْمَرُ وَهُوَ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ المُحْسِنِيْنَ وَالرُّوَاةِ وَالمُتَقَدِّمِيْنَ يَبْلغُ مِنْ حَذْقِهِ وَاقْتِدَارِهِ عَلَى الشَّعْرِ أَنْ يُشَبِّهُ بِشعْرِ المُحْسِنِيْنَ وَالرُّوَاةِ وَالمُتَقَدِّمِيْنَ يَبْلغُ مِنْ حَذْقِهِ وَاقْتِدَارِهِ عَلَى الشَّعْرِ أَنْ يُشَبِّهُ بِشعْرِ

<sup>(</sup>١) للحطيئة في ديوانه ص ٢٢٧ .

## وَالمُرَافَدَةُ:

هِيَ أَنْ يَنْظِمَ الشَّاعِرُ بَيْتَاً ، أَوْ أَبْيَاتاً ، وَيُعْطِيْهَا شَاعِرَاً آخَرَ يُنَاضِلُ بِهَا قِرْنَهُ .

أَخْبَرَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ عَنْ ابنِ دُرَيْدٍ عَنِ السَّكَنِ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادٍ عنِ ابنِ الكَلْبِيِّ عَنْ عَوَانَةَ بنِ الحَكَمِ قَالَ : بَيْنَا جَرِيْرٌ وَاقِفَاً فِي المِرْبَدِ وَقَدْ رَكِبَهُ النَّاسُ وَعُمَرُ بنُ لَجَأٍ مُوَاقِفُهُ فَأَنْشَدَهُ جَرِيْرٌ قَوْلَهُ :

أَحِيْنَ صِرْتُ سَنَامَاً يَا بَنِي مَطَرٍ وَخَاطَرَتْ بِي عَنْ أَحْسَابِهَا مُضَرُ (١)

فَقَالَ عُمَرُ جَوَابَ هَذَا:

/١٤٧/ لَقَدْ كَذَبْتَ وَشَرُّ القَوْلِ أَكْذَبُهُ مَا خَاطَرَتْ بِكَ عَنْ أَحْسَابِهَا مُضَرُ الْكِرَ الْمَابِهَا مُضَرُ الْكَارِ اللَّوْمُ وَالخَوْرُ اللَّوْمُ وَالخَوْرُ اللَّوْمُ وَالخَوْرُ

وَكَانَ الفَرَزْدَقُ رَفَدَهُ بِهَذِيْنِ البَيْتَيْنِ فِي هَذِهِ القَصِيْدَةِ ، فَقَالَ جَرِيْرٌ لَمَّا سَمِعَهُمَا : كَذَبْتَ وَاللهِ وَلَوُّمْتَ يا بنَ قُبَتٍ ، هَذَا شِعْرٌ حَنْظَلِيٌّ هَذَا شِعْرُ القُرَيْدُ رَفَدَكَ بِهِ ، يَعْنِي الفَرَزْدَقَ قَالَ فَبِعْسَ عُمَرُ فَمَا رَدَّ جَوَابَاً ، وَخَرَجَ عُثَيْمُ بنُ أَبِي الرَّقْرَاقِ حَتَّى أَتَى الفَرَزْدَقَ بِالخَبَرِ ، فَضَحِكَ ، وَقَالَ : إِيهٍ وَيُلكَ يَابنَ أَبِي الرَّقْرَاقِ . إِنَّ عِنْدَكَ لَخَبَرًا . قُلْتُ

القُدَمَاءِ حَتَّى يُشَبَّهُ بِذَلِكَ عَلَى جِلَّةِ الرُّوَاةُ فَلاَ يَفْرِقُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعْرِ القَدِيْمِ فَمِنْ ذَلِكَ قَصِيْدَتُهُ الَّتِي نَحَلَهَا ابن أُخْتِ تَأَبَّطَ شَرًا الَّتِي أُوَّلُهَا :

إِنَّ بِالشِّعْبِ الَّذِي دُوْنَ سَلْعٍ لِقَتِيْلًا دَمُهُ مَا يُطَلَّلُ اللَّعْبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يُطَلَّلُ اللَّهِ وَفِيْهَا يَقُوْلُ:

خَبَ رُ مَا نَبَا مُصْمَئِ لُ حَلَّ حَتَى دَقَّ فِيْ وِ الأَجَلُ فَيَ الأَجَلُ فَقَ الْأَجَلُ فَقَ اللهِ الأَجَلُ فَقَ اللهِ الأَجَلُ فَقَ اللهِ الأَجَلُ فَقَ اللهِ الأَجَلُ فَقَ اللهِ اللهِي

مِنْ كَلاَمِ المُولَّدِيْنَ فَحِيْنَئِذِ أَقَرَّ بِهَا خَلَفٌ . (١) يَا تَيْهُ مَ تَيْهُ عَدِيٍّ لاَ أَبَالكُمُ لاَ يَلْقِيَنَّكُمُ فِي سَوْءَةٍ عُمَرُ (١) مَا تَيْهُ مَ تَيْهُ عَدِيٍّ لاَ أَبَالكُمُ لاَ يَلْقِيَنَّكُمُ فِي سَوْءَةٍ عُمَرُ (١) مَا تَيْتُ .

خَزِيَ أَخُوْكَ ابنُ قُبْتٍ . وَحدَّثَهُ الحَدِيْثَ ، فَضَحِكَ حَتَّى ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ فِي سَاعَتِهِ: [من الطويل]

وَمَا أَنْتَ إِنْ قَرْمَا تَمِيْم تَسَامِيَا أَخْا النَّيْم إلاَّ كَالوَشِيْظَةِ فِي العَظْمِ وَلَوْ كُنْتَ مَوْلَى العِزِّ أَوْ فِي ظِلاَلِهِ ظَلَمْتَ وَلَكِنْ لاَ يَدَي لَكَ بِالظُّلْم

/١٤٨/ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ جَرِيْراً، قَالَ: مَا أَنْصَفَنِي الفَرَزْدَقُ فِي شِعْرِ قَطُّ قَبْلَ هَذَا(١٠).

(١) أُخْبَرَ عَلِيُّ بن هَارُوْنَ المُنَجِذِم عَنْ أَبِي أَحْمَد يَحْيَى بن عَلِيّ عَنْ أَبِي الحَسَن عَلِيّ بن يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد بن عُمَرَ الجَّرْجَانِيّ عَنْ بَعِضِ أَهْلِ العِلْم قَالَ : مَرَّ ذُو الرُّمَّةِ بِجَريْر فَقَالَ : يَا غِيْلاَن أَنْشُدْنِي مَا قُلْتَ فِي المَرْءِ وَهُوَ هِشَامٌ المَرْءِيُّ مَنْسُوْبٌ إِلَى امْرِي القَيْسِ فَأَنْشَدَهُ (١).

نَبَتْ عَيْنَاكَ عَنْ طَلَلِ بِحَزْوى عَفَتْهُ الرِّيْهُ وَامْتَنهَ القِطَارَا فَقَالَ لَهُ : إِلاَّ أُعِيْنِكَ فِيْهَا وَأَرْفِدَكَ ؟ قَالَ : بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي .

فَقَالَ جَرِيْرٌ (٢):

يَعُدُّ النَّاسِبُوْنَ إِلَى تَمِيْم يَعُدُونَ الدَّبَابَ وَآلَ سَعْدٍ وَعَمْدِاً ثُدَّمَّ حَنْظَكَةَ الخِيَارَا

بُيُوتِ المَجْدِ أَرْبَعَةً كِبَارَا وَيَهْلِكُ بَيْنَهَا المَرْءِيُّ لَغْوَا كَمَا أَلْغَيْتَ فِي الدِّيَةِ الحوارَا

فَمَرَّ ذُو الرُّمَّةِ بِالفَرَزْدَقِ فَقَالَ : أَنْشُدْنِي مَا قُلْتَ فِي المَرءْيِّ ، فَأَنْشَدَهُ . فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الْأَبْيَاتِ قَالَ الفَرَزْدَقُ : حَسِ وَهِيَ كَلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ التَّوَجُّعِ ثُمَّ قَالَ : أَعِدْ وَاللهِ لاَ يَلُوْكُ فُوْكَ هَذَا أَبَدَاً هَذَا شِعْرُ ابنِ المَرَاغَةِ هَذَا شِعْرُ جَرِيْرٍ (٣).

<sup>(</sup>١) لجرير في حماسة الشجري ص ١٣٣ ، ولذي الرمة في ديوانه ٢/ ١٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) لجرير في حماسة الشجري ص ١٣٣ ، ولذي الرمة في ديوانه ٢/ ١٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٨/ ٢٠ وما بعدها .

# وَتَنَازُعُ الشَّاعِرَيْنِ فِي الشِّعْرِ ،

أَخْبَرَ أَحْمَدُ بن هَارُوْنَ المُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّد بن يَزِيْد عَنْ المَازِنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : كَانَ سَبَبُ الهِجَاءِ بَيْنَ ذِي الرُّمَّةِ وَهِشَامِ المَرْئِيِّ أَنَّ ذَا الرُّمَّةِ نَزَلَ بِقَرْيَةٍ لِبَنِي امْرِيءِ القَيْسِ يُقَالُ لَهَا مَرْآةٌ فَلَمْ يَقُرُّوهُ وَلَمْ يَعْلِفُوا لَهُ فَارْتَحَل وَقَالَ:

أَنخْنَا فَأَظْلَلْنَا بِابْرَادِ يُمْنَةٍ رِقَاقٍ وَأَسْيَافٍ قَدِيْمٌ صِقَالُهَا فَلَمَّا رَآنَا أَهْلُ مِرْآةَ أَغْلَقُوا مَصَارِعَ لَمْ تُرْفَعْ لِخَيْرِ ظِلاَلُهَا وَقَدْ سُمِّيَتْ بِاسْمِ امْرِي القَيْسِ قَرْيَةٌ كرام ضَوَارِيْهَا لِئَامٌ رِجَالُهَا يظَلُّ الكِرَامُ المُرْملُونَ بجَوِّهَا وَلَوْ وُضِعَتْ أَكُوَارُهَا عِنْدَ بَيْهَسِ

نَزَلْنَا وَقَدْ طَالَ النَّهَارُ وَأُوقِدَتْ عَلَيْنَا حَصَى المِعْزَاءِ شَمْسٌ تَنَالُهَا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ حِمْلُهَا وَحَيَالُهَا عَلَى ذَاتِ غِسْلِ لَمْ تُشَمَّسْ رِحَالهَا

فَقَالَ جِرِيْرٌ لِهِشَامٌ : عَلَيْكَ العَبْدَ ، وَكَانَ جَرِيْرٌ يَتَّهِمُ ذَا الرُّمَّةِ وَتَيْمٌ وَعُدَيٌّ أَخْوَانِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا أَصْنَعُ يَا أَبَا حَرْزَةَ وَأَنَا أَرْجُزُ وَهُوَ يَقْصِدُ فلو رَفَدْتَنِي ، فَقَالَ : قُلْ لَهُ(١) :

غَضِبْتَ لِرَهْطٍ مِنْ عَدِيٍّ تَشَمَّتُوا وَفِيْهِمْ عَدِيٌّ عَبْدُ تَيْم مِنَ العُلَى وَضَبَّةُ عَمِيّ يَا بِنَ جَلَّ فَلاَ تَرُمْ يُمَاشِي عَدِيًّا لُؤْمُهَا مَا تُجِنُّهُ فَقُلْ لِعَدِيٍّ تَسْتَعِنْ بِنِسَائِهَا إِذَا الرُّمِّ قَدْ قَلَّدَتْ قَوْمَكَ رُمَّةً

وَفِي أَيِّ يَوْم لَمْ تُشَمَّسْ رِحَالُهَا وَأَيَّامُنَا اللَّاتِي تُعَدُّ فِعَالُهَا مَسَاعِيَ قَوْم لَيْسَ مِنْكَ سِجَالُهَا مِنَ النَّاسِ مَا مَاشَتْ عَدِيًّا ظِلاَلُهَا عَلَيَّ فَقَدْ أَعْيَا عَدِيًّا رجَالُهَا بَطِئاً بأَيْدِي المطْلِقِيْنَ انْحِلاَلُهَا(٢)

قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَهَا ذُو الرُّمَّة قَالَ هَذَا كَلاَّمُ ابْنُ الأَتَانِ .

قَالَ ابْنُ سَلاَم : حَدَّثَنِي أَبُو البَيْدَاءِ قَالَ لَمَّا سَمِعَ ذُو الرُّمَّة هَذِهِ الأَبْيَاتِ قَالَ : هَذَا وَاللهِ شِعْرٌ حَنْظَلِيٌّ وَغُلِبَ هِشَامٌ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) لجرير في ديوانه ص ١٠٣٤ .

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ٢/ ٥٥٥ .

وَادِّعَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مِنْ قِبَلِهِ دُوْنَ صَاحِبهِ .

كَمَا أَخْبَرَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ النَّحَوِيُّ عَنْ ابنِ دُرَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابنِ الكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : حَضرَ الحَارِثُ بنُ الطُّفَيْلِ الأَزْدِيُّ عُكَاظً ، وَكَانَ فَارَسَاً شَاعِراً ، وبَهَا عَنْتَرَةُ بِنُ شَدَّادٍ العَبْسِيُّ ، وَكَانَ عَنْتَرَةُ قَدْ قَالَ : [من الكامل]

لِمَنِ الدِّيارُ عَفَوْنَ بِالسَّهْبِ بُنِيَتْ عَلَى خَطْبٍ مِنَ الخَطْبِ ثُمَّ أَجْبَلَ ، أي انْقَطَعَ ، فَقَالَ الحَارِثُ بنُ الطُّفَيْل : [من الكامل]

وَمُلدَجَّجَاً (١) يَسْعَى بِشِكَّتِهِ مُحْمَرَةً عَيْنَاهُ كَالْكَلْب عَبَقَ الهَنَاءِ مَخَاطِمَ الجُرْب أَيْقَنْتُ أَنَّهُمُ بُنُو كَعْبِ بَنِي العَنْقَاءِ وَالبَيْتَانِ لِلسَّبِّ فَمَضَـــى وَرَاشُــوهُ بِــــــــــ لَغْـــب شَكَّ الصَّرِيْعُ تَرَافُ لَ الشَّعْبِ بشَبَ الأسِنَ قِ مَعْ رَةَ الجَابِ فُوع وَضَعْتُ بِمَنْزِلِ النُّصِب

إذْ لاَ تَصرَى إلاَّ مُقَصاتِلَةً وَعَجَالِزاً يُرْقِلْنَ بِالرَّكْبِ وَمَعَاشِرًا صَدَأُ الحَدِيْدِ بهمْ /١٤٩/ لَمَّا سَمِعْتُ نَزَالِ قَدْ دُعِيَتْ كَعْـبِ بـن عَمْـرو لاَ كَكَعْـب فَــرَمَيْــتُ كَبْشَهُــمُ بِقَــرْحَتِــهِ شَكُّوا يَدَيْهِ بِالرِّمَاحِ كَمَا فَكَانَّ مُهْرِي ظَلَّ مُنْغَمِسًا بَــلْ رُبَّ مَــوْضُــوْع رَفَعْــتُ وَمَــرْ

فَقَالَ عَنْتَرَةُ : أَنَا وَاللهِ قَائِلُهَا ، فَقَالَ الحَارِثُ : أَنَا وَاللهِ قَائِلُهَا ، فَتَبَاهَلاَ أَنْ

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : قِيْلَ لِكُثَيِّرِ مَا لَكَ لاَ تَقُوْلُ الشِّعْرَ أَجْبَلْتَ ؟ فَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَانَ ذَلِكَ وَلَكِنْ فَقَدْتُ الشَّبَابَ فَمَا أَطْرَبُ وَزُرِيْتُ عزَّةَ فَمَا أَنْسبُ وَمَاتَ ابنُ أَبِي لَيْلَى فَمَا أَرْغَبُ يَعْنِي عَبْدُ العَزِيْزِ بن مَرْوَانَ . أَجْبَلْتَ أَيْ انْقَطَعْتَ عَنْ قَوْلِ الشِّعْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَجْبَلَ الحَافِرُ إِذَا انْتَهَى إِلَى جَبَلِ فَلَمْ يُمْكِنُهُ الحَفْرُ.

<sup>(</sup>١) يُقَالُ : كَمِيٌّ مُدَجِّجٌ وَمُدَجَّجٌ بِكَسْرِ الجِّيْمِ الأَوْلَى وَفَتْحَهَا مَعَاً . مَأْخُوْذٌ مِنَ الدُّجِنَّةِ وَهِيَ الظُّلْمَةِ .

يَقْتُلَ اللهُ الكَاذِبَ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ اليَوْمَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ ، وَتَفَرَّقَا ، فَخَرَجَ عَنْتَرَةُ فِي بَاقِي الْأَشْهُرِ الحَرَام يَتَحَاذَى دَيْنَا لَهُ ، فَلَقِيَهُ الْأَسَدُ الرَّهِيَصُ الطَّائِيُّ فِي نَفَرٍ ، فَقَتَلُوْهُ . وَيُقَالُ بَلْ لَقِيَهُ بُرْجُ بَنُ مُسْهِرٍ الطَّائِيُّ فَقَتَلَهُ :

/ ١٥٠/ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : بَلْ أَصَابَتْهُ رِيْحٌ قَرَّةٌ بَيْنَ شَرْجٍ وَنَاظِرَةَ ، فَهَرَّأَتْهُ ، فَمَاتَ . وَالقَصِيْدَةُ تَرْوِيْهَا عَبْسٌ لِعَنْتَرَةَ ، وَتَرْوِيِهَا الأَزْدُ لِلحَارِثِ بِنِ الطُّفَيْلِ (١) :

(١) أَخْبَرَ أَبُو عُمَرَ عَنْ ثَغْلَبٍ عَنِ الأَشْرَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُنْتَجِعُ بنّ نَبْهَانَ التَّمِيْمِيُّ وَيُقَالُ مِنْ عَدِيٌّ قَالَ دَخَلَ عُمَرُ بنُ لَجَأْ عَلَى ابن لُقَمَانِ الخُزَاعِيّ وَكَانَ عَلَى صَدَقَاتِ تَمِيْمِ فَأَنْشَدَهُ بَيْتًا وَهُوَ (١):

تُرِيْدِيْنَ أَنْ أَرْضَى وَأَنْتِ بَخِيْلَةٌ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُرْضِي الأَخِلاَّءَ بِالبُّخْلِ ؟

قَالَ : لَقَدْ أَنْشَدَنِي هَذَا البَيْتَ جَرِيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ سَرَقَهُ جَرِيْرٌ مِنِّي قَالَ فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَهُ إِذْ دَخَلَ جَرِيْرٌ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ابنُ لُقُمَانَ : مَنْ يَقُوْلُ هَذَا البَيْتَ فَقَدْ زَعَمَ عُمَرُ بنُ لَجَأَ إِنَّكَ سَرَقْتُهُ مِنْهُ فَقَالَ جَرِيْرٌ أَنَا أَسْرَقُهُ مِنَكَ وَأَنْتَ وَصَفْتَ فَحْلَهَا كَالظُّرْبِ الأَسْوَدِ مِنْ وَرَائِهَا فَقَالَ عُمَرُ بِنُ لَجَأَ أَتَعِيْبُ هَذَا عَلَىَّ وَأَنْتَ القَائِلُ (٢):

وَأُكْرِمُ عِنْدَ المُرْدَفَاتِ عَشِيَّةً لِقَاحَاً إِذَا مَا جَرَّدَ السَّيْفَ لاَمِعُ

فَتَرَكْتَهُنَّ حَتَّى أَلْقَحْنَ أَيْ نُكِحْنَ ثُمَّ لَحِقْتَهُنَّ عَشِيَّةً أَيْ قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَحْمِيْهِنَّ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ وَيُنْكَحْنَ ثُمَّ تَلْحَقَهُنَّ عَشِيَّةً فَقَالَ جَرِيْرٌ (٣):

يَا تَيْمُ تَيْمُ عَدِيٍّ لاَ أَبَالَكُم لاَ يُلْقِيَنَّكُم فِي سَوْءَةٍ عُمَرُ أَحِيْنَ صِرْتُ سَنَامَاً يَا بَنِي لَجَأٍ وَخَاطَرَت بِي عَنْ أَحْسَابِهَا مُضَرُ وَابْرُزْ بِبَرْزَةَ حَيْثُ اضْطَرَّكَ القَدَرُ

خَلِّ الطَّرِيْقَ لِمَنْ يَبْنِي المنَار بِهِ

<sup>(</sup>١) لعمر بن لجأ في ديوانه ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) لجرير في ديوانه ص ٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢١٠ .

وَضرْبٌ يَسْتَحِقُّ مُعْتَمِدُهُ عَلَيْهِ الضَّرْبَ بَلِ القَطْع ، لافْتِضَاحِهِ بِشُنْعَةِ السَّرَقِ وَقَبِيْحِ الأَخْذِ وَالإِفْسَادِ فِيْهِ وَهُوَ :

### فَقَالَ عُمَرُ (١):

لَقَدْ كَذَبْتَ وَشَرُّ القَوْلِ أَكْذَبُهُ أَلَسْتَ نِرْوَةَ خَوَّارٍ عَلَى أَمَةٍ قَالَ فَهَذَا بُدْءَ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا .

مَا خَاطَرَتْ بِكَ عَنْ أَحْسَابِهَا مُضَرُ لَبِئْسَتِ الخَلَّتَانِ اللَّوْمُ وَالخَورُ<sup>(٢)</sup>

### \* \* \*

قِيْلَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بن الزَّبَيْرِ يَوْمَاً عَلَى مُعَاوِيَةَ وَكَانَ وَاجِدَاً عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : اسْمَعْ أَبْيَاتَاً قُلْتَهَا .

قَالَ : هَاتِ فَأَنْشَدَهُ (٣) :

إِذَا أَنْتَ لَمْ تُنْصِفْ أَخَاكَ وَجَدْتَهُ عَلَى طَرَفِ الهِجْرَانِ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَتَرَكْتَ حَدَّ السَّيْفِ مَنْ حَلُ (٤) وَتَرَكْتَ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تُصِيْمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَّيْفِ مَرْحَلُ (٤)

فَقَالَ مُعَاوِيَةً : لَقَدْ شَعَرْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَعْنُ بن أَوْسٍ الْمَرْنِيُّ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : أَقُلْتَ بَعْدَنَا شَيْئَاً فَأَنْشَدَهُ (٥٠ :

لَعَمْ رُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لأوجَلُ عَلَى أَيِّنَا تَغْدُو المَنيَّةُ أَوَّلُ

حَتَّى صَار إِلَى الأَبْيَاتِ الَّتِي أَنْشَدَهَا ابن الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ : يَا أَبَا بَكْرِ أَمَا ذَكَرْتَ آنِفَاً أَنْ هَذَا الشِّعْرَ لَكَ فَقَالَ : أَنَا أَصْلَحْتُ المَعَانِي وَهُوَ أَلَّفَ الكَلاَمَ وَهُوَ بِعْدُ طَرِيٌّ وَمَا قَالَ شَيْءٌ فَهُوَ لِي وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بن الزُّبَيْرِ مُسْتَرْضِعًا فِي مُزَيْنَةَ .

<sup>(</sup>١) لعمر بن لجأ في ديوانه (الجبوري) ص٩٥ .

<sup>(</sup>٢) النقائض ١/ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣) لمعن بن أوس المزني في ديوانه ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) لمعن بن أوس المزني في ديوانه ص ٩٣.

تَقْصِيْرُ المُتَّبِعِ عِنْ إِحْسَانِ المُبْتَدِعِ ، وَتَكَافُقُ السَّارِقِ وَالسَّابِقِ فِي الإِسَاءةِ وَالتَّقْصِيْرِ .

فَالْإِفْسَادُ فِي الأَخْذِ ، وتَقْصِيْرُ المُتَّبِع عِنْ إِحْسَانِ المُبْتَدِع . وَذَلِكَ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّاعِرُ مَعْنَى لِغَيْرِهِ وَيَأْخُذَ لَفَظَاتٍ مِنَ الْبَيْتِ هِيَ مَرَاكِزُ ذَلِكَ اَلْمَعْنَى الَّتِي عَلَيْهَا بِنَاؤُهُ فَيَأْتِيَ بِهَا ، وَيَزِيْدُ فِيْهِ لَفْظًا مِنْ عِنْدِهِ تَتِمَّةً لِوَزْنِ البَيْتِ ، فَيُنْقِصَ مَا زَادَهُ فِيْهِ مِنَ اللَّفْظِ مِنْ أَحْكَام المَعْنَى وَاللَّفْظِ الَّذِي أَخَذَهُمَا ، لاَ سِيَّمَا إِذَا صَاغَهُ فِي لَفْظٍ مُتَكَلَّفٍ كَدِرِ ، كَقَوْلِ مُسْلِم بن الوَلِيْدِ (١): [من البسيط]

لَوْ كَانَ يَعْرِفُ طُوْلَ الهَجْرِ مَا هَجَرَا /١٥١/ قَدْ أَوْلَعَتْهُ بِطُوْلِ الهَجْرِ غِرَّتُهُ

أَخَذَهُ أَبُو تَمَّام، فَأَفْحَشَ فِي أَخْذِهِ ، وَأَتَى بِهِ فِي لَفْظٍ مُتَكَلِّفٍ فَقَالَ (٢): [من الكامل] لَمْ تُكْمَدِي فَظَنَتِ أَنْ لَنْ تُكْمِدِي كُشفَ الغِطَاءُ فَأَوْقِدِي أَو أَخْمدِي وَكَقَوْلِ الآخَرَ (٣):

[من السريع]

وَالطِّيْبُ فِيْهِ المِسْكُ وَالعَنْبَرُ وَرِيْحُهَا أَطْيَبُ مِنْ طِيْبِهَا أَخَذَهُ بَشَّارٌ فَجَيَّفَهُ حَيْثُ قَالَ (٤): [من الرمل]

غَلَبَ المِسْكُ عَلَى رِيْحِ البَصَل وَإِذَا أَدْنَيْتَ مِنْهَا بَصَلاً وَحَقِيْقٌ بَبَيْتٍ يُذْكُرُ فِيْهِ البَصَلُ مَرَّتَيْن أَنْ يَجِيْفَ. وَكَقَوْلِ حَنَشِ الفَزَارِيِّ (٥): [من الوافر] مَحَاسِنُهُ فَعُدَّ مِنَ الذُّنُوبِ وَكُمْ مِنْ مَوْقِفٍ حَسَنِ أُحِيْلَتْ

ديوانه ص ٢١٣. (1)

لأبي تمام في ديوانه ٢/ ٤٣. (٢)

المنصف ص ٣٠ ، معاهد التنصيص ٤/ ٤٩ . (٣)

لبشار في ديوانه ٤/ ١٥١ . (٤)

أخبار أبي تمام ص ٥١ . (0)

أَخَذَهُ أَبُو تَمَّامٍ ، فَأَفْسَدَهُ ، وَبَدَّلَ مَحَاسِنَهُ بِالمَسَاوِيء ، فَقَالَ (١): [من الطويل] فَإِن كَانَ ذَنْبِي أَنَّ أَحْسَنَ مَطْلَبِي أَسَاءَ فَفِي سُوْءِ القَضَاءِ لِيَ العُذْرُ / العُذْرُ / مَا الطويل] مَا الطويل]

فَإِنْ كُنْتَ مَأْكُوْلاً فَكُنْ أَنْتَ آكِلِي فَبَعْضُ مَنَايَا القَوْمِ أَشْرَفُ مِنْ بَعْضِ أَفْرَفُ مِنْ بَعْضِ أَخَذَهُ عَبْدُ اللهِ بنِ الحَجَّاجِ التَّغْلِبِيُّ فَأَفْسَدَهُ لَمَّا قَالَ<sup>(٣)</sup>: [من الطويل]

فَإِنْ كُنْتَ مَأْكُولًا فَكُنْ أَنْتَ آكِلِي وَإِنْ كُنْتُ مَذْبُوْحَاً فَكُنْ أَنْتَ تَذْبَحُ مَا لَهُ لاَ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ ، فَمَا أَشَدَّ مَا عَوَّضَنَاهُ مِنْ ذَلِكَ المَثْلِ السَّائِرِ المَطْبُوْعِ بِهَذَا الكَلاَمِ الشَّنِيْءِ المَمْقُوْتِ . وَكَقَوْلِ الأَشْجَعِ السُّلْمِيِّ (٤) : [من مجزوء الرمل]

بَالِغٌ مَا يَبْلِغُ الشَّيْ صِغُ وَإِنْ كَانَ غُلَامَا أَخَذَهُ المُتَنَبِّيِّ فَقَالَ (٥):

وَشَيْخِ فِي الشَّبَابِ وَلَيْسَ شَيْخًا يُسَمَّى كُلُّ مَنْ بَلَغَ المَشِيْبَا فَالسُّلَمِيُّ أَتَى بِالمَعْنَى تَامَّا فِي لَفْظ مُخْتَصَرٍ عَذب، وَالمُتَنَبِّيّ جَاءَ بِهِ فِي كَلاَمِ طَوِيْلٍ كَرَّرَ فِيْهِ ذِكْرَ الشَّيْخِ مَرَّتَيْنِ ، وَذَكَرَ المَشِيْبَ وَالشَّبَابَ ، وَأَوْجَبَ ، وَنَفَى ، وَأَقَامَ القِيَامَةُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/۲٥.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في شرح ديوان طرفة .

<sup>(</sup>٣) شعراء أمويون ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في مجموع شعره .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/ ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) وَمِمَّنْ أَخَذَ فَأَسَاءَ فِي أَخْذِهِ كُلَّ الإِسَاءَةِ وَنَقصَ أَحَدَ المَثْلَيْنِ ابنُ هِرْمَةَ قَالَ امْرُقُ القَيْسِ بن حَجر الكِنْدِيّس<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٣٨ .

اللهُ أَنْجَــُ مَـا طَلَبْــتَ بِــهِ وَالبِـرُ خَيْــرُ حَقِيْبَـةِ الـرَّحْــلِ أَخَدَهُ ابنُ هَرِمَةَ فَأَفْسَدَهُ حَيْثُ قَالَ (١):

اللهُ أَنْجَے مَا طَلَبْتَ بِطُولِهِ وَالقَوْلُ يَعْرِفُهُ الرِّجَالُ ذَوُو النَّهَى وَالقَوْلُ يَعْرِفُهُ الرِّجَالُ ذَوُو النَّهَى وَكَقَوْلِ امْرِي القَيْسِ أَيْضَاً (٢):

كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رطْبَاً وَيَابِسَاً . البَيْتُ

أَخَذَهُ أَبُو صَخْرٍ الهَذَلِيُّ أَفَجَّ أَخْدٍ فَقَالَ (٣):

كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ عِنْدَ مَبِيْتهَا نَوَى القَسْبِ يُلْقَى عِنْدَ بَعْضِ المَآدِبِ فَقَصَّرَ فِي العِبَارَةِ وَأَخَذَ بِأَحَدِ المَعْنَيَيْنِ لأَنَّهُ شَبَّهَ اليَابِسَ دُوْنَ الرَّطْب.

وَكَفَوْلِ امْرِيءِ القَيْسِ أَيْضَاً (٤) :

وَلَوْ عَنْ غَيْرِهِ جَاءَنِي وَجُرْحُ اللِّسَانِ كَجُرْحِ اليَدِ اليَدِ وَهَذَا مِنَ التَّشْبِيْهَاتِ البَدِيْعَةِ أَخَذَهُ طُرْفَةُ فَأَسَاءَ فِي العِبَارَةِ عَنْهُ وَأَبْهَمَهُ فَقَالَ (٥): وَهَذَا مِنَ التَّشْبِيْهَاتِ البَدِيْعَةِ أَخَذَهُ طُرْفَةُ فَأَسَاءَ فِي العِبَارَةِ عَنْهُ وَأَبْهَمَهُ فَقَالَ (٥): بِحُسَامِ سَيْفِكَ أَوْ لِسَانِكَ وَالكَلَمُ الأَصِيْلُ كَأَرْغَبِ الكَلِمِ بِحُسَامِ سَيْفِكَ أَوْ لِسَانِكَ وَالكَلَمُ الأَصِيْلُ كَأَرْغَبِ الكَلِمِ فَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَبَايُنٌ شَدِيْدٌ.

وَمِنْ تَقْصِيْرِ المُتَّبِعِ عَنْ إِحْسَانِ المُبْتَدِعِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَقَدْ لاَحَ لِلسَّارِي سُهَيْلٌ كَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاء رَقِيْبُ

<sup>(</sup>١) لم يرد في ديوانه ، وهو في حلية المحاضرة ٢/ ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٢١٩ .

.....

أَخَذَهُ ابنُ الدُّمَيْنَةِ فَقَالَ (١):

وَأَنِّي لأَرَى النَّجْمَ حَتَّى كَأَنَّنِي عَلَى كُلِّ نَجْمٍ فِي السَّمِاءِ رَقِيْبُ فَمَا زَادَ فِي البَيْتِ سِوَى تَكْرِيْرِ لَفْظِ النَّجْمِ مَرَّتَيْنِ .

وَمِثْلُهُ قَوْلُ عَنْتَرَةَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِهَذَا الْمَثَلِ (٢):

فَشَكَكْتُ بِالرّمْحِ الطَّوِيْلِ ثِيَابَهُ لَيْسَ الكَرِيْمُ عَلَى القَنَا بِمُحَرَّمِ فَقَالَ حَسَّانُ وَوَقَعَ دُوْنَهُ (٣):

وَمَا السَّيِّدُ الجَبَّارُ حِيْنَ يُرِيْدُنَا بِكَيْدٍ عَلَى أَرْمَاحِنَا بِمُحَرَّمِ فَلَمْ يُفِدُ أَكْثَرَ مِنْ تَكْرِيْرِ العِبَارَةِ بِعَيْنِهَا حَسْبُ .

وَكَقَوْلِ طُرْفَةَ (٤):

يَشُقُّ حُبَابَ المَاءِ حَيْزُوْمُهَا بِهَا كَمَا قَسَمَ التُّرْبُ المَفَايِلَ بِاليَدِ فَاهْتَدَمَهُ لَبِيْدٌ وَقَصَّرَ عَنْهُ فَقَالَ (٥٠):

يِشُتُّ خَمَايِلَ الدَّهْنَا يَدَاهَا كَمَا لَعِبَ المُفَايِلُ بِالفِيَالِ وَهُنَا لِأَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ المَأْخُوْذِ مِنْهُ .

\* \* \*

وَمِمَّا أَخَذَ البُّحْتُرِيُّ عَنْ أَبِي تَمَّامِ فَقَصَّرَ عَنْهُ وَكَانَ لَفْظُ أَبِي تَمَّامِ فِيْهِ أَرْطَبُ وَأَعْذَبُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوانه ص٩٠.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٥٦ .

وَفِي القَلْبِ أَحْلَى وَإِلَى الفَهْمِ أَقْرَبُ قَوْلهُ(١):

لآلِ وَهْبُ أَيَادٍ كُلِّمَا اجْتُدِيتْ فَعَلْنَ فِي الْمَحْلِ مَا لاَ تَفْعَلُ اليَمُّ قَوْمٌ تَرَاهُمْ غَيَارَى دُوْنَ مَجْدِهِمُ حَتَّى كَأَنَّ الْمَعَالِي عِنْدَهُمْ حُرَمُ وَقَالَ البُحْتُرِيُّ (٢):

الفَاعِلُوْنَ إِذَا لُذْنَا بِظِلَّهِمُ مَا يَفْعَلُ الغَيْثُ فِي شُوْبُوْبِهِ الهَتِنِ

فَاسْتَكْرَهَ العِبَارَةَ وَنَقَصَ عَنِ اسْتِفَاءِ المَعْنَى لأنَّ الغَيْثَ فِي شُوْبُوبِهِ الهَتِنِ رُبَّمَا عَفَى الآثَارَ وَهَدَمَ الدِّيَارَ وَأَسَالَ الأَوْدِيَةَ فَأَهْلَكَ مَنْ مَرَّ بِهَا سَالِكاً وَاقْتَلَعَ الشَّجَرَ وَهَشَمَ الشَّمَرَ وَأَبُو تَمَّامٍ جَعَلَ مَا يُجْدِي بِهِ هَوُلاءِ المَمْدُوحُونَ فَاعِلاً مَا تَفْعَلَهُ الأَنْوَاءُ فِي المُحُولِ مِنْ اهْتِزَازِ الثَّرَى وَإِنْبَاتِ المَرعَى وَإِحْيَاءِ مَيِّتِ الكَلاِ وَإِيْرَاقَ مَا ذَوَى مِنَ الشَّجَرِ وَهَذَا كُلَّهُ مِنْ فِعْلِ الوَبْلِ فِي المَحْلِ وَالقَطْرِ فِي البَلَدِ القَفْرِ كَمَا قَالَ الآخَرُ :

لَهُ فِي ۚ ذَوِي المَعْرُوْفِ نَعْمَى كَأَنَهَا مَوَاقِعُ صَوْبِ القَطْرِ فِي البَلَدِ القَفْرِ وَي البَلَدِ القَفْرِ وَيَ البَلَدِ القَفْرِ وَمِنْ لَفْظِ أَبِي تَمَّامِ الرَّابِعِ وَتَشْبِيْهِهِ الوَاقِعِ قَوْلُهُ (٤):

بِيْضٌ يُدِرْنَ عُيُوْنَهُنَّ إِلَى الصِّبَى فَكَأَنَّهُنَّ بِهَا يُدِرْنَ كُوُّوْسَا

فَأَخَذَ هَذَا المَعْنَى مِنْهُ البُحْتُرِيُّ وَتَكَلَّفَ العِبَارَةَ عَنْهُ فَقَالَ (١٤):

قَدْ تُدِيْدُ العُيُونُ مِنْ عَدَمِ الأَلْبَابِ مَا لاَ يَدُوْرُ فِي الأَقْدَاحِ وَأُوَّلُ هَذَا قَوْلُ الأَعْرَابِيِّ:

ظَلَلْنَا كَأَنَّا عِنْدَ أُمِّ مُحَلِّم نَشَاوَى وَلَمْ نَشْرَبْ طِلاَءً وَلاَ خَمْرَا

<sup>(</sup>١) لأبي تمام في ديوانه ٤٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ٢١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٨٥٤.

.....

## قَالَ أَبُو تَمَّام (١):

لاَ تَدْعُوْنَ نُوْح بِن عَمْرٍ و دَعْوَةً لِلْخَطْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ خَلِيْلَا وَهَذَا مِنْ أَحِسَنِ الكَلاَمَ وَأَشْرَفهِ مَعْنَىً أَخَذَهُ البُحْتُرِيُّ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِعِبَارَةٍ غَيْرُ مُرْضِيَةٍ فَقَالَ (٢):

مَا أَبَا جَعْفَرٍ وَمَا أَنْتَ بِالمَدْعُوِّ إِلاَّ لِكُلِّ لِكُلِّلِ خَطْ بِ جَلِيْ لِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ (٣):

فَمَا أَنْ نُبَالِي أَنْ يُجَهِّزَ رَأْيَهُ إِلَى نَاكِثٍ أَلاَّ يُجَهِّزَ جَحْفَلاَ أَنْ نُبَالِي أَنْ يُجَهِّزَ جَحْفَلاَ أَنْ نُبَالِي أَنْ يُجَهِّزَ جَحْفَلاَ أَنْ نُبَالِي أَنْ يُجَهِّزَ جَحْفَلاً أَنْ الْبُحْتُرِيُّ وَقَصَّرَ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ (٤):

يَعْنِي عَنَاءَ الجيُوشِ فِي طَلَبِ الفَيْءِ إِذَا مَا تَنَاصَرَتْ كُتُبُه وَمِمَّا اخْتَصَرَهُ أَبُو تَمَّام وَأَوْجَزَهُ قَوْلُهُ(٥):

فَرَاحَ فِي ثَنَائِي وَرُحْتُ فِي ثيابه

أَخَذَهُ البُّحْتُرِيُّ وَأَطَالَ العِبَارَةَ عَنْهُ فَقَالَ:

وَلَوْلاً يَكْسِبُهُ غير فَتَى يَبْزَغُ فِيْهِ الخَطِيئَةَ مَنْ سَلَبَه لَكَسِبُهُ غير سَلَبَه \* \*

وَمِنْ بَابِ تَقْصِيْرِ المُتَّبَعِ عِنْ إِحْسَانِ المُبْتَدِعِ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ وَابْتَدَعَ المَعْنَى (٦): رَأَيْتُ رَجَائِي فِيْكَ وَحْدَكَ هِمَّةً وَلَكِنَّهُ فِي سَائِرِ النَّاسِ مَطْمَعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/٤١١ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢/ ٣٣٣.

...........

أَخَذَهُ البُحْتُرِيّ وَقَصَّرَ عَنْ لَفْظِ أَبِي تَمَّامٍ فَقَالَ (١):

ثنَى أَمَلِي وَاحْتَازَهُ عَنْ مَعَاشِرٍ يَبِيْتُوْنَ وَالْآمَالُ فِيْهِمْ مَطَامِعُ تَنَى أَمَلِي وَاحْتَازَهُ عَنْ مَعَاشِرٍ

وَمِمَّا هَذِهِ سَبِيْلَهُ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ (٢):

فَإِنِّي مَا جُوْزِفْتُ فِي طَلَبِ العُلَى وَلَكِنَّكُمْ جُوْزِفْتُمُ فِي الْمَكَارِمِ وَلَكِنَّكُمْ جُوْزِفْتُمُ فِي الْمَكَارِمِ وَهَذَا كَلاَمُّ كَرِيْمُ الْمَغْرسِ سَلِيْمُ الْمَنْشَأِ فَمَاثَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلُ البُحْتُرِيِّ مُحْتَذِيَاً حَذْوَهُ (٣):

إِذَا ابْتَـدَا بُخَـلاَءُ النَّـاسِ عَـارِفَـةً يَتْبعُهَا المَنُّ فَالمَرْوُوْقُ مَنْ حُرِمَا تَجِدْ بَيْنَهُمَا فَرْقاً ظَاهِراً وَتَفَاوُتاً بَيِّنَا سَافِراً وَقَالَ أَبُو تَمَّام (٤):

أَوَ يَخْتَلِفُ نَسَبٌ يُـوَلِّفُ بَيْنَا أَدَبٌ أَقَمْنَاهُ مَقَامَ الـوَالِــدِ فَقَالَ البُحْتُرِيّ فِي مَعْنَاهُ وَقَصَّرَ عَنْهُ (٥):

فَلَمْ يَضِرْنَا تَنَائِي المُنْصِبِيْنَ وَقَدْ رُحْنَا خَلِيْطَيْنِ فِي خُلُق وفي أدبِ وَتَأَمَّلْ قَوْلِ أَبِي تَمَّام وَهُوَ السَّابِقُ إِلَى المَعْنَى (٢):

وَلَيْسَتْ فَرْحَةُ الْأَوْبَاتِ إِلاَّ لِمَوْقُوْفٍ عَلَى تَرْحِ الوَدَاعِ وَلَيْسَتْ فَرْحَ الوَدَاعِ وَقَوْلُ البُحْتُرِيِّ سَارِقَاً مِنْهُ (٧):

مَا لِشَيْءٍ بَشَاشَةٌ بَعْدَ شَيْءٍ كَتَلاقٍ مواتيكَ بعد بَيْنَ بَيْنِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۱۳۰۳ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳/ ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ٢٠٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢/ ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٤/ ٢٢٦٠ .

\_\_\_\_\_\_

تَجِدِ التَّفَاوُتِ شَدِيْدَاً وَالتَّبَايُنِ بَعِيْدَاً .

وَمِمًّا أَحْسَنَ قيه أَبُو تَمَّامٍ وَأَسَاءَ اتِّبَاعَهُ البُحْتُرِيِّ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ (١): إِذَا نَزَلُوا رَوَّضُوْهُ بِآثَارٍ كَآثَارِ الغُيُوْمِ

فَقَالَ البُحْتُرِيِّ (٢):

سُرَى الغَيْثِ يَرْوِي غُزْرُهُ وَهُوَ هَاطِلٌ وَيَتْبِعُــهُ أَكْــلاَؤُهُ حِيْــنَ يُقْلِـعُ

وَهَذَا مُتَكَلِّفٌ عَلَى مَا تَرَى قَلِيْلُ الحَظِّ مِنَ القُبُوْلِ وَإِنْ كَانَ فَصِيْحَ اللَّفْظِ صَحِيْحَ المَعْنَى . وَمِمَّا أَجَادَ فِيْهِ أَبُو تَمَّامٍ مَعْنَى وَعِبَارَةً وَأَسَاءَ البُحْتُرِيّ فِيْهِ سَرْقاً وَغَارَةً وَجَفَاءً لَفُظٍ وَمَكْرُوْهَ اسْتِعَارَةٍ قَوْلُ أَبِي تَمَّام (٣) :

فَلَمْ يَجْتَمِعْ شَرْقٌ وَغَرْبٌ لِقَاصِدٍ فِي كَفِّ امْرِيءِ والدّراهم فَقَالَ البُحْتُريّ<sup>(3)</sup>:

لِيَهُ رُو فرك المُ وَقَى وَإِنْ أَعْوزَ أَنْ يُجْمَعَ النّدَى وَوُفُورُه وَقُلُورُه وَقَالَ أَبُو تَمَّام (٥):

لَيْسَ الحِجَابُ بِمُقْصٍ عَنْكَ لِي أَمَلاً أَنَّ السَّمَاءَ تُرَجَّى حِيْنَ تحتجبُ فَأَحْسَنَ أَبُو تَمَّام ، كَمَا أَسَاءَ البُحْتُرِيِّ فِي قَوْلِهِ (٦):

فَاإِنْ أَتَى دُوْنَهُ الحِجَا فَمَا تَسْتُرُ عَنَّا إِلاَّ حُجُبُهِ

ديوان أبي تمام ٣/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ۱۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٤/٦٤٤ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/ ٢٨١ .

............

وَأَبُو تَمَّامِ احْتَذَى فِي هَذَا المَعْنَى قَوْلُ مُسْلِمٍ (١):

كَذَلِكَ الغَيْثُ يُرْجَى فِي تَحَجُّبهِ حَتَّى يُرَى مُسْفِرَاً عَنْ وَابِلِ المطرِ

وَمِنْ ذَلِكَ لَمَّا قَالَ أَبُو عِيْسَى بنُ الرَّشِيْدِ:

دَهَانِي شَهْرُ الصَّوْمَ لاَ كَانَ مِنْ شَهْرِ وَلاَ صِمْتُ شَيْئاً بَعْدَهُ آخِرَ الدَّهْرِ وَلَا صِمْتُ شَيْئاً بَعْدَهُ آخِرَ الدَّهْرِ وَلَـوْ كَانَ يُعْدِيْنِي الإِمَامُ بِقُدْرَةٍ عَلَى الشَّهْرِ لاسْتَعْذَبْتُ جَهْدِي عَلَى الشَّهْرِ

أَصَابَهُ عَقِيْبَ هَذَا القَوْلُ صَرَعٌ فَكَانَ يُصْرَعُ فِي اليَوْمِ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ مَاتَ وَلَمْ يَبْلغ شَهْرًا مِثْلَهُ .

#### \* \* \*

هَذَانِ البَيْتَانِ مِنْ قَصِيْدَةٍ لِلشَّمَّاخِ يَمْدَحُ بِهَا عَرَابَةَ الأَوْسِيَّ أُوَّلُهَا (٢):

كِلاَ يَوْمَي طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَى ظُنُونٌ آنَ مُطَّرِحَ الظُّنُونِ

طُوَالهُ: اسْمُ سَيْرِ انْتَجَعَتْ أَرْوَى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ الشَّمَاخُ مِنْ أَجْلِهَا وَالظُّنُوْنُ كُلُّ أَمَرٍ كُنْتَ مِنْهُ عَلَى تُهْمَةِ أَيْ آنَ أَنْ أَطَّرِحَ عَنِّي الظُّنُوْنُ يَقُوْلُ<sup>(٣)</sup>:

ولست إِذَا الهُمُومُ تَحَضَّرَتْنِي بِأَخْضَعَ فِي الحَوَادِثِ مُسْتَكِيْنِ فَسَلِّ الهُمَّ عَنْكَ بِذَاتِ لُوثٍ مُضَبِّرَةٍ كَمِطْرَقَةِ القُيُّونِ

وَيُرْوَى مضبرة عَذَافِرَةٍ أَمُوْن . اللَّوْثُ : الشَّدَّةُ . وَمَضْبَرَةٌ مُجْتَمِعَةُ الخَلْقِ وَأَمُوْنِ أَيْ يُؤْمِن عثارُهَا .

إِذَا بَلغْتني وَحَمَلْتِ رِحْلِي . البَيْتَانِ بَقُوْلُ منْهَا :

<sup>(</sup>١) لم ترد في ديوان مسلم بن الوليد .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۳۱۹ .

<sup>(</sup>٣) للشماخ بن ضرار الذبياني في ديوانه ص ٣١٩ .

# / ١٥٣/ وَتَكَافُؤُ السَّارِقِ وَالسَّابِقِ فِي الإِسَاءةِ وَالتَقْصِيرِ:

هُوَ أَنْ يَأْتِي الشَّاعِرُ بِمَعْنًى لِغَيْرِهِ قَدْ أَسَاءَ فِيْهِ الشَّاعِرُ الأَوَّلُ ، فَيَتْبَعَهُ اقْتِدَاءً بِمَا صَنَعَ،

كُلُوْمَا بَعْدَ مَقْحَدِهَا السَّمِيْن إِلَيْكَ بَعَثْتُ رَاحِلَتِي تَشَكِّي المَقحدُ: السَّنَامُ وَهُوَ مَوْضِعُ القَحْدَة.

رَأَيْتُ عَرَابَةَ الأَوْسِيَّ يَسْمُو إلَّهِ الخَيْرَاتِ مُنْقَطِعَ القَرِيْن أَفَادَ مُحَامِدًا وَأَفَادَ مَجْدًا فَلَيْسَ كَجَامِدٍ ولِجَزِّ ضَنِيْن إِذَا مَــا رايَــةٌ رُفِعَــتْ لِمَجْــدٍ وَمِثْـل سَـرَاةِ قَـوْمِـكَ لَـنْ يُجَـاوِرْ

تَلَقَّاهَا عَرابَةُ بِاليَمِيْنِ إِلَّى رُبْعِ السرِّهَانِ وَلاَ الثَّمِيْنِ

يُقَالُ : ثَمَنٌ وَثَمِيْنٌ وَنَصْفٌ وَنَصِيْفٌ وَعَشْرٌ وَعَشِيْرٌ لَيْسَ غَيْرَهُ .

رِمَاحُ رُدُيْنَةٍ وَبِحَارُ لَحِجٌ غَوارِبِهَا تَقَاذَفَ بِالسَّفِيْنِ

رُدَيْنَة : امْرَأَةٌ تُقَوِّمُ الرّمَاحَ وَقِيْلَ بَلْ هِيَ مَدِيْنَةٌ . اليَمِيْنُ : هِيَ الحَقُّ وَالقُوَّةُ وَاليّمْنُ وَقِيْلَ أَرَادَ لأَنَّهُ مَعْرُوْفٌ لَهُ ذَلِكَ .

فِدَى لِعَطَائِكَ الجِزْلِ المُرجَّا رَجَاءُ المُخْلِفَاتِ مِنَ الظُّنُونِ

غَلَااةً وَجَدْتُ بَحْرِكَ غَيْرَ نَزْوِ مَشَارعُهُ وَلاَ كَدَر العُيُونِ

فَعَرَابَةٌ هَذَا مِمَّنْ ارْتَفَعَ ذِكْرِه وَاشْتَهَرَ أَمْرُهُ بِمَدْحِ الشَّمَّاخِ لَهُ وَلَوْلاً شِعْرُ هَذَا المَادِح وَأَنَّهُ سَارَ مَسِيْرَ الشَّمْسِ فِي الآفَاقِ لَمَا عُرِفَ لَهُ ذِكْرٌ وَلاَ اشْتَهَرَ لَهُ فَخْرٌ

وَقَدْ عَابَ قَوْمٌ قَوْلُ الشَّمَّاخِ: فَاشْرِقِي بِدَم الوَتِيْنِ

وَاحْتَجُوا فِيْهِ يَقُوْلُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِيَّةِ المَأْسُوْرَةِ بمكّة وَقَدْ نَجتْ عَلَى نَاقَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَنْجَانِي الله عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا وَقَالَ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ نَذْرَ للإِنْسَانِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ (١) .

<sup>(</sup>١) الفتح الكبير ٣/ ٣٤٨ .

وَاقْتِفَاءً لأَثْرِهِ فَقَط . وَذَلِكَ كَقَوْلِ الفَرَزْدَقِ حَيْثُ أَسَاءَ لِنَفْسِهِ الأُمْنِيَةَ وَقَالَ : [من الطويل] فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا بَعِيْ رَيْنِ لاَ نَرِدْ عَلَى مَنْهَ لِ إلاَّ نُشَلُّ وَنَقُذَفُ

وَاسْتَرَقَهُ كُثَيِّرٌ فَاحْتَذَى حَذْوَهُ ، فَقَالَ :

أَلاَ لَيْتَنَا يِا عَنَّ كُنَّا لِلَّذِي غِنِّي بَعِيْرَيْنِ نَرْعَى فِي الفَلاَةِ وَنَعْزُبُ

قَالَ العُقَلاَءُ : وَهَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ سُوْءِ الْأُمْنِيَةِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ المَجْنُوْنِ : [من الطويل]

خَلِيْلَتَيَ لاَ وَاللهِ مَا أَمْلِكُ الَّذِي قَضَى اللهُ فِي لَيْلَى وَلاَ مَا قَضَى لِيَا قَضَى لِيَا قَضَاهَا لِغَيْرِي وَابْتَلاَنِي بِحُبِّهَا فَأَلاَّ بِشَيْءٍ غَيْرَ لَيْلَى ابْتَلاَنِيَا

فَيُقَالُ : أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : فَأَلاَّ بِشَيْءٍ غَيْرَ لَيْلَى ابْتَلاَنِيَا ، ذَهَبَ بَصَرَهُ ؛ وَقِيْلَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : / ١٥٤/ إِنَّهُ مَرضَ .

وَمِنَ التَّكَافُوِ فِي التَّقْصِيْرِ ، وَالتَّرَادُفِ فِي الإِسَاءةِ ، وَالتَّهَافُتِ فِي قُبْحِ الاتِّبَاعِ قَوْلُ لشَّمَّاخ :

إِذَا أَبْلَغْتِنِ عِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي عَرَابَةَ فَاشْرَقِي بِدَمِ الوَتِيْنِ (١) حَرُمْتِ عَلَى الأَزِمَّةِ وَالوَلِايَا وَأَعْلاَقِ الرِّحالَةِ وَالوَضِيْنِ

وَلَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ عُلَمَاءِ الشَّعْرِ وَنُقَّادِ الكَلاَمِ يَحْمَدُ هَذَا المَذْهَبَ مِنَ الشَّمَّاخِ ، وَلاَ يُوَجِّهُ لَهُ وَجْهَاً مَرْضِيَّاً فِي وَصْفِ النُّوْقِ الَّتِي يَمْتَطِيْهَا الشُّعَرَاءُ إِلَى المَمْدُوْحِيْنَ . وَقَدْ قَالَ أُحَيْحَةُ بِنُ الجُلاَجِ لِلشَّمَّاخِ لَمَّا أَنْشَدَهُ هَذَا : بِئْسَ المُجَازَاةُ جَازَيْتَهَا بِهِ .

فَاقْتَفَى ذُو الرُّمَّةِ مَذْهَبَهُ فِي الإِسَاءةِ ، فَقَالَ : [من الطويل]

إِذَا ابِنُ أَبِي مُوْسَى بِلاَلاً بَلَغْتِهِ فَقَامَ بِفَأْسٍ بَيْنَ وَصْلَيْكِ جَازِرُ

فَاحْتَذَى حَذْوَهُمَا أَبُو دَهْبَلِ الجُمْحِيُّ ، فَقَالَ يَمْدَحُ المُغِيْرَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ :

[من مجزوء الكامل]

/ ١٥٥/ يَا نَاقِ سِيْرِي وَاشْرَقِي بِدَمِ إِذَا جِئْتِ المُغِيْرِي وَاشْرَقِي

<sup>(</sup>١) الوَتِيْنُ : عِرْقٌ مُتَبَطِّنِ الصُّلبِ مُعَلَّقٌ بِالقَلْبِ يَسْقِي كُلِّ عُرُوْقِ الجَسَدِ .

سَيْتِيْبُز عِي مِنْ لَهُ يَسِيْ رَى سِ وَا لِا وَتِلْكَ لِي مِنْ لَهُ يَسِيْ رَه

وَسَرَقَ مِنْ ذِي الرُّمَّةِ ابنُ أَبِي عَاصِيةَ السُّلَمِي فَقَالَ : [من الكامل]

إِنْ زَالَ مَعْنُ بَنِي شَرِيْكٍ لَمْ يَزَلْ يُدْنِي إِلَى سَفَرٍ لِعَيْنِ مُسَافِرِ الْحَاذِرِ نَلْدُرْ عَلَيَّ لَئِنْ لَقِيْتُكَ سَالِمَاً أَنْ تَسْتَمِرَّ بِهَا شَفَارُ الجَازِرِ

ثُمَّ نَحَرَهَا عِنْدَ وُصُولِهَا إِلَيْهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَعَنْا ، فَتَطَيَّرَ ، وَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ، فَقَالَ مَعْنٌ : أَطْعِمُوْنَا مِنْ كَبِدِ هَذِهِ صَنَعْتَ ، فَقَالَ مَعْنٌ : أَطْعِمُوْنَا مِنْ كَبِدِ هَذِهِ المَظْلُوْمَةِ .

وَبَاقِي المَجَازَاتِ الَّتِي اعْتَمَدَتْهَا العَرَبُ فِي أَشْعَارِهَا لِضَرُوْرَةِ الشِّعْرِ ، وَإِقَامَةِ وَزْنِهِ تَجَوُّزَاً وَاتِسَاعاً ، إِذْ كَانَ مِنْ عَادَاتِهَا الاخْتِصَارُ وَالحَذْفُ ، وَالإِيْجَازُ وَالإِيْمَاءُ ، وَالاَعْتِضَارُ وَالحَدْفُ ، وَالإِيْجَازُ وَالإِيْمَاءُ ، وَالاَعْتِضَاءُ بِاللَّمْحَةِ / ١٥٦/ الدَّالَّةِ ، وَالإِشَارَةِ إِلَى المَقْصَدِ ، وَالاَسْتِغْنَاءُ بِالقَلِيْلِ عَنْ الكَثِيْرِ . وَأَقَرُّوْهُ شِعْراً لَمْ يَتَعَذَّرْ فَهُمُ المَعْنَى المَطْلُوْبِ مِنَ اللَّفْظِ المَذْكُورِ . وَهِيَ الكَثِيْرِ . وَأَقَرُّوهُ شَعْراً لَمْ يَتَعَذَّرْ فَهُمُ المَعْنَى المَطْلُوْبِ مِنَ اللَّفْظِ المَذْكُورِ . وَهِيَ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ قَدْ أَوْرَدْنَا مِنْهَا مَا اتَّفَقَ إِيْرَادُهُ بَيَاناً وَإِيْضَاحاً لِلجِّنْسِ . فَمِنْ ذَلِكَ (١) :

بُنَــيَّ إِنَّ البَـرَّ شَــيْءٌ هَيِّـنُ المَنْطِــةُ اللَّيِّـنُ وَالطَّعِيْــمُ

وَقَالَ الآخَرُ(١):

مَا تنْقِمُ الحَرْبُ العَوَانُ مِنِّي مَا تنْقِمُ الحَرْبُ العَوَانُ مِنِّي بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيْثُ السِّنَنِ لِي السَّنَنِ لِي السَّنَنِ لِي السَّنَانِ لِي السَّنِي الْمَسْيِ الْمُسْيِ اللَّهِ الْمُسْيِقِيلُ الْمُسْيِقِيلُ الْمُسْيِقِيلُ الْمُسْيِقِيلُ الْمُسْيِقِيلُ الْمُسْتِيلُ اللَّهُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتُلِيلُولُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِيلُ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِيلُولُ الْمُسْتُلْمُ الْمُسْتُلِيلُولُ الْمُسْتَعِلِيلُولُ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتُلِمُ الْمُسْتَعِلِيلُولُ الْمُسْتُلْمِ الْمُسْتِيلُولُ الْمُسْتِيلُولُ الْمُسْتِيلُولُ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتُلْمُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتُلْ

<sup>(</sup>١) وَمِنَ المَجَازَاتِ أَيْضاً أَنَّ الشُّعَرَاءَ اسْتَجَازَتْ أَنْ تَجْمَعَ النُّوْنَ وَالمِيْمَ فِي القَوَافِي لاجْتِمَاع النُّوْنِ وَالمِيْمِ فِي لُغَتِهِ كَمَا يقال أَيِّنٌ وَأَيُمٌ قَالَ الرَّاجِزُ :

<sup>(</sup>١) لأبي جهل في لسان العرب (عون).

وَمِنَ المَجَازَاتِ أَنَّهُمْ يَقْلِبُوْنَ الهَمْزَةَ فِي مِثْلِ رَآنِي فَيُؤَخِّرُوْنَهَا كَمَا قَالَ كُثَيِّرُ(١): وَكُلُّ خَلِيْ لِ رَآنِي فَيُؤَخِّرُوْنَهَا كَمَا قَالَ كُثَيِّرُ(١): وَكُلُّ خَلِيْ لٍ رَآنِي فَهُو قَائِلٌ مِنْ أَجْلِكَ هَذَا هَامَهُ اليَوْمَ أَوْ غَلِ وَكُلُّ خَلِيْ لَا عُجَيْرُ(٢): وَمِنَ المَجَازَاتِ القَلْبُ كَمَا قَالَ العُجَيْرُ(٢):

إِذَا مَا مَشَتْ نَادَى بِمَا فِي ثِيَابِهَا ذَكِيُّ الشَّنَا وَالمَنْدَلِيُّ المطَيَّرُ وَالمَنْدَلِيُّ المطَيَّرُ مَقْلُوبٌ أَرَادَ المُطَرِّي فَقَدَّمَ اليَّاءَ .

وَمِن ذَلِكَ إِشْبَاعُ الحَرَكَةِ وَالإِبْدَالُ مِنْهَا حَرْفاً كَمَا قَالَ ابن هَرمَةَ (٣):

وَكُنْتَ مِنَ المَعَايِبِ حِيْنَ تَرْمِي وَمِنْ ذَمِّ السِرِّجَالِ بِمُنْتَزَاحِ وَكُنْتَ مِنَ المَعَايِبِ عِنْ تَرْمِي وَمِنْ ذَمِّ السِرِّجَالِ بِمُنْتَزِعِ فَأَشْبَعَ الفَتْحَةَ فَجَعَلَهَا أَلِفَاً .

وَيُشْبِعُوْنَ الضَّمَّةَ فَيَجْعَلُوْنَهَا وَاوَاً وَأَنْشَدَ (٤):

وَإِنَّنِي حَوْثُمَا يَثْنِي الهَوَى بَصَرِي مِنْ حَوْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُوْرُ وَإِنَّنِي وَوْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُوْرُ وَيَشْبِعُوْنَ الكَسْرَةَ فَيَجْعَلُوْنَهَا يَاءً وَأَنْشَدَ<sup>(٥)</sup>:

لَمَّا نَا نَا نَصَبْنَا ظِلَّ أَخْبِيَةٍ وَفَارَ لِلْقَوْمِ بِاللَّحْمِ المَرَاجِيْلُ وَمِنْ ذَلِكَ تَكُريْرُ اللَّفْظِ كَقَوْلِ أَبِي تَمَّام (٦):

لَمْ يُعْطِ نَازِلَةَ الهَوَى حَقَّ الهَوَى دَنِفٌ أَطَالَ بِهِ الهَوَى فَتَجَلَّدَا وَيُكَرِّرُ القَافِيَةِ أَيْضًا لِتَغْيِيْرِ مَعَانِيْهَا كَقَوْلِ أَبِي تَمَّامٍ أَيْضًا (٧):

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۸۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع شعره ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن هرمة ص١١٨ .

<sup>(</sup>٥) لعبدة بن الطبيب في المفضليات ص١٤١ ، وبدون عزو في البديع لأسامة ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١١١ .

<sup>(</sup>۷) ديوانه ص ۲۵۰ .

كُلُّ قَدمِ أَخَافُ حِيْنَ أَرَاهُ فَبحقِّي إِلاَّ خَصَصْتَ أَبَا الطَّيِّبِ فَبحقِّي إِلاَّ خَصَصْتَ أَبَا الطَّيِّبِ وَثَنَائِي مِنْ قَبْلُ هَذَا وَمِنْ وَثَنَائِي مِنْ قَبْلُ هَذَا وَمِنْ وَمِنْ ذَلكَ أَيْضًا :

مُقْبِ لاَ أَنْ يَشْجُنِ بِ السَّلاِمِ مِنِّ يَ بِطِيْبٍ مِنْ سَلاَمِ مِي بَعْدُ وَشُكْرِي غَضٌّ لِعَبْدِ السَّلاَمِ

اجْتِمَاعُ القَافِيَتَيْنِ فِي القَصِيْدَةِ الوَاحِدَةِ شَرْط أَنْ يَكُوْنَ إِحْدَاهُمَا نَكِرَةً وَالأُخْرَى مَعْرِفَةً قَالَ عَبْدُ اللهِ بن طَاهِرٍ (١):

مَخَافَةً أَنْ أَعِيْشَ بِلاَ صَدِيْقِ فَاإِنَّكَ وَاجِدِي عَبْدَ الصَّدِيْقِ

قُلُوبُهُمُ فِيْهَا مُخَالِفَةٌ قَلْبِي وَلاَ تَسْمَعُ الأُذْنَانِ إِلاَّ مِنَ القَلْبِ

وَأُغْضِي لِلصَّدِيْقِ عَلَى المَسَاوِي وَأُغْضِي لِلصَّدِيْقِ عَلَى المَسَاوِي وَإِنْ أَلْفَيْتَنِ عِي حُرِيًّا طَلِيْقَ اللَّهِ وَقَالَ بَشَّالٌ (٢):

يُعَنِّفُنِي فِي حُبِّ عَبْدَةَ معْشَرٌ وَمَا تُبْصِرُ العَيْنَانِ فِي مَوْضِع الهَوَى

\* \* \*

فَمِنَ المَجَازَاتِ الَّتِي لاَ تُسْتَعْمِلُ إِلاَّ لِضُرُوْرَةٍ فِي الشِّعْرِ قَوْلُ الفَرَزْدَقُ يَمْدَحُ يَزِيْدُ بن المُهَلَّبِ<sup>(٣)</sup> :

وَإِذَا الرِّجَالُ رَأُوا يَزِيْدَ رَأْيَتِهِمْ خُضعَ الرِّقَابِ نَـوَاكِسَ الأَبْصَارِ

فَقُوْلُهُ: نَوَاكِسُ الأَبْصَارِ يَسْتَظْرِفَهُ النَّحوِيُّوْنَ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لاَ يَجْمَعُوْنَ مَا كَانَ مِنْ فَاعِلٍ نَعْتاً عَلَى فَوَاعِلَ لِئَلاَّ يَلْتَبِسُ بِالمُؤَنَّثِ لاَ يَقُوْلُونَ ضارِبٌ وَضَوَارِبُ وَقَاتِلٌ وَقَوَاتِلُ فَاعِلٍ نَعْتاً عَلَى فَوَاعِلَ لِئَلاَّ يَلْتَبِسُ بِالمُؤَنَّثِ لاَ يَقُوْلُونَ ضارِبٌ وَضَوَارِبُ وَقَاتِلٌ وَقَوَاتِلُ لاَ يَقُولُونَ فِي جَمْع «ضَارِبَةٍ » «ضَوَارِبَ » وَ« قَاتِلَةٍ » « قَوَاتِلَ » وَلَمْ يَأْتِ ذَا إِلاَّ فِي

<sup>(</sup>١) الأغاني ١/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ١/ ٣٠٤ .

حَرْفَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي جَمْعِ « فَارِسٌ » « فَوَارِسُ » لأَنَّ هَذَا مِمَّا لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي النِّسَاءِ (' ) فَأَمِنُوا الالْتِبَاسَ وَيَقُوْلُوْنَ فِي المَثَلِ « هَالِكٌ فِي الهَوَالِكِ (۲ ) » فَأَجْرُوْهُ عَلَى أَصْلِهِ لِكَثْرَةِ الاَسْتِعْمَالِ لأَنَّهُ مَثَلٌ فَلَمَّا احْتَاجَ الفَرَزْدَقُ لِضُرُوْرَةِ الشِّعْرِ أَجْرَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فَقَالَ نَوَاكِسَ الأَبْصَارِ وَلاَ يَكُوْنُ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ فِي ضُرُوْرَةِ الشِّعْرِ (٣ ) .

#### \* \* \*

وَمِنْ المَجَازَاتِ قَصْرُ المَمْدُوْدِ وَهُوَ فَاشِ فِي أَشْعَارِهِمْ وَمَدُّ المَقْصُوْرِ وَهُوَ قَبِيْحٌ عِنْدَهُمْ وَقَدْ يُسْتَجَازُ فِي الشِّعْرِ عَلَى قَبْحِهِ كَقَوْلِ حَسَّانَ بن ثَابِتٍ(٢) :

قَفَاؤُكَ أَحْسَنُ من وَجْهِهِ وَأَمُّكَ خَيْرٌ مِنَ المُنْذِرِ وَأَمُّكَ خَيْرٌ مِنَ المُنْذِرِ وَأَمُّكَ أَبُو عُبَيْدَةً (٥):

أَلَـذُ مِـنْ تَمْـرٍ وَمِـنْ شَنْشَاءِ يَنْصَبُ فِي الْحَلْقِ وَفِي اللهَاءِ فَمَدَّ الْهَاءَ وَهُوَ جَمْعُ لَهَاةٍ كَمَا قَالُوا قطَاهُ وَقطَّا وَنَوَاةٌ وَنَوَى .

#### \* \* \*

إِنَّمَا كَانَ قَصْرُ المَمْدُوْدِ فَاشِ فِي الشِّعرِ وَمَدُّ المَقْصُوْرِ قَبِيْحٌ لأَنَّ المَمْدُوْدَ قَبْلَ آخِرِهِ أَلِفَ زَائِدَةٌ فَإِذَا حَذَفَهَا رَدَّ الشَّيْءَ إِلَى أَصْلِهِ وَلَوْ مَدَّ المَقْصُوْرَ لَكَانَ زَائِدَاً فِي الشَّيْءِ مَا لَيْسَ مِنْهُ (٢) .

وَكَذَلِكَ صَرْفُ مَا لاَ يَنْصَرِفُ فَصَرْفُهُ فِي الشِّعْرِ جَائِزٌ لأنَّ أَصْلَهُ كَانَ الصَّرْفُ فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ( فرس ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: لسان العرب ( هلك ) .

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ٢/ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) ضرورة الشعر للسيرافي ص ٩٨ ، العقد الفريد ٥/ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٦) أنظر: المصدر نفسه.

.....

احْتِيْجَ إِلَيْهِ رُدَّ إِلَى أَصْلِهِ وَإِنَّمَا قبح أَلاَ تَصْرِفَ المُنْصَرِفَ لِهَذِهِ العِلَّةِ .

#### \* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ تَحْرِيْكُ السَّاكِنِ وَتَسْكِيْنُ المُتَحَرِّكِ . قَالَ لَبِيْدُ ابنُ أَبِي رَبِيْعَةَ فِي تَسْكِيْنِ المُتَحَرِّكِ () :

تَــرَّاكُ أَمْكِنَــةٍ إِذَا لَــمْ أَرْضَهَـا أَوْ يَرْتَبطْ بَعْضَ النُّفُوْسِ حِمَامُهَا وَقَالَ امْرُوُ القَيْس(٢):

فَاليَوْمُ أَشْرَبْ غَيْرِ مُسْتَحْقِبِ إِثْمَا مِصِنَ اللهِ وَلاَ وَاغِلِ وَالْ وَاغِلِ وَقَالَ أُمْيَةُ بن أبى الصَّلْتِ فِي الشَّمِس (٣):

تَأْبَى فَمَا تَطْلَعْ لَهُمْ فِي وَقْتِهَا إِلاَّ مُعَ ذَّبَةً وَإِلاَّ تُجْلَدُ وَأَبَى فَمَا تَطْلَعْ لَهُمْ فِي وَقْتِهَا إِلاَّ مُعَ ذَّبَ السَّاكِن فَكَقَوْلِ طَرْفَةَ (٤):

أَضْرِبَ عَنْكَ الهُمُوْمَ طَرِقَهَا ضَرْبَكَ بِالسَّوْطِ قَوْنَسَ الفَرَسِ وَمُنْ ذَلِكَ صَرْفُ مَا لاَ يَنْصَرِفُ وَهُوَ كَثِيْرٌ وَإِنَّمَا الصَّحِيْحُ عِنْدَهُمْ أَلاَّ تَصْرِفَ المُنْصَرِفَ وَقَدْ يُسْتَجَازُ فِي الشِّعْرِ عَلَى قُبْحِهِ . قَالَ عَبَّاسُ بن مِرْدَاسٍ (٥) :

وَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمِعِ وَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمِعِ وَمَنْ ذَلِكَ تَذْكِيْرُ المُؤَنَّثِ . قَالَ زِيَادٌ الأَعْجَمُ (٢٠) :

ديوانه ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص١٢٢.

<sup>(</sup>٣) أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوانه ص١٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص١١٢.

<sup>(</sup>٦) ديو انه ص ٥٤ .

[من الطويل]

### الاسْتِعَارَاتُ المُسْتَكْرَهَةُ:

كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّعْدِيِّينَ:

سَأَمْنَعُهَا أَوْ سَوْفَ أَجْعَلُ أَمْرَهَا إِلَى مَلِكِ أَظْلَافُهُ لَـمْ تَشَقَّقِ فَاسْتِعَارَةُ الْأَظْلَافِ لِلرَّجُلِ \_ وَلاَ ظِلْفَ لَهُ \_ إِنَّمَا أَرَادَ قَدَمَيْهِ اسْتِعَارَةٌ مُسْتَكْرَهَةٌ ، وَكَقَوْلِ الحُطَيْئَةِ :

إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالسَّمَاحَةَ ضُمِّنَا قَبْرًا بِمَرْو عَلَى الطَّرِيْقِ الوَاضِحِ

يُرِيْدُ ضَمَنَتًا ، وَقَالَت أَعْرَابِيَّةٌ (١) :

قَالَتْ تَبْكِيْهِ عَلَى قَبْرِهِ مَنْ لِي مِنْ بِعْدِكَ يَا عَامِرُ تَلَيْسَ لَهُ نَاصِرُ تَرَكْتَنِي فِي الدَّارِ ذَا وَحْشَةٍ قَدْ ذُلَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ نَاصِرُ

تُرِيْدُ ذَاتَ وَحِشَةٍ .

فَإِمَّا تَذْكِيْرُ المُؤَنَّثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْجٌ حَقِيْقِيٌّ فَمُسْتَعْمَل جائزٌ كَثِيْرٌ.

يُلْحِقُوا عَلَى السَّاكِنِ الَّذِي يُسَكَّنُ مَا بَعْدَهُ لِتَتَقَبَّلَ حَرَكَةِ اعْرَابِ كَمَا قَالَ إِذَا حَدَّ النَّقُوْ : يُرِيْدُ النَّقْرَ . \_ النَّقْرُ بِالخَيْلِ فَلَمَّا أَسْكَنَ الرَّاءَ أَلقى حَرَكَتَهَا عَلَى السَّاكِنِ الَّذِي قَبْلهَا وَمَثَلُ قَوْلُ الآخِر :

عَجِبْتُ وَاللَّهُ هُـرُ كَثِيْـرٌ عَجْبُـهُ مِـنْ عَنــزِيٌّ سَبَّنِي لَـمْ أَضْرِبُـهُ

أَرَادَ أَنْ أَضْرِبُهُ فَلَمَّا أَسْكَنَ الهَاءَ أَلقَى حَرَكَتَهَا عَلَى البَاءِ فَكَانَ أَحْسَنَ لِخَفَاءِ الهَاءِ.

كَانَ وَإِنَّمَا نَصَبَهُ لِضُرُوْرَةِ الشَّعْرِ وَكَرَاهِيَةِ السَّوَاكِنِ وَقِيْلَ أَرَادَ النُّوْنَ الخَفِيْفَةَ وَنَصَبَ طَارِقُهَا عَلَى إِضْمَارِ اضرب فَكَأَنَّهُ قَالَ اضْرِبْ عَنْكَ الهُمُوْمَ أَضْرِبْ طَارِقَهَا .

وَمِنْ تَحْرِيْكِ السَّاكِنِ قَوْلُ عَبْدُ مَنَافٍ بن رَبْعِيِّ الهذْلِيّ :

إِذَا تَجَاوَبَ نَوْحٌ قَامَتَا مَعَهُ ضَرْبَاً أَلِيْمَا بِسِبْتِ يَلْفَحُ الجَّلْدَا يُولِدُ الجَّلْدَ فَهَذَا مُطَّرِدٌ مِنْ مَذْهَبِهِمْ أَيْضَاً المُطَّرِدَةِ فِي الشَّعْرِ.

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٥/ ٣٩٠ ، ٣/ ٣٥٩ .

سَقُوا جَارَكَ العَيْمَانَ لَمَّا أَتَاهُمُ وَقَلَّصَ عَنْ بَرْدِ الشَّرَابِ مَشَافِرُه

فَاسْتَعَارَ لِلرَّجُلِ مَشَافِرَ ، وَإِنَّمَا لَهُ شَفَتَانِ ، وَالمَشَافِرُ لِلإِبلِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْآجُرَ (١) :

فلو كُنْتَ ضَبِيًّا عَرَفْتَ قَرَابَتِي وَلَكِنَّ زَنْجِيًّا غَلِيْظَ المَشَافِر وَلَكِنَّ زَنْجِيًّا غَلِيْظَ المَشَافِر وَمَا حَرَّفُوا وَلاَ يَكَادُوْنَ يَسْتَعْمِلُوْنَ أَمْثَالَ هَذَا فِي بَنِي آدَمَ إلاَّ فِي الذَّمِّ (٢) ، / ١٥٧/ وَمَا حَرَّفُوا

وَذَكَ رَّتُ أَهْلِ مِي الصَّالِحِيْنَ وَحَاجَةَ الشُّعْثِ القَوالِبِ القَوالِبِ القَوالِبِ السَّعَارَةُ لأَوْلاَدِهِ أَسْمَاءَ أَولاَدِ المُمر وَقَالَ الجَّعْدِيُّ (٢):

كَانَ تَوالِبَهَا بِالضَّحَى نَواعِمُ جَعْلٍ مِنَ الأَثْابِ الضَّحَى الأَثْابِ الجَعْلُ : مِنَ النَّخِيْلِ قَصِيْرُهُ وَالأَثَابُ شَجَرٌ فَجَعَلَ صِغَارَهُ جَعْلاً على سَبِيْلِ المَّتِعَارَةِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَنْشَدَ الفَرَّاءُ ") :

أَوْعَلَى بِالسِّجْنِ وَالأَدَاهِمِ رِجْلِي وَرِجْلِي شَثْنَةُ المَنَاسِمِ وَالمَنْسَمُ إِنَّمَا يَكُوْنُ لِلإِبْلِ فَجَعَلَهُ للنَّاسِ وَقَالَ حَمِيْدُ بنِ ثَوْرٍ (١٠):

عَجِبْتُ لَهَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاؤَهَا فَصِيْحًا وَلَمْ تَغْفِرْ بِمَنِطِقِهَا فَمَا وَجَبْتُ لَهَا أَنَّى وَكُونُ غِنَاؤَهَا فَمَا وَلَا مُنْفَارٌ وَالفَمُ لنْسَانِ . وَقَالَ جُبَيْهَاءُ الأَشْجَعِيُّ يَصِفُ ضَيْفًا

<sup>(</sup>١) للفرزدق في ديوانه ص٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ الأَصْمَعِيُّ : إِنَّمَا اسْتَعْمَلَتِ العَرَبُ هَذِهِ الاسْتِعَارَات وَغَيْرهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا أَنْ تَضْرُبَ مَثَلاً لِشَيْءٍ لَيْسَ فِي مَوْضِعِهِ لأن مَنْ يَسْمَعَهُ يَعْرِفُهُ فَمِنَ الاسْتِعَارَاتِ المُسْتَكْرَهَةِ كَمَا قَالَ الهَذَلِيُّ (١) :

<sup>(</sup>١) للأعلم حبيب بن عبد الله الهذلي في أشعار الهذليين ١/ ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) للنابغة الجعدي في ديوانه ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) للعديل بن الفرخ في خزانة الأدب ٢/ ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٧٧ .

= أَضافَهُ فَلَمَّا رَقَدَ الوِلْدَانُ عَمَدَ إلى بَكْرٍ فَأَخَذَهُ وَعَرَبَ بِهِ يَمْرِيْهِ بِسَاقِهِ وَقَدَمِهِ أَي يَسْتَخْرِجُ
مَا عِنْدَهُ مِنَ العَدُو<sup>(١)</sup>:

فما رقَدَ الولْكَانُ حَتَّى رَأَيْتهُ عَلَى البَكْرِ يمرِيْهِ بِسَاقٍ وَحَافِرِ فَمَا رَقَدَ الولْكَ عَلَى طَرِيْقِ الذَّمِّ لَهُ . وَقَالَ أَبُو فَجَعَلَ للرَّجُلِ حَافِرًا وَلاَ حَافِرٌ لَهُ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيْقِ الذَّمِّ لَهُ . وَقَالَ أَبُو دُوَّادُ (٢) :

فَبَيْنَا عُرَاةً لَلَى مُهْرِنَا شَرْعُ مِنْ شَفَتَيْهِ الصِّغَارَا فَبَيْنَا عُرْبَ شَفَتَيْهِ الصِّغَارَا فَجَعَلَ لَهُ شَوْكٌ فَجَعَلَ لَهُ شَفَاتَيْنِ وَإِنَّمَا لَهُ جَحْفَلَتَانِ وَالصِّغَارُ نَبْتُ البُهْمَى وَالبُهْمَى نَبْتُ لَهُ شَوْكٌ

فَجْعُلُ لَهُ سَفَيْنِ وَإِمْهُ لَهُ بَصِفْتُكُ وَ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ ف وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي النَّجْمِ يَصِفُ إِبْلاً (٣) :

تَسْمَعُ لِلْمَاءِ كَصَوْتِ المِسْحَلِ يَيْنَ وَرِيْدَيْهَا وَبَيْنَ الجَحْفَلِ

فَجَعَلَ لَهَا جَحَافِلَ وَإِنَّمَا الجَّحَافِلُ لِلْخَيْلِ وَالشَفَاهُ لِبَنِي آدَمَ وَالمُسَافِرُ لَلإِبْلِ ثُمَّ قَالَ :

وَالْحَشْوُ مِنْ حُفَّانِهَا كَالْحَنْظَلِ .

يَعْنِي صِغَارَ ابْلِ وَالحُفَّانُ أَوْلاَدُ النَعَامِ فَجَعَلَهَا أَوْلاَدَ الإِبْلِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَوْسُ بن مَجَر<sup>(٤)</sup> :

وَذَاتِ هَدْمٍ عَارٍ نَوَاشِرَهَا تَصْمِتُ بِالمَاءِ تَولَبَا جَدَعَا قَوْلهُ تَصْمِتُ بِالمَاءِ تَولَبَا جَدَعَا قَوْلهُ تَصْمِتُ بِالمَاءِ يَقُوْلُ: إِذَا طَلَبَ اللَّبَنَ أَسْكَتْتُهُ بِالمَاءِ

أَيْ سقيه وَالتَّولَبُ وَلد الحِمَارِ وَالجَّدِعُ السَّيّاء الغَذَاءِ فَسَمَّي وَلَدُهَا تَوْلَبَاً عَلَى سَبِيْلِ السَّيّعارة وَهِيَ اسْتِعَارَةٌ مُسْتَكْرَهَةٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مجموع شعر جبيهاء ص١٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص٣٥٢.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص١٩٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٥٥ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ يَعْنِي صَقْرَأً (١):

أَهْوَى لَهَا أَسْفَعُ الخَدَّيْنِ مُنْصَلِتاً خَرْطُوْمَهُ مِنْ دَمَاءِ الصَّيْدِ مُخْتَضِبُ فَجَعَلَ لَهَا خَرْطُوْمَا . وَقَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ بَنِي أَسَدٍ يَذْكُرُ صقراً أَيْضًا :

وَحَــتُ بِمَخلبِـه قَـارِتـاً عَلَـى خَطْمِه مِنْ دَمَاءِ القَطَـا

فَجَعَلَ لَهُ خَطْمَاً . القَارِتُ مِنَ الدم الجَّامِدِ يُقَالُ : \_\_ إِذَا \_ وَإِذَا أَصَابَ الإِنْسَانُ شَيْءٌ فَبَاتَ دمهُ في بَعْضِ جَسَدِهِ فَرَأَى سَواد الدمِ وَلَمْ لَ فَبَقَى جَامِداً بِذَلِكَ القُرُوْتِ.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضُهُمْ (٢) :

صَبَّحْنَ مِنْ كَاظِمَةَ الخُصَّ الجربْ يَحْمِلْنَ عَبَّاسَ بِن عَبْدِ المُطَّلِبْ أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

وَمِثْلَهُ قَوْلُ الحُطَيْئَةِ (٣):

فِيْهِ الرِّمَاحُ وَفِيْهِ كُلِّ سَابِغَةٍ جَـٰذُلاَءَ مُحْكَمَةٍ مِـنْ نَسْجِ سَـلاًم أَرَادَ مِنْ نَسْجِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

وَمِثْلَهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ (٤):

وَكُلُ مُمُلُونٍ نَثْلُهِ تُبَّعِيَّةٍ وَنَسْجِ سُليْم كُلِّ قَضَّاءَ ذَائِل وَيُرْوَى : فَضْفَاضَ

يُريْدُ سُلَيْمَانَ .

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ص١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/٧.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٧١ .

وَقَالَ الأَسْوَدُ بن يَعفرُ (١):

مِنْ نَسْجِ دَاوُودَ أَبِسِي سَلاَمٍ

يُرِيْدُ دَاوُودَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ .

وَقَالَ أَوْسُ حَجرٍ <sup>(٢)</sup> :

فَهَلْ لَكُمْ فِيْهَا إِلَى فَإِنَّنِي طَبِيْبٌ بِمَا أَعْيَا النِّطَاسِيَّ حِذَيْمَا أَرَادَ ابنَ حَذِيْمٍ وَهُوَ طَبِيْبٌ فِي الجَّاهِلِيَّةِ . وَالنِّطَاسِيُّ الحَذِقُ بِالأَمْرِ المَهِرِ فِيْهِ . وَالنِّطَاسِيُّ الحَذِقُ بِالأَمْرِ المَهِرِ فِيْهِ . وَقَالَ القطَامِيُّ (٣) :

وَقَوْلُ المَرْءِ يَنْفَذُ بَعْدَ حِيْنٍ مَوَاضِعَ لَيْسَ يَنْفِذُهَا الإِبَارُ

\* \* \*

وَمِنَ المَقْلُوْبِ وَهُوَ يَقْرِبُ مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ العُجَيْرِ (٤):

إذا مَا مَشَتْ نَادَى بِهَا في ثِيَابِهَا ﴿ ذَكِيُّ الشَّـذَا وَالمَنْـدَلِيُّ المُطَيَّرُ

\* \* \*

وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّمَّاخُ (٥):

وَشُعْبَتَ مَيْسِ بَرَاهَا إِسْكَاف

فَجَعَلَ النَّجَارَ إِسْكَافاً . وَمِثْلهُ (٦) :

وَمِحْوَدٍ أُخْلِصَ مِنْ مَاءِ اليَلبَب

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( سلم ) .

۲) دیوانه ص۱۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٣٦٧/

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (يلب).

وَالْيَلَبُ : سُيُوْرٌ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعِضٍ وَيُجْعَلُ تَحْتَ البِيْضِ فَتَوَهَّمَ أَنَّ الْيَلَبَ أَجْوَدُ الحَديْد .

وَمثلهُ قَوْلُ ابنِ أَحْمَرَ (١):

لَـمْ تَـدْرِ مَـا نَسْجُ اليَـرَنْـدَج قَبْلَهَـا

وَاليَرَنْدَجُ : جُلُودٌ سُودٌ فَتَخَيَّلَ أَنَّهَا مِمَّا تُنْسَجُ .

وَقَالَ حُمَيْدُ بِنِ ثُوْرِ (٢):

لَمَّا تَخَيَّلَتِ الحُمُوْلَ حَسِبْتُهَا دَوْمَاً بِائِلَةَ نَاعِمَاً مَكْمُوْمَا الدَّوْمُ : شَجَرُ المُقِل وَإِنَّمَا يُكَمَّمُ النَّخْلُ فَظَنَّ أَنَّ الدَّوْمَ يُكَمَّمُ .

وَقَالَ رُوْنَةُ (٣):

كَمَا أَتَّقِى مُحْرِمُ حَجٍّ أَيْدَعَا وَالأَيْدَعُ : دَمُ الأَخَوَيْنِ فَتَوَهَّمَهُ الزَّعْفَرَانَ أَوْ الخَلُوْقَ .

وَقَالَ الآخَو (٤):

يَطُوفُ العُفَاة لَدَى بَيْتِهِ كَطَوْفِ النَّصَارَى بِبَيْتِ الوَثَن وَلاَ وَثَنَ لِلنَّصَارَى إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ ذَهَبَ بِذَلِكَ إِلَى الصَّلِيْبِ.

وَمنْهُ قَوْلُ هَارُوْنُ الرَّازِيِّ :

كَــأَنَّ مَــوَاكِــبَ الأَبْطَــالِ أُكْــمٌ طَلاَلهَا بِالحَدِيْدِ بَنَانُ طَالِي وَالحَدِيْدُ لاَ يُطْلَى بِالبَنَانِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٨٨ ط وليم .

<sup>(</sup>٤) للأعشىٰ في ديوانه ص٣٦٤ .

فيْهِ الاسْمُ عَنْ جِهَتِهِ . قَالَ الأَصْمَعِيُّ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُم : [من الطويل]

إِنْ ينْسِنَا الْأَيَّامُ وَالدَّهْرُ تَعْلَمُوا بَنِي قَارِبٍ أَنَّا غِضَابٌ بِمَعْبَدِ

أَرَادَ بِعَبْدِ اللهِ. وَهُوَ أَخُو دُرَيْدٍ. وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ القَصِيْدَةِ: [من الطويل]

تَنَادَوَا فَقَالُوا أَرْدَتِ الخَيْلُ فَارِسَا ۚ فَقُلْتُ أَعَبْدُ اللهِ ذَلِكُمُ الرَّدِي ؟

وَقَالَ المُفَضَّلُ اليَشْكُرِيُّ (١):

وَسَائِلَةٍ بِثَعْلَبَةَ بِنِ شَيْرٍ وَقَدْ عَلِقَتْ بِثَعْلَبَةَ العَلُوْقُ

يُوِيْدُ بِقَوْلِهِ : ابنِ شَيْرٍ ابنَ سَيَّارٍ .

وَمَا غَلِطُوا فِيْهِ ، كَقَوْلِ بَعْضِهِم :

مِثْلَ النَّصَارَى قَتَلُوا المَسِيْحَا

فَتُوهَّمَ أَنَّ النَّصَارَى قَتَلُوْهُ .

وَقَالَ أَبُو نُخَيْلَةً ، وَتَوَهَّمَ أَنَّ الفُسْتُقَ مِنَ البُقُوْلِ (٢):

بَرِّيَّةٌ لَمْ تَأْكُلِ المُرَقَّقَ وَلَمْ تَذُقْ مِنَ البُّقُولِ الفُسْتُقَا وَلَمْ تَذُقْ مِنَ البُّقُولِ الفُسْتُقَا

/١٥٨/ وَالْكِنَايَةُ بِالشَّيْءِ عَنْ غَيْرِهِ : وَهُوَ أَنْ يَرِيْدَ الشَّيْءَ ، فَيُكِني بِهِ عَنْ غَيْرِهِ عَلَى سَبِيْلِ الاتِّسَاع .

وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ : إِذَا ذَكَرَتِ العَرَبُ الثَّوْبَ ، فَإِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ البَدَنَ . قَالَتْ لَيْلَى الثَّوْبَ ، فَإِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ البَدَنَ . قَالَتْ لَيْلَى الطويل] الأَخْيَليَّةُ (٣) :

رَمَوْهَا بِأَثْوَابٍ خِفَافٍ فَلاَ تَرَى لَهَا شَبْهَا إلاَّ النَّعَامَ المُنَفِّرَا تَقُولُ: رَمُوْهَا بِأَجْسَامِ خِفَافٍ ، أَيْ صَارُوا عَلَيْهَا خِفَافاً.

<sup>(</sup>١) للمفضل اليشكري في نهاية الأرب ٧/ ١٨٧ ، الأصمعيات ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة ٣/٥٠٤ ، ضرائر الشعر ٢٤٧ .

<sup>(</sup>۳) دیوانها ص۷۰.

وَيُقَالُ : فُلاَنٌ أَوْسَعُ بَنِي أَبِيْهِ ثَوْبَاً ، أَي أَكْثَرَهُمْ عِنْدَهُمْ مَعْرُوْفَاَ . وَفُلاَنٌ غَمْرُ الرّدَاءِ : إِذَا كَانَ وَاسِعَ الخُلُقِ . وَأَنْشَدَ هُوَ قَوْلُ كُثَيِّرٍ فِي عَبْدِ العَزِيْزِ بن مَرْوَانَ (١) : [من الكامل]

غَمْرُ الرِّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا غَلِقَتْ لِضِحْكَتِهِ رِقَابُ المَالِ وَقَالَ رُوْبَةُ (٢): وَقَالَ رُوْبَةُ (٢):

فَقَدْ أَرَى وَاسِعَ جَيْبِ الكُمِّ

يُرِيْدُ : وَاسِعَ الصَّدْرِ كَثِيْرَ العَطَاءِ ؛ لأنَّ العَرَبَ تَكْنِي عَنِ القَلْبِ بِالجيْبِ .

وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ (٣) :

/ ١٥٩/ ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ وَأَوْجِهُهُمْ عِنْـدَ الْمَشَـاهِـدِ غُـرَّانُ أَرَادَ أَنَّهُمْ بَرؤونَ مِنَ الأَدْنَاس وَالعُيُوْبِ.

وَيَقُوْلُوْنَ : فِدًى لَكَ ثَوْبَايَ ، وَفِدَاءً لَكَ رِجْلاَيَ . مَعْنَاهُ : أَنَا أَفْدِيْكَ .

وَيُقَالُ فُلاَنٌ دَنِسُ الثَّوْبِ : إِذَا كَانَ غَادِرًا فَاجِرًا .

وَيَقُوْلُوْنَ : فِدًى لَكَ إِزَارِي ، أَيْ نَفْسِي . قَالَ الشَّاعِرُ (١٤) : [من الوافر]

ألاً أَبْلِعْ أَبَا حَفْصٍ رَسُولاً فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِي (٥)

وَلَكِنَّنِي أُنْفِي عَنِ السِنَّامِ وَالِدِي وَبَعْضُهُمْ لِلغَدْرِ في ثَوْبِهِ دَسَمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص۱۸۷ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص١٤٣.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص ۸۳ .

<sup>(</sup>٤) لنفيلة الأكبر الأشجعي في لسان العرب ( أزر ) ، العقد الفريد ٢/ ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٥) وَالعَرَبُ يَكُنُونَ عَنْ الغَادِرِ بِدَنسِ الثَّوْبِ قَالَ اليَشْكُرِيُّ (١):

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ٢/ ١١ .

وَيُقَالُ : دَمُ فُلاَنٍ قِي إِزَارِ فُلاَنٍ وَفِي ثَوْبِهِ ، أَيْ هُوَ صَاحِبُهُ . قَالَ أَبُو ذُوَيْب (١) :

تَبَرَّاً مِنْ دَمِ القَتِيْلِ وَبَنِّهِ وَقَدْ عَلِقَتْ دَمَ القَتِيْلِ إِزَارِهَا وَقَدْ عَلِقَتْ دَمَ القَتِيْلِ إِزَارِهَا وَقَالَ أَوْسُ (٢):

نَبُّتُ أَنَّ دَمَاً حَرَامَاً نِلْتَهُ وَهُرَيْقَ فِي بَرْدٍ عَلَيْكَ مُحَيِّرُ أَيْ أَتَتْ صَاحِبُهُ . وَقَالَ الآخَرُ : كَأَنِّي نَضوت حَايضًا مِنْ ثِيَابِهَا .

أَيْ لَبِسَتْ عَارَاً أَوْ خِزْيَاً . وَيُقَالُ : فُلاَنٌ عَفِيْفُ الأَرْكَانِ ، طَيِّبُ الحَجْرَةِ ، إِذَا كَانَ عَفِيْفَ الفَرْجِ .

قَالَ النَّابِغَةُ (٣):

رِقَاقُ النَّعَالِ طَيِّبٌ حُجُراتهم يحيّونَ بِالرَّيْحَانِ يومَ السَّبَاسِبِ وَقَالَتْ الخَرِنِقُ بنتُ بَدْرِ (٤٠) :

النَّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرِكِ وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الأَزْرِ

وَيُقَالُ : هُوَ طيّب العَذِرَةِ وَالعَذِرَةُ الفِنَاءُ يَقُوْلُ لاَ يَحْضُرُ فَنَاءَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الرِّيْبَةِ قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(٥)</sup> :

كَانَ لاَ يَحْرِمُ الصَّدِيْتُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا الفُحْشِ طَيّبَ العَذِرَاتِ وَيُقَالُ: هُوَ خَفِيْفُ الشَفةِ، أَيْ قَلِيْلُ المَسْأَلَةِ، وَشَدِيْدُ الجَّفْنِ، أَيْ: صَبُوْرٌ عَلَى السَّهَر.

<sup>(</sup>١) أشعار الهذليين ١/ ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان أوس بن حجر ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٢/ ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) حلية المحاضرة ٢/ ١٢ .

وَمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَجِيْئُوا بِهِ ، فَلاَ يُمْكِنُهُمْ ، فَيَأْتُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ سَبَبِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِ رُؤْبَةً (١) :

# كَالنَّحْلِ فِي مَاءِ الرُّضَابِ العَذبِ

أَيْ كَالْعَسَلِ.

[من الكامل]

وَقَالَ لَبِيْدٌ (٢):

بِجُلاَلَةٍ تُوْفِي الجدِيْلَ سَرِيْحَةٍ مِثْلِ الفَتِيْتِ هَنَّاتَهُ بِعَصِيْمٍ ؛ وَأَثَرُ الخِضَابِ . فَأَرَادَ : هَنَّاتَهُ بِهِنَاءِ . فَقَالَ بِعَصِيْمٍ ؛ لأَنَّهُ مِنْ سَبَبِ الهنَاءِ .

وَقَالَ الجَعْدِيُّ : [من المنسرح]

/ ١٦٠/ كَأَنَّ فَاهَا إِذَا تُوسِّنَ فِي طِيْبِ مَشَمِّ وَحُسْنِ مُبْتَسَمِ وَرُسُنِ مُبْتَسَمِ وَرُكُب فَيْبٍ تَنْدَى مِنَ الرِّهْمِ رُكِّب فِي السَّامِ وَالسزَّبِيْبِ أَفَاحِيَّ كَثِيْبٍ تَنْدَى مِنَ الرِّهْمِ

أَرَادَ أَنْ يَقُوْلَ : رُكِّبَ فِي السَّامِ وَالخَمْرِ ، فلم يُمْكِنُهُ ، فَسَمَّى الخَمْرُ بِالزَّبِيْبِ ؛ إِذْ كَانَ مِنْ سَبَهِ (٤٠ .

دیوانه ص۱۵.

(۲) ديوانه ص ۲٤۸.

(۳) مجموع شعره ص۱۵۱\_۱۵۲ .

(٤) إِنَّمَا ذَهَبَ النَّابِغَةُ الجَّعْدِيُّ في قَوْلِهِ هَذَا لبى طِيْبِ رَائِحَةِ فَمِ هَذِهِ المَوْصُوْفَةِ وَالسَّامُ المَعْدنُ الَّذِي يَكُوْنُ فيه الذَّهَبُ وَمِثْلَهُ قَوْلُ الآخر (١):

كَثَـوْرِ الغـرَابِ الفَـرِدِ يَضِـربُـهُ النَّـدَى تَعَلَّـى النَّـدَى فـي مَثْنِـهِ وَتَحَـدَّرَا يُرْدُ بِالنَّدَى الأَوَّلُ المَطَرُ وَبِالنَّدَى الثَّانِي الشَّحْمُ فَسَمَّاهُ بِاسْمِ النَّدَى لَمَّا كَانَ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) لعمرو بن أحمر في لسان العرب ( ندى ) .

وَمَا اتَّسَعُوا فِيْهِ ، فَجَعَلُوا الفَاعِلَ مَفْعُولاً ، وَالمَفْعُولَ فَاعِلاً . فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهُ تَعالَى : ﴿ عَذَاكُ أَلِيكُ ﴾ [البقرة : ١٠] أَيْ مُؤْلِمٌ .

وَقَالَ العَبَّاسُ بن مِرْدَاس (١):

فَدَيْتُ بِنَفْسِهِ نَفْسِي وَمَالِي أَرَادَ فَدَيْتُ نَفْسَهُ بِنَفْسِي .

وَقَالَ الأَخْطَلُ (٢):

مِثْلُ القَنَافِذِ هَدَّاجُوْنَ قَدْ بَلَغَتْ

يُرِيْدُ أَوْ بَلَغَتْ سَوْآتُهُمْ هَجَرَ .

وَأُنْشَدَ أَبُو عَمْرُو بِنِ الْعَلاَءِ (٣):

إنَّ بَنِي شرَحْبيْلَ بنِ عَمْرِو

أَرَادَ : أَنَّ الَّتمادي مِنَ الفُّجُورِ (٤) .

[من الوافر] وَلاَ ٱلْوِكَ إِلاَّ مَا أُطِيْتُ

[من البسيط]

نَجْرَانَ أَوْ بَلَغَتْ سَوْآتِهِمْ هَجَرُ

[من الوافر]

تَمَادُوا والفُجُورُ مِنَ التَّمَادِي

يَكُوْنُ وَذَلِكَ كَمَا قَالَ أَبُو دُوَّادٍ (١):

وَمَحجَّ النَّدَى عَلَيْهَا المُدَامُ إِبْلِي الإِبْلُ لا يُجَوِّزُهَا الرَّاعِي يُرِيْدُ بِالنَّدَى الشَّحْمُ ، وَبِالمَدَامِ الغَيْثَ الدَّائِمَ في سُكُوْنٍ .

- ديوانه ص١١٩. (1)
  - ديوانه ۲۰۹ . **(Y)**
- ضرائر الشعر ص ٢٧٠ ، حلية المحاضرة ٢/ ١٤.
- أَخْبَرَ مُحَمَّد بن يَحْيَى عَنْ مُوْسَى بن مُحَمَّدٍ اليَزِيْدِيّ عَنْ أَحْمَد بن سُلَيْمَانَ بن وَهَبِ إنَّ مُحَمَّدَ بن عَلِيّ لِمَا أَنْشَدَهُ لِلْوَزِيْرِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يَحْيَى بن خَاقَانَ قَصِيْدَتَهُ فِيْهِ فَقَالَ :

إِذَا رَمِيْتَ بِوَجْلِي فِي ذُرَاهُ فَلاَ نِلْتُ المنَى مِنْهُ إِنْ لَمْ تشرقي بِدَمَ

إِلَى الوَزِيْرِ عُبَيْدِ اللهِ مَقْصَدُهَا أَعْنِي ابن يَحْمَى حَيَاةُ الدِّيْنِ وَالكَرَم

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٣٣٩.

/ ١٦١/ وَاسْمَانِ يَغْلُبُ أَحَدُهُمَا ، فَيُنْسَبُ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ . قَالَ الأَصْمَعِيُّ : إِذَا كَانَ أَخُوانِ أَوْ صَاحِبَانِ أَحَدُهُمَا أَشْهَرُ مِنَ الآخَرِ ، سُمِّيَا جَمِيْعَاً بِاسْمِ الأَشْهَر . قَالَ الشَّاعِرُ :

أَلاَ مَنْ مُبْلِعُ الحُرَّيْنِ عَنِّي مُغَلَّغَلَةً وَخُرِصَّ بِهَا أُبَيَّا فَقَالَ : الحُرَّيْنِ ، وَهُمَا أَخَوَانِ : الحُرُّ وَأُبَيُّ .

وَلَيْسَ ذَاكَ لِجُرْمٍ مِنْكَ أَعْلَمُهُ وَلاَ لِجَهْلٍ بِمَا أَسْدَيْتَ مِنْ نِعَمِ لِكُنْهُ فِعْسَلُ شَمَاخٍ بِنَاقَتِهِ لِلدَى عَرَابَةَ إِذْ أَدَّنْهُ لِلأَطُمِ

فَلَمَّا سَمِعَ عُبَيْدُ اللهِ ذَلِكَ قَالَ مَا مَعْنَى هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِعُبَيْدِ اللهِ أَدَبٌ بَارِعٌ وَلاَ رِوَايَةٌ ؟ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ أَبِي اَعَزَّ اللهُ الوَزِيْرَ إِنَّ الشَّمَاخَ مَدَحَ عَرَابَةَ الأَوْسِيَّ بِقَصِيْدَةٍ فَقَالَ فِيْهَا يُخَاطِبُ نَاقَتَهُ :

إِذَا بَلَغْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحِلِي . وَذَكَرَ البَيْتَيْنِ فَعَابَ عَلَيْهِ أَبُو نُواسٍ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَبُو نُواسٍ عَلَى الصَّوَابِ وَالشَّمَّاخُ عَلَى خَطَأٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي قُدَاتِيَّ الوَزِيْرُ بِالحَقِّ وَهَكَذَى قَالَ عَرَابَةُ المَمْدُوْحُ لِلشَّمَّاخِ لَمَّا سَمِعَ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ .

وَيُرْوَى عَنْ أَبُو نُواسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ قَوْلُ الشَّمَّاخُ إِذَا بَلَغْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحِلِي البَيْتَانِ عِنْدِ عَيْبًا حَتَّى سَمِعْتُ قُوْلُ الفَرَزْدَقُ عَلاَمِ تَلِفِّيْنَ وَأَنْتَ تَحْتِي البَيْتَانِ قَالَ أَبُو نُواسٍ فَتُلْ مُ .

وَإِذَا المَطِيُّ بِنَا بَلَغْنَ مُحَمَّداً قَرَّبْنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِيء الحَصَا

فَظُهُ وْرُهُ نَ عَلَى الرِّجَ الِ حَرَامُ فَلَهُ وَذِمَ امُ فَلَهُ اللَّهِ عَلَيْنَ الْحُرْمَ قُ وَذِمَ امُ

وَمِنَ المُسْتَحْسَنِ فِي مُخَاطَبَةِ النَّاقَةِ عِنْدَ حَثَّهَا عَلَى ابْلاَغِ إِلَى المَمْدُوْحِ قَوْلُ دَاؤُدُ بن سَلْمِ فِي قُثَمَ بن العَبَّاس :

نَجَوْتُ مِنْ حَالً وَمِنْ رِحْلَةٍ إِنْ بَلَغْتِنِيْ حَالً وَمِنْ رِحْلَةٍ إِنْ بَلَغْتِنِيْ مِهِ عَسَداً فِي وَجْهِهِ فِي وَجْهِهِ فِي وَجْهِهِ فَلَوْلٌ وَفِي وَجْهِهِ لَكُمْ يَدُرِ مَا لاَ وَبَلَى قَدْ دَرَى

يَا نَاقَ إِنْ إِذْ نِيَّتِي مِن قُشَم عَاشَ لَكِ اليُسْرُ وَمَاتَ العَدَمْ نُورٌ وَفِي العِرْنِيْنَ مِنْهُ شَمَم فَعَافَهَا وَاعْتَاضَ مِنْهَا نَعَم وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَر : [من الكامل]

فَقُرى العِرَاقِ مَسِيْرَ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَالبَصْرَتَانِ وَوَاسِطٌ تَكْمِيْلُهُ أَرَادَ الكُوْفَةَ وَالبَصْرَةَ .

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَر : [من الوافر]

جَـزَانِـي الـزّهْـدَمَـانِ جَـزَاءَ سَـوْءِ وَكُنْتُ المَـرْءَ يُجْـزَى بِـالكَـرَامَـهُ وَالزّهْدَمَانِ مِنْ بَنِي عَبْسٍ . يُقَالُ لأَحَدِهُمَا : زَهْدَمٌ ، وَلِلآخَرِ قَيْسٌ .

وَمِثْلُهُ أَيْضًا : [من الطويل]

أَخَـنْنَا بِـآفَـاقِ السَّمَـاءِ عَلَيْكُـمُ لَنَا قَمَـرَاهَـا وَالنَّجُـوْمُ الطَّـوَالِعُ أَرَادَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ .

وَمِنْهُ قَوْلُهُمُ : العُمَرَانِ . يُرِيْدُوْنَ : أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١) .

(۱) أَخْبَرَ الحَكِيْمِيّ عَنْ أَحْمَد بن عَنْ مُحَمَّد بن زِيَادِ الأَعْرَابِيّ قَالَ : أَخْبَرَنَا المُفَضَّلُ قَالَ دَعَانِي الرَّشِيْدُ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ خِمِيْسٍ وَعِنْدَهُ عَلَيُّ بن حَمْزَةَ الكَسَّائِيُّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُحَمَّدٌ وَالمَأْمُونُ فَقَالَ لِي : يَا مُفَضَّل كَمْ اسْمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فَسَيَكْفِيْكَهُمُ ؟ ) فَقُلْتُ : ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ أَحَدُهَا اسْمُ اللهِ تَعَالَى ، وَالثَّانِي الكَافُ وَهُوَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى ، وَالثَّانِي الكَافُ وَهُوَ اسْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالهَاءُ وَالمِيْمُ لِلْكَفَّارِ . قَالَ : هَكَذَا أَخْبَرَنَا هَذَا الشَّيْخُ وَأُوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى عَنْ قَوْلِ الكَسَّائِيِّ ثُمَّ قَالَ : يَا مُفَضَّل هَلْ عِنْدَكَ مَسْأَلَةٌ ؟ قُلْتُ : نَعَم . قَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الشَّاعِيِّ ثُمَّ قَالَ : يَا مُفَضَّل هَلْ عِنْدَكَ مَسْأَلَةٌ ؟ قُلْتُ : نَعَم . قَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ (۱) :

أَخَـنْنَا بِـآفَاقِ السَّمَاءِ عَلَيْكُـمُ لَنَا قَمـرَاهَـا وَالنُّجُـوْمُ الطَّـوَالِـعُ

فَقَالَ: أَرَادَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ فَقَلَبَ القَمَرَ لأَنَّ العَرَبَ إِذَا اجْتَمَعَ لَهَا اسْمَانِ غَلَّبَتِ أَحَدُهُمَا فَغَلَّبُوا القَمَرَ لِكُثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ لَهُ إِذْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الشُّهُوْرِ وَيَطْلَعُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَذَلِكُ فَعَلُوا فِي سِيْرَةِ العُمَرَيْنِ لَمَّا كَانَ عُمَرٌ أَكْثَرُ فُتُوْحًا وَأَطْوَلُ مُدَّةً غَلَبَ اسْمُهُ .

<sup>(</sup>١) للفرزدق في ديوانه ١/ ١٩.

فَقُلْتُ : لَيْسَ هَذَا أَرَادَ قَائِلُهُ يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ . فَقَالَ : هَكَذَا أَفَادَنَا هَذَا الشَّيْخُ وَأَوْمَأَ إِلَى الْكَسَائِيّ ثُمَّ قَالَ لَهُ : هَلْ فِيْهِ زِيَادَةٌ ؟ فَقَالَ : قَدْ وَفَيْتُهُ يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ مَا تَقُوْلُ اللهِ الْكَسَائِيّ ثُمَّ قَالَ لَهِ الرَّشِيْدُ : مَا عِنْدَكَ يَا مُفَضَّلُ ؟ فَقُلْتُ : أَرَادَ بِالشَّمْسِ خَلِيْلُ اللهِ الْعَرَبُ . فَقَالَ ! الْعَرَبُ . فَقَالَ لِي الرَّشِيْدُ : مَا عِنْدَكَ يَا مُفَضَّلُ ؟ فَقُلْتُ : أَرَادَ بِالشَّمْسِ خَلِيْلُ اللهِ إِبْرَاهِيْم وَبِالقَمَر النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ وَبِالنَّجُوْمِ الطَّوالِعِ أَنْتَ وَأَبَاكَ . فَقَالَ : أَحْسَنْتَ يَا مُفَضَّلُ وَأَمْرَ لِي بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِرْهَم وَدَعَا بِكُرْسِيٍّ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَبِكُرْسِيٍّ آخَرَ أَحْسَنْتَ يَا مُفَضَّلُ وَأَمْرَ لِي بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِرْهَم وَدَعَا بِكُرْسِيٍّ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَبِكُرْسِيِّ آخَرَ فَقَالَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قُلْ لِلإِمَامِ المُقْتَدِي بِأَمِّهِ مَا قَاسِمٌ دُوْنَ مَدَى ابن أُمِّهِ وَقَدْ رَضِيْنَاهُ فَقُصَمْ فَسَمِّهِ وَقَدْ رَضِيْنَاهُ فَقُصَمْ فَسَمِّهِ

فَقَالَ : وَيْحَكَ مَا رَضِيْتَ أَنْ أُسَمِّيْهِ وَأَنَا قَاعِدٌ حَتَّى أَقُوْمَ عَلَى رِجْلِي ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ مَا أَرَدْتُ قِيَامَ جِسْمٍ بَلْ قِيَامَ عَزْمٍ ثُمَّ أَمَرَ بِإِحْضَارِ القِاسْمِ وَمَرَّ العُمَانِيُّ فِي أُرْجُوْزَتِهِ يَهْدِرُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهَا وَطُلعَ القِاسْمُ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِالجُّلُوْسِ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ : فِي أُرْجُوْزَتِهِ يَهْدِرُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهَا وَطُلعَ القِاسْمُ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِالجُّلُوْسِ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ : حُكْمُكَ أَمًا هَذَا الشَّيْخُ فَجَائِزَتُهُ عَلَيْكَ وَقَدْ سَأَلْنَا أَنْ نُوْلِيْكَ العَهْدَ وَقَدْ فَعَلْنَا . فَقَالَ : حُكْمُكَ يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ . فَقَالَ : وَمَا أَنَا وَهَذَا بَلْ حُكْمُكَ . ثُمَّ أَنْشَدَهُ النَّمَيْرِيِّ حَتَّى انتَهَى إِلَى قَوْلِهِ (١) :

مَا كُنْتُ أُوْفِي شَبَابِي كُنْهَ غرّتهِ حَتَّى انْقَضَى فَإِذَا الدُّنْيَا لَهُ تَبَعُ

فَتَحَرَّكَ الرَّشِيْدُ وَقَالَ: صَدَقَ وَاللهِ مَا يَتَهَنَّأُ أَحَدٌ بِعَيْشٍ حَتَّى يَخْطُرَ فِيْهِ بِرِدَاءِ الشَّبَابِ. ثُمَّ اسْتُؤْذِنَ لِسَعِيْدِ بن سَلِيْمٍ فَدَخَل عَلَيْهِ فَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ بِالبَّابِ شَابٌ قَدِمَ عَلَيَّ مِنَ البَادِيَةِ مَا سَمِعْتُ أَشْعَرَ مِنْهُ. فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ اسْتَنْبَحْتَ هَذَيْنِ فَهَيِّىء لَهُمَا أَحْجَارَكَ. فَقَالَ: أَوْ يَهِبَانِنِي لَكَ يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ شَابٌ عَلَيْهِ حِبْرَةٌ قَدْ شَدَّ بِهَا وَسَطَهُ وَعَلَى رَأْسِهِ حَدْرِيَّةٌ مُدَلاَّتٍ عَلَيْهَا عِمَامَةً طَوِيْلةً

<sup>(</sup>١) لمنصور النمري في ديوانه ص٩٦ .

فَتَبَسَّمَ الرَّشِيْدُ لَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَنْشَدَهُ شِعْرًا حَسَناً جَيِّداً فَلَمَّا فَرِغَ مِنْهُ قَالَ الرَّشِيْدُ : أَعْجَبُ بِكَ مُسْتَحْصِناً وَأَتَّهِمُكَ مُنْكِرًا فَإِنَّ كُنْتَ صَادِقاً فِي أَنَّ هَذَا الشِّعْرَ لَكَ فَقُلْ فِي هَذَيْنِ البَيْنَيْنِ شَيْعًا وَأَوْمَا بِيدِهِ إِلَى مُحَمَّد وَالمَأْمُون فَقَالَ : يَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ رَوْعَةُ الخِلاَقَةِ وَبُهُرُ البَدِيْهَةِ فَإِنَّ رَأَى أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ أَنْ يُمْهِلُنِي فَعَل . فقل : افْعَل . فقال : لَقَالَ : لَقَد وَبُهُرُ البَدِيْهَةِ فَإِنَّ رَأَى أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ أَنْ يُمْهِلُنِي فَعَل . فقل : افْعَل . فقال : لقَد وَسَهَلْتَ مِيْدَانِ السِّبَاقِ ثُمَّ فَكُر مَلِيًّا وَقَالَ :

بَنَيْتَ لِعَبْدِ اللهِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ذُرَى قُبَّةِ الإِسْلاَمِ فَاخْضَرَّ عُوْدُهَا هُمَا طَنْبَاهَا بَارَكَ اللهُ فِيْهُمَا وَأَنْتَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَمُوْهَا هُمَا طَنْبَاهَا بَارَكَ اللهُ فِيْهُمَا

فَقَالَ : أَحْسَنْتَ فَلْتَكُنْ مَسْأَلَتُكَ عَلَى قَدَرِ إِحْسَانِكَ .

فَقَالَ : الْهُنَيْدَةُ يَا أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمِ فَأَخَذَ المَالُ وَانْصَرَفَ(١) .

#### \* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مُتَوَكِّلِ بِنِ أَبِي الحُسَيْنِ الْأَنْدَلُسِيِّ مِنْ قَصِيْدَةٍ طَوِيْلَةٍ:

تُعَيِّرُنِ عِي إِلاَّ أُقِيْ مُ بِبَلْ دَةً وفي مِثْلِ حَالِي هَذِهِ القَمَرَانِ وَأَتْ رَجُلاً لاَ يَشْرَبُ المَاءَ صَافِياً وَيَحْلُو لَدَيْهِ وَهُو أَحْمَرُ قَانِي لَأَتُ رَجُلاً لاَ يَشْرَبُ المَاءَ صَافِياً وَيَحْلُو لَدَيْهِ وَهُو أَحْمَرُ قَانِي لَهُ هِمَمُ سَافَرْنَ في طَلَبِ العُلَى نُجُومُ الثُّريَا عِنْدَهُ نَ دَوَانِي لَهُ هِمَمُ سَافَرْنَ في طَلَبِ العُلَى نُجُومُ الثُّريَا عِنْدَهُ نَ وَانِي تَغَرَّبَ ذِكْرُهُ عُلْوًا كِلاَ هَذَيْنِ مُغْتَرِبَانِ تَغَرَّبَ ذِكْرُهُ عُلْوًا كِلاَ هَذَيْنِ مُغْتَرِبَانِ وَمِنْ قَوْلِهِمْ مَنْ يَغِل في الصَّيْفِ رَأْشُهُ فَمِرْ جَلَهُ في القِرِّ ذُو عَيْنَانِ وَمِنْ قَوْلِهِمْ مَنْ يَغِل في الصَّيْفِ رَأْشُهُ فَمِرْ جَلَهُ في القِرِّ ذُو عَيْنَانِ

وَقَالَ المُبَرَّدُ أَنْشَدَنِي التوزي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ لِجَرِيْرٍ (٢):

وَمَا لِتَغْلِبَ إِنْ عَدُّوا مَسَاعِيْهِمْ نَجْمٌ يُضِيْءُ وَلاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرُ مَا لِتَغْلِبَ إِنْ عَدُّوا مَسَاعِيْهِمْ وَالعُمَرانِ أَبُو بَكُرٍ وَلاَ عُمَرُ مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللهِ وَالعُمَرانِ أَبُو بَكُرٍ وَلاَ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) طبقات ابن المعتز ص١٤٩٠.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص١٥٧ ، ١٥٩ .

/ ١٦٢/ وَمَا اجْتَمَع فِيْهِ لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ اسْمَانِ اتَّفَقَا مَعَاً فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ . وَالْعَرَبُ لاَ تَكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ تَسْتَعْمِلُهُ كَثِيْراً . فَإِذَا اخْتَلْفَ اللَّفْظَانِ ، جَاءُوا بِالاسْمَيْنِ جَمِيْعاً وَيُجْرُوْنَهُ عَلَى وُجُوْهٍ . فَمِنْهُ مَا يُجْرُوْنَ الأَخِيْرِ مِنْهُمَا عَلَى الأَوَّلِ بِحَرْفِ عَطْفٍ ، وَمِنْهُ مَا يُضِيْفُوْنَ الأَوَّلَ مِنْهُمَا إِلَى الأَخِيْرِ . وَمِمَّا جَاءَ مِنْهُ تَوْكِيْداً كَقَوْلِ عَطْفٍ ، وَمِمَّا جَاءَ مِنْهُ تَوْكِيْداً كَقَوْلِ رُوْبَةَ :

يُرِيْدُ بِالعُمَرَيْنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بِنِ الخَطَّابِ وَعُمَرُ بِن عَبْدِ العَزِیْزِ لَمْ یُصِبْ لأَنَّ أَهْلُ الجمَلِ نَادُوا بِعَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْطُوْنَا سِنَّةُ العُمَرَيْنِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمْ لَمْ يَقُوْلُوا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَضْلُهُمَا قِیْلَ لأَنَّ عُمَرًا اسْمٌ مُفْرَدٌ وَإِنَّمَا طَلَبُوا الخِقَّةِ (١).

#### \* \* \*

قَالَ الثَّعَالِبِيُّ : كَانَ زِيَادٌ يَقُوْلُ : الكُوْفَةُ جَارِيَةٌ جَمِيْلَةٌ لاَ مَالَ لَهَا فَهِيَ تُخْطَبُ لِجَمَالِهَا ، وَالبَصْرَةُ عَجُوْزٌ شَوْهَاءُ ذَاتُ مَالٍ كَثِيْر فَهِيَ تُخْطَبُ لِمَالِهَا (٢) .

وَقَالَ آخَرُ : مِثْلُ الكُوْفَةِ كَمِثْلِ اللهاةِ يَأْتِيْهَا المَاءُ بِبَرْدِهِ وَعَذُوْبَتِهِ ، وَمِثْلُ البَصْرةِ كَمِثْلِ المَثَانَةِ يَأْتِيْهَا المَاءُ وَقَدْ تَغَيَّرَ وَفَسَدَ<sup>(٣)</sup> .

وَقَالَ آخَرُ : نَسِيْمُ الكُوْفَةِ مِنَ الجَّنَّةِ وَهَوَاءُ البَصْرَةِ مِنَ النَّارِ .

وَقَالَ الجَّاحِطُ مِنْ عُيُوْبِ البَصْرَةِ اخْتِلاَفُ هَوَائِهَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ لأَنَّهُمْ يَلْبَسُوْنَ القَمِيْصَ مَرَّةً ، وَالمُبْطِّنَاتِ مَرَّةً وَالجِبَابَ مَرَّةً ، لاخْتِلاَفِ جَوَاهِرِ السَّاعَاتِ . وَمِنْ بَلِيْغِ مَا قِيْلَ في ذَمِّهَا قَوْلُ أَبِي إِسْحَقِ الصَّابِيء (٤) :

لَيْسَ لِعَيْنَيْكَ في الطَّهَارَةِ بِالَ بَصْرَةِ إِنْ حَانَتِ الصَّلاَةُ اجْتِهَادُ إِنْ تَلَمَّمْتَ فَالصَّعِيْدُ سَمَادُ إِنْ تَطَهَّرْتَ فَالصَّعِيْدُ سَمَادُ

<sup>(</sup>١) المزهر ٢/ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد .

<sup>(</sup>٣) لابن عياش الهمذاني في العقد الفريد ٦/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٢/ ٣١٧ .

# أَغْدُو قَرِيْنَ الفَارِغِ السَّبَهْلَلِ

[من البسيط]

وَقُوْلِ الجَعْدِيِّ :

فَإِنَّ قَصْرَكَ مِنِّي صِلْدِمٌ صَمَحُ

وَهُمَا بِمَعْنَى الشَّدِيْدِ.

وَقَوْلُ رُؤْبَةً (١):

[من الرجز]

قُلْتُ وَقَوْلِي صَائِبٌ سَدِيْدُ

وَهُمَا بِمَعْنَى القَاصِدِ.

[من الطويل]

وَمِمَّا جَاءَ مَعْطُوْفَاً كَقَوْلِ الحُطَيْئَةِ <sup>(٢)</sup>:

أَلاَ حَبَّـذَا هِنْـدٌ وَأَرْضٌ بِهَـا هِنْـدُ

وَهِنْدٌ أَتَى مِنْ دُوْنِهَا النَّأَيُ وَالبُّعْدُ

وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ .

[من الطويل]

وَكَفَوْلِ الخَنْسَاءِ (٣):

بِــدَمْــعٍ حَثِيْــثٍ لاَ بكِــيٍّ وَلاَ نَــزْرِ

طَرَفَةُ ( ) [من الطويل]

/ ١٦٣/ وَمِمَّا جَاءَ الأَوَّلُ مِنْهُ مُضَافاً إِلَى الثَّانِي . قَالَ طَرَفَةُ (٤) :

كَأَنَ حُدُوْجَ المَالِكِيَّةِ غُدُوةً خَلاَيَا سَفِيْنٍ بِالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ (٥)

وَالخَلايَا السُّفُنُ الضِّخَامُ ، الوَاحِدَةُ خَلِيَّةٌ .

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : لاَ تَكُونُ خَلِيَّةً إلاَّ وَمَعَهَا زَوْرَقٌ شَبِيْهٌ بِالقَارِبِ.

وَالنَّوَاصِفُ : مَوْضِعٌ مِنَ الأَوْدِيَةِ يَتَّسِعُ وَقِيْلَ مَجَارِي المَاءِ إِلَى الأَوْدِيَةِ .

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص۱٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانها ص٢٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوانه ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) الحُدُوْجُ: مَرَاكِبُ النِّسَاءِ خَاصَةً.

وَالخَلاَيَا هِيَ السَّفِيْنُ .

وَكَقَوْلِ أَبِي ذُوَّيْبٍ (١) : [من الطويل]

فَإِنْ تَكُ أُنثَى مِنْ مَعَدٌّ كَرِيْمَةً عَلَيْنَا فَقَدْ أُعْطِيْتِ نَافِلَةَ الفَضْلِ

وَمَا يُحْمَلُ الكَلاَمُ فِيْهِ عَلَى المَعْنَى لاَ عَلَى اللَّفْظِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجِيْءُ فِي كَلاَمِ العَرَبِ أَمْثَالٌ يَضْرُبُونَهَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا أَرَادُوا بِهَا، فَيَلْفِظُونَ بِالشَّيْءِ، وَهُمْ يُرِيْدُونَ غَيْرَهُ، أَمْثَالٌ يَضْرُبُونَهَا تَدُلُّ عَلَى مَا يُرَادُ مِنْ ذَلِكَ، كَقَوْلِ الرَّاعِي يَصِفُ سُيُوْفَاً (٢): [من الطويل] فَيُسْتَدَلُّ بِاللَّفْظِ عَلَى مَا يُرَادُ مِنْ ذَلِكَ، كَقَوْلِ الرَّاعِي يَصِفُ سُيُوْفَاً (٢):

وَبِيْ ضِ رِقَ اقٍ قَدْ عَلَتْهُ نَ كَبْ وَةٌ يُدَاوَى بِهَا الصَّادُ الَّذِي فِي النَّوَاظِرِ

وَإِنَّمَا هَذَا مَثَلٌ ، وَالصَّادُ دَاءٌ يَأْخُذُ البَعِيْرَ فِي رَأْسِهِ ، فَيَطْمَحُ بِرَأْسِهِ فَيَرْفَعُهُ ، وَالصَّادُ ، دَاوَيْنَاهُ بهذه وَالمَعْنَى : إِنَّ مَنْ كَانَ مُتَكَبِّرًا طَامِحَ الرَّأْسِ كَالبَعِيْرِ الَّذِي بِهِ الصَّادُ ، دَاوَيْنَاهُ بهذه السَّيُوْفِ ، / ١٦٤/ وَكَقَوْلِ جَرِيْرٍ (٣) :

إنِّي امْرُؤٌ أُحْسِنُ غَمْزَ الفَايِقِ

أي : أَعالِجُ مَنْ بِهِ الدَّاءُ ، فَهَذِهِ كُلُّهَا أَمْثَالٌ .

وَقَوْلِ الجَعْدِيِّ : [من الوافر]

وَمَا أَثُورٌ مِنَ الهِنْدِيِّ يُشْفَى بِهِ رَأْسُ الكَمِيِّ مِنَ الصَّدَاعِ (٥)

جَـــاؤُوا مُخْلِيْــنَ وَلاَقُــوا حَمْضَــاً المُخْلُ الَّذِي تَأْتكُ إِبْلهُ الخلّة فَتَشْتَهِي الحَمْضَ وَالمَعْنَى أَنَّهُمْ جَاؤُوا يِشْتَهُونَ الشَّرَ

<sup>(</sup>١) أشعار الهذليين ١/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الراعي النميري ص٢١٢.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص١٠٣٣ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد في ديوانه . وهو في حلية المحاضرة ٢/ ١٨ .

<sup>(</sup>٥) وَقَالَ العَجَّاجُ (١):

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ١٣٥ .

وَمَا لَفَظُهُ لَفُظُ الموجَبِ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى النَّفْي ، كَقَوْلِ امْرِى القَيْسِ (١) : [من الطويل] عَلَى لَا فِيْهُ المَوْدُ الدَّيَافِيُّ جَرْجَرَا عَلَى لاَحِبِ لاَ يُهْتَدى بِمَنَارِهِ إِذَا اسْتَافَهُ العَوْدُ الدَّيَافِيُّ جَرْجَرَا وَالمَعْنَى : أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ مَنَارٌ يُهْتَدِى بِهِ وَقَدْ قَالَ : بِمَنَارِهِ .

وَكَقَوْلِهِ أَيْضًا (٢):

وَصُمُّ صِلاَبٌ مَا يَقِيْنَ مِنَ الوَجَى كَأَنَّ مَكَانَ الرَّدْفِ مِنْهُ عَلَى رَالِ أَيْ وَصُمُّ صِلاَبٌ مَا يَقِيْنَ مِنْهُ . أَيْ : لَيْسَ بِهِنَّ وَجًى يَقِيْنَ مِنْهُ .

وَمَا يُخْبَرُ فِيْهِ عَنْ بَعْضِ الشَّيْءِ يُرَادُ بِهِ جَمِيْعُهُ ، فَيُجْتَزَأُ بِذَلِكَ ، وَيُعْرَفُ أَنَّهُ مَعْنَاهُ ، كَقَوْلِ الأَعْشَى (٣) :

الوَاطِئِيْنَ عَلَى صُدُوْرِ نِعَالِهِمْ يَمْشُوْنَ فِي الدَّفْنِيِّ وَالأَبْرَادِ / ١٦٥/ وَلَيْسَ يَطَأُوْنَ عَلَى الصُّدُوْرِ دُوْنَ الأَعْقَابِ . وَالمَعْنَى : انَّهُمْ يَلبِسُوْنَ النَّعَالَ (٤) .

وَقَـوْمٍ كِـرَامٍ أَنْكَحَتْنَا بَنَاتِهِم صُدُوْرُ السُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ المَدَاعِسِ أَي : السيوف .

فَوَجَدُوا من شِفَاهم . وَقَالَ الفَرَزْدَقُ (١) :
 تَمْشِي حَرَامٌ بِالبَقِيْعِ كَأَنَّهَا نَشَاوَى وفي أَثْوَابِهَا دَمُ سَالِمِ
 يُقَالُ دَمُ فُلاَنٌ في ثَوْبِ فُلاَنٍ إِذَا كَانَ هُوَ قَاتِلهُ .

دیوانه ص٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ذِي الرِّمَّةِ (7):

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ۱۱٤۲ .

وَمَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُم إِذَا أَعْمَلُوا فِي الشَّيْءِ فِعْلاً ، ثُمَّ عَطَفُوا عَلَيْهِ شَيْئاً آخَرَ ، أَجْرَوْهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَيْسَ يَعْمَلُ فِيْهِ الفِعْلُ إِذَا كَانَ إِلَى جَنْبِهِ فَلا يَتَكَلَّمُوْنَ بِهِ إِلاَّ مَعْطُوْفاً ، فَيَقُوْلُوْنَ : أَكَلْتُ خَبْزاً وَلَبَناً ، وَأَكَلْتُ خُبْزاً لَى جَنْبِهِ فَلا يَتَكَلَّمُوْنَ بِهِ إِلاَّ مَعْطُوْفاً ، فَيَقُوْلُوْنَ : أَكَلْتُ خَبْزاً وَلَبَناً ، وَأَكَلْتُ خُبْزاً وَمَاءً ، ولا يقولون : أَكَلْتُ لَبَناً وماءً ، ولَكِنَّهُمْ يُجْرُوْنَهُ عَلَى الأَوَّلِ . فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرُ : السَّاعِرُ :

يا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفَا وَرُمْحَا(١)

ت وقال ساعده بن جؤية يذكر فرساً (١):

يَهْتَـزُّ في طَـرَفِ العنَـانِ كَـأَنَّـهُ جَـذِعٌ إِذَا قَـرَعَ النَّخِيْـلَ مُشَـذَّبُ يَهْتَزُّ في العَنَانِ .

(١) وَقَالَ بَعْضُ الرُّجَّازِ<sup>(٢)</sup>:

شــرَابُ أَلْبَـانٍ وَتَمْــرٍ وَأَقِــطُ

وَقَالَ الشَّاعِرُ وَهُوَ خَالِدُ بن عَلْقَمَةَ (٣):

تَــرَاهُ كَــأَنَّ اللهَ يَجْــدَعُ أَنْفُــهُ وَعَيْنَيْـهِ إِنَّ مَــوْلاَهُ ثَــابَ لَــهُ وَفْــرُ

راه كن الله يجب وأوَّلُ هَذه الأَبْيَات :

كَمَا دَمِلَتْ سَاقٌ تُهَاضُ بِهَا وَقْرُ مَضَى الحَوْلُ لاَ بِرْؤٌ مَبِيْنٌ ولا كَسْرُ كَضَبِّ الكَدَى أَفْنَى بَرَاثِنَهُ الحَفْرُ

وَمَوْلَىً كَمَوْلَى الزَّبْرَقَانِ دَمَلْتُهُ إِذَا مَا أَحَالَتْ وَالجَبَايِرُ فَوْقَهَا تَرَى الشَّرَّ قَدْ أَفْنَى دَوَائِرَ وَجْهِهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ (٤):

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل ١/ ١٥٩ ، ٢/ ٣٣ ، حلية المحاضرة ٢/ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) لخالد بن الطيفان في الحيوان ٦/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٩٣ ، ٩٦ .

وَمَا ذُكِرَ فِيْهِ اسْمَانِ ، ثُمَّ أُخْبِرَ عَنْ أَحَدِهِمَا ، فَرُبَّمَا كَانَ الخَبَرُ عَنْ الأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَرُبَّمَا كَانَ عَنِ الأَخِيْرِ . مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذَا رَأَوْاْ يَجَــٰزَةً أَوْ لَهُوَّا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِمًا ﴾ [الجمعة : ١١] . فَجَاءَ بِالخَبَرِ عَنِ الأَوَّلِ .

/١٦٦/ وَمِمَّا جَاءَ فِي الشِّعْرِ قَوْلُ الشَّاعِرُ (١): [من المنسرح]

عِنْدَكَ رَاضِ وَالسَّرَأْيُ مُخْتَلِفُ (٢) نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا

وَمَا لُفِظَ فيهِ بِلَفْظِ الجَمَاعَةِ لِلْوَاحِدِ قَالَ الأَعْشَى (٣): [من المتقارب]

صَاكَ العَبيْرُ بِأَجْيَادِهَا وَمِثْلِكِ مُعْجِبَةٍ بِالشَّبَابِ

وَقَالَ جَرِيْرٌ (٤): [من الطويل]

وَلاَ سَاغَ لِي بَيْنَ الحَيَازِم رِيْقُ وَمَا ذُقْتُ طَعْمَ النَّوْمِ إِلاَّ مُرَوَّعَاً

وَقَالَ امْرِقُ القَيْسِ (٥): [من الطويل]

كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالمُتَنَزِّلِ كُمَيْتٍ يَـزِلُّ اللِّبْدُ عَـنِ صَهَـوَاتِـهِ

نَظَرَ المَرِيْضِ إِلَى وُجُوْهِ العُوَّدِ وَرَنَتْ إِلَيْكَ بِمُقْلَةٍ مَكْحُولَةٍ كَالْكُوْم مَالَ عَلَى الدِّعَام المُسْنَدِ وَبِفَاحِمٍ زَجِلٍ أَثِيْثٍ نَبُتُهُ وَإِنَّمَا رَنَتْ إِلَيْهِ بِمُقْلَةٍ فَعَطَفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَبِفَاحِمٍ زَجِلٍ.

- لعمرو بن امرىء القيس الأنصاري في جمهرة أشعار العرب ٢/ ٦٧٥، ١١٣/١.
  - وَقَالَ الآخَو(١): **(Y)**

وَجِــرْوَةَ لاَ تَــرُوْدُ وَلاَ تُعَــارُ وَمَنْ يَكُ سَائِلاً عَنِّي فَإِنِّي

- ديوانه ص١١٩. (٣)
- ديوانه ص٣٧٣ . (٤)
  - ديوانه ص٠٣. (0)

(١) لشداد العبسي في لسان العرب ( جرا ) .

وَإِنَّمَاهِيَ صَهْوَةٌ وَاحِدَةٌ (١).

وَمَا لُفِظَ فِيْهِ بِلَفْظِ الوَاحِدِ يُرَادُ بِهِ الجَمَاعَةُ . قَالَ زُهَيْرٌ (٢) : [من الطويل]

تَدَارَكْتُمُ الأَحْلاَفَ قَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا وَذُبْيَانُ قَدْ زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ أَرَادَ النِّعَالَ .

وَقَالَ حُمَيْدُ بِن ثَوْرِ الهِلاَلِيُّ (٣):

لَيَــالِــيَ أَبْصَــارُ الغَــوَانِــي وَسَمْعُهَــا

[من الطويل]

إلَـيَّ وَإِذْ رِيْحِـي لَهُـنَّ جَنُـوْبُ(٤)

إِذَا مَا انْتَضَتْهُ الكَفُّ كَادَ يَسيْلُ

تَنَفَّسَ فِيْهِ القِيْنُ وَهُـوَ صَقِيْلُ

(١) وَقَالَ ابنُ المُعْتَزِّ (١):

وَجُـرِّدَ عَـنْ أَغْمَـادِهِ كَـلُّ مُـرَهَّـفٍ تَـرَى فَـوْقَ مَتْنَيْـهِ الفِـرَنْـدَ كَـأَنَّمَـا

قَالَ : أَغْمَدِهِ وَإِنَّمَا هُوَ غِمْدٌ وَاحِدٌ .

- (۲) ديوانه ص ١٠٥.
  - (۳) دیوانه ص ۵۲ .
- (٤) وَقَالَ الشَّاعِرُ<sup>(٢)</sup>:

ألكَنيُ إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرَّسُوْلِ أَعْلَمَهُ م بِنَواحِي الخَبَرِ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ [غافر : ٦٧] .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَا مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة : ٤٧] .

وَقَالَ جَرِيْرٌ (٣):

هَذِي الأَرَامِلُ قَدْ قَضَّيْتَ حَاجَتَهَا فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الأَرْمَلِ الذَّكَرِ وَقَالَ الآخَرُ في إِفْرَادِ الاثنَيْن<sup>(٤)</sup>:

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٤٧٤ ( ط صادر ) .

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ٢/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٥/ ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٥/ ٣٨٩ .

/١٦٧/ وَمَا جَعَلَ فِيْهِ الْاثْنَانِ جَمْعاً كَقَوْلِهِمْ : رَجُلٌ ذُو مَنَاكِبَ ، وَامْرَأَةً عَظِيْمَةُ المَآكِمِ ، وَإِنَّمَا لَهَا مَأْكُمَتَانِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ أَبِي ذُوَيْبٍ (١) : [من الكامل]

فَالَعَيْنُ بَعْدَهُمْ كَأَنَّ حِلَاقَهَا يَسْمِلَّتْ بِشَوْكٍ فَهْيَ عُوْرٌ تَدْمَعُ وَأَلْ اَخُرُ مِنْ هُذَيْلِ(٢):

آلَيْتُ لاَ أَنْسَى مَنِيْحَةَ وَاحِدٍ حَتَّى تَخَبَّطَ بِالبَيَاضِ قُرُوْنِي (٣) وَمَا لُفِظَ بِالبَيَاضِ قُرُوْنِي (قُرُادُ بِهِ الوَاحِدِ يُرَادُ بِهِ الاثْنَانِ ، وَلَفْظِ الاثْنَيْنِ يُرَادُ بِهِ الوَاحِدِ . مِثَالُ ذَلِكَ وَمَا لُفِظَ بِلَفْظِ الوَاحِدِ . مِثَالُ ذَلِكَ وَمَا لُفِظَ بِلَفْظِ الوَاحِدِ . مِثَالُ ذَلِكَ وَمَا لُفِظَ الاثْنَيْنِ يُرَادُ بِهِ الوَاحِدِ . مِثَالُ ذَلِكَ وَمَا لُفِظَ الشَّاعِر (٤) :

فَرَجِّي الخَيْرَ وَانْتَظِرِي إِيَابِي إِذَا مَا القَارِظُ العَنْزِيُّ آبَا وَإِنَّمَا هُمَا قَارِظًا عَنَزَةَ .

· وَكَأَنَّ بِالعَيْنَيْنِ حَبُّ قرنْفلٍ أَوْ فلفلٍ كَحِلَتْ بِهِ فَانْهَلَّتِ (١) أشعار الهذليين ١/٩.

(٢) لبدر بن عامر في أشعار الهذليين ١ / ٤١٣ .

(٣) وَقَالَ كُثَيِّرٌ :

مَسَايِحُ فَوْدَي رَأْسِهِ مُسْبَغِلَّةٌ جَرَى مِسْكُ دَارِيْنَ الأَحَمِّ خِلاَلَهَا وَمِمَّا نَطَقَ بِهِ الكِتَابُ العَزِيْزُ في جَمْعِ الاثْنَيْنِ وَالوَاحِدِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَ وَمِمَّا نَطَقَ بِهِ الكِتَابُ العَزِيْزُ في جَمْعِ الاثْنَيْنِ وَالوَاحِدِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١] يُرِيْدُ أَخَوَيْنِ فَصَاعِداً . وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَلْقَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ . وَقَالَ الشَّاعِدُ :

لَـوْلاَ الـرَّجَاءُ لأَمْرٍ لَيْسَ يَعْلَمهُ خلقٌ سِوَاكَ لَمَا ذَلَّتْ لَكُمْ عُنُقِي وَهَذَا كَثِيْرٌ في الشَّعْرِ القَدِيْمِ وَالمُحْدَثِ فَأَمَّا إِفْرَادُ الجَّمْعِ وَجَمْعِ الاثْنَيْنِ فَهُوَ أَقَلُّ مِنْ هَذَا .

(٤) لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص٣٥ .

وَقَالَ سُوَيْدُ بن أَبِي كَاهِلٍ (١) : [من الطويل]

فَإِنْ تَزْجُرَانِي يا بنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ وَإِنْ تَتْرُكَانِي أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعَا(٢) / ١٦٨ وَالحَذْفُ

كَقَوْلِ النَّابِغَةِ اللَّبْيَانِيِّ (٣): [من الوافر]

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أَقِيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ

أَيْ : كَأَنَّكَ جَمَلٌ مِنَ الجمَالِ المَذْكُوْرَةِ .

وَقَالَ الرَّاجِزُ يَصِفُ قَوْسَاً (٤):

جَادَتْ بِكَفِّي كَانَ مِنْ أَرْمَى البَشَرْ

(١) طبقات فحول الشعراء ١/ ١٧٩.

(٢) وقال الفرزدق:

عَشِيَّةَ سَالَ المِرْبَدَانِ كِلاَهُمَا عَجَاجَةَ مَوْتِ بِالسُّيُوْفِ الصَّوَارِمِ وَقَالَ جَرِيْرٌ:

لَمَّا تَـذَكَّـرْتُ بِالسَّامِ وَأَرَادَ بِالنَّوَاقِيْسِ وَضَرْبٌ بِالنَّوَاقِيْسِ وَإِنَّمَا هُوَ دَيْرُ الوَلِيْدِ مَعْرُوْفٌ بِالشَّامِ وَأَرَادَ بِالدَّجَاجِ الدِّيكَةَ .

وَقَالَ قَيْسُ بنُ الخَطِيْمِ يَصِفُ الدِّرْعَ (١):

مُضَاعَفَةٌ يَغْشِي الأَنَامِلُ رَيْعُهَا كَأَنَّ قَتِيْرَيْهَا عُيُونِ الجَنَادِبِ يُعُهَا عُيُونِ الجَنَادِبِ يُولِدُ قَتِرَهَا .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيْرِ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ [ق: ٢٤] . أَرَادَ وَاحدًا فَثَنَّاهُ .

- (۳) ديوانه ص١٢٦.
- (٤) حلية المحاضرة ٢/ ٢٣ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٨٢.

[من الطويل]

أَيْ: بِكَفَّى رَجُل.

وَقَالَ الآخَوُ(١):

كَـذَبْتُـمْ وبيت اللهِ لاَ تَنْكِحُـوْنَهَـا أَيْ بَنِي الَّتِي يُقَالُ لَهَا.

وَقَالَ الآخَرُ (٢):

[من الرجز]

فَكُنْتُ فِي الأَمْرِ اللَّذِي قَدْ كِيْدَا كَالَّذْ تَربَّى زُبْيَةً فَاصْطِيْدَا

فَحَذَفَ اليَاءَ مِنَ الَّذي .

وَقَالَ الأَشْهَبُ بِنُ رُمَيْلَةً (٣):

[و] إِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْج دِمَاؤُهُمْ فَحَذَفَ النُّونَ مِنَ الَّذِيْنَ (٤).

[من الطويل]

هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمَّ خَالِدِ

بَنِي شَابَ قَرَنَاهَا تَصُرُّ وَتَحْلُبُ

للأسدي في لسان العرب (قرن).

لرجل من هذيل في أشعار الهذليين ٢/ ٦٥١ . **(Y)** 

> مجموع شعره ص١٩١. (٣)

(٤) هَذَا مِنْ أَبْيَاتِ أَوَّلُهَا (١):

ألكِنِّي يَا عُنَيْنَ إِلَيْكِ قَوْلاً قَوَافٍ كَالسَّلام إِذَا اسْتَمَرَّتْ بِهِنَّ أَدِيْنُ مَنْ يَبْغِي أَذَاتِي أَتَخْذِلُ نَساصِرِي وَتُعِزُّ عَبْسَاً

كَأَنَّكَ مِنْ جَمَالِ بَنِي أُقَيْش . البَيْتُ تَكُونُ نعَامَةً طوْراً وَطوْراً

سَــأُبُـدِيْـهِ إِلَيْـكِ إِلَيْـكِ عَنَّـى فَلَيْسِ يَـرُدُ مَـذْهَبَهَا التَّظَنِّي مُلِايَنَةَ المُلايِنِ فَلْيُلَانِي أَيَــرْبُــوْعَ بــن غَيْــظٍ لِلمُغَنِّــي

هَــوِيَّ الــرِّيْــح تَنْسِـجُ كُــلَّ فَــنِّ

(۱) ديوانه ص ۸۲ .

تَمَــنَّ بَعَــادَهُــمْ وَاسْتَبْــق منْهُـــمْ إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فَجُورًا فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي وَإِنِّى لَوْ أُطِيْعَكَ فِي أُمُّور قَرَعْتُ نَدَامَةً مِنْ ذَاكَ سِنِّي

فَإِنَّكَ سَوْفَ تُتْرِكُ وَالتَّمَنِّي

وَمِنْ بابِ الحَذْفِ وَهُوَ حَذْفُ الجَّوَابِ لِعِلْمِ المُخَاطَبِ بِهِ كَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠].

أَرَادَ لَعَذَّ بَكُم أَوْ نَحْوَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ .

قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ(١):

فلو أنَّهَا نَفْسٌ تَمُوْتُ سَويَّةً وَلَكِنَّهَا نفْسٌ تُسَاقِطُ أَنفُسَا

وَمِنَ الحَذْفِ قَوْلُ رَجُل مِنْ بَجِيْلَةَ (٢):

كَمْ مِنْ ضَعِيْفِ العَقْلِ مُنْتَكِثِ القُوى مَا إِنْ لَـهُ نَقْصٌ وَلاَ إِبْرَامُ أَرَادَ كُمْ مِنْ إِنْسَانٍ ضَعِيْفُ العَقْل وَالقِوَى .

وَمِنَ الحَذْفِ أَيْضًا مَا لَمْ يَلتَبس الكَلاَمُ كَقَوْلِهِمْ : فلُ مِنْ فُلاَنٍ .

وَقَالَ الشَّاعِ (٣):

يُقَالُ لِمِثْلِكَ وَيْهَا فُلُ وَجَاءَتْ حَوَادِثُ فِي مِثْلِهَا أَيْ فُلاَن .

وَقَالَ مُسْلِمُ بِنُ الوَلِيْدِ (٤):

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٢) الرجل من بجيلة في سمط اللآلي ١/ ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٣) للكميت في أمالي القالي ١/ ٧٦ ، وسمط اللآلي ١/ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ديو انه ص٢٦.

### / ١٦٩/ وَمَا جَاءَ مِنَ التَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ

= سَلِ النَّاسَ أَنِّي سَائِلُ اللهِ وَحْدَهُ وَصَائِنُ عِـرْضِــي عَــنْ فُــلَانٍ وَعَــنْ فُــلِ
وَقَالَ آخَرُ(١):

دُعَاءُ حَمَامَاتٍ تُجَاوِبُهَا حَم

أَيْ حَمَامَاتُ

وَمِنْ ذلكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ (٢):

لَهَا أَشَارِيْرُ مِنْ لَحْمٍ متمرة مِنَ الثَّعَالِي وَجُزْوٌ مِنْ أَرَانِيْهَا

يُرِيْدُ مِنَ التَّعَالِبِ . وَجُزْوٌ مِنْ أَرَانِيْهَا .

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَرِ : وَلضَفَادٍ جَمَّةٍ نَقَانِقُ . يُرِيْدُ الضَّفَادِعُ .

وَمِنَ الحَذْفِ أَيْضًا قَوْلُ كَعْب بن زُهَيْرٍ (٣):

وَيَلمَّهَا خِلَّةٍ لَو أَنَّهَا صَدَقَتْ فِي وَعْدِهَا وَلَوْ أَنَّ النُّصْحَ مَقْبُولُ يُرِيدُ وَيْلٌ لأُمِّهَا .

وَقَوْلُ الآخَر(٤):

إِذَا مَا عُدَّ أَرْبَعَةٌ فِسَالٌ فروجُكَ خَامِسٌ وَأَبُوكَ سَادِي

وَقُوْلُ الآخَر(٥):

قَدْ مَرَّ يَوْمَانِ وَهَـذَا الثَّالِي وَأَنْتَ بِالهجْرَانِ لاَ تُبَالِي

(١) العقد الفريد ٥/ ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) لرجل من يشكر في كتاب سيبويه ٣٤٤/١، ولأبي كاهل اليشكري في شرح أبيات سيبويه ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) من الشعر المنسوب في ديوانه ص ٤٥٩ .

<sup>(0)</sup>  $\dot{\phi}_{0}$  (1)  $\dot{\phi}_{0}$  (1)  $\dot{\phi}_{0}$  (2)  $\dot{\phi}_{0}$  (2)  $\dot{\phi}_{0}$  (3)  $\dot{\phi}_{0}$  (4)  $\dot{\phi}_{0}$ 

قَالَ أَبُو ذُوَيْبِ(١): [من الوافر]

فَلاَ يَكْذِبْكَ بِالمَوْتِ الكَذُوْب فَإِنَّكَ إِنْ تُنَازِلنِي تُنَازِلْ

أَيْ : تُنَازِل بالمَوْتِ ، فَلاَ تَكْذِبْكَ نَفْسُكَ .

وَقَالَ النَّابِغَةِ الجعْدِيُّ (٢):

وَشَمْ وْلِ قَهْ وَوْ بِاكْرْتُهَا

أَيْ : فِي التَّبَاشِيْرِ الأُوَلِ مِنَ الصُّبْح .

وَقَالَ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيُّ (٣):

يَثِرْنَ الثَّرْى حَتَّى يُبَاشِرْنَ بَرْدَهُ

أشعار الهذليين ١/٠١١ . (1)

> ديوانه ص٨٦ . (٢)

ديوانه ص١٤٢. (٣)

أى : يباشرن برده بالكلاكل . (1)

وَمِنَ التَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ قَوْلُ المُتَنَبِّيِّ (١):

أَنَّى يَكُونُ أَبَا البَرِيَةِ آدَمٌ وَأَبُوْكَ وَالثَّقْلَانِ أَنْتَ مُحَمَّدُ؟

أَرَادَ كَيْفَ يَكُونُ أَبَا البَرِيَةِ آدَمٌ وَأَبُونَكَ مُحَمَّدٌ وَأَنْتَ الثَقَلاَنِ فَفَصَلَ مِنَ المُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ أَبُوْكَ وَبَيْنَ الخَبَرِ الَّذِي هُوَ مُحَمَّدٌ بِالجُّمْلَةِ الَّتِي هِيَ وَالثَّقَلَانِ أَتَتْ وَهِيَ أحبةٌ أَيْ أَنْتَ جَمِيْعُ الجِّنِّ وَالإِنْسِ وَآدَمٌ وَاحِدٌ مِنَ الإِنْسِ.

وَقَالَ الشَّمَّاخُ يَذْكُرُ امْرَأَةً (٢):

تَخَامُصَ حَافِي الخَيَل فِي الأَمْعَن الوَجِي تَخَامَصُ عَنْ بَرْدِ الوِشَاحِ إِذَا مَشَت

[من الرمل]

فِي التَّبَاشِيْرِ مِنَ الصُّبْحِ الأُوَلِ

[من الطويل]

إِذَا الشَّمْسُ مَجَّتْ رِيْقَهَا بِالكَلاَكِل (٤)

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ص٧٧ .

أَيْ : تَخَامُصَ حَافِي الخَيَلِ الوَجِي فِي الأَمْعَنِ وَهُوَ الصَّلْبُ وَمَعْنَى تَخَامَصُ أَيْ تَجَافِي عَنْهُ لِتَأْذِيْهَا ببَرْدِهِ . وَهَذَا البَيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا :

أَنَّى يُبَاشِرْنَ بَرْدَهُ بِالكِلاَكِل .

أَلاَ نَادِ يَا أَضْعَانَ لَيْلَى نُعُرِّج مُنْعِمَةً لَمْ تَلْقَ بُوْسَ مَعِيْشَةٍ هَضِيْمُ الحَشَا لاَ يَمْلاُ الكَفَّ خَصْرُهَا يَمِيْثُ بِمَسْوَاكِ الأَرَاكِ بنَانُهَا تَخَامَصُ... النَّتُ

فَقَدْ هِجْنَ شَوْقاً لَيْتَهُ لَمْ يَهُجِ
وَلَمْ تَغْتَرِكْ يَوْمَاً عَلَى عُوْدِ عَوْسَجِ
وَلَمْ تَغْتَرِكْ يَوْمَاً عَلَى عُوْدِ عَوْسَجِ
وَيَمْلاً مِنْهَا كُلِّ حَجْلٍ وَدَبْلَجِ
رُضَابُ النَّدَى عَنْ أُقْحَوَانٍ مُفْلِجِ

\* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي ذُوَيْبٍ:

فَمَا لَكَ حَيْرَانٌ وَمَالَكَ نَاصِرٌ وَلاَ لَطَفٌ يَبْكِي عَلَيْكَ نَصِيْتُ أَيْ وَلاَ لُطَفٌ يَبْكِي عَلَيْكَ نَصِيْتُ أَيْ وَلاَ ذُو لِطْفِ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ(١) :

يَمْشِي بَيْنَا حَانُوْتُ خَمْرٍ مِنَ الخُرْسِ الصَّرَاصِرَةِ القِطَاطِ أَيْ صَاحِبُ : حَانُوْتٍ ، وَالخُرْسُ : العَجَمُ ، وَالقِطَاطُ : الجِعَادُ .

قَالَ : وَلاَ يَحُوْزُ أَضَافِرُ المَوْصُوْفِ إِلَى صِفَتِهِ وَلاَ الصِّفَةِ إِلَى مَوْصُوْفِهَا .

وَقَالُوا: دَارُ الآخِرَةِ وَصَلاةُ الأُوْلَى وَمَسْجِدُ الجَّامِعُ وَجَانِبُ الغَرْبِيّ وَبَقْلَةُ الحَمْقَاءِ ، عَلَى تَأْوِيْلِ دَارِ الحَيَاةِ الآخِرَةِ وَصَلْوَةُ السَّاعَةِ الأُوْلَى وَمَسْجِدُ الوَقْتِ الجَّامِعِ وَجَانِبُ المَكَانِ الغَرْبِيِّ وَبَقْلَةُ الحَبَّةِ الحَمْقَاءِ .

وَقَالُوا : عَلَيْهِ سحق عِمَامَةٍ وَجَرْدُ قَطِيْفَةٍ وَأَخْلاَقُ ثِيَابٍ وَهَلْ عِنْدَكَ خَاتَمَ فضَّةٍ وَسَوَار ذَهَبٍ وَبَابُ سَاجٍ عَلَى التَّمْيِيْزِ لِكَوْنَهَا مُحْتَمَلَةً مِثْلُهَا لِيَّخْلُصَ أَمْرُهَا بِالإِضَافَةِ .

<sup>(</sup>١) للهذلي في حلية المحاضرة ٢/ ٢٥ .

وَقَدْ أُضِيْفَ المُسَمَّى إِلَى اسْمِهِ نَحْوَ قَوْلِهِمْ: لَقِيْتَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ وَذَاتَ لَيْلَةٍ وَمَرَرْتُ بِهِ ذَاتَ

يَوْمٍ وَذَاتَ اليَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَسِرْنَا ذَا صَبَاحِ . قَالَ ابن مُدْرِكَةَ (١) :

عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذِي صَبَاحٍ لأَمْرٍ مَا يُسَوِّدُ مَنْ يَسُودُ

وَقَالَ الفَرَزْدَقُ لِسُلَيْمَانَ بن عَبْدِ المَلِكِ(٢):

وَرِثْتُمْ ثِيَابَ المَجْدِ فَهْيَ لَبُوْسُكُمْ عَنْ ابْنَي مَنَافٍ عَبْد شَمْسِ وَهَاشِمِ يُرِيْدُ ابني عَبْدِ مَنَافٍ فَأَقَامَ المُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامُ المُضَافِ .

\* \* \*

كَانَ الرَّجُلُ فِي الجَّاهِلِيَّة يذبَحُ أَوَّلُ مَا ينتجُ مِنْ إِبْلِهِ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَيُسْلَخُ فَيُجْعَلُ جِلْدهُ عَلَى سَقْبِ آخَرَ فَشَبَّة العَبَامَ وَهُوَ الثَّقِيْلُ الجَّافِي بالسقب وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: هُوَ عَلَى سَقْبِ آخَرَ فَشَبَّة العَبَامَ وَهُو الثَّقِيْلُ الجَّافِي بالسقب وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: هُو المُسْتَرْخَى المُتَسَاقِطُ شُبَّة بِهَيْدَبِ السَّحَابِ وَالسَّقْبُ الحُوارُ الذَّكَرُ وَالفَرْعُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ إِذَا بَلَغَتْ إِبْلَهِ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ نِتَاجِهَا لِلنَّسْكِ فَإِذَا نَتَجَتْ بعد تَمَامِهَا رُبْعًا أَلْبَسَهُ وَهَيَّأَهُ لِلذَّبْحِ وَهُوَ الفَرْعُ وَهَذَا البَيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ لأَوْسٍ يَرْثِي بِهِا فَضَالَة بن كَلْدَة أَوَّلُهَا:

أَيَّتُهَا النَّفْسُ أَجْمِلِي جَزَعًا إِنَّ الَّذِي تَحْذَرِيْنَ قَدْ وَقَعَا إِنَّ الَّذِي تَحْذَرِيْنَ قَدْ وَقَعَا إِنَّ اللَّهَاحَةَ وَالسِرَّ وَالتُّقَدى جُمَعَا إِنَّ اللَّذِي جَمَعَ السَّمَاحَةَ وَالسِرَّ وَالتُّقَدى جُمَعَا

جُمْعَاً أَيْ كُلاًّ الوَاحِدَةُ جَمْعَاءُ ويُروىٰ وَالخيرَ وَهُوَ مَصْدَرُ الخَيْرِ .

\* \* \*

وَبَعْدَهُ

وَكَانَتِ الكَاعِبُ المُخَبَّاةُ الحَسْ نَاءُ فِي زَادِ أَهْلِهَا سَبَعَا

<sup>(</sup>١) لأنس بن مدركة في كتاب سيبويه ١١٦/١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ۳۰۹ .

كَقَوْلِ أَوْس :

# وَمَا يُحْذَفُ مِنْهُ المُضَافُ ، فَيَقُوْمُ المُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ ،

[من المنسرح]

وَشُبِّهُ الْهَيْدَبُ الْعَبَامُ مِنَ

الأَقْوَام سَقْبَاً مُجَلَّلاً فَرعَا

أَيْ هِيَ حَرِيْصَةٌ .

أَدَّى فَمَا تَنْفَعُ اشَاحَةُ مِنْ أَمْرٍ لِمَنْ قَدْ يُحَاوِلُ البِدَعَا الْحَادَةُ مَنْ الْمُحَاذَرَةُ يَقُولُ من حَاذَرَ حَوَادِثُ الدَّهْرِ وَمَا يُبْذَغُ لَمْ يَنْفَعهُ اشْفَاق.

عِيَانُ طُرَّاً وَطَامِعٌ طَمَعَا تُصمَّتْ بِالمَاءِ تَوْلَبَا جَدَعَا

لِيَبْكِكَ الضَّيْفُ وَالمَدَامَةُ وَالـ ذَاتُ هَدْمٍ عَارٍ نَوَاشِرهَا

الهَدم : الثَّوْبُ النواشر : عروق الذرَاع .

خَافُوا مُغِيْرًا وَسَائِراً تلعا \_\_وَامِ وطارت نفوسُهم جزعا

وَالَحَيُّ اذ حَاذَرُوا الصَّبَاحَ وَقَـدْ وازدحمـت حَلْقَنَـا البَطَــانُ بِــأَقْــ

\* \* \*

الأَلْمَعِيُّ الَّذِي يَظِنُّ لَكَ الظِّ نَ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا يُقَالُ رَجُلٌ أَلْمَعِيُّ وَيُلْمَعِيُّ وَهُوَ الحَدِيْدُ اللِّسَان وَالقَلْب وَقَالَ ابن حَبِيْبٍ هُوَ الَّذِي يُوَى أَوَّلُ الأَمْرِ فَيَعْرِفُ آخِرهُ .

يُمَتَّع بِضَعْفٍ وَلَمْ يَمُتْ طَبَعَا يَـرْسِلُـوا تَحْـتَ عَـايِــذٍ زَبَعَـا

وَالمَخلِفَ المَتْلِفَ المَرْزَاءَ لَمْ وَالمَاوْظَ النَّاسِ فِي تَحَوُّطِ إِذَا لَمْ

\* \* \*

الأَصْمَعِيّ: تَحُوْطُ وَهِيَ السَّنَةُ المُجْدِبَةُ وَيُرْوَى وَلِلْحَافِظِ النَّاسِ فِي الزَّمَانِ. وَهَبَّ الشِّمَالُ البَلِيْالُ وَإِذْ بَاتَ كَمَيْعِ الفَتَاةِ مُلْتَفِعَا وَهَبَّ الشِّمَالُ البَلِيْالُ وَإِذْ بَاتَ كَمَيْعِ الفَتَاةِ مُلْتَفِعَا الكَمِيْعُ وَالكَمِعُ الضَّجِيْجُ وَهِيَ المُكامَعَةُ .

وَشُبِّهَ الهَيْدَبُ العبامُ . البَيْتُ .

أَيْ : جلْدَ فَرَعٍ ، وَهِيَ ذَبِيْحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُوْنَهَا وَيُلْبِسُوْنَ جِلْدَهَا حُوَارًا ٱخَرَ . وَقَالَ الشَّاعِرُ :

كَانَّ تَحْتِبِ سَرَقًا وَقَرًّا وَفُرِرُهُ مَحْشُرُوا وَفُرَا وَفُرَا مَحْشُرُوا أَوَزًّا

/ ١٧٠/ السَّرَقُ : جَمْعُ سَرَقَةٍ ، وَهِيَ الحَرِيْرُ اللَّيِّنُ . وَقَوْلُهُ : أَوَزَّا : أَيْ رِيْشُ أَوَزِّ .

وَمَا فُرِّقَ فِيْهِ بِينَ المُضَافِ وَالمُضَافِ إِلَيْهِ .

وَذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ فِي ضَرَوْرَةِ الشِّعْرِ ، كَقَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ :

كَأَنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِيْغَالِهِنَّ بِنَا أَوَاخِرِ المِيْسِ أَنْقَاضُ الفَرَارِيْجِ (١)

يُرِيْدُ كَأَنَّ أَصْوَاتَ أَوَاخِرِ المِيْسِ أَصْوَاتُ الفَرَارِيْجِ مِنْ إِيْغَالِهِنَّ بِنَا .

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَر (٢) :

(١) المَيْسُ : ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ تعملُ مِنْهُ الرِّحَالُ .

(٢) وَهُوَ أَبُو حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ وَهَذَا البَّيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ لَهُ أَوَّلُهَا (١):

أَبَاكٍ إِنْ تَقَادَمَتِ الطُّلُوْلِ

يَقُوْلُ مِنْهَا فِي وَصْفِ الطُّلُوْلِ:

تضرَى آثَارَهُ لَ وَقَدْ عَلَتْهَا

كَتَرْجِيْعِ الكِتَابِ يَكَفَّ يَوْمَاً . البَيْتُ ذَكَرْتُ بِهِا وَمَا شَـَىْءٌ زَمَـانَـاً

ذَكَرْتَ بها وَمَا شيْءَ زَمَانا لَيَالِي مَا أَخَالُ الدَّهْرَ يَبْلَى تَرَحَّلَ بِالشَّبَابِ الشَّيْبُ عَنَّا وَقَدْ كَانَ الشَّبَابُ لنَا خَلِيْلاً

نَعَم خُتَّى أَطَالَ بِهِ العَوِيْلُ

بِنيْ رِيْهَ البَ وَازِخُ وَالشَّيُ وْلُ

حَالَ بَعْدُ كَمَا يَحُونُ جَدِيْدُ أَ هَدِيْدُ لُ جَدِيْدُ أَ هَدِيْدُ لُ خَدِيْدُ أَ هَدِيْدُ لُ فَلَيْتَ الشَّيْبَ كَانَ بِهِ الرَّحِيْلُ فَلَيْتَ الشَّيْبَ كَانَ بِهِ الرَّحِيْلُ فَقَدْ قَضَّى مَآرِبَهُ الخَلِيْدُ لُ

<sup>(</sup>١) شعر أبي حية النمري ص١٦١ .

كَمَا خَطَّ الكِتَابَ بِكَفِّ يَوْمَاً يَهُ وْدِيٍّ يُقَارِبُ أَوْ يُرِيْلُ وَكَقَوْلِ الآخَرِ: [من المنسر]

يا مَنْ رَأَى عَارِضًا أَرِقْتُ لَهُ بَيْنَ ذِرَاعَي وَجَبْهَةِ الأَسَدِ الْأَسَدِ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ أَيْ : بَيْنَ ذِرَاعَي الأَسَدِ وَجَبْهَةِ .

وَمَا يُشَبَّهُ فِيْهِ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ ، ثُمَّ يُجْعَلُ المُشَبَّهُ بِهِ هُوَ المُشَبَّهُ بِعَيْنِهِ .

كَقَوْلِ رُوّْبَةً (١):

سَـوَّى مَسَاحِيْهِ نَّ تَقْطِيْطَ الحُقَـقُ (٢) أَيْ : حَوَافِرَهُنَّ الَّتِي هِيَ كَالمَسَاحِي ، فَجَعَلَهَا مَسَاحِي بعَيْنِهَا (٣) .

عَلَى جِيْرَانِهِ الجارُ النَّقِيْلُ وَلَيْسَ إلى اللِّحَاقِ بِهِ سَبِيْلُ وَلَيْسَ إلى اللِّحَاقِ بِهِ سَبِيْلُ حَبِيْبًا مَا يُرادُ بِهِ بَدِيْلُ مَبِيْتًا مَا يُرادُ بِهِ بَدِيْلُ مَبِيْتًا مَا يُرادُ بِهِ بَدِيْلُ مَبِيْتًا عِنْدَهُ نَّ وَلاَ مَقِيْلُ لُ

وَبَانَ كَمَا تَهَجَّرَ وَهُو زَارٍ فَلْالْكُونَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الْ

يَقُوْلُ مِنْهَا:

وَلَيْسَ كَنَقْصِ رَيْبِ الدَّهْرِ نَقْصٌ وَلَيْسَ كَطُوْلِ رَيْبِ الدَّهْرِ طُوْلُ () نَسَبَهُ: هُو أَبُو الجَّحَافِ رُؤْبَةُ بنُ عَبْدُ اللهِ العَجَاجُ بنُ رُؤْبَة بن لَبِيْدِ بن صَخْرِ بْنَ كَثِيْفِ بنِ عَمِيْرَة بن جُنِّي بن سَعْد بن مَالِكِ بن سَعْدِ بن زَيْدِ مَنَاةَ بنِ تَمِيْم بن مُرّ بن أَدُيْ بنِ طَابِخَةَ بن اليَاسِ بنِ مُضَرَ بنِ نِزَارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عَدْنَانَ بنِ أَدُوْ بنِ مُقَوِّمٍ .

- (٢) تَفْلِيْلُ مَا قَارَعْنَ مِنْ سُمْرِ الطَّرُقْ.
- (٣) الضَّمْيرُ فِي مَسَاحِيْهِنَّ يَرْجَع إلى الحمر الوَحْشِيَّةِ الَّتِي يَصفها وَيَعْنِي بِالمَسَاحِي حَوَافِرَهُنَّ لأَنَّهُنَّ يَسْحَيْنَ وَجْه الأرضِ أَيْ يُقَشَّرْنهَا وَالطُّرَقُ جَمْعُ طُرْقَةٍ وَهِي حَوَافِرَهُنَّ لأَنَّهُنَّ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَالتَّفْلِيْلُ البكسيم وَالتفليل هُوَ الَّذِي سَوَّى مَسَاحِيْهِنَ وَالحَقَقُ جَمْعُ حُقَّةٍ وَهِي قَارَعْنَ صَادَمْنَ يَقُوْلُ سَوَّتْ هَذِهِ الأرض الشَّدِيْدَةُ دَاتُ الحجَارَةِ المطَارَقةِ بِتَعْلِيلَهَا أَيْ تَكْسِيْرها مَسَاحِيْهُنَ كَمَا تَقُطَّ الحقة أَيْ قطنها اللهَ المَارِقِ المَطَارَقةِ بِتَعْلِيلَهَا أَيْ تَكْسِيْرها مَسَاحِيْهُنَ كَمَا تَقُطَّ الحقة أَيْ قطنها المَارِقِ المَطَارَةِ المَطَارَقةِ بِتَعْلِيلَهَا أَيْ تَكْسِيْرها مَسَاحِيْهُنَ كَمَا تَقُطَّ الحقة أَيْ قطنها اللهَ اللهَ الله اللهَ الله المَسَاحِيْهُ اللهُ ال

/ ١٧١/ وَهَذَا الأُسْلُوْبُ عَزِيْزٌ مَطْلَبُهُ ، صَعْبٌ مَرْكَبُهُ ، فَسِيْحٌ مَذْهَبُهُ ، مُتَفَرِّعَةٌ شُعَبُهُ . وَمِنَ الحَدِيْثِ أَحْسَنُهُ ، وَأَعْذَبُهُ . وَفِي هَذِهِ شُعَبُهُ . وَحَسْبُكُ مِنَ الحَدِيْثِ أَحْسَنُهُ ، وَأَعْذَبُهُ . وَفِي هَذِهِ الإِشَارَةِ النَّسِيْرَةِ ، وَالعِبَارَةِ المُوْجَزَةِ القَصِيْرَةِ كِفَايَةٌ لِطَالِبِ النَّوْعِ وَالتِّبْيَانِ . وَمَا وَرَاءَ وَلِكَ فَمَبْسُوْطٌ فِيْ مَا أَلَّفَهُ عُلَمَاءُ هَذَا الفَنِّ مِنْ كُتُبِ البَيَانِ .

وَهَاهُنَا مُنْتَهَى مَا شَرَحْنَا قَوَانِيْنَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الشِّعْرِ ، وَأَوْضَحْنَا بَرَاهِيْنَهُ ، فَأَضَاءتْ كَالنُّجُوْمِ الزُّهْرِ ؛ لِئَلاَّ تَخْلُو الدِّيْبَاجَةُ مِنَ الفَوَائِدِ الغُرِّ ، بَلْ تَكُوْن نِسْبَةً لِكِتَابِ الدُّرِّ (١) . وَإِنَّ أَنْفَعَ الكَلاَمَ مَوْقِعَا ، وَأَسْمَاهُ مَوْضِعاً كَلِمَةُ حِكْمَةٍ يَقْتَفِي الأَرِيْبُ الدُّرِ (١) . وَإِنَّ أَنْفَعَ الكَلاَمَ مَوْقِعاً ، وَأَسْمَاهُ مَوْضِعاً كَلِمَةُ حِكْمَةٍ مَوْقِعاً ، وَمَثَلٌ سَائِرٌ سَنَاهَا ، فَيَوْتَدِي ، وَمَثَلٌ سَائِرٌ سَائِرٌ

 = كَمَا يَقُطُّ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الحِقَاقَ .

\* \* \*

وَكَقَوْلِ عَمْرُو بِنِ قَمِيْئَةَ (١):

لَمَّا رَأَتْ ساتيذما مَا اسْتَعْبَرَتْ للهِ دَرُّ اليَـوْمَ مَـنْ لاَمَهَـا أَيْ للهِ دَرُّ مَنْ لاَمَهَا اليَوْمَ . وَسَاتِيْذَمَا اسْمُ جَبَل .

(١) البَيَانُ هُوَ التَّمْيِيْزُ بَيْنَ الأَشْيَاءِ وَقِيْلَ هُوَ الكَلاَمُ .

والنطق . قال تعالى : ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾ [الرحمن : ٤] . وَالنَّبْيَانُ هُو كَيْفِيَّة تَرْكِيْبِ الكَلاَم فِي كَشْفِ مَا تُرِيْدُ مِنْ تَفْهِيْمِ المَعَانِي .

\* \* \*

الحُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ الأَسَدِيِّ كَاتِبُ السَّرِيِّ:

فِيْهِ مَا يَشْتَهِي الأَدِيْبُ مِنَ العِلْ مِنَ العِلْ مِنَ العِلْ مِنَ العِلْ مِنَ العِلْ فَيْهِ مِلاَءُ هَمَ النَّفُوسِ فِيْهِ مَا شِئْتَ مِنْ بُدُوْرِ مَعَانٍ ضَاحِكَاتٍ إِلَى وُجُوْهِ شُمُوسِ وَالنَّفِيْسِ وَالنَّفِيْسِ الثَّمِيْنِ النَّفِيْسِ وَالنَّفِيْسِ الثَّمِيْنِ النَّفِيْسِ وَالنَّفِيْسِ الثَّمِيْنِ النَّفِيْسِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص١٨٢ .

مُسْتَعْمَلٌ مُتَدَاوُلٌ ، يَسْتَغْنِي بِإِيْرَادِهِ اللَّبِيْبُ العَاقِلُ الفَاضِلُ ، الكَامِلُ المُتَصَدِّرُ فِي المَحَافِلِ ، المُتَصَدِّي لِإِظْهَارِ الفَضَائِلِ / ١٧٢/ عَنِ اخْتِرَاعِ أَلْفَاظٍ يُوَلِّفُهَا ، وَابْتِدَاعِ مَعَانِ يَتَكَلَّفُهَا ، وَذَلِكَ مِمَّا يَرْفَعُهُ مِنَ العِلْمِ فَوْقَ مَرْتَبَتِهِ ، وَيُحِلُّهُ مِنَ الأَدبِ فِي مَقَامٍ مَعَانِ يَتَكَلَّفُهَا ، وَذَلِكَ مِمَّا يَرْفَعُهُ مِنَ العِلْمِ فَوْقَ مَرْتَبَتِهِ ، وَيُحِلُّهُ مِنَ الأَدبِ فِي مَقَامٍ اعْلَى مِنْ مَنْزِلَتِهِ ، لاَ سِيَّمَا إِذَا اعْتَمَدَ فِي التَّمَثُلِ وَالاسْتِشْهَادِ عَلَى الأَبْيَاتِ الأَفْرَادِ السَّائِرَةِ فِي البِلاَدِ ، الشَّارِدَةِ فِي كُلِّ نَادٍ وَوَادٍ ؛ لأَنَّ الشَّعْرَ أَوْلَى مَا تَحلَّى بِهِ الكَرِيْمُ ، وَأَحْلَى مَا تَمَثَّلَ بِهِ الحَبْرُ العَلِيْمُ . يَدُلُّ عَلَى غَزَارَةِ المُرُوَّةِ ، وَيَزِيْدُ فِي الوِدَادِ وَاللَّوْرَةِ المُرُوَّةِ ، وَيَزِيْدُ فِي الوِدَادِ وَالأُخُوّةِ ، والبَسْطَةِ والقُوَّةِ ، وَصِنَاعَةٌ بَارِعَةٌ مِنْ أَدُواتِ الفُتُوّةِ ، وَيَزِيْدُ فِي الوِدَادِ وَالأُخُوّةِ ، والبَسْطَةِ والقُوَّةِ ، وَصِنَاعَةٌ بَارِعَةٌ مِنْ أَدُواتِ الفُتُوّةِ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ لِلحَجَّاجِ بنِ يُوسُفَ لَمَّا حَرَّمَ الشُّعَرَاءَ فِي أَوَّلِ مَقْدَمِهِ إِلَى العَلِيْمُ ، يُدُيُونَ مَكَارِمَ الأَخْلَقِ ، وَيحضُّونَ عَلَى البِرِ الشَّعْرَاءَ فِي أَوْلِ مَقْدَالِ : أَجْزِ الشَّعْرَاءَ ؛ فَإِنَّهُمْ يُحْيُونَ مَكَارِمَ الأَخْلَقِ ، وَيحضُّونَ عَلَى البِرَّ وَلَاسَخَاءِ (١) . وَإِلَى هَذَا المَعْنَى نَظَرَ أَبُو تَمَّامٍ فَقَالَ :

#### (١) قال الشاعر:

تَجلَّت بِمَا أَبْدَى الثَّرَى كُلَّ تَلِعةٍ وَزَخْرَفَ مِنْ دُرِّ الحَيَا جِيدهَا نَتَاجُ أُمْ لِم تَلِدْ قَطْ نَاطِقًا ولا كَانَ مِن غَيرِ السَّحَابِ لَهَا نَتَاجُ أُمْ لِم تَلِدْ قَطْ نَاطِقًا ولا كَانَ مِن غَيرِ السَّحَابِ لَهَا

#### \* \* \*

قِيْلَ وَكَانَ عُمَرُ بن عبد العزيز لا يجفُّ فُوْهُ مِنَ التَّمَثُّلِ بِهَذَا البَيْتِ (١):
وَلاَ خَيْر فِي عَبْدٍ إِذَا لَمْ يكُنْ لَهُ مِنَ اللهِ فِي يَـوْمِ المعـاد نصيبُ
وكان سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ يتمثل كثيراً بهذا البيت:

وشقّ له من اسمه كي يجلّه فذو العرش محمود وهذا محمدُ وشقّ له من المه كي يجلّه اللهُ يُكْثِرُ التَّمْثِيْل بِهَذَا البَيْتِ (٢):

يَسُرُّ الفَتَى مَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ تُقَىً إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُو قَاتِلُه

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٩/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٩/ ٢٧٤ .

وَكَانَ عَمْرِو بن عُبَيْدٍ يُصَلِّي الَّلَيْلَ أَجْمَعَ فَإِذَا أَصْبَحَ تَمَثَّلَ (١) :

عِنْدَ الصَّبَاحِ يحمد القومَ السرى إِذَا انْجَلَتْ عَنْهُمْ غَيَاهِبَ الكَرَى

قَالَ أَبُو يُوْسُفَ وَدِدْتُهُ وُدًّا وَوَدًّا وَوِدًّا وَمِوَدًّا وَمَوَدَّةً وَوَدَادَةً وَوِدَادَاً .

قِيْلَ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ رَحَمَهُ اللهُ يَتَمَثَّلُ كَثِيْرًا :

فلا تُكْثِرَنَّ فِي إِثْرِ شَيْءٍ نَدَامَةً إِذَا انْتَزَعَتْهُ مِنْ يَدَيْكَ النَّوَازِعُ

وَقَالَ عُمَرُ بن ذَرِّ : المسِيْءُ مَيّتٌ وَإِنْ كَانَ حَيّاً وَالمُحْسِنِ حَيّاً وَإِنْ كَانَ مَيْتاً ثُمَّ تَمَثّارَ :

مَـوْتُ التَّقِـي حَيَـاةٌ لاَ انْقِطَـاعَ لَـهُ قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ وَكَانَ أَبُو عَمْرُو بن العَلاَءِ رَحَمَهُ اللهُ يَتَمَثَّلُ (٢):

مُسؤَمَّ لِ دُنْيَ الِتَبْقَى لَهُ فَوافَى المَنِيَّةَ دُوْنَ الأَمَلُ مُسؤَمَّ المَنِيَّةَ دُوْنَ الأَمَلُ حَثِيْثَا يُسرَوِّي أُصُوْلَ الفَسِيْلِ فَعَاشَ الفَسِيْلِ وَمَاتَ الرَّجُلُ

\* \* \*

وَأَنْشَدَ الرَّاغِبُ فِي مُحَاضَرَاتِهِ (٣):

صُونُوا القَرِيْضَ فَإِنَّهُ مِثْلُ المَيَاسِمِ فِي المَوَاسِمِ المَوَاسِمِ المَوَاسِمِ المَوَاسِمِ الشَّعْرُ جَامِعَةُ المَفَاخِرِ وَالمَحَاسِنِ وَالمَكَارِمِ

المَيَـاسِـمُ جَمْعُ مَيْسَـمٍ عَلَـى اللَّفْظِ وَجَمْعُـهُ عَلَـى الأَصْـلِ مَـوَاسِـمِ. وعْبَلِ ٤٠٠:

<sup>(</sup>١) لخالد بن الوليد في الفاخر ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ١/ ١١٩ ، ٣/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ١/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص١٧١ .

لَكَالْأَرْضِ عُطْلاً لَيْسَ فِيْهَا مَعَالِمُ لِكَالْأَرْضِ عُطْلاً لَيْسَ فِيْهَا مَعَالِمُ أَبْنَ تُؤْتَى المَكَارِمُ(١)

وَإِنَّ العُلاَ مَا لَمْ يُرَ الشِّعْرُ دُوْنَهَا وَإِنَّ العُّلاَ مَا لَمْ يُرَ الشِّعْرُ دُوْنَهَا وَلَوْلاً خِلاَلٌ سَنَّهَا الشَّعرُ مَا دَرَى

/١٧٣/ وَمَا زَالَ الرِّجَالُ أَصْحَابُ الهِمَمِ العَلِيَّةِ ، وَالأَنْفُسِ القَوِيَّةِ الأَبِيَّةِ يَتَغَايَرُوْنَ عَلَى الْهُلُو وَالحُرَمِ . وَلَوْ كَانَ الشَّعْرُ نَقْصاً ، أَوْ مِمَّا يَشِيْنُ صَاحِبَهُ ، لَمَا تَنَافَسَ فِيْهِ المُلُوْكُ وَالأُمْرَاءُ ، وَلَمْ يَبْذُلُوا جَزِيْلَ أَمْوَالِهِمْ عَلَيْهِ حِيْنَ وَصَدَهُمُ بِهِ الشَّعَرَاءُ ، وَلَمَا جَازَ لِلسَّلَفِ مِنْ أَهْلِ الوَقَارِ وَالشَّرَفِ مَعَ جَلاَلَةِ أَقْدَارِهِم ، وَعَظِيْمِ أَخْطَارِهِمْ سَمَاعُهُ ، فَضُلاً عَنِ عَمَلِهِ وَإِنشَادِهِ وَالتَّمَثُلِ بِهِ فِي الوَقَائِعِ المُهِمَّةِ ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ، وَالمُتَزَهِّدِيْنَ المُعْتَبِرِيْنَ وَالحَوَادِثِ المُلِمَّةِ . وَمَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ، وَالمُتَزَهِّدِيْنَ المُعْتَبِرِيْنَ وَلَكُورُمُ قَائِلُهُ وَيَرْفِدُهُ ، وَيُجِيْزُهُ وَيَهَبُهُ ، وَيَقَيْهِ وَيَهَابَهُ . وَيَعْرِيْنَ المُعْتَبِرِيْنَ وَيَهُبُهُ ، وَيُتَقِيْهِ وَيَهَابَهُ . فَلْذَلِكَ وَيَتَرَنَّمُ بِهِ وَيُنْشِدُهُ ، وَيُحْرِمُ قَائِلَهُ وَيَرْفِدُهُ ، ويُجِيْزُهُ وَيَهَبُهُ ، وَيَقِيْهِ وَيَهَابَهُ . فَلْذَلِكَ وَيَهَبُهُ ، وَيَجْمِعُ مَا شَرَدَ مِنْهُ وَشَذَ ، وَسَارَ مَثَلًا ، وَفَذَ عَنْهُمْ وَعَنِ الخُلْفَاءِ وَالوُزَرَاءِ ، وَالعُلْمَاءِ وَالأُمْرَاءِ ، وَالعُلَمَاءِ وَالكُبَرَاء / ١٧٤/ مِنْ بَعْدِهِمْ وَعَنِ الخُلْفَاءِ وَالوُزَرَاء ، وَالعُلْمَاءِ وَالأُمْرَاءِ ، وَالعُلَمَاء وَالكُبَرَاء / ١٧٤/ مِنْ بَعْدِهِمْ . . .

مِنْ كُلِّ قَافِيَةٍ تَحْتَلُّ ثَاوِيَةً
 خَوَابِرٍ بِأُمُوْرِ النَّاسِ تُخْبِرُنَا
 وَقَالَ البُحْتُرِيُّ :

وَالْمَجْدُ قِلِّ آبِتٌ مِنْ أَهْلِهِ (١) في هامش الأصل:

يُرى حِكْمَة ما فيهِ وهو فُكَاهَةٌ (٢) قَالَ أَبُو تَمَّام (١) :

إِلَيْكَ بَعَثْتُ أَبْكَارَ المَعَانِي شِدَادَ الأَمْرِ سَالِمَةَ النَّوَاحِي لَهَا فِي الهَاجِسِ القِدْحُ المُعَلَّى

فِي صَدْرِ رَاوِيَةٍ أَوْ كَفِّ وَرَّاقِ عَنْ لُؤْمِ قَوْمٍ وَعَنْ مَجْدٍ بِتِصْدَاقِ

لَـوْلاَ عُـرَى الشِّعْرِ \_ قَـدْ يـده

ويَقْضي بما يَقْضِي بِهِ وَهُوَ ظَالِمُ

يَلِيْهَا سَابِقٌ عَجِلٌ وَحَادِي مِنَ الإِقْوَاءِ فِيْهَا وَالسِّنَادِ وَفِي نَظْمِ القَوَافِي وَالعِمَادِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٧٤ .

قَالَ الأَوَّلُ (١):

فَإِنْ أَهْلِكْ فَقَدْ أَبْقَيْتُ بَعْدِي لَذِيْذَاتِ المَقَاطِعِ مُحْكَمَاتٍ

مُنَــزَّهَــةً عَــنِ البَــرْقِ المُــورَّى وقالَ أَبُو الفَرَج بن هِنْدُو<sup>(۱)</sup>: هَـزَرْتُ إِلَيْكَ الشِّعْـرَ سَهْـلاً قِيَـادُهُ وَمَـا الشِّعْـرُ إِلاَّ مَـا تَصَبَّـدَ أَنْفُسَـاً

العَلُويُّ ابن طَبَاطَبَا(٢):

كَلاَمٌ لَوْ وَعَنهُ الوَحْشُ يَوْمَا أَرَقُ مِنَ الهَوَاءِ إِذَا اسْتَشَفَّتُ أَرَقُ مِنَ الهَوَاءِ إِذَا اسْتَشَفَّتُ أَنِيْتُ لَوْ تَجَسَّمَ كَانَ حَلْيَا أَنِيْتُ لُو تَجَسَّمَ كَانَ حَلْيَا قَصْرِيْتِ خِيْنَ تَسْمَعُهُ بَعِيْدٌ وَسَرِيْتِ خِيْنَ تَسْمَعُهُ بَعِيْدٌ ابنُ الرُّوْمِيّ (٣):

بِكَلاَم لَوْ أَنَّ لِلدَّهْرِ سَمْعَاً وَلَوْ أَنَّ لِلدَّهْرِ سَمْعَاً وَلَوْ أَنَّ البِحَارَ يُقْذَفُ حَرْفٌ السَّيِّدُ المُوْسَويُّ (٤):

زَخَرْتُ لَكَ الغُرُوْرَ السَّائِرَا إِذَا نَشَرَتُهُا شِفَاءُ السَّوُواةِ إِذَا نَشَرَتُهُا شِفَاءُ السَّوُواةِ (١) وَهُوَ ابنُ مَيَّادَةً .

[من الوافر]

قَ وَافِ مِي تُعْجِ بُ المُتَمَثِّلِيْنَ الْمُتَمَثِّلِيْنَ السَّعْرَ يُلْبَسُ لاَرْتُ دِيْنَ السِّعْرَ يُلْبَسُ لاَرْتُ دِيْنَ ال

مُكَرَّمَةً عَنِ المَعْنَى المُعَادِ

وَخَلَيْتُ مِنْهُ صَعْبَهُ المُتَشَزِّنَا وَطَرَقَهُ المُتَشَزِّنَا وَطَرَقَهُ السُّنَا

لَحَطَّ العُصْمَ مِنْ قُلَلِ الجبَالِ مَعَانِيهِ وَمَنْ صَفْوِ الزَّلاَلِ مَعَانِيهِ وَمَنْ صَفْوِ الزَّلاَلِ تُنَافِسُ فِيْهِ رَبَّاتُ الحِجَالِ عَلَى مَنْ رَامَهُ عَسِرُ المَنَالِ عَلَى مَنْ رَامَهُ عَسِرُ المَنَالِ

مَالَ مِنْ حُسْنِهِ إِلَى الإِصْغَاءِ مِنْ مُسْنِهِ اللَّهِ الْمَاءِ مِنْهُ فِيْهَا مَا أَجَّ طَعْمُ المَاءِ

تِ يَفْتَرُ عَنْهَا الفُوَادُ الكَئِيْبُ رَاقَادُ الكَئِيْبُ رَاقَادُ الكَئِيْبُ رَاقَادُ العَجِيْبُ

<sup>(</sup>۱) شعره ( حويزي ) ۷۹\_ ۸۰ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في شعره (الخاقاني).

<sup>(</sup>٣) لم يردا في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) ديوان الشريف الرضى ١/ ٧٨ .

وَمِنَ المَعْلُوْمِ أَنَّ العُلُوْمَ لَهَا مَسَالِكُ وَمَدَارِجُ ، وَمَرَاقٍ وَمَعَارِجُ ، وَأَنَّ أَبْعَدَ تِلْكَ المَرَاقِي وَأَقْصَاهَا ۚ ، وَأَوْعَرَ تِلْكَ المَسَالِكِ وَأَعْصَاهَا الأَمْثَالُ السَّائِرَةُ الَّتِي هِيَ لُمَاضَاتُ حَرَشَةِ الضِّبَابِ ، وَنَفَاثَاتُ حَلَبَةِ اللِّقَاحِ ، وَحَمَلَةِ العِلاَبِ : [من الكامل]

مِنْ كُلِّ مَبْدِعَةِ الجمَالِ غَرِيْرَةٍ تُنْسِيْكَ دَلَّ الكَاعِبِ الحَسْنَاءِ كُحِلَتْ لَوَاحِظُهَا بِسِحْر بَلاَغَةٍ أَعْيَتْ فَصَاحَتُهَا عَلَى البُلَغَاءِ(١)

(١) وَمَا بَرِحَتِ الأَشْعَارُ تُحَضَّضُ بِهَا فِي الحُرُوْبِ وَيَحُثُّ عَلَى الصَّبْرِ وَتَمْنَعُ مِنَ الهَرَبِ فِي المَوَاطِنِ العَظِيْمَةِ الخَطَرِ قَالَ مُعَاوِيَةَ ابن أَبِي سُفْيَانَ لِبَعْضِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ مَعَ عَلِيّ بن أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا مَنَعَنِي مِنَ الانْصِرَافِ عَنْ صَاحِبِكُمْ يَوْمَ صِفِّيْنَ إلاَّ أَبْيَاتُ عَمْرُو بنِ الأَطْنَابَةِ حَيْثُ يَقُوْلُ (١):

> أَبَتْ لِي عِفَّتِي وَأَبَى بَلاَئِي وَإِعْطَائِي عَلَى المَكْرُوْهِ مَالِي وَقَوْلِي كُلَّمَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ لأَدْفَعُ عَنْ مَآثِرَ صَالِحَاتٍ بِذِي شَطْبٍ كَلَوْنِ المِلْح صَافٍ

وَأَخْذِي الحَمْدَ بِالثَّمَنِ الرَّبِيْح وَضَرْبِي هَامَةَ البَطَلِ المُشِيْح مَكَانِكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيْحِي وَأَحْمِى بِعْدُ عَنْ عِرْضِ طَحِيْح وَنَفْسِ لا تَقِرُ عَلَى القَبِيْح

قَالَ الفَرَزْدَقُ (٢):

وَإِذَا النُّفُوْسُ جَشَأْنَ طَامَنَ جَأْشَهَا ثِقَةً لَـهُ بِحِمَايَـةِ الأَدْبَارِ

( وَجاشَتْ تَقُوْلُ شَكَوْتُ \_ عِنْدَ الأَمْرِ وَالجَّزْعِ ) ( عَمْرُو بن الأَطْنَابَةَ . الأَطْنَابَةُ أُمُّهُ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَانَةَ). قَالَ الصَّغَانِيُّ رَحَمَهُ اللهُ : هِيَ بِنْتُ قَيْسٍ. وَهُوَ عَمْرُو بن القَيْن بن جَسْرِ بن قُضَاعَة وَأَبُوهُ زَيْدُ مُنَاةَ بن مَالِكِ بن ثَعْلَبَةَ بن كَعْب بن الخَزْرَج بن الحارث بن الخَزْرَج .

قَالَ الصَّغَانِيُّ رَحَمَهُ اللهُ : ( وَمَالِكُ هَذَا هُوَ مَالِكُ ابن الأَغَرِّ ) .

<sup>(</sup>١) لعمرو بن الأطنابة في الحماسة البصرية ١/٣، ديوان المعاني ١/١١٤.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٣٠٤ .

وَهَذِهِ الأَبْيَاتُ أَشْرَدُ مَثَلِ قِيْلَ فِي الحَضِّ عَلَى الصَّبْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الأَعْدَاءِ.

الأَطْنَابَةُ : وَتَرُ القَوْسِ وَقِيْلَ بَلْ سَيْرٌ يُشَدُّ فِي مَقْبَضِ القَوْسِ .

وَالمُشِيْحُ : الحَادُّ فِي أَمْرِهِ .

وَقِيْلَ إِنَّ أَشْجَعَ بَيْتٍ قَالَتُهُ العَرَبُ قَوْلُهُ :

وَقُولِي كُلَّمَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ . البَيْتُ

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : كَانَ عَمْرُو بن الأَطْنَابَةَ الخَزْرَجِيَّ مَلِكَ الحِجَازِ .

وَتَمَثَّلَ زَيْدُ بنُ مُعَاوِيَةً لَمَّا أَتَى رَأْسِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (١):

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا جَزَعَ الخَزْرَجَ مِنْ وَقْعِ الأَسَلْ حِيْنَ وَقْعِ الأَسَلْ حِيْنَ خَطَّتُ لُ فِي عَبْدِ الأَشَلْ حِيْنَ خَطَّتُ لُ فِي عَبْدِ الأَشَلْ

وَلَمَّا أَتَى الحَجَّاجُ بِنُ يُوسُفَ بِرَأْسِ ابن مَصْقَلَةً وَكَانَ مَعَ ابن الأَشْعَثِ قَالَ:

إِذَا رَأَيْــتَ بِــوَادٍ حَيَّــةً ذَكَــرَاً ۖ فَاذْهَبْ وَدَعْنِي أُمَارِسُ حَيَّةَ الوَادِي

وَتَمَثَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّد بن الأَشْعَث حِيْنَ هَرَبَ وَقَدْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ تَحَرَّقَ خُفَّاهُ وَتَقَطَّعَتْ ثِيَابَهُ (٢) :

مُنْخَرِقُ الخَفَّيْنِ يَشْكُو الوَجَا تَنكَبُهُ أَطْرَافُ مَرُو حِدَادِ أَزْرَى بِهِ الخَوْفُ فَهُو تَائِهٌ كَذَاكَ مِنْ يَكْرَهُ حَرَّ الجِلادِ قَدْ كَانَ فِي المَوْتُ حَتْمٌ فِي رِقَابِ العِبَادِ قَدْ كَانَ فِي المَوْتِ لَهُ رَاحَةٌ وَالمَوْتُ حَتْمٌ فِي رِقَابِ العِبَادِ

وَلَمَّا أَتَى بِن مُحَمَّد بِن عَبْدِ اللهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرَ المَنْصُوْرِ تَمَثَّلَ :

طَمِعْتُ بِلَيْلَى أَنْ تُرِيْعُ وَإِنَّمَا يُقَطَّعُ أَعْنَاقَ الرِجَالِ المَطَامِعُ

<sup>(</sup>١) لعبد الله بن الزبعري في مجموع شعره ص٤٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨/ ٤١ ، أنظر : البيان والتبيين ١/ ٣١١ ، ٣/ ٣٥٩ .

وَتَمَثَّلَ الحَجَّاجُ لَمَّا رُفِعَ إِلَيْهِ بِأَسْمَاءِ عِيَالاَتِ مَنْ قُتِلَ بِالكُوْفَةِ لِيَجْرِي لَهُمْ رِزْقاً يَقُوْلُ الأَخْطَلُ (١):

فَقُتِلْنَ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ وَغَيْرِهُمْ تُسرِكْنَ فَلَهُمْ عَلَيْكَ عَيَالاً

يُرْوَى عَنْ مَالِكِ بِنِ دِيْنَارٍ رَحَمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَشَدَّ فِطَامَ الكَبِيْرِ ، وهُوَ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ(٢) :

أَتَرُوْضُ عَرْسَكَ بعد مَا هَرِمَتْ وَمِنَ العَنَاءِ رِيَاضُهُ الهَرَمُ وَقَالَ العُتْبِيُّ : سَمِعْتُ خَلَفَاً الأَحْمَرَ يَتَمَثَّلُ :

لاَ يَبْرَحُ المَرْءُ يَسْتَقْرِي مَضَاجِعَهُ حتى يُقِيْمَ بِأَقْصَاهِنَّ مَضْطَّجَعَا وَتَمَثَّلَ الأَعْمَثُ:

أَرَى رِجَالاً بِدُوْنِ الدِّيْنِ قَدْ قَنِعُوا ذُلاًّ أَرَاهُمْ رَضُوا فِي العَيْشِ بِالدُّوْنِ فَاسْتَغْنِ بِاللهِ عَنْ دُنْيًا المُلُوكِ كَمَا اسْتَغْنَى المُلُوكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّيْنِ

وَقِيْلَ : اجْتَمَعَ ابنُ أَبِي لَيْلَى وَابنُ شَبْرَمَةَ فَسُئِلاً عَنْ مَسْأَلَةٍ فَسَبَقَ ابنُ شَبْرَمَةَ إلى الجَّوَابِ فَجَوَّدَهُ وَقَصَّرَ ابنُ أَبِي لَيْلَى فَتَمَثَّلَ ابنُ شَبْرَمَةَ بِقَوْلِ مُهَلْهلِ<sup>(٣)</sup> :

لَـمْ يَطِيْقُـوا أَنْ يَنْـزِلُـوا وَنَـزَلْنَـا وَأَخُـو الحَـرْبِ مَنْ أَطَـاقَ النُّـزُوْلاَ

ثُمَّ سُئِلاً عَنْ مَسْأَلَةٍ فَسَبَقَ أُخْرَى ابنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى الجَّوَابِ فَأَجَادَهُ وَقَصَّرَ ابنُ شَبْرَمَةَ فَتَمَثَّلَ ابنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى الجَّوَابِ فَأَجَادَهُ وَقَصَّرَ ابنُ شَبْرَمَةَ فَتَمَثَّلَ ابنُ أَبِي لَيْلَى بِقَوْلِ جَرِيْرٍ (١٠):

وَابْنُ اللَّبُوْنِ إِذَا مَا لَزَّ فِي قَرْنٍ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البزْلِ القَنَاعِيْسِ

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ١/١١٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ١/ ١٢٠ ، وعيون الأخبار ٢/ ٣٦٩ .

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٢٥٠ .

••••••

وَيُقَالُ أَنَّهُ لَمَّا تُونِفِي عَبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَان تَمَثَّلَ هِشَامٌ (١):

وَمَا كَانَ قَيْسٌ هَلْكُهُ هَلْكُ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانَ قَوْمٍ تَهَدَّمَا فَرَجَرَهُ سُلَيْمَانُ وَقَالَ اسْكُتْ فَإِنَّكَ أَحْوَلُ اكشف تَنْطقُ بِلِسَانِ شَيْطَانٍ ثُمَّ تَمَثَّلَ فَزَجَرَهُ سُلَيْمَانُ وَقَالَ اسْكُتْ فَإِنَّكَ أَحْوَلُ اكشف تَنْطقُ بِلِسَانِ شَيْطَانٍ ثُمَّ تَمَثَّلَ

فَرْجَرُهُ سَلَيْمَانُ وَقَالَ اَسْكَتَ قَالِكُ احْوَلَ اكْشُفَ تَنْطَقَ بِلِسَانِ شَيْطَانٍ تُمَّ تَمثَلُ سُلَيْمَان<sup>(۲)</sup> :

وَإِنْ مُقْرِمٌ مِنَّا ذَرَا أَحَدنا بِهِ تَمَخَّطَ مِنَّا نَاب آخِرَ مقْرِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ يَتَمَثَّلُ:

فَلَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطَرُ الدَّمَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطَرُ الدَّمَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ بنُ مُسْلِم فِي بَعْضِ حُرُوْبِهِ مُتَمَثِّلاً:

وَيَوْمَ كَانَ المُصْطَلِيْنَ بِحَرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَمْرٌ قِيَامٌ عَلَى الجمْرِ صَبَوْنَا لَهُ حَتَّى تَجَلَّى وَإِنَّمَا تُفَرَّحُ أَيَّامُ الكَرِيْهَةِ بِالصَّبْرِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بن الحُسَيْنِ القَاضِي يَتَمَثَّلُ كَثِيْرًا عَلَى مِنْبَرِ البَصْرَةِ (٣): أَيْنَ القُرُوْنُ الَّتِي عَنْ حَظِّهَا غَفَلَتْ حَتَّى سَقَاهَا بِكَأْسِ المَوْتِ سَاقِيْهَا

وَتَمَثَّلَ سَلاَمُ بِنُ مُنْذِرٍ عَلَى المِنْبَرِ بِخُرَاسَانَ أَيَّامَ العَصَبِيَّةِ :

إِذَا رَأُونِ عِي أَطَالَ اللهُ غَيْظَهُ مُ عَضُّوا مِنَ الغَيْظِ أَطْرَافَ الأَبَاهِيْمِ

\* \* \*

قَالَ يَاقُوْتُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرُّوْمِيُّ الحَمْوِيُّ يَصِفُ كِتَابَهُ الَّذِي أَلَّفَهُ وَوَسَمهُ بِ ( مُعْجَمِ البلْدَانِ ) :

وَمَجْمُ وْعَةٍ فِيْهَا عُلُومٌ كَثِيْرَةٌ تَقْرَأُ بِمَرْآهَا عُيُونُ الأَفَاضِلُ

<sup>(</sup>١) لعبدة بن الطبيب في خاص الخاص ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) لأوس بن حجر في ديوانه ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١/ ١٢٠ .

وَهَذِهِ أَبْيَاتٌ أَفْرَادٌ ، شَوَارِدُ آحَادٌ ، سَوَائِرُ مَسِيْرَ الأَمْثَالِ ، مُسْتَشْهِدٌ بِهَا فِي كَثِيْرٍ مِنَ الطويل] الأَحْوَالِ .

/١٧٥/ تَزِيْدُ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي تَضَوُّعاً وَتَزْرِي عَلَى نَظْمِ الْلَّآلِي عُقُوْدُهَا

كُلُّهَا حِكَمٌ وَنُخَبٌ ، وَتَجَارِبٌ وَأَدَبٌ ، وَلُمَعٌ وَلُمَعٌ وَلُمَحٌ ، وَنُكَتٌ وَمُلَحٌ ، وَغُرَرٌ وَغُرَرٌ ، وَنُوَادِرُ وَفِقَرٌ ، وَمَوَاعِظُ وَعِبَرٌ ، وَأَمْثَالٌ وَسِيرٌ (١) . [من الطويل]

أَلَدُّ مِنَ النُعْمَى وَأَحْلاَ مِنَ المُنَى وَأَحْسَنُ مِنْ وَجْهِ الحَبِيْبِ المُوَاصِلِ حَكَتْ رَوْضَةً حَاكَتْ يَدَا القَطْرِ وَشْيهَا وَمَسَّكَ رَيَّاهَا نَسِيْمُ الأَصَائِلِ أَطَالِعُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ فَأَجْتَلِي عَقَائِلَ يُعْلِي مَهْرَهَا كُلُّ عَاقِلِ أَطَالِعُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ فَأَجْتَلِي عَقَائِلَ يُعْلِي مَهْرَهَا كُلُّ عَاقِلِ وَأَمْنَعُهَا الجُهَّالَ فَهِي عَبِيْبَةٌ جَرَى حُبُّهَا مَجْرَى دَمِي فِي مَفَاصِلِي وَأَمْنَعُهَا الجُهَّالَ فَهِي عَبِيْبَةٌ جَرَى حُبُّهَا مَجْرَى دَمِي فِي مَفَاصِلِي

هَذَا المِصْرَاعُ مِنَ البَيْتِ الأَخِيْرِ تَضْمِيْنٌ وَهُوَ لِلْمُتَنَبِّيِّ .

وَمِنْ مَحَاسِنَ مَا قِيْلَ فِي وَصْفِ كِتَابٍ قَوْلُ مُحَمَّد بن أَحْمَد الأَصْفَهَانِي: صَـدَفٌ شُرِقَ عَن نَظْمِ شِعْرِ صَـدَفٌ شُرِقَ عَن نَظْمِ شِعْرِ وَدُرٌ أَمْ كِتَابٌ قَدْ فُضَ عَنْ نَظْمِ شِعْرِ وَقَوَافٍ مُقَوَّمَاتٍ لَـدَى الأَبْيَا تِ مَـوْزُوْنَـةٌ بِقِسْطَاسِ فِكْرِ

\* \* \*

#### قَالَ الرَّاجزُ :

كم لَفْظَةٌ سَارَ بِهَا مَنْ قَالَهَا (١) السَّرِّيُّ بن أَحْمَد الكِنْدِيِّ (١) :

عِنْدِي إِذَا مَا الرَّوْضُ أَصْبَحَ ذَابِلاً خُرْسٌ تَحَدِّتُ آخِرًا عَنْ أَوَّلٍ خُرْسٌ تَحَدِّتُ آخِراً عَنْ أَوَّلٍ سُقِيَتْ بِأَطْرَافِ اليَرَاعِ ظُهُورُهَا تَلْقَاكَ فِي حمْرِ الثِّيَابِ وَسُوْدِهَا تَلْقَاكَ فِي حمْرِ الثِّيَابِ وَسُوْدِهَا

تَبْقَى لَـهُ إِنْ كَانَ لاَ يَبْقَى لَهَا

تُحَفَّ أَغَضُّ مِنَ الرِّيَاضِ شَمَايِلاً بِعَجَائِبٍ سَلَفَتْ وَلَسْنَ أَوَائِلاً وَبُطُونُهُا طَلَّا أَحَمَّ وَوَابِلاً وَبُطُونُهُا طَلَّا أَحَمَّ وَوَابِلاً وَتَحَالَهُنَّ عَرَايِسَاً وَثَـوَاكِلاً

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٥٩٠ .

تَوَدُّ الغَوَانِي حِيْنَ تُوْصَفُ أَنَّهَا قَلاَئِدُ فِي أَعْنَاقِهَا وَعُقُودُ الغَوَانِي حِيْنَ تُوصَفُ أَنَّهَا وَيُدُّنِي المَعْرُوْفَ مَنْ غَرسَ المُنَى وَيَدْنُو لَهُ المَطْلُوْبُ وَهُو بَعِيْدُ

يُسْتَعْطَفُ بِهَا الجافِي ، وَيُسْتَرْضَى السَّاخِطُ ، وَيُتَأَلَّفُ بِهَا النَّائِي ، وَيُسْتَدْنَى النَّازِحُ الشَّاحِطُ . فَمُفْرَدُهَا الشَّهِيُّ هُوَ السَّرِيُّ البَهِيُّ ، وَاللَّوْلُوُ الرَّطْبُ الطَّرِيُّ ، كَمَا النَّاوِحُ الشَّرِيُّ البَهِيُّ ، وَاللَّوْلُو الوَّطْبُ الطَّرِيُّ ، كَمَا قَالَ القَاضِي أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ التَّنُوْخِيُّ (١) : [من مجزوء الكامل]

فِي النَّطْمِ كَالَّدُّرِّ النَّثِيْرِ التَّوْفِيْتُ فِي كُلِّ الأُمُورِ مِنْ حَيَاةٍ فِي سُرُوْرِ أَوْ كَالغِنَى عِنْدَ الفَقِيْرِ أَوْ كَالغِنَى عِنْدَ الفَقِيْرِ أَوْ كَتَيْسِيْ رِ العَسِيْرِ

حَتَّى تَرَاهُ بِعَيْنِ فِكْرِكَ مَاثِلاً مَنَحَتْكَ مِنْ صَوْبِ العَقُوْلِ مَنَاهِلاً حُلَلاً مُلَبَّجَةً وَحَلْيَاً كَامِلاً

لَوْ قَدْ نَبَذْتُ بِهِ إِلَيْكَ لَسَرَّكَا إِذَا خَلَـقُ الحَـدِيْتِ أَمَلَّكَا إِذَا خَلَـقُ الحَـدِيْتِ أَمَلَّكَا الْمُتِكْرَاهُ أُذْنِكَ لِلتَّسَمُّعِ رَدَّكَا المُتِكْرَاهُ أُذْنِكَ لِلتَّسَمُّعِ رَدَّكَا

وَنَطْوِيْهِ لاَ طَيَّ السَّآمَةِ بَلْ ضِنَّا

وَفَ رَائِدٍ أَلْفَ اظِهَا جَاءَتْ إِلَيْكَ كَانَّهَا جَاءَتْ إِلَيْكَ كَانَّهَا جَاءَتْ إِلَيْكَ كَانَّهَا المَامِرَقَ مِنْ شَكْوَى وَأَحْسَنَ أَوْ كَالشَّفَ عِالْمُكْوَى وَأَحْسَنَ أَوْ كَالشَّفَ عَالِمُ لَمْنَى كَالشَّلاَفَةِ مِنْ كُلِّ مَعْنَى كَالشُلاَفَةِ فِي مِثْلِ أَيُامِ الوصَالِ فِي مِثْلِ أَيُامِ الوصَالِ

وَتُرِيْكَ مَا قَدْ فَاتَ مِنْ دَهْرٍ مَضَى وَإِذَا خَلَوْتَ بِهِنَّ ظَمْآنَ الحَشَا نَشَرَتْ حَلَائِقُهَا عَلَى أَمْثَالِهَا أَبُو نُواسِ(١):

كُمْ مِنْ حَدِيْثِ مُعْجَبٍ عِنْدِي لَكَا مِمَّا يَزِيْدُ عَلَى الإِعَادَةِ حِدَّةً غَضً عَضً عَلَى الإِعَادَةِ حِدَّةً غَضً عَلَى عَلَى الإِعَادَةِ حِدَّةً غَضً عَلَى عَلَى الإِعَادَةِ حِدَّةً غَضً عَلَى عَلَى الإِعَادَةِ عَلَى عَلَى الإِعَادَةِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۲) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَنْدَوَيْهِ :
 إِذَا مَا نَشَرْنَاهُ فَكُلُّ المِسْكِ نَشْرُهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص٣٨٣ .

أَحْمَد بن أبي طَاهِر:

وَ مثلُهُ :

تَمُّرُ بِهِ الأَيَّامُ تَسْحَبُ ذَيْلُهَا

المَوْسَوِيُّ (١):

جَعَلْتُ هـدِيَّتِي لَكُمُ نِظَامَاً بِلَفْظٍ فَاسِقِ اللَّحَظَاتِ تَسْمِى وَصَلْتُ جَـوَاهِـرَ الأَلْفَـاظِ فِيْـهِ فَجَاءَتْ غَضَّةَ الأَطْرَاف بكْراً

التَّنُوْ خِيُّ :

فلو أَطَاقَتْ مِنَ الأَعْظَامِ تَنْشُرُهُ كَأنَّهُ وَاردُ أَمْنِ عَلَى حَلْرِ لَفْظٌ كَمَا اسْتَنْطَقَتْ وَطْفَاءُ هَاطِلَةٌ يُفْضِي إِلَى القَلْبِ قَبْلَ السَّمْع مُقْتَرِباً يَضِيْءُ تَحْتَ سَوَادِ الحِبْرِ مُؤْتَلِقًا مُوَشَّحٌ بِمَعَانٍ كَالمُنِّي صَدَقَتْ المُتَنبِّيُّ :

هُـوَ المُتْبَعُ بِالمَسَامِعِ إِنْ مَضَى

لاَ يَمَـــلُّ اللِّسَـــانُ مِنْـــهُ وَلاَ أَصْبَـــحَ مِمَّــا تَمُجُّـــهُ الآذَانُ

فَتَبْلَى بِهِ الأَيَّامُ وَهُـوَ جَـدِيْـدُ

صَقِيْ لا مِثْلَ قَادِمَةِ السَنَانِ مَحَاسِنُهُ إِلَى مَعْنَى حَصَانِ بأعْرَاض المَقَاصِدِ وَالمَعَانِي تَخَيَّرَ جيدُهَا نَظْمَ الجُّمَانِ

نَـوَاظِـرُ العَيْنِ مَـا أَمْكَـنَّ مِنْـهُ يَـدَا أَوْ صَوْبُ وَبْل عَلَى مَحْلِ إِذَا وَرَدَا أَوْ اشْتَكَى مُغْرَمٌ بَرْحَ الَّذِي وَجَدَا وَالنَّجْمُ أَقْرَبُ مِنْهُ إِنْ تَرُمْهُ مَدَا كَحَاجِبِ الشَّمْسِ مِنْ تَحْتِ معبدا أَوِ الشَّبَابِ إِذَا رَيْعَانُهُ وقدا

وَهُو المُضَاعَفُ خُسنا

<sup>(</sup>١) للشريف الرضى في ديوانه ٢/ ٥٠٤.

قَدْ أَلَّفْتُهَا مِنْ مُحَاوَرَاتِ الأَصْحَابِ ، وَمُحَاضَرَاتِ أُوْلِي الأَلْبَابِ ، وَنَظَّمْتُهَا إِلَى أَخُواتِهَا مِنْ فَاتِحَةِ كُلِّ كِتَابٍ ، أَخْوَاتِهَا مِنْ فَاتِحَةِ كُلِّ كِتَابٍ ، وَتَصَفَّخْتُهَا مِنْ فَاتِحَةِ كُلِّ كِتَابٍ ، وَجَمَعْتُهَا مِنْ سَائِرِ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الأَبْوَابِ . وَأَقُوْلُ : [من الطويل]

تَخَيَّرْتُ مِنْ نَوْعِ العُلُومِ لَطِيْفَهُ وَيُعْرَفُ مِقْدَارُ الفَتَى بِاخْتِيَارِهِ وَأَهْدَيْتُ مَا يَبْقَى عَلَى الدَّهْرِ ذِكْرهُ وَكُلُّ امْرِيءٍ يُهْدِي بِحَسْبِ اقْتِدَارِهِ (١)

(۱) قَالَ المُبَرَّدُ المَثْلُ مَأْخُونٌ مِنَ المِثَالِ وَهُو قَوْلٌ سَائِرٌ يُشَبَّهُ بِهِ حَالُ الثَّانِي بِالأَوَّلِ . فَالأَصْلُ فِيْهِ التَّشْبِيْهُ وَقَوْلَهُمْ مَثَلَ بَيْنَ يَكَيْهِ إِذَا اِنْتَصَبَ مَعْنَاهُ أَشْبَهُ لَمَّا لَهُ الفَضْلُ وَالمِثَالُ الطَّصَاصُ لِتَشْبِيْهِ حَالِ المُقْتَصِّ مِنْهُ بِحَالِ الأَوَّلِ فَحَقِيْقَةُ المَثْلِ مَا جُعِلَ كَالعَلَمِ لِلتَّشْبِيْهِ القَصَاصُ لِتَشْبِيْهِ حَالِ المُقْتَصِّ مِنْهُ بِحَالِ الأَوَّلِ فَحَقِيْقَةُ المَثْلِ مَا جُعِلَ كَالعَلَمِ لِلتَّشْبِيْهِ بِحَالِ الأَوَّلِ فَحَقِيْقَةُ المَثْلِ مَا جُعِلَ كَالعَلَمِ لِلتَّشْبِيْهِ بِحَالِ الأَوَّلِ اللَّوَّلِ كَعْب بن زَهَيْر بن أَبِي سُلْمَى (۱) :

كانت مَوَاعِيْدُ عُرْقُوْبِ لَهَا مَثَلاً وَمَا مَـوَاعِيْدُهَا إِلاَّ الأَبَـاطِيْـلُ فَمَوَاعِيْدُ عُرْقُوْبِ عَلَم لِكُلِّ مَا لاَ يَصِحُّ مِنَ المَوَاعِيْدِ .

وَقَالَ ابنُ السِّكِّيْتِ : المَثَلُ لَفْظٌ يُخَالِفُ لَفْظَ المَضْرُوْبِ لَهُ وَيُوَافِقُ مَعْنَاهُ مَعْنَى ذَلِكَ شَبَّهُوْهُ بِالمِثَالِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَيْهِ غَيْرهُ .

وَقَالَ غَيرهُمَا: سُمَّتِ الحِكمُ القَائِمُ صِدْقُهَا فِي العُقُوْلِ أَمَثَالاً لانْتِصَابِ صُورِهَا فِي العُقُوْلِ أَمَثَالاً لانْتِصَابِ صُورِهَا فِي العُقُوْلِ مُشْتَقَّةٍ مِنَ المثُوْلِ الَّذِي هُوَ الانْتِصَابُ .

وَفِي المَثَلِ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ وَسُمِعَ فِيْهَا فِعْلٌ وَفَعَلٌ وَهِيَ مِثْلٌ وَمَثَلٌ وَشِبْهٌ وَشَبَهٌ وَبِدْلٌ وَبَدَلٌ وَنِكُلٌ وَنَكُلٌ وَنَكُلٌ .

فَمِثْلُ الشَّيْءِ وَمَثَلَهُ وَشِبْهُ الشَّيْءِ وَشَبههُ مَا يُمَاثِلُهُ وَيُشَابِهُهُ قَدَراً وَصِفَةً . وَبدلُ الشَّيْءِ وَبَدَلُ الشَّيْءِ وَبَدَلُ الشَّيْءِ وَبَدَلُهُ عَيْرُهُ .

وَرَجُلٌ نِكُلٌ وَنَكَلٌ لِلَّذِي يُنَكِّلُ بِهِ أَعْدَائِهِ .

وَفَعِيْلٌ لُغَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٢٩.

يُقَالُ هَذَا مَثِيْلُهُ وَشَبْهُهُ وَبَدِيْلُهُ وَلاَ يُقَالُ نَكِيْلُهُ فَالمَثَلُ اسْمٌ لِهَذَا الَّذِي يُضْرَبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَصْلِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنَ الصِّفَةِ فَيُقَالُ مَثَلُكَ وَمَثَلُ فُلاَنٍ أَيْ صِفْتُكَ وَصِفْتُهُ .

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ [الرعد: ٣٥] أَيْ صِفَتِهَا.

ولِشِدَّةِ امْتِزَاجِ مَعْنَى الصَّفَةِ بِهِ صَحَّ أَنْ يُقَالَ جَعَلْتُ زَيْدَاً مَثَلاً وَالقَوْمُ أَمْثَالاً . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ سَلَمَ مَثَلاً الْقَوْمَ أَنْفُسَهُمْ مَثَلاً فِي أَخُدِ القَوْلَيُنِ .

وَقَدْ ضَرَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّاسِ الأَمْثَالَ فِي الكِتَابِ العَزِيْزِ فقال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ ﴿ فَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدَا مَمْلُوكًا ﴾ [النحل: ٧٥] ، وقال عزَّ وجل : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلَمَةُ طَيِّبَةً ﴾ [إبراهيم: ٢٤] يَعْنِي كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ يَعْنِي النَّخْلَةَ ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَاءَ ﴾ وَشَبَّهَ ثَبَاتَ الإِيْمَان فِي قَلْبِ المُؤْمِن بِثَبَاتِهَا وَشَبَّهَ صُعُوْدَ عَمَلِهِ إِلَى السَّمَاءِ بِارْتِفَاعِ فُرُوْعِهَا فِي الهَوَاءِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿ تُوَقِّقِ أَكُلَهَا فِي فَشَبَهُ مَا يَكُسَبُهُ المُؤْمِنُ مِنْ بَرَكَةِ الإِيْمَانِ ثَوَابهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ بِمَا يَنَالُ مِنْ ثَمَرَتِهَا فِي كُلِّ حِيْنِ وَأَوَانٍ .

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ النِّظَامُ يَجْتَمِعُ فِي المَثَلِ أَرْبَعٌ لاَ تَجْتَمِعُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الكَلاَمِ إِيْجَازُ اللَّفْظِ وَإِصَابَةِ المَعْنَى وَحُسْنِ التَّشْبيْهِ وَجَوْدَةُ الكِنَايَةِ فَهُوَ نِهَايَةُ البَلاَغَةِ .

وَقَالَ ابنُ المُقَفَّعُ جُعِلَ الكَلاَمُ مَثَلاً كَانَ أَوْضَحُ لِلمَعْنَى وَأَفْصَحُ لِلْمَنْطِقِ وَآنَقُ لِلسَّمَعِ وَأَوْسَعُ لِشُعُوْبِ الحَدِيْثِ .

\* \* \*

يُقَالُ: زَرَيْتَ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا عِبْتَ فِعْلَهُ وَأَرْزَيْتُ بِهِ إِذَا قَصَّرْتَ بِهِ.

\* \* \*

كَانَ الحَسَنُ : يَقُوْلُ طُرَفُ الحِكَمِ فِي مِلْحِ الكَلَمِ .

\* \* \*

وكَمَا قِيْلَ :

فِي كُلِّ مَعْنَىً يَكَادُ المَيْتُ يَفْهَمُهُ حُسْنَاً وَيَعْشَقُهُ القِرْطَاسُ وَالقَلَمُ

\* \* \*

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : الغَوَانِي ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ وَأَنْشَدَ (١) :

أَيَّامُ لَيْلَى كَعَابٌ غَيْرُ غَانِيَةٍ وَأَنْتَ أَمْرَدُ مَعْرُوفٌ لَكَ الغَزَلُ وَأَنْتَ أَمْرَدُ مَعْرُوفٌ لَكَ الغَزَلُ وَأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ (٢):

أُحِبُ الأَيَامَى إِذْ بثَيْنَةُ أَيِّمُ وَأَحْبَبْتُ لَمَّا أَنْ غَنِيْتِ الغَوَانِيَا وَقَالَ : مِنَ الشَّوَابُ اللَّوَاتِي يُحْبَبْنَ الرِّجَالَ وَيُحِبُّوْنَهُنَّ .

\* \* \*

قَالَ أَبُو مَنْصُوْرٍ عَبْدُ المَلِكِ بن أَحْمَد بن إسْمَاعِيْل الثَّعَالِبِيّ فِي ذِكْرِ أَبِي القَاسَمِ التَّنُوْخِيَ القَاضِي : كَانَ يَجْتَمِعُ بِالوَزِيْرِ المُهلَّبِيّ وَيُنَادِمُهُ فِي الأَسْبُوعِ لَيْلَيْنِ عَلَى اطراح الحِشْمَةِ وَالتَّبَسُّطِ فِي القَصْفِ وَالخَلاَعَةِ فَإِذَا تَكَامَلَ الأَنْسُ وَطَابَ المَجْلِسُ وَلَذَّ السَّمَاعُ الحِشْمَةِ وَالتَّبَسُّطِ فِي القَصْفِ وَالخَلاَعَةِ فَإِذَا تَكَامَلَ الأَنْسُ وَطَابَ المَجْلِسُ وَلَذَّ السَّمَاعُ وَأَخَذَ الطَّرَبُ مِنْهُمْ مَأْخَذُهُ وَهَبُوا ثَوْبَ الوَقَارِ للِعُقَارِ وَتَقَلَّبُوا فِي أَعْطَافِ العَيْشِ بَيْنَ الخَفِّ وَالطَّيْشِ وَوَضَعَ فِي يَدِ كُلِّ مِنْهُمْ طَاسُ ذَهَبٍ مِنْ أَلْفِ مِثْقَالٍ مَمْلُوْءَا شَرَاباً لَاخَفِ وَالطَّيْشِ وَوَضَعَ فِي يَدِ كُلِّ مِنْهُمْ طَاسُ ذَهَبِ مِنْ أَلْفِ مِثْقَالٍ مَمْلُوْءَا شَرَاباً قَطْرَبِلِيَّا أَوْ عَكْبَرِيًّا فَيَعْمِسُ لِحْيَتَهُ فِيْهِ بَلْ يَنْقَعُهَا حَتَّى تَشَرَّبَ أَكْثَرَهُ ثُمَّ يُرَشُّ بِهَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَرْقِصُونَ بِأَجْمَعِهِمْ وَعَلَيْهِمْ الثِيَّابُ المُصَبَّعَاتَ وَمَخَانِقُ البَرَمِ وَيَقُولُونَ كُلَّمَا عَلَى بَعْضٍ وَيَرْقِصُونَ بِأَجْمَعِهِمْ وَعَلَيْهِمْ الثِيَّابُ المُصَبَّعَاتَ وَمَخَانِقُ البَرَمِ وَيَقُولُونَ كُلَّمَا لَكُم بَعْضٍ وَيَرْقِصُونَ بِأَجْمَعِهِمْ وَعَلَيْهِمْ الثِيَابُ المُصَبَّعَاتَ وَمَخَانِقُ البَرَمِ وَيَقُولُونَ كُلَّمَا لَكَم بَعْضٍ وَيَرْقِصُونَ بِأَجْمَعِهِمْ وَعَلَيْهِمْ الثِيَّابُ المُصَاءِ وَالعُظَمَاءِ وَالتَّرَاءِ وَالقَضَاءِ وَحِشْمَةِ المَشَايِخِ وَالأَشْرَافِ وَالعُظَمَاءِ وَالكُبَرَاءِ وَالقَضَاءِ وَالقَضَاءِ وَحِشْمَةِ المَشَايِخِ وَالأَشْرَافِ وَالعُظَمَاءِ وَالكُبَرَاءِ وَالْكُرَاءِ وَالْكُولُ وَالْهُمُ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) لنصيب في لسان العرب (غنا).

<sup>(</sup>٢) لجميل بثينة في ديوانه ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ١/ ٣٩٤ .

وَلاَّبِي إِسْحَاقِ الصَّابِيء (١):

فِقَ رُ لَهُ يَزِل فَقِيْ رَا إِلَيْهَا يَغْتَدِي البَارِعُ المُفِيْدُ لَدَيْهَا بِبَيَانٍ شَافٍ وَلَفْظٍ مُصِيْبٍ

وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الرَّسْتُمِيِّ (٢):

قَوَافٍ إِذَا مَا رَوَاهَا المَشُوْقُ فَهَزَّتْ كَسَوْنَ عَبِيْدًا ثِيَابَ العَبِيْدِ

وَقَدْ وَرَدَ هَذَانِ البَيْتَانِ عِنْدَ قَوْلِنَا وَيَتْلُوْهُمَا أَقْسَامُ الأَدَبِ هَامِشاً .

وَمَا أَحِسَنَ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ (٣):

جَاءَتْكَ مِنْ نظْم اللِّسَانِ قلاَدَةٌ أُنْسيَّةٌ وَحْشِيَّةٌ كَثُرَتْ بهَا يَنْبُوْعِهَا خَضِلٌ وَحَلْي قَرِيْضُهَا أُمَّا المَعَانِي فَهي أَبْكَارٌ إِذَا

وَقَالَ آخَرُ يَصِفُ امْرَأَةً وَيَجْرِي هَاهُنَا مَجْرَى الاسْتِشْهَادِ:

مَا اسْتَوْصَفَ النَّاسُ مِنْ شَيْءٍ يَرُوْقُهُمُ كَأَنَّهَا مُإْنَةٌ غَرَّاءُ رَائِحَةٌ

وَقَالَ جَعْفَرُ بِن شَمْسُ الخِلاَفَةِ :

رَقَّ لَفْظًا وَرَاقَ مَعْنَى فَأَضْحَى مُطْمِعٌ مُـويـسٌ قَـرِيْـبٌ بَعِيْـدٌ

كُلُّ مُبْدى بَلاَغَةِ وَمُعِيْدِ لأحِقَا بالمُقصِّر المُسْتَفِيْدِ وَاخْتِصَارِ كَافٍ وَمَعْنَى سَدِيْدِ

لَهَا الغَانِيَاتُ القُدُودَا وَأَضْحَى لَبِيْدٌ لَـدَيْهَا بَلِيْدَا

سِمْطَانِ فِيْهَا اللُّؤْلُو المَكْنُون حَرَكَاتُ أَهْلِ الأَرْضِ وَهِيَ سُكُوْنُ حَلْيُ الهَديِّ وَنَسْجُها مَوْضُوْنُ فَضَّــتْ وَلَكِــنَّ القَــوَافِــي عُــوْنُ

إِلاَّ رَأُوا أُمَّ نُـوْحٍ فَـوْقَ مَـا وَصَفُـوا أَوْ دُرَّةٌ مَا يُوَارِي ضَوْءَهَا الصَّدَفُ

كَللَّالٍ زُيِّنَتْ بِحُسْنِ نِظَام وَهُوَ سَهْلٌ مَعْ ذَاكَ صَعْبُ المَرَام

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٢/ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٣/ ٣٨٦ ، زهر الأداب ١/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ٣٢٨ .

بَهَرَ السَّامِعِيْنَ سِحْرٌ حَلاَلٌ لَبُو تَحَدَّى بِهِ الأَنَامُ لأبدَى أَيُّ بَحْرِ مِنْكُ بِهِ الأَنَامُ لأبدَى أَيُّ بَحْرِ مِنْكُ بِسِائً لآلٍ وَقَالَ أَنْضَا :

هَــذَا القَـرِيْـضُ فَنَـزِّلـهُ مَنَـازِلَـهُ لاَ يُشْبِـهُ الخَـرَزُ الـدُّرَّ الثَّمِيْـنَ وَلاَ

وَلِلسِّرِّيَ الرَّفَاء يَصِفُ شِعْرَ نَفْسِهِ (١):

غَرَائِبُ لَوْ نَادَيْنَ فِي المَحْلِ عَارِضاً عَدَلْتُ عَنِ النَّابِي الكهَامِ بِحِلْيهَا وَقَالَ أَيْضاً (٢):

مَعَانٍ كَأَنْفَاسِ الرِّيَاحِ بِسحرةٍ يُقصِّرُ عَنْهَا حَاطِبٌ وَهُوَ مِصْقَعٌ لَيُ

مِنْهُ قَدْ حَازَ طِيْبَ طَعْمِ الحَرَامِ لَـكَ بِالمُعْجِزَاتِ عَجْزَ الأَنَامِ قَـدْ تَحَلَّتْ عَـوَاطِلُ الأَيَّامِ

وَارْفَضْ قَرِيْضًا إِذَا مَا هَبَّ كَانَ هَبَا يُشَاكِلُ الخَزَفُ اليَاقُوْتَ وَالذَّهَبَا

أَجَابَ وَلَوْ نَاشَدْنَ صَخْرَاً تَفَجَّرَا وَلَوْ نَاشَدْنَ صَخْرَاً تَفَجَّرَا وَأَلْبَسَتْهُ مِنْكَ الحُسَامَ المُذَكَّرَا

تَمر بِنُوارِ الرِّيَاضِ فَتَعْبَتُ وَيَعْجَزُ عَنْهَا شَاعِرٌ وَهُوَ مُفْلِقُ

\* \* \*

إِسْمَاعِيْلُ بِنِ أَحْمَدَ فِيْمَا يَقْرُبُ مَعْنَاهُ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ (٣):

خُـذْهُ فَقَـدْ سُـوِّغْتَ مِنْهُ مَشَبَّهَا بِالرَّوْ نُظِمَتْ كَمَا نَظَمَ السَّحَابُ سُطُوْرَهُ وَتَـأَنَّ وَشَكَلْتُـهُ وَنَقَطْتُـهُ فَأَمِنْتُ مِـنْ تَصْفِيْحِ بُسْتَـانُ خَـطٍّ غَيْـرَ أَنَّ ثِمَـارَهُ لاَ تُجْتَنَ

بِالرَّوْضِ أَوْ بِالبُرْدِ فِي تَفُويْفِهِ وَتَاأَنَّقَ القرَّاءُ فِي تَالْمِيْفِهِ تَصْفِيْحِهِ وَنَجَوْتُ مِنْ تَحْرِيْفِهِ لاَ تُجْتَنَى إلاَّ بِشَكْلِ حُرُوْفِهِ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أدب الكتاب للصولى ص ٤٩.

#### كَشَاجِمُ (١):

وَلَقَدُ سُنَنْتُ مِنَ الْكِتَا فَفَضَضْتُ عَنْ عُنْرِ الْمَعَا وَشَغَفْتُ مَا أُثُورُ الرَّوَا وَجَعَلْتُ مِنْ كَفِّي نَصِيْساً وَجَعَلْتُ مِنْ كَفِّي نَصِيْساً وَكِلَاهُمَا لي صَاحِبِ وَلَئِنْ شَعَرْتُ لِمَا تَعَمَّدُ لَكِنْ وَجَدْتُ الشَّعْرَ لِللَّدَا وَلِكَشَاجِم (٢):

وَكَانَ الخطُوطَ فِيْهَا رِيَاضٌ وَكَانَ الخطُوطَ فِيْهَا رِيَاضٌ وَكَانَ السُّوْ وَكَانَ السُّوْ وَكَانَ العُشُورَ وَالنَّهَا السَّا وَكَانَ العُشُورَ وَالنَّهَا السَّا وَهِي مَشْكُولَةٌ بِعِلَةٍ أَشْكَالٍ وَهِي مَشْكُولَةٌ بِعِلَةٍ أَشْكَالٍ فَاذَا شئت كَانَ حَمْزَةً فِيْهَا

بَةِ لِلْورَى طُرِقَاً فَسِيْحَه نِي الغُرِّ فِي اللُّغَةِ الفَصِيْحَه يَةِ بِالبَدِيْعِ مِنَ القَرِيْحَه لِليَّرَاعَةِ وَالصَّفِيْحَه فِي كُلِّ دَاهِيَةٍ جَمُوْحَه في كُلِّ دَاهِيَةٍ جَمُوْحَه تُ الهِجَاءَ وَلاَ المَدِيْحَه ب تَرْجَمَةً صَحِيْحَه

شَاكِرَاتٌ صَنِيْعَةَ الأَنْوَاءِ دَ عَبِيْرٌ رَشَشْتَهُ فِي مُلاَءِ طِعَ فِيْهَا كَوَاكِبٌ فِي سَمَاءِ وَمَقْرُرُوءَةٌ عَلَى أَنْحَاءِ وإذا شِئْتَ كَانَ فِيْهَا الكَسَّائي

#### \* \* \*

قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : العِلْمُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُؤْتَى عَلَى آخِرِهِ فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ . مَنْصُوْرُ الفَقِيْهُ فِي المَعْنَى وَأَحْسَنَ :

قَالُوا خُذِ العَيْنَ مِنْ كُلِّ فَقُلْتُ لَهُمْ فِي العَيْنِ فَضْلٌ ولكنْ نَاظِرَ العَيْنِ حَرْفَيْنِ حَرْفَيْنِ مَنْ أَلِفِ حَرْفَيْنِ مَسَوَّدَةٍ وَرُبَّما لَمْ تَجِدْ فِي الأَلْفِ حَرْفَيْنِ عَرْفَيْنِ يَعْنَي إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الكَلاَمِ أَحْسَنِهِ فَلَيْأْخُذِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَيْنَهُ فَقُلْتُ بَلْ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص١٠١ .

۲۳) ديوانه ص۲۳

/١٧٧/ شَرَعْتُ مِنْهَا لِمَحَاسِنَ الشِّعْرِ شَرِيْعَةً تَردُ القَرَائِحُ نَمِيْرَ مَائِهَا ، وَتَرُوْدُ مَسَارِحَ أَنْدَائِهَا ، وَتَشِيْمُ بُرُوْقَ أَنْوَائِهَا ، وَتَسْتَهْدِي نُجُوْمَ سَمَائِهَا :

فَهْ عَ الْيَتِيْمَةُ فِي الزَّمَانِ حَقِيْقَةً رَاقَتْ وَحَسَّنَ وَضْعَهَا أَسْجَاعُهَا كَفَلَتْ مَعَانِيْهَا بِكُلِّ بَـلاَغَـةٍ

مَا أَنْ يُمَلُّ مَعَ الزَّمَانِ سَمَاعُهَا(١)

آَخِذُ مِنْهُ نَاظِرَ العَيْنِ وَإِنَّ حَرْفَيْنِ مِنْ أَلْفِ سَطْرِ أَوْ كِتَابِ يُجْزِيْنِي وَرُبَّمَا لَمْ أَجِدْ فِي الأَلْفِ تِلْكَ الحَرْفَيْنِ المَطْلُوْبَيْنِ للاخْتِيَارِ . ينظرُ فِيْهِ إِلَى قَوْلِ الجِاحِظِ : النَّاسُ يَكْتِبُوْنَ أَحْسَنَ مَا يَسْمَعُوْنَ وَيَحْفَظُوْنَ أَحِسَنَ مَا يَكْتِبُوْنَ وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَحْسَن مَا يَحْفَظُوْنَ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الكَلاَمُ لِيَحْيَى بن خَالِدٍ البَرْمَكِيّ .

(1)  $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \ln \left( \frac{1}{n} \right)$ 

إِلَيْكَ سَيَّرْتُ بِهَا شَامَةً أَبْيَاتُهَا مِثْلُ عُيُونِ المَهَا القَاضِي ابنُ خَلاَّدٍ:

أَهْدَيْتُ مِنْ نَظْم البَيَانِ وَنَشْرِهِ كَالسَّمْطِ فُصِّلَ بِالعَقِيْقِ فَرِيْدُهُ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّد الغَسَّانِيِّ:

بنْتُ ضَمِيْرِ تُرِيْكَ فِيْهَا صَوْبٌ مِنَ الدُّهْرِ صَابَ لَمَّا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ الطَّبَرِيِّ:

شَوَارِدُ لَوْ يُهْجَا بِهَا الأُفْقُ لَمْ يُضِيء يُغَالِبُ فِيْهَا خَاطِ المَرْءِ سَمْعُهُ كَتَبْنَ عَلَى اللُّنيَا سِجِلًّا بِأَنَّهَا

وَاضِحَةً فِي غُرَّةِ اللَّهُمْرِ مَطْرُوْفَةُ الأَلْحَاظِ بِالسِّحْرِ

رَوْضَاً يَــرُوْقُــكَ ورْدُهُ وَبَهَــارُهُ وَالْمِسْكِ ثُمَّ عَلَى الْمَخَازِنِ فَارُهُ

وَجْهُ المَعَانِي بلا نِقَاب صَافَحَهُ الوَهْمُ بِالصَّوَابِ

وَلَوْ مَدَحوا غَدْراً بِهَا حَسُنَ الغَدْرُ وَيَحْسُدُ فِيْهَا الطِّرْسَ إِذ تُكْبَتُ الحِبْرُ سَيُخْلِقْنَهَا وَالعَصْرِ إِنْ ذَهَبَ العَصْرُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/ ٤٢٦ .

#### السَّري الرَّفَاء(١):

فَدُوْنَكَهَا تَخْتَالُ فِي كُلِّ مَسْمَع حَبُّكَ بِـرَيْحَـانِ الكَـلاَم وَإِنَّمَـاً بِأَطْيَبَ مِنْ طِيْبِ الرَّقَادِ لِسَاهِرٍ الطَّائِيِّ (٢):

كَشَفْتُ قِنَاعَ الشِّعرِ عَنْ حُرِّ وَجْهِهِ بغُـرٌ يَـرَاهَـا بِسَمْعِـهِ وَيَـرْنُـو يَـوَدُّ وَدَادَاً إِعْطَاءَ جِسْمِـهِ وَهَتْ الهَمَذَانِيُّ:

قَريْضٌ كَمَاءِ المُزْنِ شَابَ زِلاَلَهُ بِ مِنْقَعُ الظَّمَ آنُ غُلَّةَ قَلْبِ مِ ابنُ الرُّوْمِيِّ (٣):

أَلاَ يا زِيْنَةَ اللَّهُ نُيَا جميعاً نَطَقْتَ بِحِكْمَةٍ جَلَّى سَنَاهَا تَلَــــد كَــاأَنَّهَـا رُوْحٌ وَرَاحُ فَلَوْ كَانَ الكَلاَمُ عَدَا حَزُوْراً

وَتَخْطِرُ فِي مَكْنُونِ كُلِّ فُوَادِ تَجُودُ بررَيّاهُ لِكُلِّ جَوادِ وَأَعْذَبَ مِنْ رِيْقِ الحَبِيْبِ الصَّادِ

وَطَيَّرْتُهُ عَنْ وَكْرِهِ وَهُـوَ وَاقِعُ إِلَيْهَا ذُو الحجَى وَهُـوَ شَاسِعُ إِذَا أَنْشَدَتْ شَوْقًا إِلَيْهَا مَسَامِعُ

جَنَا النَّحْل عَذْبٌ فِي اللَّهَاةِ مُبَرَّدِ وَيُشْفَى بِهِ المَوْرِدُ وَهُوَ مُوْسَدُ

وَوَاسِطَةَ القِلدَةِ وَالنَّظَام عَن المَعْنَى اللَّطِيْفِ دُجَى الظَّلاَم وَتَمْشِي فِي العُرُوْقِ وَفِي العِظَامُ إِذَاً لَـذَهَبْتَ مِنْهُ بِالسَّنَام

وَيَقْرِبُ مِنْ هَذَا قَوْلُ ابن أَبِي حَفْصَة يَصِفُ شِعْرَهُ بِالسَّيْرُوْرَةِ (٤):

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۷٦ .

<sup>(</sup>٢) لأبي تمام في ديوانه ٣/ ٥٩٠\_٥٩١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٦/ ٢٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في مجموع شعره .

وَأَوْدَعْتُهَا فَرَائِدَ أَمْثَالٍ عَدِيْمَةَ أَشْكَالٍ ، وَأَمْثَالٍ نَيِّرَاتٍ وَاضِحَاتٍ ، سَابِحَاتٍ سَابِحَاتٍ سَائِحَاتٍ ، طَامِحَاتِ الأَعْنَاقِ ، سَائِرَاتٍ فِي الآفَاقِ : [من المتقارب]

وَعِنْدِي لَكَ الشَّرَّدُ السَّائِرَاتُ لاَ يَحْتَصِصْنَ مِنَ الأَرْضِ دَارَا وَعِنْدِي لَكَ الشَّرْنَ مِنْ مِقُولِي وَثَبُنَ الجِبَالَ وَخُضْنَ البِحَارَا

تُوَاكِبُ الرِّيَاحَ النُّكْبَ فِي مَدَارِجِ مَهَابِّهَا ، وَتُزَاحِمُ الأَرَاقِمَ الرُّقْشَ فِي مَضايِقِ مَدَابِّهَا .

/ ۱۷۸/ بَشَّارُ بن بُرْدٍ:

رَمَيْتُ بِهَا شَرْقاً وَغَرْبَاً فَأَصْبَحَتْ

إنِّي أَقُولُ قَصَائِداً جَوَّالَةً مِ اللهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مِنْ كُلِّ غَلِيْرَة إِذَا أَرْسَلْتها طُوْلُ وَتَارَةً

أَبَداً تَجُولُ خَوالِعَا أَرْسَانِهَا جَمَحَتْ فَلَمْ تَمْلُكْ يَدَايَ عِنَانَهَا وَبُيُوتِ غَيْرِي لَمْ تَرِمْ أَوْطَانِهَا وَبُيُوتِ غَيْرِي لَمْ تَرِمْ أَوْطَانِهَا

بِهَا الأرْضُ مَلاَّى مِنْ مُقِيْمٍ وَرَاحِلِ (١)

[من الطويل]

طَلَعَتْ بِهَا الرُّكْبَانُ كُلَّ نجَادِ بَيْنِ الثُّعِبِ تُراضُ وَالأَكْبَادِ

يَقُوْلُ : شِعْرِي تَارَةً يَتَمَثَّلَهُ المُلُوْكُ وَتَارَةً يُتَغَنَّى بِهِ فَبَيْنَ الثَّدْيِ وَالأَكْبَادِ مَوَاقعُ العِيْدَانِ .

(١) قَالَ السَّرِيِّ الرَّفَاء بنُ أَحْمَد بنُ السَّرِيِّ الكِنْدِيِّ المُوْصَلِيِّ فِي قَرِيْبٍ مِنَ هَذَا المَعْنَى يَصِفُ سَيْرُوْرَةَ شِعْرِهِ (١):

كَأَنَّ مَطَايَاهَا الجَّنُوْبُ أَوْ الصِّبَا وَيَخْدِمُهَا حَتَّى تَرِقَّ وَتَعْدُبَا فما يَصْطَفِي إِلاَّ اللَّبَابَ المُهَذَّبَا وَضَارِبَةٍ فِي الأَرْضِ وَهِيَ مُقِيْمَةٌ يُتُقَفُّهُ الطِّبِ بِتَثْقِيْ فِي مِثْلِهَا يُتَقَفُّهُ الطَّلِّ عَلَى سَهْلِ الكَلاَمِ وَحَزْنِهِ مُطْلِّ عَلَى سَهْلِ الكَلاَمِ وَحَزْنِهِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٣١٧\_ ٣١٨ .

كَأَنَّكَ مِنْهَا نَاظِرٌ فِي حَدِيْقَةٍ كَالَّمَا كَأَنَّمَا كَلَامٌ يَفُوْتُ المِسْكُ طِيْباً كَأَنَّمَا

وَقَالَ عَلِيّ بن الجَّهْمِ يَصِفُ شِعْرهُ(١):

فَسَارَ مَسِيْرَ الشَّمْسِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ أَشْجَعُ فَقَالَ :

ذَهَبَتْ مَكَارِمُ جَعْفَرٍ وَفَعَالَهُ الطَّائِيِّ (٢):

مِنَ القِرْطَاتِ فِي الآذَانِ تَبْقَى عَرَاضُ الجَّاهِ تَجْدَزَعُ كُلَّ وَادٍ عَرَاضُ الجَّاهِ تَجْدَزَعُ كُلَّ وَادٍ إِذَا عَارَضْتَها فِي يَدُومٍ فَخْدرٍ

إِلَيْكَ أَثِرْتُ مِنْ نَحْتِ القَوَافِي مِنْ الْثِياتُ مِنَ القِرْطَاتِ . الأَبْيَاتُ وَقَالَ أَيْضَاً (٣) :

تَسِيْرُ مَسِيْرَ الرِّيْحِ مُطَرَّفَاتُهُ غَرَائِبُ مَا تَنْفَكُ فِيْهَا لَبَانَةٌ أَهِيْنُ لَهَا مَا فِي البُدُوْرِ وَأَكْرَمَتْ وَقَالَ أَيْضَاً (٤):

تقطّر فِيْهَا فَارِسُ القَطْرِ أَوْ كَبَا أَتَاكَ بِرَيْحَانِ البَخُوْرِ مُطَيَّبَا

وَهَبَّ هُبُوْبَ الرِّيْحِ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ

فِي النَّاسِ مِثْلَ مَذَاهِبِ الشَّمْسِ

بَقَاءَ الوَحْيِ فِي الصُّمِّ الصِّلاَبِ مُكَرَّمَةً وَنَفْتَحُ كُلَّ بَابِ مَسَحْتَ خُدُوْدَ صَادِقَةٍ عِرَابِ

قَـوَافِي تَسْتَدِرً بِللَّعِصَابِ

وَمَا السَّيْرُ مِنْهَا لاَ العتيقُ وَلاَ الوَخْدُ لِمُسْرَتَجِزِ يَحْدُو وَمُسْرَتَجِلٍ يَشْدُو لَدَيْهِمْ قُوافِيْهَا كَمَا يُكَرَّمُ الوَفْدُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) لأبي تمام في ديوانه ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) لأبي تمام في ديوانه ٢/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) لأبي تمام في ديوانه ٢/ ٧٧\_ ٧٨ .

مُتَضَمِّنَةً صُنُوفَ المَعَانِي اللَّطِيْفَةِ ، وَفُنُونَ المَحَاسِنِ البَدِيعَةِ الطَّرِيْفَةِ ، مُشْرِقَةَ الأَنْوَار ، مُتَدَفِّقَةَ الأَنْهَار ، مُبْتَسِمَةَ الأَزْهَار ، يَانِعَةَ الثِّمَار . أَشْهَى إلَى الخَائِف الوَجِلِ مِنْ رَوْحِ الْأَمَانِ ، وَأَشْفَى مِنَ الزُّلاَلِ العَذِبِ لِصَدَى الظَّمْآنِ(١):

> بسيًّاحةٍ تَنْسَاقُ مِنْ غَيْرِ سَائِقٍ إِذَا شَرَدَتْ رَدَّتْ سَخِيْمَةَ شَانِيءِ أَفَادَتْ صَدِيْقاً مِنْ عَدُوٍّ وَغَادَرَتْ وَمُحْلِفَةٍ لَمَّا تَرِدُّ أَذَى سَامِع

أَيْ تُصَدَّقُ فِي قَوْلِهَا وَدَعْوَاهَا . وَقَالَ أَيْضَا (١) :

مِنْ كُلِّ شَارِدَةٍ تُغَادِرُ بَعْدَهَا كَالنَّجْم إِنْ سَافَرَتْ كَانَ مُوَاكِبَاً السَّيِّدُ الرِّضيِّ (٢):

وَعِنْدِي للزَّمَانِ مُسَوَّمَاتٌ مِنَ الأَشْعَارِ يَخْرِقْنَ الفَيَافِي

حَظّ الرِّجَالِ مِنَ القَرِيْضِ خَسِيْسَا وإذا حَطَطْتَ الرَّجْلَ كَانَ جَلِيْسَا

وَتَنْقَادُ فِي الآفَاقِ مِنْ غَيْرِ قَائِدِ

وَرَدَّتْ غُرُوْبَاً مِنْ قُلُوْبِ شَوَاردِ

أَقَارِبَ دُنْيًا مِنْ رجَالٍ أَبَاعِدِ

فَتَصْدُر إِلاَّ عَنْ يَمِيْن وَشَاهِدِ

قَصَائِدُ أَنْسَتِ الشُّعَرَاءِ طُرًّا عَوَاءُهُمُ عَلَى إِثْرِ القَوَافِي أَسِرُ بِهِنَّ أَقْوَامَاً وَأَرْمِي أَقيواماً بثَالِثَةِ الأَثَافِي

(١) فَصْلٌ تَضِيْءُ النَّوَاظِرُ لِرُؤْيَتِهِ وَتَخْطِرُ الخَوَاطِرُ لِروَايَتِهِ وَيَفِيْدُ البُّكْمَ بَيَاناً وَيُعِيْدُ الشِّيْبَ شِبَّاناً وَيُهْدَى إِلَى القُلُوبِ رُوْحِ الوِصَالِ وَيَهِبُّ عَلَى النُّفُوْسِ هُبُوْبَ الشَّمَالِ فَمَنْ مَرَّ عَلَى أَرْجَاءِ بَحْرِهِ الهَيَّاجِ وَنَظَرَ فِي لألاءِهِ بَدْرِهِ الوَهَّاجِ كَانَ حَقِّيْقًا بِأَنْ يَكْبُوَ قَلَمُهُ بِأَنَامِلِهِ وَيَنْبُو طَبْعُهُ عَنْ إنْشَاءِ رَسَائِلِهِ لأنَّهُ بَيَانٌ قَصُرَ عَنْ نَيْلِهِ لِسَانُ البَلاَغَةِ وَلَمْ يَأْتِ بمِثْلِهِ فُرْسَانُ اللُّغَةِ وَاليَرَاعَةِ وَكِتَابَةٌ عَادَتْ أَتْرَابُهَا كَمَشُوْرِ الهَبَاءِ وَسَحَبَتْ ذَيْلَ الفَخَارِ عَلَى هَامَةِ السَّمَاءِ فَمَنْ رَامَ أَنْ يَفْرِيَ فِيْهَا كَمَا يَفْرِي وَيَسْرِي نُجُوْمِهَا كَمَا يَسْرِي فَقَدْ رَامَ أَنْ يُشَارِكَ الشَّمْسَ فِي الشُّعَاعِ وَالفَلَكِ فِي الارْتِفَاعِ وَهَذَا غَرَضٌ لاَ يُصَابُ وَدُعَاءٌ لاَ يُسْتَجَابُ.

<sup>(</sup>١) لأبي تمام في ديوانه ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ١٧.

وَقَالَ السَّرِّيُّ الرَّفَاء (١):

إِلَيْكَ زَفَفْتُهَا عَلْمَرَاءَ تَلُوي وَلَيْكُ رَاءَ تَلُوي وَلِيْكُمُ وَلِلْمُسَيَّبِ بِنِ عَلَس (٢):

تَـرِدُ المِيَـاهَ فَـلاَ تَـزَالُ غَـرِيْبَـةً أَبُو تَمَّام (٣):

وَيَـزِيْـدُهَا كَـرُّ اللَّيَـالِـي حِـدَّةً البُحْتُرِيُّ :

يَنَالُ مَنَالَ اللَّيْلِ فِي كُلِّ وَجْهَةٍ أَنَالُ مَنَالُ اللَّيْلِ فِي كُلِّ وَجْهَةٍ أَبُو تَمَّام (٥):

الجدُّ وَالهَزْلُ فِي تَوْشِيْحِ لُحْمَتِهَا وَلَهُ أَيْضًا (٦) :

زَهْرَاءُ أَحْلَى فِي الفُؤَادِ مِنَ المُنَى وَلَهُ أَيْضًا (٧):

فِي كُلِّ مَعْنَىً يَكَادُ المَيْتُ يَفْهَمُهُ

حِجَابَ القَلْبِ لاَ حُجُبَ القِبَابِ

فِي القَوْمِ بَيْنَ تَمَثُّلٍ وَسَمَاعِ

وَتَقَادُمُ الأَيَّامِ حسْنَ شَبَابِ

وَتَبْقَى كَمَا تَبْقَى النُّجُوْمُ الطَّوَالِعُ

وَالنُّبْلُ وَالسُّخْفُ وَالأَشْجَانُ وَالعَابُ

وَأَلَذُّ مِنْ رِيْقِ الأَحِبَّةِ فِي الفَمِ

حُسْناً وَيَعْبُدُه القرضاحُ والمعبدُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٣٩٨ .

<sup>(</sup>۲) ديوان بكر ص٦١٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ١٣٠٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣/ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) لم يرد في ديوانه .

كَأَنَّ وَمِيْضَ مَاءِ الحُسْنِ فِيْهَا دُمُوْعُ الطَّلِّ فِي مُقَلِ الرِّيَاضِ تَوَارَى فِي مَخَايِلهَا القَوَافِي كُمُوْنَ السِّحْرِ فِي الحَدَقِ المِرَاضِ

مُخْتَلِفَةَ المَقَاصِدِ وَالأَنْحَاءِ ، مُسْتَعْذَبَةَ المَوَارِدِ وَالأَهْوَاءِ . يُغَرِّدُ بِهَا الحَادِي ، وَيَتَمَثَّلُ الحَاضِرُ وَالبَادِي : [من الوافر]

تُقَصِّرُ عَنِ مَدَاهَا الرِّيْحُ جَرْيَاً وَتَعْجِزُ عَنِ مَوَاقِعهَا السِّهَامُ تَقَصِّرُ عَنِ مَوَاقِعهَا السِّهَامُ تَنَاهَبُ حُسْنُهَا حَادٍ وَشَادٍ فَحُثَّ بِهَا المَطَايَا وَالمُدَامُ

/١٧٩/ كُلٌّ مِنْهَا بَيْتُ القَصِيْدِ ، وَوَاسِطَةُ العِقْدِ النَّضِيْدِ عَلَمٌ مِنَ الأَعْلاَم (١) ،

مُحَمَّد بن حَازِمِ (١):

وَهُ لَنَّ وَإِنْ أَقَمْ لَ مُسَافِ لِ اللَّ أَوَمُ لَا مُسَافِ لِ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّ

وَسَارِيَةٍ فِي جُنْحِ لَيْلٍ تَنَوَّرَتْ إِذَا انْسَلَّ عَنْ غَمْدِ القَرِيْضِ رَوِيُّهَا إِذَا انْسَلَّ عَنْ غَمْدِ القَرِيْضِ رَوِيُّهَا إِنْرَاهِيْمُ بن العَبَّاسِ<sup>(٣)</sup>:

إِذَا مَا الفِكْرُ أَظْهَرَ حُسْنَ لَفْظِ رَأَيْتَ وَكُنْ وَأَنْهُ وَرَاتٍ مُنَاقًرَاتٍ النَّنُوْخِيُ :

بَيَانُكَ سِحْرٌ وَالخَوَاطِرُ لُجَّةٌ وَأَعْرَاقُكَ الرَّوْضُ الذَّكِيُ نَسِيْمُهُ وَوَجْهُكَ مِنْ آثَارِكَ الغِرُّ أَبْيَضٌ

تَهَادَاهَا الرُّواةُ مَعَ الرِّكَابِ

بِأَعْلاَمٍ ضَوْءِ القَلْبِ فِي سُرَجِ الفِكْرِ أَجَالَتْ فِرَنْدَ الدَّهْرِ فِي رَوْنَقِ الشِّعْرِ

وَأَدَّاهُ الضَّمِيْ لِلَهِ إِلَهِ العَيَانِ وَأَدَّاهُ الضَّمِيْ العَيَانِي تُضَاحِكُ بِيْنَهَا صُورُ المَعَانِي

وَخَطُّكَ أَنْ وَارٌ وَلَفْظُكَ جَوْهَ رُ وَعِرْضُكَ مِسْكٌ وَالشَّمَائِلُ عَنْبُرُ وَعُوْدُكَ مِنْ مَاءِ المُرُوْءَةِ أَخْضَرُ

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ذيل ديوان إبراهيم بن العباس الصولي ص١٨٨ .

أَبُو الفَرَجُ الأَصْبَهَانِيّ :

أَبُو الفَضْلُ بن العَمِيْدِ:

فَ رَّاجُ أَغْطِيَ فِ الهَّمُ وُمِ إِذَا سِيَّانِ يُفْتَحُ فِ فِ النَّدِيّ لَنَا سِيَّانِ يُفْتَحُ فِ فِ النَّدِيّ لَنَا السَّرِّيُّ (١):

بَيْنَ نَشْرٍ كَأْنَهُ زَهَرَاتُ الرَّوْضِ وَنِظَامٍ فِيْهِ الحَلاَلُ مِنَ السِّحْرِ يَغْتَدِي مِنْهُ سَمْعُ كُلِّ لَبِيْبٍ

أَحْمَد ابن إِسْمَاعِيْلَ (٢):

مُسْتَوْدِعٌ قِوْطَاسَهُ حِكْمَاً وَكَانَ أَحْرُفَ خَطِّهِ شَجَرٌ حَمْزَةُ الكُوْفِيُّ (٣):

جَاءَ خَطُّ كَأنَّهُ شَعَرَاتٌ

بِحُسْنِ أَلْفَاظِهِ فِي بَطْنِ طُوْمَارِ نَظْمَ القَلائِدِ فِي أَعْنَاقِ أَبْكَارِ جِلاَءُ ذُهْنِ وَأَسْمَاعٍ وَأَبْصَادِ وَلاَ يُهَجِّنُهَا تَمْيِسْنُ مُخْتَادِ وَلاَ يُهَجِّنُهَا تَمْيِسْنُ مُخْتَادِ وَلاَ يُهَجِّنُهَا تَمْيِسْنُ مُخْتَادِ كَدِرْهَم قِيْسَ فِي نَقْدٍ بِدِيْنَادِ

الْتَقَتْ يُمْنَاهُ وَالأَقْلاَمُ وَاللَّامُ وَاللَّارِجُ وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّامِ

يَضْحَكُنَ عَنْ بَكَاءِ الغَمَامِ
بَعِيْدٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ حَرَامِ
فِي اسْتِمَاعٍ وَقَلْبُهُ فِي ابْتِسَامِ

كَالرَّوْضِ زَيَّنَ نَبَّهُ زَهْرُهُ وَالشَّكُلُ فِي أَضْعَافِهَا ثَمْرُه

وَسْطَ خَدٍّ لَـمْ يَسْتَلِبْـهُ عِـذَارُ

<sup>(</sup>١) ديوان السري الرفاء ٢/ ٦٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوان المعاني ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) لحمزة بن أبي سلامة الكوفي في أدب الكتاب للصولي ص٧٣- ٧٤.

وَشِهَابٌ سَاطِعٌ فِي حِنْدَسِ الظَّلاَمِ . يُطْرِبُ سَامِعَهُ ، وَيُغْرِي بِالإِكْثَارِ منه جامعهُ ، تراهُ يفصحُ بالمأمول والمحبوب وينطق عن لسان مَكْنُونِ الغُيُوْبِ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ صِيْغَ لِلْغَرَضِ المَطْلُوْبِ ، أَوْ اطَّلَعَ نَاظِمُهُ عَلَى أَسْرَارِ القُلُوْبِ . لاَ يُسَامُ تَكْرِيْرُ أَفْرَادِهَا ، وَلاَ يُمَلُّ مِنْ إِنْشَادِهَا وَإِيْرَادِهَا :

وَتَجُودُ نَفْعَاً وَالغَمَامُ بِخِيْلُ فَكَأَنَّمَا هِ بِخِيْلُ فَكَأَنَّمَا هِي شَمْاًلُ وَشَمُولُ بَيْنَ الجوانِحِ بِالهَوى مَأْهُولُ أَبَدَ الزَّمَانِ عَلَى الظَّلَامِ دَلِيْلُ مَا رَاعَهَا بَعْدَ الطُّلُوع أُفُولُ (١)

فهي الَّتِي تَغْلُو عَلَى سَوْمِ النُّهَى رَاقَبَ نَسِيْمُهَا وَرَقَ نَسِيْمُهَا وَرَقَ نَسِيْمُهَا تَجْلُو القُلُوبَ مِنَ الغَرَامِ وَرَبْعُهَا لَحُو أَنَّهَا صُبْحٌ لَدَامَ فلَم يَقُمْ لَوْ كَانَ لِلبَيْضَاءِ حُسْنُ صِفَاتِهَا أَوْ كَانَ لِلبَيْضَاءِ حُسْنُ صِفَاتِهَا أَوْ كَانَ لِلبَيْضَاءِ حُسْنُ صِفَاتِهَا

\* \* \*

أَبَاحَتْكَ لَمْحَهَا الأَسْرَارُ جَوْهَ وِهُ فِي نِظَامِهِ الطُّوْمَارُ

كَـــمْ تَـــرَكَ الأَوَّلُ لِـــلآخِـــرِ

<sup>=</sup> أَوْ كَنَقْشِ الجِنَاءِ فِي كَفِّ عَذْرَاءَ يَا كِتَابَاً يَكَادُ يَضْحَكُ مِنْ يَعْنِي أَنَّهُ حَسَنُ الخَطِّ جَيِّدُ اللَّفْظِ.

 <sup>(</sup>١) أَبُو تَمَّام :
 يَقُـوْلُ مَـنْ تَقْـرَعُ أَسْمَاعَــهُ

#### [خاتمة المقدمة]

/ ١٨٠/ قَالَ العَبْدُ الضَّعِيْفُ الفَقِيرُ إِلَى رَحْمَة اللهِ تَعَالَى وَرضْوَانِهِ ، المُسْتَغْفِرُ اللَّائِذُ المُسْتَجِيْرُ المُلْتَجِىء إِلَى عَفْوِهِ وَغُفْرَانِهِ ، مُحَمَّدُ بن أَيْدَمِرَ ، كَاتِبُ هَذَا الكِتَابِ وَمُؤَلِّفُهُ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ، وَعَفَا عَنْهُمْ (١) :

#### (١) السري الكندي:

سَوْفَ تَبْلَى يَدَايَ وَالخَطُّ بَاقِ رَحَمَ اللهُ مَنْ دَعَا لِي بِعَفْوِ الخَلِيْلُ بن أَحْمَد رَحَمَهُ اللهُ(١):

كَتَبْتُ بِخَطِّي مَا تَرَى مِنْ دَفَاتِرِي خَلَّيْ مَا تَرَى مِنْ دَفَاتِرِي خَلَيْدَةً خَلَّهُ عَنْدُ خَالِدٍ وَلَـوْلاً عَـزَائِي أَنَّهُ غَيْدُ خَالِدٍ لَهَا لَهُ غَيْدُ خَالِدٍ لَهَا لَهُ أَنَّهُ غَيْدُ خَالِدٍ لَهَا لَهُ أَنْهُ غَيْدُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

يَبْقَى الكِتَابُ وَيَبْلَى جِسْمُ صَاحِبِهِ آخَرُ:

يَبْقَى الكِتَابُ وَيَفْنَى الكَاتِبُوْنَ لَهُ وَالمَشْهُوْرُ قَوْلُ الشَّاعِرِ(٢):

وَمَا مِنْ كَاتِبِ إِلاَّ سِتَبْقَى فَلَا تَنْسَخْ بِخطِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ فَلَا تَنْسَخْ بِخطِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ آخَرُ:

أَكْفِفْ يَمِيْنَكَ عَمَّا أَنْتَ كَاتِبُهُ

مُسْتَنِيْ رُ يَلُ وْحُ فِ بِ الْأَوْرَاقِ يَدُومُ جَمْعِ الْوَرَى مِنَ الْآفَاقِ

عَنِ النَّاسِ فِي عَصْرِي وَعَنْ كُلِّ غَابِرِ سَتَجْنِي يَدَاهُ مِنْ ثِمَارِ الدَّفَاتِرِ عَلَى الأرْضِ لاسْتَوْدَعْتُهَا فِي المَقَابِرِ

كَمْ قَدْ بَلَى فِي الثَّرَى مِنْ جِسْمِ خَطَّاطِ

وَعَامِلُ الخَيْرِ يَلْقَى الخَيْرَ مَسْرُوْرَا

كِتَ ابَّهُ فَإِنْ بَلِيَ تْ يَدَاهُ يَسُرُكُ فِي العَواقِبِ أَنْ تَرَاهُ يَسُرُكُ فِي العَواقِبِ أَنْ تَرَاهُ

مِنَ المَسَاوِي فَمَا تَأْتِيْهِ مَسْطُورُ

<sup>(</sup>١) مجموع شعره ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١٠٠١.

لَمْ أَجْهَلْ قَوْلُ القَائِلِ: لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ فِي أَمَانٍ مِنْ عَقْلِهِ ، وَسَلاَمَةٍ فِي عِرْضِهِ حَتَّى يَقُوْلَ شِعْرًا ، أَوْ يُؤَلِّفَ كِتَابَاً (١) ، فَحِيْنَئِذٍ عَنْدَ الإِمتحانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ .

(١) فِيْمَا قَالَهُ الشُّعَرَاءِ مِنْ وَصْفِ القَلَمِ وَتَعْبِيْرِهِ عَنْ الضَّمَائِرِ وَأَنَّهُ أَخْرَسٌ نَاطِقٌ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مُحَمَّد بن أَحْمَد العَلَوِيِّ المَعْرُوفُ بِابْن طَبَاطَبَا:

أَخْرَسٌ يُنْسِيْكَ بِأَطْرَافِ مِ عَنْ كُلِّ مَا شِئْتَ بِهِ مِنَ الأمرِ

وَيُرْوَى : أَخْرَسُ تُبْدِي لَكَ أَطْرَافُهُ

يُـذْرِي عَلَى قِـرْطَاسِهِ دَمْعَةً يُبْدِي بِهَا السِّرَّ وَمَا يَـدْرِي كَالْمِالِيَّ وَمَا يَـدْرِي كَالْمَاتِ عَلَيْهِ عَبْرَةٌ تَجْرِي (١)

آخَدُ (۲) :

أَجْرَيْتَ فَوْقَ صُدُوْرِ كُتبكَ دَامِعاً عَنْـهُ أَتَـى بِفَصَاحَـةِ اعْجَامَ مُسْتَعْجِماً فَإِذَا اللَّوَاحِظُ تَرْجَمَتْ

آخَدُ :

عَجِبْتُ لِذِي سِنَّيْنِ فِي المَاءِ نَبْتُهُ عَيِّ إِذَا يُلْغَى فَصِيْحِ إِذَا جَرَى يُعَبِّــرُ عَمَّــا قُلْتَــهُ وَهُــّـوَ أَخْــرَسٌ

نَـوَاطِـتُ إِلاَّ أَنَّهُـنَّ سَـوَاكِـتٌ وَتَجْهَلُ إِنْ خَاطَبْتَهَا كُلِّ مَنْطِقِ

أَبُو سَعِيْدٍ بِنُ بُوْقَةَ : وَأَخْرَسَ نَساطِتٍ أَعْمَسى

يُبْكِيْهِ ضِحْكُ الفِكْرِ وَالأَوْهَام

لَـهُ أَثَـرٌ فِي كُـلِّ مِصْرٍ وَمَنْزِلِ رَسُوْلٍ يُوَدِّي قَوْلَهُ غَيْرٍ مُوْسَلِ يُصِيْبُ مَا يُرْمَى بِهِ كُلَّ مَقْتَلَ

يُتُرْجِمْنَ غَيْبَاً فِي الضَّمِيْرِ مُكَتِّمَا وَتُصْبِحُ مِنْ لُقْمَانَ فِي النَّاسِ أَحْكَمَا

بَصِيْرٍ بَلِيْنِ عِنْدَ مَنْطِقِهِ عَيِّ

<sup>(</sup>١) لمحمد بن أحمد الأصفهاني في الحماسة المغربية ٢/ ٧٨٨\_ ٧٨٩ ، ولمحمود بن الأحمد الأصفهاني في زهر الآداب ١/ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) لصالح بن عبد الملك بن صالح في أدب الكاتب للصولي ٢/ ٨٥ .

وَمَا عَدَوْتُ أَنْ أَلَّفْتُ ، فَاسْتَهْدَفْتُ . وَهَاأَنَا أَعْتَذِرُ إِلَى المُطَّلِعِ فِيْمَا جَمَعْتُهُ ، وَالوَاقِفِ عَلَى مَا اسْتَحْسَنْتُهُ فَسَطَّرْتُهُ مِنْ خَلَلٍ فِيْهِ إِنْ وَجَدَهُ، أَوْ زَلَلٍ لَمْ أَقْصِدْ تَعَمُّدَهُ . [من الرجز] وَإِنْ تَجِدْ عَيْبَاً فَسُدَّ الخَلَلا فَجَلَ مَنْ لاَ عَيْبَ فِيْهِ وَعَلاً

> مَتَى تَـرْعَـفْ مَنَاخِـرُهُ سَـوَادَاً ابن أَبِي البَغل:

بِيَمِيْنِ وَ قَلَ مُ يَخُ طُّ بِحَدِّهِ فَلَاثُ أَنَامِ لِ أَجْرَيْنَ هُ أَخْرَيْنَ هُ آخُرَيْنَ هُ آخُرُو(١):

وَأَجْوَفَ يَمْشِي عَلَى رَأْسِهِ فَهِمْتُ بِآتُ ارهِ مَا مَضَى

وَمُكَشَّفِ سِرَّ الضَّمِيْ رِ بِلِسَانِ فِ نَطْ قُ الضَّمِيْ رِ إِلِسَانِ فِ نَطْ قُ الضَّمِيْ رِ أَخَوُرُ (٢):

لَهُ تَرْجَمَانٌ مُطْرِقُ اللَّفْظِ أَخْرَسٌ إِذًا خَرَّ يَوْمَا سَاجِدَا عِنْدَ وَجْهِهِ

يُعَبِّرُ عَنْكَ بِالمَعْنَى المَضِيِّ

حِكَمَاً تُفَتِّحُ كُلِّ قَلْبٍ أَبْكَمُ أَرْزَى بِمِقْوَلِ وَائِلٍ وَبِأَكْثَمِ

يَطِيْرُ حَثِيْثَاً عَلَى أَمْلَسِ

بِلا مُعَانَاةِ السُّوَّالِ وَحَالُ عَقْدٍ أَوْ وِصَالِ

عَلَى حَذْوِ شِبْرٍ أَوْ يَزِيْدُ عَلَى شِبْرِ تَضَعْضَعَ أَصْحَابُ المُثَقَّفَةِ السُّمْرِ

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب للصولي ص٧٨.

الانْتِهَاءِ إِلَى غَايَاتِهَا ؛ لأَنَّهَا قَلِيْلَةٌ جدًّا ، مَعْدُوْمَةٌ مَعْدُوْدَةٌ عَدًّا ، فَلاَ تَكَادُ تُصَادُ إِلاَّ فِي النَّادِر مِنْ أَلْفَاظِ الرِّجَالِ ، وَآحَادِ الْأَمْثَالِ . فَأَمَّا أَنَا ، فَإِنَّنِي أَنْفَقْتُ فِي ابْتِغَائِهَا بضْعَةً مِنَ أَيَّامِ العُمْرِ ، وَأَنْفَذْتُ فِي إِحْصَائِهَا ، وَمِنْ جَرَّاهَا مُعْظَمَ الصَّبْرِ ، وَرَجَوْتُ بِذَلِكَ جَزِيْلَ الأَجْرِ ، وَجَمِيْلَ الذِّكْرِ ، وَاسْتَخَرْتُ اللهَ جَلَّ اسْمُهُ ، وَأَلَّفْتُ هَذَا الكِتَابِ ، وَوَسَمْتُهُ بِكِتَابِ ( الدُّرِّ الفَرِيْدِ وَبَيْتِ القَصِيْدِ ) ، وَأَرْسَلْتُ فِيْهِ عِشْرِيْنَ أَلْفَ بَيْتٍ فَرْدٍ قَائِم بِذَاتِهِ شَرُوْدٍ فَذِّ(١) ، مُحْكَم مُحَرَّرٍ ، مَضْبُوْطٍ مُنَقَّح ، مُحَكَّكٍ مُحْتَوٍ عَلَى الشُّرُّوْطِ ، فَصِيْحِ اللَّفْظِ ، /١٨٢/ صَحِيْحِ المَعْنَى ، وَاقِّعِ التَّشْبِيْهِ ، جَيِّدِ الكِنَايَةِ مُسْتَوْلٍ عَلَى أَسَالِيْبِ الحُسْنِ وَالجَّمَالِ ، مُشْتَمِلِ عَلَى أَوْصَافِ اَلتَّمَام وَالكَمَالِ ، مُنْتَخَبِ مُعَدِّ لِمُبْتَغِيْهِ ، قَابِلِ لِكُلِّ مَعْنَى يُصَاغُ فِيْهِ ، وَقَفَّيْتُهُ عَلَى حُرُوْفِ المِعْجَمِ اقْتِدَاءً بِمَنْ سَبَقَ مِنَ المُؤَلِّفِيْنَ ، وَتَقَدَّمَ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ وَالأَحَادِيْثِ ، وَالطِّبِّ وَالتَّوَارِيْخ . وَهُوَ أَنْ نُرَاعِي حُرُوْفَ أَوَّلِ الكَلِمَةِ مِنَ البَيْتِ المُفْرَدِ ، فَنُورِدَهُ فِي بَابِهِ عَلَى تَرْتِيْبِ حُرُوْفِ اب ت ث فِي أَوَائِلِهَا ؛ لِيَسْهُلَ طَرِيْقُ الطَّلَبِ عَلَى مُتَنَاوِلِهَا ، ثُمَّ نُرُاعِي مَا يَتَرَتَّبُ مِنْ حُرُوْفِ البّيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ حَرْفاً حَرْفاً ، فَنُقَدِّمَ مَا هُوَ مُقَدَّمٌ مَا أَمْكَنَ حَذَراً مِنَ التَّكْرَارِ ؛ وَلِيُؤْمَنَ حَتَّى نَأْتِي عَلَى الأَبْوَابِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِيْنَ عَلَى هَذَا النَّسَقِ المُبيْنِ ؛ لأَنَّ البَيْتَ قَلَّمَا يَقَعُ إِلَيْنَا أَبَداً إِلاَّ عَازِبًا ، شَرُوْدَاً مُفْرَداً . وَلاَ بُدَّ فِي إثْبُاتِهِ مِنْ ضَابِطٍ يَمْنَعُ مِنَ التَّكْرِيْرِ ، فَرَتَّبْنَاهُ عَلَى هَذَا النِّظَامِ وَالتَّقْرِيْرِ ، /١٨٣/ سِوَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ هُنَّ مِنْ بَابِ الأَلِفِ .

أَحَدُهَا مَا أَوَّلُهُ: الحَمْدُ للهِ؛ فَإِنَّا بَدَأْنَا بِهِ فِي صُدُوْرِ الأَبْيَاتِ، وَنَسْتَفْتِحُ بِهِ فِي أُوائِلِ كِتَابِ الأَفْرَادِ السَّائِرَاتِ. وَذَلِكَ لِمَا وَقَعَ الاجْمَاعُ عَلَيْهِ مِنْ تَقْدَيْمِ الحَمْدِ فِي النَّطْق، وَكَمَا نُدِبَ إِلَيْهِ.

وَثَانِيْهُمَا مَا أَوَّلُهُ : اللهُ جَلَّ جَلاَلُهُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ تِلْوَهُ ، إِذْ كَانَ الحَمْدُ وَالشُّكْرُ كُلُّهُ يَهُ .

<sup>(</sup>١) الفَذُّ : الوَاحِدُ . يُقَالُ شَاةٌ مِفْذَاذٌ إِذَا وَلِدَتْ سَخْلاً وَاحِدَاً وَلاَ يُقَالُ نَاقَةٌ مَفْذَاذٌ لأَنَّهَا لاَ تَلِدُ إِلاَّ وَاحداً .

وَثَالِثُهَا مَا أَوَّلُهُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ ؛ فَإِنَّا سَنُوْرِدُهُ فِي آخِرِ الأَبْوَابِ ، وَسَنَأْتِي بِهِ خَاتِمَاً لأَبْيَاتِ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

وَكُلُّ حَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الحُرُوْفِ المُسْتَثْنَاةِ الثَّلاَثَةِ عَلَى انْفِرَادِهِ وَحِدَتِهِ يَجْري مَجْرَى غَيْرِهِ فِي تَرْتِيْبِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ أَوَّلِ الكَلِمَةِ مِنَ البَيْتِ فِي مَرْتَبَتِهِ ، وما عَدَاهُ ، فَهُوَ عَلَى مَا أَوْضَحَنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَشَرَحْنَاهُ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ أَبْوَابَاً مَفْتُوْحَةً ، وَفُصُوْلاً مَشْرُوْحَةً ، وَأَعْلاَمَاً مَنْصُوْبَةً لاَئِحَةً ، وَسُبُلاً مَسْلُوكَةً وَاضِحَةً لَعَلَّ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ فِيْمَا بَعْدُ / ١٨٤/ مِنْ فَضَلاَءِ النُّقَادِ إِذَا ظَفِرَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَفْرَادُ ، مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيْهِ ، يُثْبُتُهَا فِي أَبْوَابِهَا ، كَمَا يَرْتَضِيْهِ ، لأَنَّنِي لاَ أَدَّعِي الإِحَاطَةَ بِهَا كُلِّهَا وَالاحْتِوَاءَ عَلَى كُثْرِهَا وَقُلِّهَا ؛ فَإِنَّ أَنْفَاسَ النَّاسِ لاَ يَأْتِي عَلَيْهَا الحَصْرُ ، وَلاَ يَنْفَدُ أَوْ يَنْفَدُ العَصْرُ . كِيْفَ وَالْمَادَّةُ يَسِيْرَةٌ ، وَالْمَوَانِعُ كَثِيْرَةٌ ، وَالْحَوَادِثُ قَارِعَةٌ ، وَالْأَوْقَاتُ مُنَازِعَةٌ ، وَالْعُمُرُ أَقْصَرُ مِنْ إِنْفَادِهِ فِي تَتَبُّع ذَلِكَ وَارْتِيَادِهِ ، فَإِنْ أَصَبْتُ ، فَلِي مِنَ الإِحْمَادِ نَصِيْبٌ ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ ، فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ . وَإِلَى اللهِ الكَرِيْمِ أَرْغَبُ وَأَتَوَسَّلُ ، وَبِهِ أَسْتَعِيْنُ وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ ، وَإِيَّاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِمَرَاضِيْهِ ، وَيُحَقِّقُ رَجَاءنَا الَّذِي نَحْنُ آخِذُوْنَ فِيْهِ ، وَأَنَّ لاَ يُؤَاخِذَنَا بِمَا نَشْغَلُ بِهِ الفِكْرَةَ ، وَنَصْرِفُ إِلَيْهِ الهِمَّةَ ، مِمَّا غَيْرُهُ أَزْلَفُ لَدَيْهِ ، وَأَزْكَى عَنْدُهُ ، وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَهْدِيْنَا لَصَّوَابِ القَوْلِ وَالْفِعَالِ ، وَأَنْ يَتَوَلَّأَنَا فِي جَمِيْعِ الأَحْوَالِ ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَبِاَلْإِجَابَةِ جَدِيْرٌ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيْلُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْم (١) .

يَمْ لِأُ القَلْبَ صَامِتًا وَتَرَاهُ الْقَلْبَ صَامِتًا وَتَرَاهُ إِنْ قَضَى طَبَّقَ المَفَاصِلَ أَوْ وَلَابِي تَمَّام فِي قَرِيْبٍ مِنْهُ (٢):

يَمْ الله القَلْبَ سَائِلاً وَمُجِيْبَ ا سَاءَلَ أَعْيَا أَوْ قَالَ قَالَ مُصِيْبَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٢٥٤ .

ثَبْتُ الخِطَابِ إِذَا اصْطَكَّتْ بِمُظْلِمَةٍ لاَ المَنْطِقُ اللَّغْوِ يَزْكُو فِي مُقَاوِمِهِ

وَقَالَ حَسَّانُ بن ثَابِتٍ فِي عَبْدِ اللهِ بن العَبَّاسِ(١):

يَقُولُ كَلاَمَاً لاَ يَقُولُونُ مِثْلَهُ كَفَى وَشَفَى مَا فِي النُّفُوْسِ فَلَمْ يَدَعْ صَفْوَانُ :

مُلَقَّنُ مُلْهَمٌ فِيْمَا يُحَاوِلُهُ

فِي رِحْلَةِ أَلْسُنِ الأَقْوَامِ وَالرُّكَبِ يَوْمَا وَلاَ حُجَّةُ المَلْهُوْفُ تُسْتَلَبُ

إِذَا قَالَ لَمْ يَسْرِكُ مَقَالاً لِقَائِلِ بِمُلْتَقَطَاتٍ لاَ تَرَى بِينَهَا فَصْلاَ كَنَحْتِ الصَّفَا لَمْ يُبْقِ فِي غَايَةٍ فَضْلاَ لِذِي رَايَةٍ فِي القَوْلِ جِدًّا وَلا هَزْلاً

جَـمٌ خَـوَاطِـرُهُ جَـوَاثُ.....

<sup>(</sup>١) ديوانه (حسنين) ص ٢٤٦.

### فهرس الموضوعات

| ٥     |         |         |         |         |         |           |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مقدمة التحقيق                 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ٦٦.   |         |         |         |         |         |           |             |                                         | مقدمة المؤلف                  |
| 90    |         |         |         |         |         |           |             |                                         | ضروب الشعر .                  |
| 97    |         |         |         |         |         |           |             | م احة اللفظ                             | أسباب الشعر: ف                |
| 1.7   |         |         |         |         |         |           |             |                                         | اسباب السعر . و المعنى .      |
| 111   |         |         |         |         | • • • • |           |             | • • • • • • • • • •                     | إبداع المعنى . أصناف البديع . |
| 117   |         |         |         |         |         |           | ••••        | • • • • • • • • •                       | اصناف البديع .                |
| 101   |         |         |         |         | ••••    | • • • •   | • • • • •   | • • • • • • • • • •                     | صدق التشبيه .                 |
| ۲۲۳   |         |         |         | ••••    | • • • • | • • • •   | • • • • •   | • • • • • • • • •                       | مشاكلة التجنيس                |
| ۱۷۷   |         |         |         | • • • • | • • • • | • • • •   | • • • • • • |                                         | مباينة التطبيق.               |
| ۱۸۳   | •••     |         | • • •   | • • • • | • • • • | • • • •   | • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وقوع التضمين                  |
| 110   | • • •   | • • • • | • • •   | • • • • | • • • • | • • • •   | • • • • • • | ••••••                                  | نصوع الترصيع                  |
| 111   | • • • • |         | • • •   | • • • • | • • • • | • • • •   |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اتزان التسميط.                |
|       | • • • • | • • •   | • • •   | • • • • | • • • • | • • • • • | · · · · · · | • • • • • • • • • • •                   | صحة التقسيم                   |
| 191   | • • • • | • • •   | • • •   | • • • • | • • • • |           |             |                                         | مو افقة التوجيه               |
| 191   | • • • • | • • •   | • • • • | • • • • |         |           |             |                                         | حدّة الاستطراد                |
| ۲۰۳   |         |         | • • • • | • • • • |         |           |             | ٠                                       | حلاوة الاستعار                |
| Y • V | • • • • | • • •   |         |         |         |           |             |                                         | لطف المخلص                    |
| 77.   | • • • • | • • •   | • • • • |         |         |           |             |                                         | نظافة الحشو.                  |
| 777   | • • • • | • • •   |         |         |         |           |             | ير                                      | التر ديد و التصد              |
| 747   | • • • • | • • •   |         |         |         |           |             | • • • • • • • • •                       | تأكيد الاستثناء               |
| 739   | • • • • |         | • • • • |         |         |           |             |                                         | كمال التتميم                  |

| الإيغال في التبليغ ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإغراق في الغلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| موازاة المقابلة ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سهولة التسهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وقوع الحافر على الحافر ٢٥٧٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دلالة التتبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الوحي والإشارة ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| براعة الابتداء ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تمكين القوافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الملاءمة بين صدر البيت وعجزه ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إرداف البيت بأخيه بأخيه والمستراد المستراد المسترد المستراد المستراد المستراد المسترد المسترد المسترد المستراد المستراد المستراد المستراد الم |
| إشباع المعنى بأوجز لفظ ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خلوص السبك ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أدوات الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أقسام الأدب الله المرادب |
| صحة الانتقاد ۳۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التمييز بين المدح والشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل بين الهجو والذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| البون بين الولع والهمز ٢٢٧ ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الترجيح بين اللوم والعتب ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفرق بين الهز والاستزادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التصارف بين التنصل والاعتذار ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحد بين التقاضي والإذكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التفوات بين أنواع السرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نظم المنثور ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳  و ۱۳۳  و ۱۳۳  و ۱۳۳  و ۱۳۳  و ۱۳ |

| إحسان الآخذ على المأخوذ منه وزيادته عليه٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشعر المحدود والمجدود ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تكافؤ إحسان المتبع والمبتدع ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نقل المعنى إلى غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تقابل النظر في المعنى إلى غيره ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السلب ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السلخ (الاهتدام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الالتقاط والتلفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخلع الخلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاصطراف ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإغارة الاغارة الإغارة الإغارة الإغارة الإغارة الإغارة الاغارة الاغارة الا      |
| الاجتلاب والاستلحاق ۳۹٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الانتحالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإنحالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المرافدة المراف |
| ر<br>تنازع الشاعرين في الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تقصير المتبع عن إحسان المبتدع٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تكافؤ السارق والسابق في الإساءة والتقصير٤٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باقي المجازات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاستعارة المستكرهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما اجتمع فيه للشيء الواحد اسمان ٤٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما يحمل الكلام فيه على المعنى لا على اللفظ ٤٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما لفظه لفظ الموجب ومعناه النفي ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما يخبر منه عن بعض الشيء يراد به جميعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما يعطف عليه الشيء وليس هو مثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٤٥٤. |      |  |      |  | <br> |   |  |     |     |      |    |      |          |     | •   |     |     |    |    |    | • •  |     | ذف  | الح   |
|------|------|--|------|--|------|---|--|-----|-----|------|----|------|----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|-----|-----|-------|
| ٤٥٧. |      |  |      |  |      |   |  |     |     |      |    |      |          |     |     |     |     |    |    |    |      |     |     |       |
| ٤٦١. | <br> |  |      |  |      | • |  | امه | مقا | یه ه | إز | ف    | نما      | لم  | م ا | قمو | في  | اف | ضا | لم | نه ا | ف م | حذة | ما ي  |
| 773  |      |  | <br> |  |      |   |  |     |     |      | 4  | إليه | <u> </u> | ساف | مض  | بال | _ و | اف | مض | ال | بين  | فيه | رق  | ما فر |
| ۲۲ ٤ |      |  |      |  |      |   |  |     |     |      |    |      |          |     |     |     |     |    |    |    |      |     |     |       |
| ٤٩١. |      |  |      |  |      |   |  |     |     |      |    |      |          |     |     |     |     |    |    |    |      |     |     |       |
| ٤٩٧. |      |  |      |  |      |   |  |     |     |      |    |      |          |     |     |     |     |    |    |    |      |     |     |       |







## AD-DURR AL-FARĪD WA BAYT AL-QAŞĪD

# BY MUHAMMED BEN EIDAMER AL-MUSTA'SIMI (D.710H.)

## EDITED BY DR. KAMEL SALMAN AL-JUBOURI

